

تأليف تَعَيَّ الدِّين أَبِي العَبَّاس أَحُكمَد بن عَليِّ بن عَبدِ القَادر العُبُيدي المقريزي المتونى سنة ١٤٥ه

> تحقیق محتمینبرا لقادرعکطا

> > انجزو الأول

سَنَة ١٦٨ه - ١٣٦٨

منسورات مروکی بیانی دارالکنب العلمیة

بسيرونت \_ ليسسنان

#### جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لحار الكتب المحلمية بيروت - لبفان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسبت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بوافقة الناشر خطبات.

# Copyright © All rights reserved

Exclusive rights by DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

# الطّبعَتَة ٱلأَوَّكِ ١٤١٨هـ-١٩٩٧م

# دار الكتب العلمية بيروت \_ لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت تلفون وفاكس : ۲۱۵۲۹۸ - ۲۱۱۲۵ (۹۱۱ ۹۱ )۰۰ صندوق برید: ۹۵۲۶ - ۱۱ بیروت - لبنان

# DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.

Tel. & Fax: 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98

P.O.Box: 11 - 9424 Beirut - Lebanon

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلاة وسلامًا على سيدنًا محمد - الله النبى الأمى الذى انطلق من ظلام الأمية ليضىء العالم بهدى من ربه سبحانه وتعالى. لقد شاءت إرادة الله حلت قدرته أن تنطلق البشرية من تلك المرحلة التاريخية المظلمة الشديدة الانحطاط بفضل دينه الخاتم ونبيه المصطفى - الله المنابقة - المنابقة المنا

وقد كانت سيرته - عَلِي المُوذجًا تاريخيًا للاتساق الكامل بين الأقوال والأفعال، وصلنا ذلك من خلال رواة ثقاة، نثق في أمانتهم وقدرتهم على نقل الأحداث الحقيقية دون زيادة أو نقصان.

على أن الأحداث التاريخية الخاصة بعصر صدر الإسلام - حياة النبى الله والخلفاء الراشدين - مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنصوص الدينية والتعاليم المقدسة حيث السيرة الذاتية لرسول الهدى ليست إلا نصوصًا وأفعالاً راقية تدعو من يتعلمها - في سهولة ويسر - للتشبه به على وبذل الطاقة للسير على هداه.

ثم انفصلت الرؤية التاريخية للأحداث عن النظرة الدينية بفعل استحداث سلوكيات سياسية بعضها تبتعد ابتعادا كاملا عن جوهر الدين الإسلامي الحنيف.

وكان للعصر الذى تلى عصر الخلفاء الراشدين دورًا كبيرا فى ظهور مدارس متعددة للتأريخ تتأثر فى المقام الأول بالمذهب السياسى الذى ينتمى إليه صاحب التأريخ، اتضح ذلك فى نظرتهم التاريخية التى كانت فى غالب الأحيان مشوبة بعدم الحيدة بسبب ارتباط فكرة تسجيل التاريخ بالدعوة للفرقة أو الجماعة التى ينتمى إليها وهذا شكل من أشكال إلباس الفكر السياسى عباءة الحقائق التاريخية وهو ما يعنى الانتصار لوجهة نظر معينة دون النظر إلى الأمانة العلمية ووضع الحيدة محل الاعتبار.

ثم تلى ذلك مرحلة هامة فى تاريخ العالم العربى والإسلامى، ألا وهى مرحلة ظهور بحموعة من الكتاب الذين يركزون نشاطهم العلمى على تسجيل التاريخ والحرص على جمع الأحداث التاريخية من عدة مصادر وثيقة تنقل لنا أو تجعل من الميسور تقريب الصورة الحياتية لفترات زمنية واسعة من التاريخ العربى، ساهمت كتاباتهم التاريخية فى إلقاء الضوء على أشكال الحياة - بشكل شبه دقيق ويومى - خلال الفترة الزمنية النى عاشها هؤلاء الكتاب مع عرض غير مخل للأحداث السابقة التى سبقت حياتهم.

وإلى هذه الفئة ينتمى صاحب هذا الكتاب «السلوك لمعرفة دول الملوك، الذي نعرض له بالتحقيق وهو المؤرخ الكبير أحمد بن على بن عبد القادر أبو العباس الحسيني

عقدمة التحقیق العبیدی تقی الدین المقریزی» ( ۷۶۲ هـ – ۸٤٥ هـ).

وهذا الكتاب هو واحد من أهم الكتب وصاحبه علم من أعلام التأريخ العربى والإسلامي في فترة العصور الإسلامية الوسطى، والكتاب مرجع تاريخي غاية في الأهمية والقرب من حياة الحاكم والمحكوم بشكل يوحى للقارئ بملازمته للأحداث ومعايشته لها كاملة غير منقوصة.

# كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك

هو كتاب من أبرز كتب المقريزى، ومن أبرز كتب التاريخ المصرى الوسيط. أتم بـه المقريزى سلسلة التواريخ المصرية بجمع وتسجيل أوسـع مـا وحـد مـن المعلومـات حـول عصرى الدولتين الأيوبية والمملوكية من سنة ٧٧٥هـ حتى السنة التي سبقت وفاتـه سـنة ٨٤٥هـ.

اعتمد المقریزی عددًا من المصادر السابقة لـه. ومن عادتـه ذکـر هـذه المصادر أو الإشارة إليها. ونستطيع أن نرى لديه بعضًا من ابن الفرات وبعضًا من ابن أيبك وبيـبرس ومن الدوادارى والنويرى والجزرى والبرزالى ونصوصًا من ابن واصل وابن عبد الظاهر.

على أن المقريزى جمع إلى هذه المصادر براعة طيبة وسدادًا في تخير المعلومات، وعينًا ذكية تعرف كيف تسوقها وتربطها، وحسا تاريخيا مرفها يهديه إلى ما يجب أن يضيف إليها من المعلومات والتفاصيل الضرورية، والمكملة. وربما وصل المقريزى في هذا الشغف التاريخي حد الثرثرة بأمور يعتبرها معاصروه من المعارف الدارجة التافهة، ولكنها أضحت بالنسبة إلينا اليوم ثروة تاريخية كشفت لنا جوانب كثيرة من مشاكل العصر في العملة والأسعار مثلاً وفي الأبنية والهدايا والأوبئة والمكوس والحرائق، وفي نقد الحكم أو إحصاء الأنوال أو مشكلة الحجاب...

نظم المقريزى كتابه على منهج مغاير لما شاع فى المؤلفات السابقة له فى تاريخ ابن الفرات أو الدوادار أو النويرى، فقد جعل كتابه حوليا ودوَّن حوادث كل عام فى فصل مستقل يحمل عنوان ذلك العام، وختم الحوادث بذكر الوفيات، والترجمة الأصحابها فى شىء من الاختصار المعتمد فى الأرجح. وكثيرًا ما يعمد فى النصف الثانى من كتابه خاصة إلى أن يفتتح السنة بذكر الوظائف الكبرى ومن يتولاها، وبخاصة إن وافق بدء السنة قيام سلطان جديد، وما يصحب ذلك - فى العادة - من تغيير وتبديل بين موظفى البلاط السلطان وكبار الأمراء. وقد يكتفى المقريزى بعبارة افتتاحية فى أصل ذلك السلطان وماضيه، ثم ينتقل إلى ذكر الحوادث والأحبار بترتيبها الزمني.

وثمة من كتاب السلوك مخطوطات بعضها كامل مثل مخطوط أياصوفيا (فى كا محلدات) رقم ٣٣٧٦، ومخطوط آخر فيها برقم ٣٣٧٣ حتى ٣٣٧٦، ونسخة أخرى في مكتبة فاتح ٤٣٧٧ حتى ٤٣٧٧ ونسخة أخرى نفيسة برقم ٣٣٨١ حتى ٤٣٧٨، ونسخة أخرى نفيسة برقم ٣٣٨١ حتى ٤٣٧٨، وكوبرللى كما أن ثمة قطعا متفلاقة فى أحمد الثالث وفى جامع (لعلها بخط المقريزى) وكوبرللى وحافظ أحمد وغيرها. ومنه قطعة فى الظاهرية بدمشق رقم ٤٧٣٠، ونسخة فى أكسفورد (فى ٤ مجلدات) عنوانها واسطة السلوك».

وقد طبع بعض من كتاب السلوك في عهد مبكر. فقد نشرت أجزاء منه بتحقيق كاترمير الفرنسي بعنوان: وتاريخ السلاطين المماليك بمصر، في مجلدين (باريس ١٨٣٧ – ١٨٤٥م). وبعد ذلك بقرن – كان نشره في مصر، فظهر الجزء الأول منه سنة ١٩٣٤ بتحقيق محمد مصطفى زيادة، ثم نشر بجزء الثاني (سنة ١٩٥٨م) الذي انتهى ببعض أحداث سنة ٥٥٥ه. ثم صدر الجزء الثالث ثم الرابع والأخير بتحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور ما بين سنتي ١٩٧٠ – ١٩٧٣م وكل جزء من هذه الأجزاء في عدد من الأقسام.

وقد اعتمدنا في عملنا هذا حين العرض لهذه القيمة التاريخية المتمثلة في كتاب والسلوك لمعرفة دول الملوك، على اتباع الآتي:

- اعتمدنا في نسخة التحقيق على نسخة مطبوعة بتحقيق د: محمد مصطفى زيادة ود: سعيد عبد الفتاح عاشور والذي استغرق استكمال طباعتها قرابة الأربعين عامًا.
- قمنا بضبط متن النسخة المطبوعة من حلال مطابقة دقيقة مع مجموعة من المخطوطات الموبية. وقد أفادنا هذا في متابعة الأحداث من خلال عدة مصادر تاريخية دُونت في فترات تاريخية سابقة ولاحقة للفرة الزمنية التي عاشها المؤرخ الكبير وتقى الدين أحمد بن على بن على عبد القادر المقريزي.
- قمنا بترجمة مفصلة للأماكن والأشخاص التي كانت محور الأحداث خلال الفترات الزمنية التي تعرض لها المقريزي في كتابه بالإيجاز للتيسير على القارئ وإعطائه نظرة أكثر شمولا للأحداث.

<sup>•</sup> قمنا بتخريج الآيات القرآنية.

٦ ..... مقدمة التحقيق

حافظنا قدر الإمكان على الشكل الخطى للأسماء والأماكن التي اختلفت من موضع لآخر كما أوردها المقريزي ربما كانت له في ذلك وجهة نظر.

وأخيرا: لقد سعدنا بالرحلة الممتعة الشيقة التي كان المقريزي خير مرشدا لنا للإطلال من نافذة واسعة على حقبة تاريخية غاية في الثراء لما تحمله بين طياتها من أحداث لهما عظيم الآثر حتى الآن في صناعة العقل العربي من خلال ما مرت به الأمة من أزمات ومحن وانتصارات كبيرة أدامها الله.

وا لله من وراء القصد وهو يهدى سواء السبيل.

محمد عبد القادر عطا

## المدرسة التاريخية المصرية

تأخرت المدرسة المصرية كثيرًا حتى أطلعت مؤرخها الكبير المقريزى، ولم يكن السابقون له من فحول المؤرخين مثله. فبعد النويرى، والدوادارى، وسبط بن عبد الظاهر، انتظرت مدرسة مصر نصف قرن حتى ظهر فيها ابن الفرات، وابن دقماق، والقلقشندى. لكنها بلغت أوجها دون شك مع المقريزى.

### أولا: المقريزي ومسيرته العلمية

#### اسمه ونسبه:

أبو العباس تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم البعلى، العبيدى الحسيني. أصله من بعلبك من حارة المقارزة فيها، وإليها ينسب. كما كان يدعى النسب الفاطمي، ومن هنا كان العبيدى في نسبه (١).

وقد ذكر بعض المؤرخين أن نسب المقريزي يرجع إلى الفاطميين ومنهم صاحبه ابن حجر العسقلاني الذي قال في ترجمته (٢):

#### نشأته:

ولد في القاهرة سنة ٧٦٦ هـ/ ١٣٥٦ م. وتوفى فيها سنة ٨٤٥هـ/١٤٤١م. وكان حد المقريزى من كبار المحدثين في بعلبك، وقد تحول والده إلى القاهرة حيث ولى بعض وظائف القضاء وكتب التوقيع بديوان الإنشاء. وكان يسكن حارة برجوان، وهي من أكثر حارات القاهرة حيوية وامتلاء بالصخب وضوضاء العمران والحياة، وهناك نشأ ابنه أحمد، ودرس على مشايخ العصر كابن الصائغ، كافله ومربيه بعد أن مات أبوه وهو صغير، وابن رزين، والبرهان الأمدى وزين الدين العراقي وابن أبي المجد والسراج البلقيني والهيشمي وابن خلدون. وقد بلغ عدد شيوخه ستمائة فتوفر له التكوين الثقافي اللازم للبروز في عصره. وكان أكثر شيوخه تأثيرا فيه، أولهم ابن الصائغ في مرحلة النشاة، وآخرهم ابن خلدون الذي عرفه في مرحلة النضج.

وقد برع المقريزى في علوم الدين من فقه وحديث براعته في الأدب من نظم ونثر، وإن أبدى هواية للتاريخ من جهة، وللعمل بالتنجيم والرمل والزايرجة والاصطرلاب من جهة أخرى. واستمرت هذه الهوايات معه طول حياته. على أن مؤهلاته العلمية فتحت له باب العمل الحكومي. فكان موقعا أول الأمر في ديوان الإنشاء سنة ٧٨٨هـ، ثم تولى

<sup>(</sup>١) انظر التاريخ والمؤرخون، د. شاكر مصطفى.

<sup>(</sup>٢) انظر أبناء الغمر بأبناء العمر ١٦٩:١٧١.

ومواهب المقريزى (مع علمه وطرافة اهتماماته) أهلته للحظوة عند الملك الظاهر برقوق، ثم عند ابنه الملك الناصر فرج من بعده، وكان على صلة طيبة بالأمير يشبك الظاهرى بعض الوقت، ونال في ظله الجاه والمال. فلما بلغ مشارف الستين واجتمع له من الثروة ما يكفى للعيش الهانئ، عاد ليستقر في القاهرة، ويتوفر على الاشتغال بالعلم والتاريخ والعبادة، ولم يغادرها إلا إلى مكة للحج سنة ١٣٨هـ حيث بقى خمس سنوات، يدرس ويملى قبل أن يعود.

ويبدو أن هواية التاريخ قد استبدت بالمقريزى قبل ذلك بسنين طويلة جدا فهو يقول في مقدمة الخطط: «فقيدت بخطى في الأعوام الكثيرة، وجمعت من ذلك فوائد قبل ما يجمعها كتاب، أو يحويها لعزتها وغرابتها إهاب..» وكل ما جمعه – على ما يظهر – كان متصلا بمصر لأنها كما قال «مسقط رأسى ومجمع ناسى.. لا زلت منذ شدوت العلم أرغب في معرفة أحبارها وأهوى مساءلة الركبان عن سكان ديارها..».

وقضى المقريزى ثلاثين سنة بعد الاعتزال يعمل فى التأليف التاريخى خاصة حتى زادت مؤلفاته – حسب ما قرأ السخاوى بخط المؤرخ نفسه – على مائتى بحلد فى الحجم وعلى نيف وثلاثين عنوانا فى التاريخ وحده، بعضها كتيبات ورسائل، وبعضها كتب موسوعية كبيرة فى محلدات وصلت أحيانًا ستة عشر، كما وصلت المائة. ويمكن تقسيمها خمسة أقسام: فقسم يتناول تاريخ مصر والقاهرة فى مختلف عصورها، وقسم يتناول التاريخ الإسلامى، وقسم ثالث يتجه إلى بعض المواضيع الخاصة (النقود، الموازين، حج الملوك، الغناء، الكعبة، النزاع الأموى الهاشمى) وقسم رابع لبعض البلاد المجهولة (الخبشة، حضرموت، المغرب). أما الخامس فيشمل النبذ والمعلومات المتفرقة كالتذكرة وما إليها. على أننا سنستعرض هذا التراث التاريخي إرسالا:

١ - كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار»: وهو أثر فريد في موضوعه وطريقته ومادته الغزيرة يتحدث عن القاهرة وخططها (طبغرافيتها) القديمة، وتطورات الخطط والشوارع والأرض والأسواق والأحياء والمساجد والقصور والدور والمدارس

يبدى فيه ويعيد أكثر من خمس وثلاثين سنة. فيه صفحات كتبت سنة ٨٠٦هـ وأحرى صممت أو أضيف إليها ما استجد سنة ٨٤٣هـ وإذا كنا نعرف اليوم مدينة القاهرة في القرون الوسطى أتم المعرفة، فإنما يرجع ذلك إلى هذا الكتاب الذي استوعب ونظم كل

المؤلفات التي سبقته في هذا الموضع، وأضاف إليها الكثير الكثير.

ولا يخفى المقريزى مصادره فى الخطط وهو ينص فى مطلع كل خبر على مصدر نقله. وكثير من هذه المصادر فقد، فليس لدينا منه سوى ما نقله المقريزى الذى نظم معلوماته على سبعة أجزاء (ألغى فى النهاية الجزء السابع منها والمتعلق بأسباب خراب مصر). فالجزء الأول جغرافى عامة فى أخبار مصر ونيلها وخراجها وجبالها. والثانى فى المدن وأجنس السكان. والثالث فى أحبار الفسطاط. والرابع فى أخبار القاهرة. والخامس فى أحوال القاهرة فى عصره. والسادس فى ذكر قلعة الجبل وملوكها ويستطرد المؤلف فيتناول ما فى القاهرة من المساجد والمنشآت. ويختم بفصول عن تاريخ اليهود والقبط والأديار والكنائس... والكتاب بعد هذا منجم تاريخي فيه تسجيل لتاريخ مصر العمرانى والاجتماعى والفنى والاقتصادى لا نجده فى أى مؤلف آخر. والسخاوى يتهم المقريزى بأنه سطا على مسودة كان الأوحدى قد أعدها لهذا الكتاب، فأخذها بعد موته وزادها زوائد غير طائلة وقذفها للناس باسمه.

كان كتاب «الخطط» موضع عناية المستشرقين منذ أكثر من قرن، وقد وجدوا منه عددًا من المحطوطات: منها مخطوط الأوقاف في استانبول، في مجلدين، ومخطوط أحمد الثالث رقم ٢٩٤٦ (في مجلد)، و٢٩٤٧ في ثلاثة مجلدات، وعاشر ريسس ٢٩٣، وحكيم أوغلو ٧٤٣ – ٧٤٤، وأياصوفيا ٣٤٧١ – ٣٤٧٧ مع نستختين أخريسين، وفيض الله ١٥٣٧ – ١٥٣٩، ودامار إبراهيم ١٩١٤ – ٩١٥، والظاهرية بدمشق رقم وفيض الله ٧٠٠٤ و ٢٩٣٥، وكلها نسخ كاملة عدا القطع المخطوطة من الكتاب وهي متفرقة في استامبول ومصر والظاهرية وغيرها.

وقد طبع الكتاب مبكرًا طبعات عديدة منها طبعة بولاق القديمة – القاهرة سنة ١٢٧٠ هـ / ١٨٥٤ م. في مجلدين كبيرين، ثم أعيد طبعه في مصر (المطبعة الأهلية في أربعة أجزاء سنة ١٩٠٧م). كما أعيد مؤخرًا طبع نسخة بولاق على الأوفست (مكتبة المثنى – بغداد – دون تاريخ) وطبع قسم منه طبعة أوروبية فحمة.

وترجم كتـاب الخطـط مبكـرًا حـدًا إلى اللاتينيـة. فقـد طبعـت هـذه الترجمـة ســنة ١٧٢٤م، ونقل شىء من الكتاب إلى الفرنسية، وطبع فــى بــاريس سـنة ١٨٩٥م وسـنة ١٩٠١م، واستخرج منه المستشرق كازانوفــا وصـف قلعـة القــاهرة وتاريخهــا، وأوضــح

٠١ ...... مقدمة التحقيق

ذلك بالرسوم والخرائط، وطبع كتابه بالفرنسية سنة ١٨٩٤م وسنة ١٨٩٧م في مجلدين. وقام بنحو هذا العمل المستشرق رافيس فتناول خطط القاهرة وأوضحها بالخرائط وطبع ذلك سنة ١٨٨٨م وسنة ١٧٩٩م في قسمين، وترجم المستشرق وستنفلد القسم الخاص بتاريخ الأقباط في مصر إلى الألمانية وطبعه مع الأصل العربي في توبنغن سنة ١٨٤٥م، وترجم أيضًا ما يتعلق بوصف المارستانات في القاهرة نقلاً عن مسودات غوطا وفيينا ونشرها في مجلة خلاصة العلوم.

وتقوم دار الكتب العلمية ببيروت بإعداد الكتاب وتحقيقه وطباعته في طبعة جديــدة، وسيظهر قريبا.

ومن حهة أخرى فقد حظى كتاب الخطط إلى هذا كله بعناية الكثير من العلماء القدامي، وعمد بعضهم إلى اختصاره، ومن ذلك:

- كتاب «الروضة البهية في القاهرة المعتزلية، لمحمد بن أحمد بن محمد الحنفي الشبلي العلائي (أواسط القرن الحادي عشر).
- كتاب ,قطف الأزهار من الخطط والآثار، لشمس الدين بن أبى السرور البكرى الصديقى المؤرخ (المتوفى سنة ١٠٦٠ هـ / ١٦٥٠ م).

٢ - كتاب والسلوك في معرفة دول الملوكي: ونرجئ الكلام عليه في موضعه.

٣ - كتاب واتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء: وهو أوفى مصدر فى التاريخ الفاطمى: يؤرخ أولا للسلالة ولمشكلة النسب الفاطمى ولقيام الدولة فى المغرب وخلفائها الأربعة هناك، ثم يتحدث عن الفتح لفاطمى لمصر، ويسهب فى قصة الصراع مع القرامطة، ويتناول بعد ذلك خلفاء الفاطميين الواحد بعد الأخر حتى نهاية الدولة. وقد استوعب المقريزى فى كتابه هذا خلاصة ما أورده جمهرة المؤرخين الذين أرخوا للدولة الفاطمية قبله ممن عاصروها أو جاءوا بعدها، ومعظمهم ممن ضاعت مؤلفاتهم وبقى للمقريزى الفضل فى حفظ مجموعة واسعة من نصوصها من أمثال ابن زولاق وابن الطوير والأمير ابن شداد، وأخى محسن، وابن المهذب وابن رزاء مما جعل الصورة الفاطمية كاملة.

وكان المعروف حتى الأربعينات من هذا القرن أنه لا توجد من هذا الكتاب سوى نسخة مخطوطة وحيدة ناقصة في مكتبة غوطا (في توبنغن بألمانيا رقم ١٦٥٢) وعنها نشر المستشرق بونز الكتاب (سنة ١٩٠٩م) (طبعة دار الأيتام بالقدس) وقدم لها بمقدمة بالألمانية طبعها في ليبزيغ، وأثبت أن النص مكتوب بخط المقريزي نفسه.

وقد أعاد الدكتور جمال الدين الشيال طبع هذا النص بعد تصحيحه وتقيقه بشكل

علمى (القاهرة ١٩٤٨م)، ثم كشف كلود كاهن أن فى مكتبة أحمد الثالث باستامبول نسخة كاملة من الكتاب تحت رقم ٣٠١٣، وكشف الدكتور الشيال أن النبص السابق ليس أكثر من سدس الكتاب (٣١ ورقة من أصل ١٧٢) فحاء بالنص الكامل ونشر المحلد الأول منه (القاهرة ١٩٦٧م) ثم توفاه الله فأتم النشر محمد حلمى أحمد فى محلدين آخرين (القاهرة ١٩٧١ و ١٩٧٣م). وهو تحت الطبع بدار الكتب العلمية بتحقيقنا.

5 - «كتاب المقفى فى تراجم أهل مصر والواردين إليها»: وهو كتاب حافل فى تراجم الملوك والأمراء والعلماء المصرين أو من عرفتهم مصر من جميع الأقطار (على منهاج تاريخ بغداد للخطيب البغدادى وتاريخ دمشق لابن عساكر) كتب منه المقريزى ستة عشر مجلدًا. وقد ذكر ابن تغرى بردى كلمة المقريزى الذى قال له عنه: «لو كمل هذا التاريخ على ما اختاره لجاوز الثمانين مجلدًا». وقد جعله المقريزى على حروف المعجم.

وقد ضاعت المجلدات المكتوبة من هذا المؤلف ولم يبق منها سوى ثلاثة مجلدات بخط المؤلف، واحد في ليدن برقم ١٣٦٨ فيه بعض حرف الألف وحرف الكاف واللام وبعض الميم. ومجلد آخر في مكتبة برتو باشا في المكتبة السليمية باستامبول (رقم ٤٩٦).

٥ - كتاب وشلور العقود في ذكر النقودي: وهو رسالة نفيسة في تاريخ النقود العربية الإسلامية. فقد ضربت الدراهم أول مرة زمن عمر بن الخطاب حتى أيام الظاهر برقوق، فيمر المقريزي بالنقود أيام معاوية وعبد الملك والخلفاء العباسيين، ثم يعطف إلى النقود في مصر في العهد الأموى والطولوني والفاطمي والأيوبسي حتى المملوكي، في دقة حسنة. ولعله أول كتاب مفرد كتب في هذا الموضوع، وقد كان في الأصل فصلا من كتاب وإغاثة الأمة ثم أفرده المقريزي بكتاب مستقل وعنوان خاص بعد أن توسع

وثمة من هذه الرسالة نسخ مخطوطة عديدة في برلين وليدن واستامبول والأسكوريال، ولكن أهميتها جعلتها تلقى الكثير من العناية والنشر منذ فترة طويلة. فقد نقلت إلى الإيطالية وطبعت سنة ١٧٩٧م، وترجمها المستشرق دوساسي إلى الفرنسية، ونشرها في باريس سنة ١٧٩٧م أيضا. ثم نشرت في القسطنطينية بعناية أحمد ابن فارس الشدياق سنة ١٢٩٨هه هــ/١٨٨١م. يمطبعة الجوائب (ضمن مجموعة رسائل لابن الغديم وياقوت المستعصمي). وطبعت في الإسكندرية سنة ١٩٣٣م بعناية ماير، ثم في النجف الأشرف سنة ١٩٣٨م بعناية محمد صادق بحر العلوم، ثم طبعت

فى القاهرة (سنة ١٩٣٩م) بعناية أنستاس الكرملى (ضمن عدة رسائل فى موضوعها) وطبعت بعد ذلك أيضا فى النجف سنة ١٩٦٧م مع دراسة موسعة للؤلف وللموضوع بقلم محمد بحر العلوم. وهو تحت الطبع بدار الكتب العلمية ببيروت بتحقيقنا ضمن مجموعة رسائل المقريزي.

7 - كتاب وإغاثة الأمة بكشف الغمة): وهو كتيب صغير، ولكنه من خير ما كتب المقريزى عمقا وفهما. استعرض فيه تاريخ الجاعات التي حلت بمصر منذ أقدم العصور حتى مجاعة سنة ٨٠٨هـ، السنة التي كتب فيها الكتاب، مع تحليل العوامل الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمات. ومنه مخطوطات عديدة: في كمبردج ضمن مجموع برقسم ٧٤٦ Add (من ورقة ١٩ ظهر حتى ٥٠ ظهر) وفي باريس بالمكتبة الوطنية وغيرها.

وقد طبع الكتاب في القاهرة سنة ١٩٤٠م بتحقيق محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال، ثم أعيد طبعه سنة ١٩٥٧م، كما طبع طبعات أخرى إحداها في حمص سنة ١٩٥٦، ثم سنة ١٩٧٠م.

وهو أيضا تحت الطبع بدار الكتب العلمية ببيروت بتحقيقنا ضمن مجموعة الرسائل.

٧ - كتاب «الخبر عن البشر» وهو كتاب في التاريخ لعله مشروع تاريخ عام كان المقريزي يود كتابته. والمصادر تذكر أنه جعله كالمدخل لكتابه «إمتاع الأسماع فيما للرسول من الحفدة والأتباع» ويذكر ابن تغرى بردى في «المنهل الصافي» أنه «في أربع محلدات وعمل له مقدمة في مجلد»، وثمة من هذا الكتاب بعض الأجزاء المخطوطة:

فهناك ستة أجزاء في مكتبة أحمد الثالث برقم ١٩٢٦، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، فالأول من أول الخلق (في ٢٠٣ أوراق) والثاني من التبابعة إلى قريش البطاح (في ١٩٨ ورقة) والثالث من بني عدنان حتى أسواق الجاهلية (في ٢٢٠ ورقة) والرابع من أيام الفجار إلى يوم أوارة (في ١٦٨ ورقة) والخامس (في ١٨٣ وفة) والسدس (في ٢٤٢ ورقة).

وهناك نسخة في مكتبة فاتح باستامبول في ستة أحزاء بخط المؤلف مع فهرس لمحتويات الجزء الأول مصورة في دار المكتب بمصر (رقم ٩٤٧ تاريخ) في ستة عشر المحلدًا.

ونسخة ثالثة فى الأزهر رقم تاريخ ٤٣٩ (٦٧٣٣) أباظة (الجزء الثانى فقط). ومنه مجلد فى استراسبورغ أيضا نقلت منه مجلة المستشرق فصلا فى تاريخ الكتابة العربية فى الإسلام (السنة العاشرة على ٤٧٨ فما بعد).

السلوك لمعرفة دول الملوك .....

۸ - كتاب وإمتاع الأسماع فيما للرسول من الحفدة والأتباع»: طالعه ابن تغرى بودى وذكر أنه «نفيس»، وهمو يتحدث في شمائل النبي الله والنبوات وآل الرسول والسيرة النبوية والهجرة والغزوات، ومجموعة من الأحبار عن أحوال الرسول وأحكامه وأعماله ودقائق حياته وحديثه.

ومن هذان الكتاب نسخة مخطوطة في كوبريللسي باستامبول رقم ١٠٠٤ في ستة مجلدات، ومصورة في دار الكتب بمصر رقم (٨٨٦ تاريخ) في تسعة مجلدات.

وهناك نسخة من الإمتاع في مجموعة حسين باشا رقم ٣٥٤ تاريخ، ونسخة أخرى في غوطا (غوتنغن).

9 - «الإلمام بمن في أرض الحبشة من ملوك الإسلام»: كتبه في مكة سنة ٩٨هـ، وحرره في مصر سنة ١٤١م بعد تدقيقه. ومنه نسخة مخطوطة ضمن مجموع ١٩٩٥م في مكتبة ولى الدين باستمبول. وقد طبع في بتافيا مع ترجمة فرنسية سنة ١٧٩٠م، وتحت الطبع ضمن مجموعة رسائل المقريزي بدار الكتب العلمية.

۱۰ - والطرفة الغريبة في أخبار حضوهوت العجيبة: وهي رسالة كتبها وهو محاور في مكة سنة ٩٣٩هـ أيضا، ومنها مخطوطة في كمبردج وأحرى في باريس (ضمن مجموع ٤٦٥٧). وقد طبعت مشروحة مصورة سنة ١٨٦٦م في بون بعناية المستشرق سكوى باللغتين العربية واللاتينية. وتحت الطبع ضمن مجموعة رسائل المقريزي بدار الكتب العلمية.

11 - «البيان والإعراب عما في أرض مصر من الأعراب»: ويبحث في القبائل العربية التي سكنت مصر، ومنه نسخة مخطوطة في فيينا، ونسخة في باريس رقم ١٧٢٥، ونسخة مخطوطة أخرى هناك (ضمن مجموع ٢٥٧٤)، ورابعة في دار الكتب بمصر رقم ١٥٠ تاريخ. وقد ترجمه وستنفلد إلى الألمانية ونشره في غوتنغن سنة ١٨٤٧ في ثلاثة أجزاء.

وقد طبع في مصر بتحقيق عبد الجحيد عابدين (طبع عالم الكتب سنة ١٩٦١م)، وكان قد طبع بمصر قبل ذلك بتحقيق إبراهيم رمزى (طبعة المعارف) سنة ١٩١٦م نقلا عن النسخة الألمانية. وتحت الطبع ضمن مجموعة رسائل المقريزي بدار الكتب العلمية.

۱۲ – والذهب المسبوك فى ذكر من حج من الخلفاء والملوكي: كتبه المقريزى سنة ٨٤١ وذكر فيه ستة عشرين من هؤلاء الحجاج، بدأهم بالرسول الله ثم الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إلى أيامه فى خمسة أجزاء. ومنه مخطوطات فى كمبردج، ومخطوط ضمن مجموع ٣١٩٥ فى ولى الدين باستامبول، ورابع فى المكتبة الأهلية فى

١٤ ...... مقدمة التحقيق

باريس ضمن مجموع (رقم ٤٦٥٧). وقد نشره جمال الدين الشيال ( القاهرة سنة ١٩٥٤م). وتحت الطبع ضمن مجموعة رسائل المقريزي بدار الكتب العلمية.

۱۳ - والنزاع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشم،: رسالة صغيرة منها مخطوط فى فيينا ضمن مجموع وآخر فى باريس (ضمن مجموع ٤٦٥٧) وثمة نسخة ثالثة فى الظاهرية بدمشق رقمها ٣٧٣١. وقد ترجم إلى الألمانية، ونشر فى ليدن سنة ١٨٨٨م، ثم طبع فى القاهرة أكثر من مرة كما طبع فى النحف (المطبعة الحيدرية سنة ١٩٦٦م). وتحت الطبع ضمن مجموعة رسائل المقريزى بدار الكتب العلمية.

15 - «الدرر المضيئة في تاريخ الدول الإسلامية» (أو) «الخلفاء حتى نهاية العباسية»: وهو من مقتل عثمان بن عفان إلى مقتل المستعصم ونهاية الخلافة العباسية (سنة ٢٥٦هـ). وهو مخطوط في كمبردج في ٢٧٣ ورقة كبيرة كتب بعد عهد المؤلف بقليل دون خاتمة وبه تزيينات.

۱۰ - والضوء السارى فى خبر تميم الدارى: وهو أحد الصحابة الأولين. استقر فى أرض الخليل بفلسطين (وتوفى سنة ٤٠ هـ) وله وقف كبير استمر طول التاريخ الإسلامى. ضمن مجموع رقمه ٣١٩ فى مكتبة ولى الدين باستامبول، ونسخة أحرى ضمن مجموع رقم ٤٦٥٧ فى باريس، وثالثة فى المتحف البريطانى، ورابعة فى ليدن ضمن مجموع رقم ٢٥٠٨.

وقد نشرها شارل د. ماتيوس سنة ١٩٤١ في مجلة. Jour pal oz soc (الجحلـد ١٩ ص ١٤٧ – ١٧٩ مع المقدمة).

وتحت الطبع ضمن بحموعة رسائل المقريزي بدار الكتب العلمية.

17 - رور العقود الفريدة في تراجم الأعمال المفيدة، (ثلاثة مجلدات): ترجم فيه لأعيان عصره البارزين ومنهم علماء اليمن. وقد نقل عنه السخاوى في الضوء اللامع عددًا من التراجم وبخاصة المتصوفة من أهل اليمن وعدد تراجمه ٥٦٥ ترجمة.

ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة فريدة في مجلدين نقلت عن نسخة بخط المؤلف سنة ٨٧٨هـ وتقع في ٢٩٢ ورقة و ١٥٠ ورقة، وهي في مكتبة آل الجليلي الخاصة في الموصل. وثمة قطعة في حرف الألف وأخرى في حرف العين بخط المؤلف في مكتبة غوطا.

۱۷ – «عقد جواهر الأسفاط في أخبار مدينة الفسطاط، (أو في ذكر ملوك مصر والفسطاط): وهو أول كتاب كتبه المقريزي في تاريخ مصر الإسلامي الأول ثم أتبعه بكتاب «اتعاظ الحنفا» في تاريخ مصر زمن الفاطمين ليأتي من بعدهما «السلوك»

وثمة من هذا الكتاب نسخة مخطوطة فريدة في برلين ضمن مجموعة خطية تحمل رقم ٩٨٤٥.

۱۸ - رمنتخب التذكرة في التاريخ،: ويصفه المقريزى بأنه كتاب عديم المشال في جمل التاريخ، انتخبه من كتابه المسمى برالتذكرة، وذكر فيه تـاريخ الملـوك والأعيـان ومدة كل منهم ووقت انقضائه وأنسابهم وتلخيص أحوالهم.

وقد بقى من هذا الكتاب مجلد واحد مخطوط هو المجلد الأول من آدم إلى سنة ٧٧٠هـ. في ١٦٦ ورقة مع بعض الأوراق الأخرى وهو في المكتبة الوطنية في باريس برقم ١٥١٤.

۱۹ - ونبذ تاريخية: وهو مجموعة معلومات، أولها نبذة عن الروك الحسامى والروك الناصرى، ثم تراجم مختلفة لبعض الأعيان، ثم وزراء الدولة السلجوقية، ثم من ولى حلب من سنة ۳۰۰هم، ثم من ولى دمشق من الـترك. ولعل هذه النبذ لم تكتب بوصفها مؤلفا ولكنها مما كان المقريزى يجمعه من المصادر لمؤلفاته التاريخية.

وهذه النبذ موجودة بخط المقريزى في ٥٦ ورقة، والمخطوط فـــى بلديــة الإسكندرية رقم ٢١٢٥ د.

• ٢ - ومختصر الكاهل في الضعفاء، وهو الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين لعبد الله بن عدى الجرجاني المتوفى سنة ٣٦٥هـ. وقال المقريزي في مقدمته: «إن ابن عدى شحنه بكثرة الأسانيد فأحببت أن ألخص منه ما قيل في الرواة على سبيل الإيجاز وحذفت علل الحديث والأسانيد إلا أن تدعو الضرورة ...» ومن الكتاب نسخة بخط المقريزي كتبت (سنة ٧٩٥هـ) في مكتبة مراد ملا باستامبول رقم ٧٩٥ في ٣١٥ ورقة.

۲۱ - «رسالة فى الموازين والمكاييل» (أو الأوزان والأكيال) الشرعية، ومنها مخطوط فى ليدن وآخر فى دار الكتب فى ١٨ صفحة وقد ترجمت إلى الإيطالية وطبعت سنة ١٨٠٠م فى روستك بعناية المستشرق رنك.

۲۲ - رتراجم ملوك الغرب: وقد ذكر فيه أحبار أبى حمو ومن خلفه على تلمسان من بنى زيان. ومن هذا الكتاب نسخ مخطوطة عديدة منها واحدة فى ليدن، وأخرى فى فيينا وكل ضمن مجموعة تحوى بضعة عشر مؤلفًا (رسالة) للمقريزي.

٢٣ - **,ذكر ما ورد في بني أمية وبني العباس من الأقوال**،: ومن هـذه الرسالة نسخة مخطوطة في فيينا.

١٦٠ ......مقدمة التحقيق

۲۶ - «معرفة ما يجب لآل البيت من الحق على من عداهم»: وهى رسالة كتبها (سنة ۱۹۸هـ) ومنها مخطوط فى فيينا (ضمن مجموع) وأخرى فى باريس (ضمن مجموع ۲۵۷).

٢٥ – رسالة في الغناء، عنوانها وإزالة التعب والعناء في معرفة حال الغناء.
 ومنها مخطوط في باريس ذكره زيدان و لم أحده في فهارس المكتبة الوطنية هناك.

٢٦ - «ذكر بناء الكعبة والبيت»: وهو مخطوط في الظاهرية بدمشق في ٧٨ ورقـة رقمه ٤٨٠٥. وللمقريزي كتابان في هذا الموضع مطـول ومختصـر ذكرهمـا السـخاوى وهذا أحد الكتابين.

۲۷ - كتاب «البيان المفيد في الفرق بين التوحيد والتلحيد» (وقد يسمى تحريد التوحيد المفيد) ومنه نسخ عديدة في تشيستربتي رقم ١٤٩٦، وفي ليدن رقم ٤٥١، وفي باريس برقم ٤٦٥٧، وفي دار الكتب بمصر.

وثمة عدا هذه المؤلفات مجموعة أخرى ضاعت أو فقدنا آثارها حتى الآن:

۱۸ - كتاب ومجمع الفرائد ومنبع الفوائدي: وهو كالتذكرة التى تجمع الوانًا من الأخبار والمواضيع، أكمل المقريزى منه كما ذكر ابن تغرى بردى نحو الثمانين مجلدة. وأما السخاوى فيذكر أنه يشتمل على «علمى العقل والنقل المحتوى على فنى الجد والهزل بلغت مجلداته نحو المائة». ومن الهام أن نلاحظ أن ابن قطلوبغا (المتوفى سنة والهزل بعث كتابه تاج التراجم فى طبقات الحنفية من تذكرة أستاذه المقريزى ومن الجواهر المضية لابن أبى الوفا (المتوفى سنة ٧٧٥هـ).

٢٩ - «شارع النجاة»: ويشتمل على جميع ما اختلف فيه البشر من أصول ديانتهم وفروعها مع بيان أدلتها ووجه الحق فيها. ذكره السخاوى وانفرد بذكره.

٣٠ - كتاب رما شاهده وما سمعه مما لم ينقل في كتــاب. ذكـره الســخاوي أيضــا حده.

٣١ - كتاب «الإشارة والإعلام ببناء الكعبة والبيت الحرام»: وهو الكتــاب الآخـر الضائع من الكتابين (الأصل والمختصر) اللذين ذكرهما السخاوي.

وهناك بعد هذا أربعة كتب ذات شجون:

۳۲ – رجنى الأزهار من الروض المعطار»: وهو موجز الروض المعطار للحميرى (المتوفى سنة ۹۰۰هـ) وهـو منسـوب للمقريـزى، ويظهـر أنـه لأحـد أحفـاده فالنسـخة المخطوطة الموجودة منه فى ٥٨ ورقة برقم ٤٥٨ جغرافيا فى دار الكتب المصريـة تلقـب صاحب الكتاب بشهاب الدين المقريزى لا بتقى الدين. وثمة نسختان مخطوطتان أخريـان

السلوك لمعرفة دول الملوك .....

من الكتاب في باريس برقم ٤٧٩٧ و ٩١٠٥.

٣٣ - ذكر السحاوى فى الضوء اللامع أن المقريزى وقرض سيرة المؤيد، شعرًا لمحمد بن ناهض. وقد ذكر الخبر نفسه فى ترجمة القلقشندى، فإن لم يكن ذلك سهوًا منه، فإن هذا قد يعنى أن السلطان المؤيد شيخ (المتوفى آخر سنة ٨٢٤هـ) بعد سنة أو نحوها من السلطنة أو بعض أمرائه الكبار قد طلب من الاثنين أو أوقع التنافس بينهما فى نظم السيرة التي كبتها ابن ناهض.

٣٤ - نشر للمقريزى كتابان عن تاريخ الأقباط، وهما كتاب واحد مستخرج من كتاب المواعظ والاعتبار (الخطط) نشر أولا بعنوان «دخول قبط مصر فى دين النصرانية» ترجمة لاتينية بعناية المستشرق ونزر فى سالباشى سنة ١٨٢٨م، ونشر باسم أخبار قبط مصر بعناية هماكر فى أمستردام سنة ١٨٢٤م، ثم طبع بعناية وستنفيلد فى غوطا سنة ١٨٤٥م.

٣٥ - «تاريخ الجراكسة» وهو مخطوط في أكسفورد ينسب للمقريزي. ذكره زيدان واستظهر أنه قد يكون مقتطفًا من «واسطة السلوك» المخطوط هناك أيضا.

وأخيرًا نذكر للمقريزي:

٣٦ - كتاب بغل عبر النحل وما فيه من غرائب الحكمة»: وهو مخطوط فى كمبردج، وقد نشره الشيال فى القاهرة سنة ١٩٤٦م. وهو نموذج لاهتمامات المقريزى العلمية التى تمثلت فى كتب أخرى مثل: «المقاصد السنية لمعرفة الأجسام المعدنية» و«الإشارة والأسماء إلى حل لغز الماء». ومنها نسخ حطية موجودة بالإضافة إلى كتب ذات طابع دينى أو ما يشبهه كر «السير فى سؤال خاتمة الخير» و «الإخبار عن الإعذار»، ومقالة فى حرص النفوس الفاضلة على بقاء الذكر.

۳۷ – لخص كتاب عجائب المقدور في وقائع (أو أخبار أو نوائب) تيمور لابن عربشاه (المتوفى سنة ١٥٤هـ) والمقريزى بهذا الـتراث كلـه واحـد من ثلاثـة أو أربعـة رجال كانوا أسياد علم التاريخ في العصر المملوكي أجمع.

#### ثانيًا: ابن حجر العسقلاني

شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن أحمد العسقلاني الأصل المصرى المولد والنشأة والدار، وقد اشتهر بابن حجر لقب بعض آبائه: ولد سنة ٧٧٣ هـ / ١٣٦١ م. وتوفى سنة ٨٥٢ هـ / ١٤٤٨ م. وهو واحد من أكابر تلك السلسلة الطويلة من المحدثين المؤرخين التي كان منها الطبرى وابن الأثير والبغدادى وابن عساكر والذهبي... وإنما دخل علم التاريخ من باب الحديث، وما

٩٨ ...... مقدمة التحقيق

يجب لعلومه من المعرفة بالرجال والأحداث والرواية، فكان مؤرخا كبيرًا بقدر ما كان عديًا.

فقد ابن حجر أبويه وهو طفل فنشأ كالمقريزى يتيمًا فى وصاية أحد كبار التجار من أصدقاء أبيه، وقد صحب هذا الوصى إلى الحج وهو فتى فدرس فى مكة، ثم عاد فدرس فى مصر على أعلام العصر. وكان من شيوخه الزين العراقى، والسراج ابن الملقن، والشهاب البوصيرى، والبدر البشتكى، والعز ابن جماعة، والشمس القطان، والجحد الفيروز آبادى، والشمس الغمارى، والسراج البلقينى، والبرهانه الأبناسى، وغيرهم...

وعن هؤلاء أخذ الفقه وعلوم القرآن واللغة، لكنه انصرف بكليته للحديث منذ كان فى العشرين من عمره. وأكثر من الرحلة فى طلبه فى مصر وفى الشام والحجاز واليمسن حتى اجتمع له من الشيوخ ما لم يجتمع لأحد من أهل عصره، «كما بز غيره علوم الحديث مطالعة قراءة وتصنيفًا وإفتاء» فصار فيه المفرد العلم. وبلغت مصنفاته فيه وحده أكثر من مائة وخمسين مصنفا. «وانتهت إليه الرحلة فى الحديث فى الدنيا بأسرها، فلم يكن فى عصره حافظ سواه» على حد قول السيوطى.

وقد عمل ابن حجر في التدريس كغيره من العلماء في العديد من مدارس القاهرة كالصالحية والمنصورية والجمالية والصلاحية والبيبرسية والشيخونية والمؤيدية. وتولى أيضا منصب القضاء أكثر من مرة، ولمدة تزيد على إحدى وعشرين سنة (عين وعزل خلالها تسع مرات). فلما زهد في القضاء، وصرف عنه سنة ١٥٨هـ كان العمر أيضا قد انتهى به، فقد مات بعد أشهر قليلة!

ترك ابن حجر من التراث العلمى ما تنوء به العصبة أولو العزم. ونستطيع أن نحصى من إنتاجه حوالى سبغين وماتتين كتابًا ورسالة، عدا ثلاثة دواوين من الشعر وثلاث عشرة فتوى جوابية. ولا يدخل فى ذلك خمسة وثلاثين مؤلفا نسبت أيضا إليه، أو ثمة شك فى نسبتها إليه. وإذا كان ما يهمنا من هذا التراث هو الجانب التاريخي، فإنه بدوره ليس بالجانب الهين ولا القليل. ونستطيع أن نحصى فيخ حوالى اثنين وثمانين كتابًا ورسالة ضاع منها النصف (١٤) ومعظم الباقى محفوظ (٢٩) و لم يطبع سوى السبع أو ورسالة ضاع منها الذي طبع هو الأضخم فى الحجم والأثقل فى الوزن العلمى. وبعضه تاريخى خالص، وبعض حديثى يتصل خاصة بالحفاظ والرواة. والمجموعة الأولى المطبوعة هى:

۱ - «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»: هو أكبر معجم للرجال في القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادي) «وفيات سنة ۷۰۱هـ حتى سنة ۸۰۰هـ من

السلوك لمعرفة دول الملوك ......

الأعيان والعلماء والملوك والأمراء والكتاب والوزراء والآدباء والشعراء فسى مصر وفى البلاد الإسلامية على السواء. وإن توجت عناية ابن حجر إلى الحفاظ «رواة الحديث النبوى» بصورة خاصة. ولم يهمل النساء فترجم للمحدثات والعابدات وكسب كتابه شأنا تاريخيا خاصا بما أورد من تراجم ملوك المغول وأمراء التتر وسلاطين الترك ومن أحداث السياسة في مصر والشام.

نظم ابن حجر التراجم التي أوردها - وهي في الغالب قصيرة مركزة - على حروف المعجم، وكان يأمل أن يكون الكتاب في أربعة بحلدات، ولكن تلميذه السخاوى بيضه في مجلدين فقط. وقد فرغ المؤلف منه سنة ٨٣٧هـ.

وقد أدرك ابن حجر عددًا من أصحاب التراجم، ولكنه اعتمد في معظم الكتاب، على موارد أخرى ذكرها – وكانت هذه عادته في مؤلفاته – في مقدمة الكتاب، ومنها وأعيان العصر، للصفدى، ووجانى العصر، لأبي حيان، ووذهبية القصر، لابن فضل الله، ووتاريخ مصر، للقطب الحلبي، ووذيل سير النبلاء، للذهبي، ووالوفيات، للدمياطي، والذيل عليه للعراقي، ووتاريخ ابن خلدون، ووتاريخ غرناطة، للخطيب، ووالوفيات، لابن رافع، وذيله لابن حجى، وعلى عدد من معاجم الشيوخ.

وليست هذه أول مرة يعتبر فيها القرن وحدة تاريخية للتأليف، فقد سبق ابن حجر في هذا كل من الأدفوى في كتابه والبدر السافر، والبرزالي في وتاريخ مختصر المائة السابعة، والصلاح الصفدى في وأعيان العصر، الذي بدأه من مطلع القرن الثامن حتى وفاته (سنة ٢٦٤هـ) كما اتبع الطريق نفسه ابن أبي عذيبة المعاصر لابن حجر في كتابه وإنسان العيون في مشاهير سادس القرون، ولكن كتاب والدرر، كان أشهرها، وبدأ سلسلة مماثلة استمرت بعده عدة قرون في السخاوى (القرن التساع) ثم العيدروس والغزى (القرن العاشر) والمجبى (القرن الحادي عشر) والمرادي (القرن الثاني عشر) والبيطار (القرن القرن الثاني عشر)

ألمة عدة نسخ محفوظة من والدور، منها نسخة دار الكتب المصرية رقم ١٠٥، ونسخة التيمورية رقم ١٣١، ونسخة ولى الدين باستامبول رقم ١٣٤، ونسخة المتحف البريطاني، والأهلية في باريس، وفيينا، وغيرها. وقد طبع الكتاب لأول مرة في الهند (سنة ١٩٢٩م) في أربع مجلدات ضخمة، وطبع في السنة نفسها في القاهرة (المطبعة الرحمانية) في أربعة مجلدات أيضا، ثم طبع في حيدر آباد بالهند سنة ١٣٤٩م - ١٣٥٥ه. ثم طبع في القاهرة سنة ١٩٦٦م في خمسة أجزاء (تحقيق محمد سيد حاد الحق). وأخيرًا ظهرت طبعة مصورة عن طبعة الهند الأخيرة في بيروت (دار الجيل). وقد اختصر كتاب والدور، كل من جلال الدين السيوطي (١١١هـ) ومعاصره ابن عبد الهادي (١٩٠هـ) ومعاصره ابن عبد الهادي (١٩٠هـ).

• ٢ ..... مقدمة التحقيق

Y - وذيل الدرر الكامنة: ويتضمن تراجم والأعيان المختصة بالمائة التاسعة، كما قال صاحبه وقد رتبه على السنين «استجابة لرغبة أصحابه ليتحقق له الاستيعاب، ولم يتبسط في تراجم الشاميين»، ونظم التراجم على سنى الوفاة بالفعل، ولكنه جعلها في كل سنة على حروف المعجم. واستعان بمؤلفه «إنباء الغمر» في تأليفه. وقد ذكر السخاوى أنه رأى الكتاب في دمشق في مجلد لطيف عند الشهاب اللبودي، وأن ابن حجر وصل به إلى سنة ٨٣٢هـ.

ولم يطبع الذيل. وثمة نسخة مخطوطة منه في دار الكتب المصرية برقم ٦٤٩ تاريخ تيمورية، وهي مسودة بخط ابن حجر نفسه وفيها شطب وتعديل واستدراك في ٢٢٢ ورقة تنتهي سنة ٨٣٢هـ. ومع أن المخطوط يحمل عنوان «ذيل الدرر» إلا أنه كما نلاحظ ليس بذيل عليه، ولا سماه صاحبه ولا تلميذه السخاوى بذلك، ولكنه كتاب خاص بتراجم أعيان المائة التاسعة وإن كان يتابع فيه كتاب «الدرر الكامنة» في ترجمة رجال العصر.

٣ - «أنباء الغمر بأبناء العمر»: هو مؤلف حافل في أكثر من أليف صفحة كبيرة. وإذا كان «المدر» و«ذيله» في الرجال فهذا في التاريخ وأحداثه، وهو الصورة المكملة للدرر في إعطاء صورة العصر الذي عاشه ابن حجر مع رجاله، جمع فيه الأحداث التي أدركها منذ ولادته سنة ٧٧٣هـ حتى انتهى إلى سنة ٥٨هـ نظمه على السنين وأورد في كل سنة أحوال الدول ووفيات الأعيان مستوعبًا - طبق اهتماماته - لرواة الحديث النبوى خصوصًا - كما قال - لمن لقبه وأجازه.

اعتمد ابن حجر فى «الإنباء» على ما سمعه ورآه فى عصره، كما اعتمد على عدد من المصادر ذكرها - على عادته - فى مقدمة الكتاب، منها: ابن الفرات، وابن دقماق، وابن حجى، والمقريزى، والتقى الفاسى، والبدر العينى، والصلاح الأقفهسى، وابن خطيب الناصرية من مؤرخى مصر والشام الذين سبقوا عصره بقليل أو عاصروه.

ويبدو أن ابن حجر، حين قرر الشروع في الكتاب، كان في خاطره أن يجعله إكمالاً لبعض عمل السابقين في التاريخ والرجال؛ لهذا قال المقدمة: «وهذا الكتاب يحسن من حيث الحوادث أن يكون ذيلا على تاريخ الحافظ ابن كثير، فإنه انتهى في ذيل تاريخه والبداية والنهاية، إلى هذه السنة (٧٧٣هـ) ومن حيث الوفيات أن يكون ذيلا على وفيات ابن رافع (توفي سنة ٤٧٧هـ) فإنها انتهت إلى أوائل هذه السنة». وآثر ابن حجر شديد الدقة في التسجيل فلم يكتف بالتاريخ الحولى، ولكنه كان يقيد الأحداث بالشهور والأيام في الغالب. ومعظم ما دوّنه خاص بتاريخ مصر في تلك الحقبة، ولكنه دوّن بجانبه أيضا ما وقع في عدد من الأقطار الإسلامية من تركستان إلى

السلوك لمعرفة دول الملوك .....

المغرب الأقصى، ومن مملكة الروم العثمانية إلى اليمن وهو يتبع الحوادث بذكر الوفيات حسب التقليد التاريخي الذي استقر في تلك الفترة. ويستجل وفيات كبريات النساء أيضا. ومقام ابن حجر واتصالاته العليا ودقته العلمية تجعل الكتاب سجلا لتاريخ البلاد الإسلامية على مدى ثلاثة أرباع قرن وبخاصة في مصر.

وقد ذيل على «الإنباء» البرهان البقاعى (المتوفى سنة ٥٨٥هـ) حتى سنة ٩٨٠هـ فى «إظهار العصر» كما كتب عليه ذيل آخر بعنوان «أنباء المصر فى أنباء العصر» من سنة ١٥٨هـ إلى سنة ٨٥٦هـ. وللسيوطى كتاب «تاريخ العمر» أراده ذيلا على «إنباء» ابن حجر.

وثمة من «الإنباء» نسخ عديدة مخطوطة تزيد على عشرين. وأهمها نسخة المؤلف الموجودة في دار الكتب الظاهرية (رقم ٢٤١ تاريخ)، وثمة نسخة في الأزهر (٧١٠ تاريخ) المتحف البريطاني وحيدر آباد واستامبول وفاس والمدينة المنورة (حتى سنة ١٩٦٨هـ). وقد طبع الكتاب بتحقيق حسن حبشي في القاهرة سنة ١٩٦٩م - سنة ١٩٧٧م، في ثلاثة أجزاء (حتى سنة ٧٣٨هـ) كما طبع قبيل ذلك سنة ١٩٦٧م في حيدر آباد بتحقيق عبد المعيد خان.

٤ - ورفع الإصرعن قضاء مصرى: وهو فى تراجم رجال القضاء الكبار فى مصر منذ الفتح الإسلامى حتى بداية القرن التاسع، حتى إنه ترجم فيه لنفسه، فقد كان هو واحدًا منهم (إذ ولى وعزل تسع مرات) وقد جمع فيهم بحلدًا ضخمًا رتبه على الطبقات، غير أن تلميذه العز الحنبلى رتبه بعد وفاته على حروف المعجم، وأحرى عليه بعض التنقيح. وكان اعتماد ابن حجر على من سبقه فى هذا الموضوع كالكندى وابن زولاق، وقد اعتبر كتابه ذيلا على ابن زولاق، كما استقى مادته من تاريخ ابن ميسر والقطب الحلبى وكتب المقريزى. ويذكر ابن حجر فى المقدمة أنه وقف على أرجوزة لشمس الدين ابن دانيال نظمها لقاضى القضاة ابن جماعة فى من ولى قضاء الديار المصرية، ثم طلب إليه أن يترجم لمن تضمنه الرجز فاستجاب وكان هذا الكتاب.

وقد ذيل عليه السحاوى (في بغية الوعاة في الذيل على شيخي في القضاة) واحتصره ابن شاهين سبط ابن حجر في «النجوم الزاهرة بتخليص أخبار قضاة مصر والقاهرة» كما احتصره أيضا على بن عبد اللطيف المقدسي (توفي سنة ٩٠٠هـ).

وثمة من «رفع الإصر» نسخ مخطوطة عديدة منها في مكتبة فيض الله باستامبول (رقم ١٤٥٥) فسى ١٤٠ ورقة، وفي دار الكتب المصرية (رقم ١١٠٥) وفي الأهلية بباريس (رقم ٥٨٩٣).

طبع قسم من ورفع الإصر، فمي أعقاب كتاب ولاة وقضاة مصر للكندي (لجنة

٢٢ ...... مقدمة التحقيق

جب التذكارية سنة ١٩٠٨م) ثم طبع كاملاً في قسمين: الأول بتحقيق حامد عبد الجيد وأبى ستة والصاوى (طبعة وزارة التربية - القاهرة ١٩٥٧م) والثاني بتحقيق حامد عبد الجيد أيضًا (وزارة الثقافة - القاهرة ١٩٦١م).

والإصابة في تمييز الصحابه: وهو أشهر كتب ابن حجر وأهمها في التاريخ الحديثي، رتب فيه الصحابة على حروف المعجم، ثم داخل كل حرف على أربعة أقسام: من وردت عنه رواية، ومن رأى الرسول في فقط، ومن لم يره ولكنه من مخضرمي الجاهلية والإسلام، وأخيرًا ورد اسمه عن خطأ أو ذهول في كتب مصنفي الصحابة. وهذا القسم الأخير هو أهم ما في الكتاب لما فيه من التحقيق التاريخي الذي لم يسبق إلى غالبه. وقدم ابن حجر لكتابه بمقدمة من ثلاثة فصول عرف فيها الصحابي، وطريقة معرفته، وبيان عدالته، وخصص بأبًا للصحابة المعروفين بالكني وبابًا للصحابيات.

وقد سبق ابن حجر كثير من المؤلفين في الصحابة، بل سبق أيضًا إلى الاسم الذي استخدمه ابن الجوزى والمقدسي والذهبي والخليلي (محمد بن يعقوب) ولكن كتاب ابن حجر احتل مكانه الخاص وصار واحدًا من ثلاثة أو أربعة كتب معتمدة مشهورة في موضوعه رغم قصر ترجماته، لأنه استوعب الكتب التي سبقته، واستدرك عليها، ونفى وأثبت الصحبة وفق أسس منهجية ثابتة.

بدأ ابن حجر في جمع كتابه سنة ٩٠٨هـ، واستمر في عمله حوالي أربعين سنة، وأعاد كتابة مسودته ثلاث مرات، وبقيت الثالثة مسودة قيد التصحيح أيضًا. ومجموع التراجم فيه (١٢٣٠٤) تراجم بما في ذلك المكرر، استند في جمعها إلى ما يزيد على ٩٤٠ مصنفا وقد جاء الكتاب في خمسة مجلدات ضخمة.

بلغ من شهرة كتاب «الإصابة» أن انتشرت منه نسخ مخطوطة في أعداد كبيرة من المكتبات. في استامبول منه أكثر من اثنتي عشر نسخة، وفي مصر بدار الكتب، ودمشق (الظاهرية) وتونس (الأحمدية) وبغداد (الأوقاف) نسخ أخرى متعددة.

كما طبع كتاب «الإصابة» أكثر من ست طبعات: أولها في الهند (سنة ١٨٥٣م) في ثمانية مجلدات، ثم في كلكوتا (١٨٦٠ - ١٨٧٣م) في أربعة، ثم في القاهرة سنة ١٩٠٧م في ثمان طبعات وتكرر طبعه في القاهرة بعد ذلك أربع مرات كان آخرها طبعة دار نهضة مصر الطبعات السابقة تصويرًا.

٦ - (تهذیب التهذیب): هو مصنف ضخم فی رجال الحدیث فی مختلف العصور.
 اختصر فیه ابن حجر کتاب (تهذیب الکمال فی أسماء الرجال) للحافظ المزی الدمشقی (المتوفی سنة ٧٤٧هـ). و کتاب (الکمال) هو فی الأصل للحافظ عبد الغنی

السلوك لمعرفة دول الملوك .......السلوك لمعرفة دول الملوك .....

المقدسي الدمشقي (المتوفي سنة ٢٠٠هـ./١٢٠٤م.). لكن ابن حجر أضاف إلى تهذيب المزى ما يعادل ثلث حجمه من المعلومات الإضافية، ومع ذلك فقد أخرجه في ثلث حجم الكتاب المهذب، أي كتاب المزى. فقد حذف التطويل في المرويات، واقتتصر على أشهر شيوخ الرجال، ولم يحذف التراجم الصغيرة، ولكنه زاد فيها ما يدخل في شرط الكتاب مما وجده في المراجع الأخرى. وانتهى منه سنة ١٠٨هـ راضيًا

جاء الكتاب فى ثلاثة مجلدات بخط المؤلف (وفى ستة من خط غيره). ثمة نسخة فى خمسة مجلدات فى طوبقابو (من رقم ٣٢١٤٥٣ إلى ٣٢٥٤٥٨) ونسخة تشستربتى (رقم ٣٢٨٩ و ٣٣٥) ومخطوط ولى الدين رقم ٣٢٥ – ٣٢٧، ومخطوط القرويين فى فاس رقم ٣٢٧ – ٣٢٨ وغيرها.

وقد طبع وتهذيب التهذيب، في دلهي سنة ١٩٩١م، وفي حيدر آباد الدكن سنة ٥٣٢٥هـ/١٩٥ في ١٢ مجلدًا. وأعيد طبعه مصورًا سنة ١٩٦٨م (دار صادر في بيروت) عن النسخة الأخيرة.

٧ - «تقریب التهذیب»: هو مختصر الکتاب السابق ولا تزید الترجمة علی سطر فکأنه فهرس للتذکرة. و یحوی رجال الکتب الستة مع زیادات کثیرة، منها فصل فی بیان المبهمات من النساء.

ومنه نسخ مخطوطة كثيرة، ومنها نسخة بخط المؤلف في دار الكتب المصرية - التيمورية رقم ٣٣٥ تاريخ في ٤٣٠ ورقة، بالإضافة إلى نسخ أخرى في الدار (أرقام ٣٣، ٣٤، ٣٥)، وفي الأزهرية، ونسخ عديدة في استامبول (يني جامع ٤٣ - ٤٤، ولى الدين ٢٧، وعاطف أفندى ٢٠، وأسعد أفندى ٢٠، وثلاث نسخ في طوبقابو أرقامها ٤٥٩ ١٥٦ في ٢٥٧ ورقة، و ٢٦٤ ١٣١٩ في ٩١٧ ورقة، و ٢٣٠ قي ٩١٧ ورقة) عدا ما في بغداد والموصل غيرها.

وقد طبع «التقريب» بتحقيق وتعليق وتقديم عبد الوهاب عبد اللطيف (دار الكتاب العربي - القاهرة) سنة ١٩٦١م، وكان قد طبع من قبل في دلهي سنة ١٩٩١م، وطبع حديثا بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا بدار الكتب العلمية .بيروت.

وعلى كتاب والتقريب، بنة ابن عبد الهادى كتابه وضبط من غير في من قيده ابن حجو،.

۸ - ولسان الميزان، وقد بناه ابن حجر على أساس اختصار كتاب وميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي (وهو في التعديل والتجريح) ولكنه بجانب الاختصار اقتصر فقط على ذكر التراجم التي وردت في الميزان، ولم ترد في تهذيب

٧٤ ...... مقدمة التحقيق

الكمال، وأضاف في الوقت نفسه من عنده زيادات كثيرة جدا سواء في التراجم نفسها، أو في تجريح وتعديل المترجمين، مما جعله يقول فيما بعد: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أتقيد بالذهبي ولجعلته كتابًا مبتكرًا...» وقد بلغ من اهتمام ابن حجر بهذا الكتاب أن ظل يتابعه بعد الفراغ منه بالتعديل والإضافة في كتب أحرى، وهكذا نجد له:

٩ - «تحرير الميزان» وفيه تصحيح ما وقع له من وهم فيه، وإضافة ما فاته من تراجم.

١٠ - «تقويم اللسان، وفيه أورد من ضعفه الذهبي، ولم يذكر مستنده في تضعيفه.

۱۱ - «ذيل الميزان» وقد جمع فيه ابن حجر نحوًا من ألفى ترجمة إضافية وبيض قسمًا منه. وثمة من لسان الميزان نسخة كاملة فى ثلاثة أحزاء فى مكتبة أحمد الثالث باستامبول رقم ٢٩٤٤، الأول إلى آخر حرف الزاى، والثانى إلى آخر اللام والثالث حتى نهاية الكتاب. وثمة فى مكتبة «لاله» الجزء الثانى منه فقط رقم ٦٣١. وفى أيا صوفيا نسخة. وقد طبع الكتاب بحيدر آباد سنة ١٩١١م - ١٩١٢م فى ستة أجزاء.

۱۲ – «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه»: وهو في المشتبه من أسماء الرجال الرواة، وما يتصل بذلك من المؤتلف والمختلف، قصد به ابن حجر التحرير والضبط لكتاب المشتبه للذهبي والاستدراك عليه. وقد بلغت زيادات ابن حجر مرة ونصف المرة من الكتاب الأصلى، وجاء كتاب التبصير في مجلد كبير فرغ منه سنة ١٦٨هـ وهو مرتب على حروف المعجم.

ومنه نسخة كتبت فى عصر المؤلف وعليها خط ابن الشحنة وولده موجودة فى مكتبة مراد ملا باستامبول رقم ٣٤٣ فى ٢٥٨ ورقة. وثمة نسخة خزائنية كتبها البوصيرى (سنة ٩٨٠هـ) وقرأها على المؤلف موجودة فى رضا رامبور رقم ١٠٢، وخامسة فى وثالثة فى حيدر آباد رقم ١٠ رجال، ورابعة فى خدابخش رقم ٢٤١٧، وخامسة فى شهيد على رقم ٣٧٧ وغيرها. وقد طبع «تبصير المنتبه» بتحقيق على محمد البحاوى فى القاهرة سنة ١٩٦٥ – ١٩٦٥م فى أربعة اقسام.

۱۳ - «تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس»: ألفه ابن حجر سنة ۱۸هم، وجعل المدلسین خمس مراتب أو طبقات. وثمة منه نسخ عدیدة منها ثلاث فی دار الکتب المصریة أرقامها ۱۶۶ مجامیع، ۱۷۵ مجامیع، و۲۰ مجامیع، وفی التیموریة مثل ذلك، عدا نسخ الأزهریة و کوبریللی فی استامبول رقم ۱۹۰۱. وقد طبع الکتاب مصر سنة ۱۹۰۶.

١٤ - والمرحمة الغيثية في الترجمة الليثية، أو ومرحمة الغيث بترجمة الليث،: هـ و

الليث بن سعد قاضي مصر وصاحب المذهب الفقهي المعروف باسمه (ولـد سـنة ٩١ وتوفي سنة ١٧٥هـ).

والمؤلف رسالة كتبها ابن حجر في يومين (سنة ٨٣٤هـ) فــي أوراق، ومنهــا نســخة في ١٣ ورقة مخطوطة (حدابخش بتنة رقم ٢٣٨٢).

وقد طبعت الرسالة مرة في بولاق سنة ١٣٠١هـ./١٨٨٤م.، وطبعت مع مجموعة من «الرسائل المنيرية» ببيروت سنة ١٩٧٠ ج٢ ٢٣٥ – ٢٦٥.

۱۰ - «توالى التأسيس بمعالى ابن إدريس»: وهو بدوره رسالة فى مناقب الإمام الشافعى مرتبة فى بابين فرغ منها ابن حجر سنة ۱۳۰ه. وثمة نسخة مخطوطة لها فى الطاهريه بدمشق رقم ۹۲۲۶ عام فى أربع وعشرون ورقمة، وأخرى فى أياصوفيا (۳۰۰۸) وقد طبعت الرسالة مع الرسالة السابقة فى بولاق سنة ۱۳۰۱هـ ۱۸۸٤/م.

١٦ – والزهر النضر في أبناء الخضره: وقد تتبع ابن حجر في هـذه الرسالة أخبـار الخضر في الأقوال المختلفة، وفحص أسانيدها جامعًا مـا سبقه إليـه البـاحثون الآخـرون في هذا الموضوع كابن الجوزى، والرواة الباقون كالقشيرى، والماوردى، وأبى نعيم...

ومن الرسالة مخطوط فى دار الكتب المصرية رقم ١٧٥ بحاميع فــى ١٥ ورقــة. وهــى مطبوعة مع مجموعة الرسائل المنيرية فى بيروت سنة ١٩٧٠م.

۱۷ – وغبطة الناظر في ترجمة عبد القادر الكيلاني،: ولعله ملخص عن كتاب «بهجة الأمراء» لابن الملقن فقد ذكر السخاوى في «الجواهر والدرر» (ورقمة ۲۹٦ ظهر) أنه لخصه. ومن وغبطة الناظر، نسخة في الرباط ذكرها بروكلمان (رقم ٥٠). وقد طبع الكتاب في كلكوتا سنة ۲۹۰، وله مختصرات بدوره منها مخطوطات في تونس وغيرها.

وتأتى بعد هذا مجموعة كتب ابن حجر التاريخية الثانية التي ما تـزال مخطوطـة وقـد تقدم بعضها في مواضعها، ويبقى:

۱۸ - وتجرید الوافی بالوفیات للصلاح الصفدی: والمعجم الوافی ضخم حدًا فی اصله (تسعة وعشرین مجلدًا) ولکن ابن حجر أوجزه فی مجلد کأنه الفهرس، کتب قبیل وفاته بقلیل بحیث لا تزید الترجمة عامة علی سطر. ومنه نسخة مخطوطة بخط ابن فهد المکی فی مکتبة فیض الله باستامبول رقم ۱٤۱۳ فی ۲۲۹ ورقة.

۱۹ – والمجمع المؤسس للمعجم المفهرس: وهو يضم تراجم ومرويات حوالى ده. فيخًا من شيوخ ابن حجر بالسماع والإجازة والإفادة، وقد رتبهم على حروف المعجم في قسمين: الأول لمن روى عنه، والثناني للبناقين، وجعلهم من حيث علو

٧٦ .... أمقدمة التحقيق

الأستاذ خمس مراتب أو طبقات. بـدأ ابـن حجـر جمـع الكتــاب فـي عــدن سـنة ٨٠٦، وفرغ منه سنة ٩٨٩هــ في القاهرة، وقد جاء في ١٦٢ ورقة.

ومسودة هذا الكتاب الأولى ما تزال مخطوطة، وهي في المكتبة الأزهرية برقم ١٣٦٠/١٧٨ مصطلح الحديث. وهناك في الأزهرية نسخة أخرى برقم ٩٣٤ حديثية، وفي دار الكتب المصرية نسخة ثالثة برقم ٧٥ مصطلح (في قسمين من ١٢٧٧ ورقة). وفي مكتبة مراد ملا وثمة أيضًا نسخة في الأحمدية بحلب رقم ٣٤٥ (٣٧٥ ورقة). وفي مكتبة مراد ملا نسخة بخط المؤلف كتبت سنة ١٨٦هـ ورقمها ٢٠٣ (وتمثل مشروع المؤسس قبل استكماله) وهناك أيضًا نسخ أخرى في الحرم الشريف واستامبول وغيرهما.

• ٢ - «المعجم الفرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنشورة». ويبدو أنه غير الذى سماه ابن حجر أيضًا - حسب رواية السخاوى - «المقاصد العليات في فهرست المرويات» أو «المقاصد العلية في فهرست الكتب والأجزاء المروية»: وهو في بحلد يحوى ما رواه ابن حجر بالأسانيد من مطولات الكتب والمختصرات والجوامع فيها والمفرقات والشيوخ والمعاجم والمشيخات والتواريخ وفنون الحديث والتصانيف في القرآن والفضائل والزهد والفقه والرقائق والمناقب والنوادر وغيرها، مع بيان محتوى بعضها وحجمها وطريق قراءتها... فهو عرض للمكتبة الثقافية التي استوعبها قطب من أقطاب العلم في ذلك العصر. ومن هنا الشأن التاريخي لهذا المحم بوصفه إطلالة عالية على ثقافة العصر. ومنه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية رقم اثنين وثمانين مصطلح وتقع في ١٨٥ ورقة رويت مباشرة عن ابن حجر. ونسخة أحرى في المتحف البريطاني رقم ١٨٧٧ ورقة رويت مباشرة عن ابن حجر.

۲۱ - «الإيثار بمعرفة رواة الآثار»: وهو في رواة كتباب الآثبار لمحمد بن الحسن الشيباني (قاضي الرشيد المعروف المتوفى سنة ۱۸۹هـ) وفي منا رواه عن أبي حنيفة. وقد رتب ابن حجر تراجم هؤلاء الرواة على حروف المعجم في الأسماء والكني ثم المبهم، وعقد في النهاية فصلا في النساء. وقد فرغ منه أواخر سنة ۸۳۳هـ.

وثمة نسخة مخطوطة بخط ابن حجر في دار الكتب المصرية رقم ١٥٦ مصطلح.

۲۲ - وتسمية من عرف ممن أبهم في العمدة: (أى عمدة الأحكام لعبد الغنى المقدسي المتوفى سنة ٢٠ هـ) ويستوفى فيه ابن حجر تراجم أولئك المغمورين المذكورين في الكتاب بترتيب أبوابه. وهناك نسخة مخطوطة منه في المكتبة الأزهرية ضمن مجموع (١٠٩ مجاميع).

۲۳ - «تعجیل المنفعة برجال الأئمة الأربعة»: ترجم فیه ابن حجر لمن خرج لـ ه فی
 کتاب من کتب الائمة الأربعة (دون الکتب الستة) فهو فی تاریخ الرواة الثقات. ومنه

نسخة خطية في الظاهرية بدمشق ضمن مجموع رقم ١٤٦ حديث (من ورقـة ٣١ إلى ١٢٥).

٢٤ – «نزهة الألباب في الألقاب»: استوعب فيه ابن حجر واختصر الكتب السابقة في هذا الموضوع، وأضاف واستدرك وصحح الكثير، وجعل الكتاب في ثلاثة أبواب، ونظم كل باب على حروف المعجم. وللكتاب شأنه الهام في التاريخ وعلم الرجال والحديث.

ومنه نسخ مخطوطة عديدة: أهمها نسخة بخط ابن حجر فى دار الكتب المصرية برقم ٣٣٦ وثالثة فى فيض الله برقم ٣٣٦ وثالثة فى فيض الله باستامبول رقم ١٦٨ وغيرها. والكتاب مطبوع.

٧٥ - وإتحاف إخوان الصفا بنبذ من أخبار الخلفاء. وهو مخطوط.

٢٦ - «تاريخ المدينة المنورة»: ذكر بروكلمان أنه مخطوط في مكتبة رضا رامبور،
 ومنه نسخة أخرى في المدينة، وليس في المصادر القديمة ذكر له.

۲۷ – «رحلة ابن حجر من مصر إلى دمشق، وتسمى أحيانًا: «اتباع الأثر فى رحلة ابن حجر». وثمة شك فى نسبتها لابن حجر. ومنها مخطوط الظاهرية برقم 1٠٢٢٦ وهى مخرومة الأول وتقع فى ١٣ صفحة.

 ۲۸ - «المعنى فى ضبط الأسماء والأنساب»: وقد ذكر بروكلمان وجود نسخة مخطوطة منه فى رضا رامبور.

۲۹ - وتحفة أهل الحديث عن شيوخ التحديث، ومنه مخطوطان في المكتبة المركزية بالموصل رقم ۱۹۶ و ۲۳۸ وذكرهما بروكلمان وذكر أن الكتاب في ثلاث محلدات.

٣٠ - «منتقى مغازى الواقدى»: (ويسمى أحيانا تعاليق منها أو تلخيصها). وفى دار الكتب المصرية نسخة منها برقم ٧٢٥ تاريخ تضم أيضًا تلخيص البداية والنهاية.
 (من الورقة ٣٨ حتى ١٥٠) بخط ابن حجر نفسه.

۳۱ – وتعليق من تاريخ ابن عساكر (تاريخ دمشق)): ومنه نسخة في المخطوط السابق نفسه في دار الكتب المصرية ۵۲۲ تاريخ من الرقم ۱۹۰ إلى ۱۹۶ مختارات من تراجم المحدثين بخطه.

٣٢ - رما ورد من الرواية في البداية والنهاية لابن كثير،: لخص فيه ابن حجر من هذا الكتاب أخبار الأنبياء وغيرهم، دون الرسول. ونص في المقدمة على أنه كتبه لنفسه ولمن ينتفع به. ولعل هذا حال الكتابين اللذين نجدهما مع هذا الكتاب في

٢٨ ...... مقدمة التحقيق

مخطوطة واحدة بدار الكتب المصرية رقم ٧٢٥ تاريخ بخط ابن حجر. وكتاب ابن كثير من الورقة الأولى حتى ٧٧.

۳۳ – والخيرات الحسان من مناقب أبى حنيفة النعمان): ومنه نسخة مخطوطة فى طوبقابو رقم ۲۸۲۱ و ۲۰۲۲ (ومعها كتاب الشقائق النعمانية لطاش كبرى زاده).

٣٤ - وترجمة ابن تيمية»: (المتوفى سنة ٧٢٨هـ) ولعلها مستلَّة من كتاب «الدرر الكامنة» وثمة من هذه الرسالة نسختان مخطوطتان: إحداهما فى دار الكتب المصرية رقم ٥٤٥٠ ب (ضمن مجموعة من الورقة ٢٣ إلى ٣١) ونسخة فى مكتبة الأوقاف ببغداد ضمن مجموع (رقم ٢٠١٩) فى ١٣ ورقة.

٣٥ - «الفتح الذهبي في مناقب الشاطبي»: ومنه نسخة مخطوطة في أيا صوفيا ضمن مجموع رقم عدد عمومي رقم ٥٩.

٣٦ - «ترجمة السيد أحمد البدوى»: ومنه نسخة في الظاهرية بدمشق ضمن مجمـوع رقم ٣٧٥٤ في ورقة وبعض الورقة ذكر أنها منقولة من خط ابن حجر.

٣٧- والمعجم للحرة مريمه: (وهي بنت الأذرعي، المحدثة المعمرة المتوفأة سنة ٥ ٨هـ) من مشايخ ابن حجر. ومن والمعجم، نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ١٤٢١ حديث في ٨٠ ورقة بخط ريطة بن شاهين.

۳۸ – «بذل الماعون في فصل الطاعون»: وهو بحلد صغير جمع فيه أشياء كثيرة من الأحاديث والأحكام والآداب المتعلقة بالطاعون مع بعض أخباره. فرغ منه سنة ۱۹۸ه. ومن هذا الكتاب نسختان في التيمورية رقم ۱۹۸ ورقم ۳۱۲ مجاميع ونسخة في الظاهرية بدمشق رقم ۲۳. وفي مكتبات أسعد أفندي وعاشر أفندي وكبريللي وأيا صوفيا في استامبول نسخ أحوري، وكذلك في ليدن. وقد اختصر الكتاب كل من الشيخ المناوي (المتوفي سنة ۱۹۸هـ) والسيوطي (المتوفي سنة ۱۹۹هـ) والأنصاري (المتوفي سنة ۲۲ههـ). وثمة من هذه والسيوطي (المتوفي سنة ۱۹۹هـ) والأنصاري (المتوفي شنة ۲۲۹هـ). وثمة من هذه المختصرات نسخ مخطوطة أيضًا. وفي بلدية الإسكندرية مخطوط لابن حجر عنوانه «خلاصة ما رواه الواعون من الأخبار الواردة في الطاعون، فيه سرد لحوادث الطاعون حتى سنة ۱۰۵هـ، وقد أكمله بعض العلماء الجهولين حتى سنة ۵۸۵ه.

٣٩ - ويمكن أن نعدًّا أخيرًا من كتب التاريخ كتاب ابن حجر وأسباب نزول القرآن، فهو متصل بالمناسبات التاريخية أيام الرسالة وهو في مجلد ضخم. ومنه نسخ مخطوطة لعلها مسودة المؤلف في جامع القرويين في فاس.

وتأتى بعد هذا المجموعة الثالثة من أعمال ابن حجر وهمى القسم الضائع أو المفقود

السلوك لمعرفة دول الملوك حتى الآن على الأقل. وفيها من الكتب الحديثية:

٠٤ - وتوتيب طبقات الحفاظ للذهبي،: مرتبة على حروف المعجم وقد بيض ابن

حجر منه النصف في محلد.

٤١ - رونق الألفاظ بمعجم الحفاظ،: جمعة وهيأ مادته ابن حجر مختصرًا فيه «تذكرة الخفاظ، للذهبي مع الاستدراك، وأعطاه لسبطه يوسف بن شاهين الذي أتمه بعد موت حده، ونظمه وبيضه فهـو مشـترك بينهمـا ويحسب فـي تـراث السبط. وثمـة نسخة من الجحلد الأول من «الرونق» فسي مكتبة المدينة رقم ٢٧٢. وهناك نسخة من المجلد الثاني (من حرف الغين حتى آخر الكتاب أثناء فصل النساء) في المكتبة الخالدية في القدس (رقم ١١ تراجم) فسي ٣٥٠ ورقة وعليه خطوط بعض العلماء المعروفين كابن قطلوبغا والصدفي وغيرهم.

٤٢ - وثقات الرجال عمن لم يذكر في تهذيب الكمال: في خمسة أسفار كتب منها ابن حجر نحو ثلاثة و لم يكمل.

٤٣ - وفوائد الاحتفال ببيان أحوال الرجال، (المذكورين في البخاري): وهـو في بحلد مسودة.

٤٤ - «أسماء رجال الكتب التي عمل أطرافها في إتحاف المهرة»: ولم يكمله ابن حجر ولو كمل لجاء في خمسة مجلدات.

٥٥ - والمهمل من شيوخ البخاري.

٤٦ - وترتيب المبهمات على الأبواب، (ولعله الكتاب السابق رقم ٢٧).

٤٧ - «التعريف الأجود بأوهام من جمع رجال المسند».

٤٨ - وذيل التبيان لمنظومة الحفاظ بديعة الزمان،: وقد ذيـل بهـا ابـن ححـر على شرح الحافظ ابن ناصر الدين لهذه المنظومة التي تجمع أسماء الحفاظ. واشتمل «الذيل» على ٢٨ حافظًا إضافيًا. وفي المجموعة الضائعة من المؤلفات التاريخية العامـة ومعظمهـا رسائل محدودة الحجم.

٤٩ – وأرجوزة في وفيات الأعيان للذهبي،: وصل فيها إلى سنة ٢٠١.

٥٠ - والإعلام في من سمى محمدًا قبل الإسلام.

٥١ - الإعلام بمن ولى مصر في الإسلام.

٥٢ - وتعريف الفئة في معرفة من عاش مائة،: ولعله هو الذي يذكر باسم كتاب المعمرين في الإصابة ويذكره السخاوي باسم كتاب المعمرين والشبان أيضًا. ٣ ...... مقدمة التحقيق

٥٣ - «إقامة الدلائل على معرفة الأوائل».

٥٤ - «النبأ الأنبه في بناء الكعبة» كتبه ابن حجر بطلب من السلطان المؤيد سنة ٨٢٢هـ.

٥٥ - «القصد الأحمد في من كنيته أبو الفضل واسمه أحمد»: ظل مسودة.

٥٦ - «الجواب الجليل عن حكم بلد الخليل»: وابن حجر يسميه «البناء الجليل بحكم بلد الخليل».

٥٧ - رجزء في أسماء المدلسين.

٥٨ - وجلب حلب: وهو صدى رحلته إلى حلب، وما علق من نـوادر وفوائـد
 حين رحل إليها سنة ٨٣٦هـ. في حوالي أربعة أجزاء حديثية (٤٠ ورقة).

٩٥ - «الدرة المضية من فوائد الإسكندرية»: وهي صدى رحلته سنة ٧٩٧هـ إلى الإسكندرية وطابعها أدبي.

والمجموعة الثالثة المفقودة تتصل بالمشيخات والفهارس وفيها:

٦٠ - «الثبت الحديثي» الذي أثبت فيه شيوخه ومروياته ومسموعه والمشاركين
 معه وكان في مجلدين في المسودة.

71 - رفهرس كتب المحمودية، التي بناها جمال الدين محمود بن على سنة ٧٩٧هـ في القاهرة واشترى لها مكتبة البرهان ابن جماعة من ورثته، وكانت مكتبة ضخمة تحوى حوالي أربعة آلاف مجلد في مختلف الفنون، وحين كانت المكتبة في عهد ابن حجر كانت تزيد على عشرة الآف فعمل لها فهرسين: الأول على أبواب العلم، والثاني على الحروف.

77 - فهرس نفسه وكان في مجلداته: ضخم يسمى «المقاصد العليسات في فهرست المرويات، ويبدو أنه غرق في رحلته إلى اليمن.

٦٣ – فهرس مرويات جلال الدين البلقيني بالإجازة (توفي سنة ٢٤هـ).

٥٤ – فهرس (أخيه) علم الدين البلقيني بالإجازة (توفي سنة ٨٦٨هـ).

٦٥ - فهرس الشرف بن الكويك (محمد بن محمد بن عبد اللطيف الربعى التكريتي المصرى ٧٣٧ - ٨٢١هـ).

٦٦ - مشيخة البرهان الحلبي.

٦٧ - مشيخة ابن أبي المجد.

السلوك لمعرفة دول الملوك ......

۱۸ - منتفى من مشيخات ابن عساكر (۷۱هـ) وابن السرارى والفحر بن
 البخارى (ت ۹۰۰).

٦٩ - مشيخة الشرف أبى الطاهر بن الكويك.

٧٠ - رمعجم التنوخي: (أو المعجم الكبير للشامي) وكان في بحلدة ضخمة (٢٤ جزءًا حديثيًا) عن أكثر من ٤٠٠ شيخ.

٧١ - والمنتقى من معجم السبكي..

٧٢ - وتعقيب على ابن الجزرى في مشيخة شيخه الجنيد، (في حزء).

وتأتى بعد ذلك بحموعة من كتب المناقب:

٧٣ - والأنوار في خصائص المختاري: وهو نوع من السيرة النبوية.

٧٤ - «الإيناس بمناقب العباس»: وهو نوع من المديح لللخليفة العباسي في القاهرة.

٧٥ - ومناقب الشيخ أبي العباس أحمد الجراري.

٧٦ - وترجمة الإمام النووى»: (المتوفى سنة ٧٧٧هـــ) ولعلمه برهان الدين إبراهيم (المتوفى سنة ٥٥٨هــ).

وهناك كتب التخليص التاريخي:

۷۷ – «منتقی من تاریخ ابن خلدون».

٧٨ - وتلخيص المتفق والمتفرق، للخطيب البغدادي.

٧٩ - وتوضيح المشتبه، (في الأنساب) للأزدى.

۸۰ - ,قصة هاروت وماروت,.

۸۱ - منتخب رحلة ابن رشيده.

ونضيف بعد هذا كله أن علم التاريخ أثار في عصر ابن حجر إشكالاً فقهيا يتعلق بتحريمه أو تحليله بوصفه نوعًا من الغيبة. واستفتى كبار العلماء في ذلك ومنهم ابن حجر الذي دافع عن التاريخ بدقة وسداد. وقد نشر فؤاد سيد خمسًا من هذه الفتاوى ومنها فتوى ابن حجر الذي قسم التاريخ قسمين: قسم يقصد ضبط الوقائع ويلزمه التحرى في النقل، وقسم يتقصر على تراجم الناس. وهنا لا تكشف مساوئ المشهور بالخير والدين لأنه غير معصوم. وأما المجاهر بالفسق فيجوز ذكر ذلك عنه لكى يرتدع. وأما المجاهر بالتعديل ولا يجوز كتمان ذلك. وأما الزعم

بأن ذلك غيبة فمرفوض وإن أصر الزاعم عليه فليعلم أو يؤدب... ذلك منهج ابن حجـر

#### ثالثا: البسطامي

زين عبد الرحمن بن على أحمد بن محمد البسطاى الأنطاكى الحنفى: ولد فى أنطاكية. وتوفى بمدينة بروسة (بالأناضول) سنة ١٤٥٨ هـ. /١٤٥٣ م. سنة فتسح القسطنطينية. وفيما بين هذا وذاك قضى فترة الدراسة والتكون العلمى فى الشام والقاهرة، ورحل إلى المغرب فى نشدان الروحانيات، وشارك فى أنواع عديدة من علوم الحديث والفقه والتاريخ والتصوف وبرع فى اللغتين العربية والتركية. وكان له ولع بالروحانيات والأسرار الغيبية فانصرف لدراستها والتأليف فيها فله فى حواص الحروف السحرية وفى علم الجفر (التنبؤ للمستقبل من خلال كتب ذات أسرار خاصة) والمكاشفات الروحانية مجموعة من المؤلفات يمازجها الطابع الصوفى الذى كان سيد والمكاشفات الروحانية بحموعة من المؤلفات يمازجها الطابع الصوفى الذى كان سيد تصرف عظيم بخواص الحروف وتأثير عظيم بالاشتغال بأسماء الله تعالى، وكان له فى ذلك حكايات غربية...

ويبدو أن تألق الدولة العثمانية استهوى البسطامي فهاجر قبل سنة ١٦هه إلى الأناضول حيث عمل في التدريس في آق شهر، ثم في مدارس بروسة حيث استقر وتوطن وتوفى تاركًا تراثًا من المؤلفات -رأى طاشكبرى زاده - أكثرها بخطة الذي كان في غاية الإحكام والإتقان، وعددها يزيد على خمسين كتابًا أكثر من خمسها في التاريخ الذي كان الهواية الثانية له. ولم تحظ أعمال البسطامي بالعناية المناسبة لانقراض الاهتمام بموضوعاتها، فضاع معظمها. والمؤلفات التاريخية منها لا تعد حوالي عشرة كتب، ولكنها مع المؤلفات الأخرى شبه التاريخية تقارب العشرين:

١ - «نظم السلوك في مسامر الملوك»: وهو مختصر من الهجرة إلى سنة ٧٠٠ه، أنهاه البسطامي سنة ٨٠٦هـ. ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة في أيا صوفيا رقم ٣٥٠٣، ونسخة أخرى في عاشر رئيس رقم ٧٢١، وثمة نسخة ثالثة في المتحف البريطاني تحمل عنوان «جواهر السلوك في سياسة الخلفاء والملوك». إلا أن تكون هذه المخطوطة كتابًا آخر للبسطامي.

٢ - «مختصر جهينة الأخبار في ملوك الأمصار»: ولعله مختصر كتاب «جهينة الأخبار» لبدر الدين حسن بن عمر بن حبيب الحلبي الشافعي المتوفى سنة ٧٧٩هـ، والمؤلف بأسلوب السجع.

ومنه نسخة في سوهاج بمصر رقم ١٤٩ تاريخ في ١٤٦ ورقة.

٣ - رصيحة البوم في حوادث الروم: وهي منظومة طويلة في كتـاب يجمع بـين

السلوك لمعرفة دول الملوك ......

علم الجفر والتاريخ وينسب الكتاب خطأ لابن عربي. والبسطامي يتنبأ فيه بانهزام الـروم البيزنطيين. وقد كتبه سنة ٨١٦هـ بمدرسة فرخ شاه بآق شهر.

٤ - رمباهج الأعلام في مناهج الأقلام: ولم يتيسر لنا الاطلاع عليه لنعرف موضوعه وإن كان عنوانه (الذي قد يخدع) يوحى بأنه في التعليم الديواني وفي التراجم.

ومن هذا الكتاب نسخة في المتحف البريطاني رقم ٧٥٢٨.

و الفوائح المسكية والفواتح المكية،: وهو هواجس صوفية روحانية أوحاها له الحج، كتبها في مكة سنة ٨٨٤هـ في مجلد صغير. ومنه نسخة مخطوطة في الحرم المكسى برقم ١٩٢، وأخرى في فيض الله باستامبول رقم ١٥٠١ في ١٩٤ ورقة.

٦ - «درة تاج الرسائل وغرة منهاج الوسائل»: ويبدو أنه يذكر فيه بعض تجاربه ومخطوطة الدرة موجودة في مكتبة نور عثمانية رقم ٩٠٤.

وله عدا هذا بعض المؤلفات التاريخية، أو التي يرجح أنها من التاريخ وهي ضائعة.

٧ - روضة العباد في مناقب الصوفية الزهادي: والكتاب قد تكون نسخة منه في بعض مكتبات تركيا. ولكنه في جمعه بين التاريخ والتصوف والكرامات يمثل الجو الفكرى العام للمؤلف وللعصر الذي عاش فيه.

۸ - والدرر فى الحوادث والسيرى: ويصفه حاجى خليفة بأنه مختصر على ترتيب السنين من وفاة الرسول إلى سنة ٧٠٠هـ. ويذكر أسطرًا من مقدمته، وهو غير معروف المصير حتى الآن، ولكنه يماثل كتابه ونظم السلوك، فى الموضوع. ولسنا نستطيع أن نجزم فيما إذا كان الكتابان واحدًا أم أن أحدهما مختصر الآخر.

٩ - «التواريخ اللطيفة والآثار العجيبة»: فرغ من تأليف سنة ٨٣٥هـ. ولا يعرف مصيره.

١٠ – رجواهر الدرر وفواخر الغرر..

١١ - ,خرائد الملوك في فوائد السلوك،: ألفه للقاضى خضر بن إلياس، وذكر فيه ما قيل في الحضر وفي إلياس.

۱۲ - «مصباح السلوك في مسامرة الملوك»: (وقد ينظر هذا الكتاب إلى المؤلف الأول في القائمة).

۱۳ – والفوائد السنية في تهذيب الأسماء النوويــــة،: وهــو مختصــر تهذيـب الأسمــار واللغات للإمام محيى الدين بن شرف النووى المتوفى سنة ٦٧٦هــ.

١٤ - ودرة من ظهر بالغرائب وأتى من بحر العجائب،: ولعله ليس في التاريخ، أو

١٥ - ردرة الفوائد وغرر العوائد, وهي رسالة في مناقب الأقطاب من الصوفية.

١٦ - وتوضيح مناهج الأنوار وتنقيح مباهج الأسراره: وهــو تــاريخ مرمـوز كتبـه سنة ٨٣٩هـ.

۱۷ - «مفاتيح الأسرار ومصابيح الأكوار»: وهي في خمسة أبواب وفيه تواريخ ووقائع وحكايات.

١٨ - «روضة العباد في مناقب الصوفية والزهادي.

۱۹ – رمناهج التوصل في مباهج التوسل، بناه على ٤٦ لطيفة. في كل لطيفة سر مكتوم ثم أورد عقبه نكته وحكاية.

· ٢ - «ترجمة الإمام البخارى» (محمد بن إسماعيل المتوفى سنة ٢٥٦ هـ. /٨٦٩ م).

ومنه مخطوط الظاهرية رقم ١٠٧٦ في ٢٦ ورقة بخط المؤلف كتبه سنة ٨٤٩هـ.

٢١ – كتاب في موضوعات العلوم يقول حاجى خليفة إنه «أورد فيه عجائب
 وغرائب... حتى بلغت مائة علم وذكر فيه أقسام العلوم الشرعية والعربية».

ونلاحظ أخيرًا أن هذا المؤرخ يمثل بوضوح انحراف الثقافة والعلـوم فـى عصـره نحـو الغيبيات الروحانية والمزج بينها وبين التاريخ. وقد ضاعت معظم مؤلفاته عدا النزر منها.

### رابعا: ابن تغری بردی

أبو الحسام جمال الدين يوسف بن الأمير سيف الدين تغرى بردى (والصحيح تنكرى ويردى والكلمة الثانية تركية تعنى عطا الله) الأتابكى اليشبقاوى الظاهرى: ولد سنة ٨١٣ هـ. /١٤١٠ م. وتوفى سنة ٨٧٤هـ. وأبوه مملوك رومى الأصل، صار من كبار الأمراء المماليك لدى الملك الظاهر برقوق، ثم لدى الناصر ابنه، وقد توفى سنة ٨١٥ هـ. م١٤١٢ م بدمشق، لابنه يوسف سنتان وهو أصغر أبنائه. ولما كان الطفل موصول النسب بالسلطان وبأكابر الأمراء عن طريق أخواته المتزوجات، فقد عادوا به إلى القاهرة فتربى لدى إحدى هاته الأخوات هناك. وكانت زوجة لقاضى عادوا به إلى القاهرة فتربى لدى إحدى هاته الأخوات هناك. وكانت زوجة لقاضى القضاة ناصر الدين بن العديم. فلما توفى تزوجها قاضى القضاة جلال الدين البلقيني. وعلى يدى هذا الرجل أولاً وعلى كبار مشايخ العصر أمثال ابن حجر العسقلاني وبدر وعلى يدى هذا الرجل أولاً وعلى كبار مشايخ العصر أمثال ابن تعرى نشأته العلمية الدينية. ثم لازم بحلس المقريزي فأخذ عنه التاريخ وشغف به حتى أضحى هوايته الكبرى. لكنه درس الثقافة العسكرية أيضا على يدى مماليك أبيه. وهكذا كبر ابن تغرى بردى وهو ينتمى

السلوك لمعرفة دول الملوك ............... ٣٥

إلى طبقتى أهل السيف وأهل العمائم في وقت معا. على أن ابن تغرى بسردى كان من أكابر «أولاد الناس» ومعنى ذلك بلغة العصر: أولاد الأمراء المماليك. وقد كان لديه من موارد الرزق ما يسمح له بأن يعيش في سعة كاملة، واستغناء عن عمل. وإذ اتقن ابن تغرى بردى العربية بجانب التركية وبرع في الفروسية براعته في الضرب والإيقاع والنغم وعرف الفقه وقرض الشعر... فإن دراسة التاريخ هي التي استولت عليه... وهذه الهواية مع التفرغ جعلت منه المؤرخ الكبير. ويضاف إلى ذلك ما استطاع الاطلاع عليه من معلومات وأخبار عصره نتيجة صلاته الواسعة مع البلاط السلطاني (وقد توالي عليه في عصره عشرة سلاطين) وعدد من كبار الأمراء وصانعي السياسة.

قدم ابن تغرى بردى فى ميدان التاريخ اثنى عشر مؤلفًا، وقد دخل هذا الميدان من باب التراجم. وكان أول مؤلف له:

1 - «المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى»: وقد سجل تراجم أعيان عصره. وأراده أن يكون تكملة للمعجم الضخم «كتبه لنفسه» وبنفسه «ولم يكن بامر أو طلب من سلطان أو أمير» وابتدا فيه من أوائل الدولة التركية (المملوكية) بترجمة المعز أيبك أول سلاطين المماليك (وصرح فى بعض المواضع أنه بدأه بسنة ، ٦٥ هـ. / ١٢٥٢م). ولكنه اتبع فيه بعد ذلك طريقة الصفدى وابن خلكان قبله، فجعله على حروف الهجاء، ووصل به إلى أيامه، أواسط القرن التاسع. وقد ضم الكتاب نحوًا من ثلاثة آلاف ترجمة فيها ما هو للأمراء والسلاطين وما هو للعلماء والوجهاء، وحتى للمغنين فى مصر والشام، كما تضم بعضًا من مشاهير المشرق والمغرب من المسلمين وغير المسلمين. وقد حرص ابن تغرى بردى فى كتابه على الحيدة والتعفف فى الـتراجم دون الإسراف فى ذكر المحاسن أو محاولة تسجيل المثالب.

وثمة من هذا الكتاب عدة نسخ خطية بعضها في ثلاثة بحلدات، وبعض في خمسة أو ستة، ومن ذلك نسخة دار الكتب الوطنية في باريس رقم ٢٠٦٨ حتى ٢٠٧٢ وهي منقولة عن خط المؤلف، ونسخة نفيسة في مكتبة نور عثمانية في استامبول رقم ٣٤٢٨ - ٣٤٢٩ نقلت عن نسخة أحمد التركماني تلميذ المؤرخ، وثمة نسخة أحرى في طوبقابو، وأخرى في فيينا وفي مكتبة عارف حكمة بالمدينة رقم ٣٣٠ تاريخ وهي في علدات (٢٠٧١ ورقة) وفي آخرها ترجمة المؤلف بقلم تلميذه التركماني. وفي الخزانة التيمورية بالقاهرة نسخة برقم ١٠٧٩ تاريخ.

طبع من هذا الكتاب جزء أول بتحقيق أحمد يوسف نجاتي (القاهرة سنة ١٩٥٦م).

۲ – وقد وضع ابن تغرى بردى مختصرًا لهذا الكتاب سماه «الدليل الشافى على المنهل الصافى» لا ينقص من التراجم واحدة، ولكنه يختصرها الاختصار الشديد. ومنه

٣ - كتاب (منتجات من) وحوادث الدهور في هدى الأيام والشهورة: وهو الخطوة الثانية التى خطاها ابن تغرى بردى في التاريخ أراد أن يذيل به على كتاب والسلوك، للمقريزى. وقد نص في مقدمته على ذلك قائلاً بعد أن امتدح أستاذه: «إنه انتهى فيه إلى أواخر سنة ٨٤٤ هـ. /١٤٤١ م و لم يأت بعده من نعول عليه في هذا الفن... إلا الشيخ بدر الدين العيني....» ولكن اختلاط ذهنه مع كبر السن جعله غير قادر على ذلك... فلما رأيت ذلك أحببت أن أحيى هذه السنة بكتابة تاريخ يعقب موت الشيخ... المقريزي... و جعلته كالذيل ورتبته على السنين... و لم أسلك فيه طريق الشيخ في تطويل الحوادث وقصر التراجم على الوفيات، بل أطنبت في الحوادث وأوسعت في التراجم لتكثر الفائدة من الطرفين. وما وجدته مختصراً من التراجم في التعليق فراجع فيه كتابنا «المنهل الصافي» فإني هناك شفيت الغلة...». وقد انتهى المؤلف التعليق فراجع فيه كتابنا «المنهل الصافي» فإني هناك شفيت الغلة...». وقد انتهى المؤلف

وثمة من هذا الكتاب مخطوطات عدة، منها مخطوط الجزء الأول في أيا صوفيا رقم ٣١٧٥ في ٤٠٠ ورقة كبيرة، ومخطوط برلين رقم ٩٤٦٢.

٤ – ويأتى بعد هذا تاريخ ابن تغرى بردى الأشهر والأكبر شأنا وضخامة وهو كتاب والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وهو سرد لتاريخ مصر منذ الفتح العربي سنة ٢٠ هـ حتى سنة ٢٧٨هـ قبيل وفاة المؤلف. وبالرغم من أنه نص في مقدمته أنه كتبه لنفسه غير مستدعى من ملك أو سلطان، إلا أنه اعترف في أواخره أنه ألفه من أجل صديقه الأمير محمد بن السلطان حقمق (الذي توفى سنة ١٤٧هـ. الفه من أجل صديقه الأمير محمد بن السلطان حقمق (الذي توفى سنة ١٤٧هـ الكتاب بحكم هذا الأمير وعدله. ولكن الأمير مات قبل ذلك.

انتهج ابن تغرى بردى فى تاريخه منهجًا خاصا خالف فيه أستاذه المقريزى، فقد حعل كل فترة من فترات الملوك والسلاطين فصلا قائمًا بذاته، ثم ذكر السنين وحوادثها تباعًا داخل الفصل حتى إذا توفى الحاكم أتى على أخباره فى مجموعة واحدة بشكل ترجمة منفصلة، ثم أعقب ذلك بترتيب سنوات العهد ترتيبًا عدديًا، وذكر وفيات كل منها فى فصل واحد، وربما ذكر بعض الحوادث ضمن التراجم.

وإذا لم يكن فى الأقسام الأولى من «النجوم الزاهرة» وحتى القرن السادس للهجرة من خبر لا نجده فى المراجع الكبرى الأخرى، فإن ابن تغرى بردى قد توسع حتى الإفاضة فى التاريخ الفاطمى ولعله ورث حبه وتقديره والعلم الواسع به عن أستاذه المقريزى. ويبلغ ابن تغرى بردى الغاية فى الإفاضة حين يصل العصر المملوكى، وهكذا

السلوك لمعرفة دول الملوك ......

حتى يصل عصره، وإذ ذاك يتخذ الكتاب شكل السحل اليومي من عهد الناصر فرج تقريبًا إلى عهد الأشرف قايتباي.

أما الميزة التي بخعل من ابن تغرى بردى لامؤرخ مصر، ولكن مؤرخ النيل، أيضًا، فهو العناية التي بذلها لإحصاء تقلبات هذا النهر العظيم وفاء وشحا سنة بعد سنة منذ الفتح العربي حتى عهده، ذكر ذلك في ختام السنوات. لقد سبقه ابن أيبك إلى ذلك، ولكن سجل ابن تغرى بردى كان أكمل وأتم. وقد عنى إلى هذا بتسجيل النشاط العمراني في مصر خلال مختلف عهودها، فلا ينسى ذكر الجوامع والمباني والميادين ومقياس النيل وغيرها أولا بأول، كما قال: «أذكره في يوم مبناه، وفي زمان سلطانه، مستوعبًا لهذا المعنى ضابطًا لشأنه». إن هذا الوعى في تسجيل التاريخ الحضاري مع السياسي كان إحدى ميزات هذا المؤرخ.

طبع كتاب «النحوم الزاهرة» كله في ستة عشر مجلدًا (طبعة دار الكتب بالقاهرة) وقد امتد طبعه أكثر من أربعين سنة. بدأ سنة ١٩٣٠م وانتهى سنة ١٩٧٢م. وقبل ذلك كان قد عنى به وبنشر عدة أقسام منه عدد من المستشرقين، ومن هؤلاء جوينبل وماتس (سنة ١٨٥٢م) ثم المستشرق بوبر الذي استأنف عمل سابقيه سنة ١٩٠٩م، حتى أتم النشر سنة ١٩٠٥م، مستعينًا بعدد من أعلام الاستشراق (نولدكه، غوتهايل، سيبولد) وغيرهم.

ه - وقد لخص ابن تغرى بردى تاريخه الواسع هذا في كتاب صغير سماه: «الأنوار الظاهرة والكواكب الباهرة من النجوم الزاهرة».

ومن هذا الكتاب نسختان مخطوطتان في سراى أحمــد الثــالث رقــم ٢٩٧٦ و٢٩٧٧ وهما في مجلدين وفي مجلد.

٦ - «مورد اللطافة فيمن ولى السلطنة والخلافة»: وهو تاريخ اقتصر فيه على ذكر
 الخلفاء والسلاطين إلى آخر أيام الملك المنصور عثمان بن الظاهر حقمق.

ومنه مخطوط فی مکتبة فیض الله فی استامبول رقم ۱۶۰۱ فی ۱۱۰ ورقات، ثلاثـة مخطوطات فی ۱۵۰ ورقـة وبرقـم عخطوطات فی ۱۵۰ ورقـة وبرقـم ۳۰۳۵ ورقـم ۳۰۳۵ ورقـم ۳۰۳۵ ورقـم ۳۰۳۵ ورقـم ۲۸۵ تـاریخ. وقـد طبع فی کمبردج ذات مرة سنة ۱۷۹۲، نشره کارلیل.

٧ – والبحر الزاخر في علم الأوائل والأواخر»: وهو تاريخ عام واسع من آدم إلى عهده، عارض فيه تاريخ ابن الصيرفي: ونزهة النفوس والأبدان». ومنه بحلد مخطوط في المكتبة الوطنية في باريس رقم ١٥٥١. وكان في العراق منه المجلد الثالث في مخطوط ضخم اشترته دار الكتب في مصر وفيه مباحث هامة حول خطط مصر.

٣/ ..... مقدمة التحقيق

۸ - «نزهة الرأى فى التاريخ»: وهو تاريخ مفصل على السنين والشهور والأيام
 فى عدة بحلدات تصل العشرة أو تزيد. ومنها الجزء التاسع لحوادث سنة ٦٧٨هـ - سنة
 ٧٤٧ مخطوط فى أكسفورد.

ولابن تغرى بردى إلى هذا تواريخ أخرى مفقودة حتى الآن إلا أسماءها:

٩ - رمنشأ اللطافة في من ولي الخلافة.

۱۰ - «البشارة في تكميل الإشارة» ذيل به على الذهبي من سنة ۷۰۰هـ إلى سنة ۸۷۰هـ.

١١ - رحلية الصفات في اختلاف الأسماء والصناعات): هي مجموعة أدبية تاريخيـة معظمها شعر.

١٢ - والأنوار الظاهرة في الكواكب الطاهرة.

١٣ – ونزهة الألباب في اختلاف الأسماء والألقاب.

ولابن تغرى بردى بعد هذا كتاب في الرياضة والموسيقي، وآخر سماه والانتصار للغة التتاري.

## خامسا: الكناني

عز الدين أبو البركات أحمد بن البرهان إبراهيم بن نصر الله القاضى من ولد ناصر الدين الكناني العسقلاني الأصل القاهرى الصالحى: ولد سنة ٨٠٠ هـ/١٣٩٧م في القاهر، وتوفى فيها سنة ١٤٧١هـ./١٤٧١م. مات أبوه وهو في سن الرضاع فكلفته القاهر، وتوفى فيها سنة ١٤٧١هـ./١٤٧١م. مات أبوه وهو في سن الرضاع فكلفته أمه وكانت على بعض الغني، فنشأ يطلب العلوم على كبار عصره من علماء القرآن والفقه والنحو والللغة والحديث والفرائض وعلم الوقت. وأخذ التاريخ ونحوه عن المقريزي والعيني، ولازم العز بن عبد السلام، ولبس خرقة التصوف مع تلقين الذكر من الزين أبي بكر الخوافي، ولبسها من خاله الجمال عبد الله وأمه عائشة. وكان ابن حجر يبجله جدًّا. وقد ناب في القضاء عن شيخه المجد سالم وهو ابن سبع عشرة سنة ... واستنابه ففي التدريس بمدارس الجمالة والحسنية والحاكم وأم السلطان. وتولى القضاء واستنابه ففي التدريس بمدارس الجمالة والخليل والرملة، ودخل الشام مرتين، لقى في إنابة وأصالة وهو مرغم، ورار القدس والخليل والرملة، ودخل الشام مرتين، لقى في الأولى ابن ناصر الدين حافظ الشام، وفي الثانية البرهان الباعوني. ودخل دمياط والملحة وغيرهما. وأكثر من الجمع والتأليف والانتقاء والتصنيف حتى إنه قل فن إلا والملحة وغيرهما. وأما نثرًا، ولا أعلم الآن من يوازيه في ذلك... وصار بيته يجمعًا وكثير من الخمع فيه إما نظمًا، وإما نثرًا، ولا أعلم الآن من يوازيه في ذلك... وصار بيته يجمع لكثير من الفضلاء... و لم يتحاوز طريقته في التواضع... وحدث بالكثير، بيته يجمع

السلوك لمعرفة دول الملوك ..... وترجمته تحتمل مجلدًا...» وكان عالم الحنابلة جميعًا في

عصره. أورد السيوطي في معجم شيوخه أسماء مؤلفاته، والكثرة العظمي منها في الفقه والحديث والعربية حتى ما كان منها تاريخيًا، فانه لا ببعد عن الظل الديني. ومن تلك

الرود المتيوطئ في منجم فيوف المنطق المنطق المنطق المنطق على المنطق الله الله الله الله الله الله الله ومن تلك المؤلفات التاريخية التي أوردها السيوطي في معجم شيوخه:

١ - وطبقات الحنابلة الكبرى: ذكر أنها كانت في عشرين بحلدًا أو ١٤ بحلدًا.

٢ - والطبقات الوسطى: وهي مختصر الأولى في ثلاثة مجلدات.

٣ - والطبقات الصغرى: وهي مختصر الثانية في مجلد.

وليس من أثر لهذه الطبقات جميعًا ولعلها ضاعت، أو لم يعرف بوجودها بعد.

٤ - , شفاء القلوب في مناقب بني أيوب،: ألفه للملك العادل أحد بقايا الأيوبيين صاحب حصن كيفا (وهو الملك العادل سليمان بن غازى وابنه أحمد) وهو كتاب تراجم لا حوليات يقسم ملوك بنى أيوب طبقات، ويترجم لهم طبقة طبقة في عشر طبقات، ترجم فيها ١٦٧ شخصا جمع حتى بقاياهم في حماة وحصن كيفا في القرنين الثامن والتاسع. وقد نشر الكتاب بتحقيق ناظم رشيد مع مقدمة (من وزارة الثقافة بغداد ١٩٧٨م) ويتبين منه أنه نقل الكثير عن ابن واصل في مفرج الكروب، كما نقل عن العماد الأصفهاني والقادسي وابن شداد وسبط ابن الجوزى وابن الأثير وابن خلكان والدواداري واليونيني وأبي الفداء والذهبي، وفصل في سيرة العادل وابنه أحمد، ونقل شعرًا من دواوينهما. وفي الكتاب وثائق وخطب ورسائل ومراسيم تقليد وقطع تهان وتعاز.

٥ – وله فتوى فى شرعية كتابة التاريخ نشرها فؤاد سيد فى بجلة معهد المخطوطات العربية فى القاهرة (المجلد ٢ لسنة ١٩٥٦ ص ١٧٣ – ١٧٧).

أما الكتاب الذي يجعله في طليعة المؤرخين، لو لم يفقد، فهو:

٦ - كتاب «النشر في التاريخ» وكان في ٤١ بجلدًا جعل فيه لكل قرن تصنيفان:
 واحد على الحروف وآخر على السنين. ولو بقى هذا الكتاب لجعل صاحبه في مقدمة
 مؤرخي العصر.

٧ - وله أخيرًا أرجوزة في قضاة مصر ضاعت بدورها.

### سادسا: ابن الصيرفي الجوهري

على بن داوود بن إبراهيم الإسرائيلي المصرى الحنفي المعروف بابن الصيرفي وبابن

الخطيب الجوهري: ولد في القاهرة سنة ٩٨١هـ وتوفي فيها سنة ٩٠٠هـ. ولقب الرجل يوحي بعكس واقعه، فقد كسب لقب الصيرفي من أبيه الـذي كـان صيرفي الدولة وديوان المفردة في فترات متقطعة من أيام المؤيد شيخ، وبرسباي ثـم أواخـر عهـد السلطان حقمق. وكان يتكسب - حين يصرف من الخدمة - بسوق الجوهريين، فكسب الابن اللقبين عن أبيه، وإن لم يكسب معناهما، فقد كانت حياته منذ صغره أقرب إلى الإملاق. ومع أنه مؤرخ وعباش في عصر كثر فيه المؤرخون، إلا أنـك لا تدرى كيف ضن على نفسه وضن عليه الآخرون بترجمة وافية، إلا بضعة أسطر كتبها عنه السخاوي معاصره في والضوء اللامع، مليئة بالنقد المرير، وإلا أسطرًا مثلها في المرارة كتبها ابن إياس، معاصره الآخر. على أن الإشارات والنتف الأخسري التبي يذكـر بها الرجل في بعض المراجع تكشف عكس ما ذكره الرجلان. فقد كان ابـن الصـيرفي قليل البضاعة من العلم وقد درس على كبر. ولكنه ظل يجتهـد ويجـد حتى صـار أحـد نواب الحكم. وكان إلى هذا من أعيان الحنفية في عصره، ويصف السيوطي في ونظم العقيان، قائلاً: «انتهت إليه رياسة الحنفية في عصره مع الدين المتين والصلاح المفرط... والقيام في نصرة الدين، وإبطال المظالم، ومراجعة الملوك، وهم يعظمونه ويقبلون قوله...». وقد ذكروا أن ابن حجر – وهو أستاذه – صلى مرة خلفه. أما أستاذه الآخــر أبو زكريا الأقصرائي فأجازه وأثنى عليه تأليف وقال في مؤلف نزهة الأبدان: (سيرة الرسول الكريم) إنه «نظر في هذا المصنف البديع والعقد الفريد وتبصر واستفاد». وشكر مؤلفه، وكذلك فعل أستاذه الآخر الكافيجي الذي كتب له عن الكتاب نفسه: أنه قد اعترف بفضله وكماله وبحسن ترتيبه الحاضر والبادي والداني والقاصي، واغــترف من بحره العذب الرائح والغادى، وأنه أتى بأمر يحيسي ذكره فى الآخريـن أبــد الآبديـن. ويبدو أن في انتقاص السخاوي من ابن الصيرفي شيَّعًا كبيرًا مـن المزاحمـة بـين التلميذيـن على الأولية عند أستاذهما ابن حجر ومن بعده. كما أن لفقره وكثرة عياله أثرهمـــا فـي عدم بروزه في المكان اللائق به، فقد فشل - على ما يظهر - في سوق الجواهر بعد أن كسب منها ما ساعده في بناء بعض الدور فترك العمل بها، ثم نفد غالب ما معه. فانصرف إلى النسخ بالأجرة يعيش عليه باقى حياته.

و لم يذهب اجتهاد ابن الصيرفي عبنًا، فقد زاحم المؤرخين في عصر غص بكبار المؤرخين كالمقريزي وابن حجر والعيني وابن تغرى بردى والسخاوى والسيوطي وابن إياس الذين قلما اجتمع مثلهم في قرن آخر. وما فيهم إلا المؤرخ العلم في كتابة التاريخ. وانتصر الجد الدؤوب، واقتحم ابن الصيرفي المجال ليكتب عددًا من المؤلفات التاريخية، على الرغم من ركاكة أسلوبه التي تقترب أحيانا من العامية، والتي كان يعيبها عليه الآخرون، وعلى الرغم مما ذكره ابن إياس من أنه «كان يكتب التاريخ

السلوك لمعرفة دول الملوك ............ ٢٠

مُحازفة لا عن قائل ولا راو... وله في تاريخه خباطات كثيرة، وجمع من ذلك عدة كتب من تأليفه فكان كما قال في المعنى:

يا من يقول جمعت في التاريخ كتبًا كامله لل المن يقول جمعت في الأباعور نسبة لم تدر ما هي حامله

وهو تهجم مرير من ابن إياس شعر هو نفسه به فأضاف قائلاً: «وكان لا يخلو من فضيلة». ومؤلفات ابن الصيرفي في التاريخ ليست كثيرة ولكنها – لولا ضعف أسلوبه – لا تقل شأنا عما كتبه المؤرخون الكبار الآخرون وهي:

١ - «سيرة الملك الأشرف قايتباي»: وقد أشار إليها السخاوى في «الضوء اللامع» وبها نسخة في المتحف البريطاني.

۲ – «الدر المنظوم فيما ورد في مصر موجودًا ومعدوم»: وهـو فـى فضائل مصـر وخطوطه في باريس.

۳ - رأنباء الهصر في أبناء العصري: وقد قلد فيه الصيرفي في كتاب أستاذه حجر: «أنباء الغمر بأبناء العمر». وهو في أحداث عصره وتراجم معاصريه في القرن التاسع. ومن هذا الكتاب جزء مخطوط في باريس يبدأ من سنة ٧٨٣هـ إلى آخر سنة ٧٨٧هـ وفيه بعض أحداث ووفيات سنتي ٨٥ و ٨٦ في ٢٠٨ ورقات. وهو مصور في التيمورية في القاهرة برقم ٢٠٨٥ تاريخ. وقد نشره حسن حبشي في القاهرة سنة ١٩٧٠م (دار الفكر العربي) في مجلد.

٤ - أما الكتاب الذى يفخر به ابن الصيرفى والذى كان مشروعًا ضحمًا يستغرق التاريخ كله من آدم حتى عصره فهو كتاب: «نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان» وقد أراده صاحبه أن يكون موسوعة تاريخية بخاصة منذ صدر الإسلام إلى زمنه. ويبدو أن الجزء الأول منه كان خاصًا «بأنساب الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام المتصل بنسب آدم الى أن نصل إلى نسب سيد الأنام ومصباح الظلام» كما يقول هو نفسه فى الجزء الثانى من الكتاب المحفوظ بخطه فى مكتبة رضا رامبور بالهند تحت رقم ٣٥٣٧ ويقع فى ٤٠٠ ورقة. وهذا الجزء الثانى هو الذى سماه المؤلف بدالجوهرية فى سيرة الرسول».

٥ – وبعض المؤلفين يفرد هذه «السيرة النبوية الشريفة» ويجعلها كتابًا برأسه مختلفا عن «نزهة النفوس والأبدان». وقد كان ابن الصيرفي يبرزها لوحدها وقد أخذ بها آراء ابن تغرى بردى، والكافيجي، والأقسرائي وغيرهم من كبار أهل العصر فقرظوها وامتدحوه عليها. لكن الأرجح أنها جزء من النزهة، وأن عنوان نزهة النفوس كان «العنوان العام الشامل لسلسلة من المؤلفات التاريخية متصلة الحلقات تعطى الفترة

الإسلامية بأكملها». وما السيرة النبوية سوى جزء منها. ويوجد منها نسخة مصورة يذكر ابن الصيرفى فى ختامها «كمل الجزء الثانى من كتاب نزهة النفوس والأبدان... على يد مؤلفه عام سبع وستين وتماغائة من الهجرة النبوية ويتلوه إن شاء الله تعالى فى أول الجزء الثالث ذكر الخلافة وأيام الراشدين». ولكن هذا الجزء لم يصلنا، كما لم تصلنا الأجزاء الثالية له، ولعل المؤلف لم يكتبها وبقيت مشروعا فى خاطره، ولكن وصلنا منها الجزء الخاص بدولة الجراكسة فى مصر. وهو مخطوط فى المكتبة الأهلية فى باريس بخط المؤلف، وعليه قراءات وتعليقات بالعربية والفارسية. ومنه نسخة مصورة فى دار الكتب بالقاهرة (رقم ١٢٨٦١ ح) وأخرى منسوخة حديثًا فى الأزهر كثيرة التصحيف. ومخطوطة باريس تبدأ بالورقة ٢ ب بتولية السلطان برقوق سنة ٤٨٨هـ، التالية فتحوى سطرًا لا علاقة له بالموضوع مع تعليق لبعض القراء. ويبدو أن بعض التالية فتحوى سطرًا لا علاقة له بالموضوع مع تعليق لبعض القراء. ويبدو أن بعض الورقة الأخيرة. وقد كتبه المؤلف على الطريقة الحولية التقليدية ذاكرًا الحوادث فى كل الورقة الأورقة بالوفيات. وقد نشر الكتاب حسن حبشى فى القاهرة فى ثلاثة محلدات سنة متبوعة بالوفيات. وقد نشر الكتاب حسن حبشى فى القاهرة فى ثلاثة محلدات منه متبوعة بالوفيات. وقد نشر الكتاب حسن حبشى فى القاهرة فى ثلاثة محلدات به بعرف المتبوعة بالوفيات. وقد نشر الكتاب حسن حبشى فى القاهرة فى ثلاثة محلدات منه متبوعة بالوفيات. وقد نشر الكتاب حسن حبشى فى القاهرة فى ثلاثة محلدات منه متبوعة بالوفيات. وقد نشر الكتاب حسن حبشى فى القاهرة والمولة المؤلف على المراهة والمؤلف على القاهرة وتعليقات وقد كتبه المؤلف على المراهة والمؤلف على المؤلف على القراء والمؤلف على المؤلف ع

ولعل ما يسميه صاحب «هدية العارفين» بتاريخ مصر وينسبه إلى ابن الصيرفي هـو هذا الكتاب.

### سابعا: السخاوي

شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر بن عثمان السخاوى المصرى الشافعى: ولد في القاهرة سنة ٨٣١ هـ./١٤٢٨م وتوفى بالمدينة سنة ٩٠١هـ./١٤٩٧م.

هو محدث كبير ومؤرخ كبير، ولكنه في هذا وذاك من كبار الأواخر. كان مع معاصره السيوطي آخر الأنوار اللامعة في علم الحديث وفي التاريخ، كما كانا آخر الشخصيات الفكرية البارزة التي صنعت النهضة الثقافية الثانية في التاريخ الإسلامي، في القرنين الثامن والتاسع للهجرة وآخر الممثلين لهذه النهضة.

والسخاوى من القلائل الذين كتبوا في التاريخ الإسلامي، تراجمهم بأقلامهم. وهو يكشف لنا أن الصدفة وضعت مسكنه، وهو لما يزل في الرابعة من العمر، بجوار دار ابن حجر العسقلاني علامة العصر فكان ذلك الجوار قدره الذي حدد مصيره، فقد تتلمذ عليه السخاوى الفتى منذ سنة ٨٣٨هـ (وهو في السابعة) وظل ملازما له دون انقطاع ١٤ سنة... إلى أن توفي ابن حجر (سنة ٨٥٨هـ). وقد تركت هذه السنوات

أعمق الانطباع في نفس السخاوى بقية عمره، فكان في الجهد العلمي وفي أوان الاهتمام الثقافي استمرارًا لابن حجر على مدى نصف قرن.

قرأ السخاوى على أستاذه ابن حجر الكتب والمتون الكثيرة فى الحديث خاصة، وفى التاريخ والتراجم، ولكنه لم يهمل الأخذ عن شيوخ العصر بعده، فقد أخذ وأكثر عن حوالى أربعمائة شيخ فى مصر نفسها، وفى دمياط ومكة والمدينة والقدس والخليل ونابلس ودمشق وحمص وحماه وحلب... وحصل فى رحلاته التى استمرت عدة أعوام مع الحديث والتاريخ علوم القراءة والنحو والفقه والبلاغة والتصوف... فلما عاد إلى القاهرة كان قد نضج النضج كله فجلس للإقراء والتدريس فى أعظم مدارسها: الكاملية والطاهرية والصرغتمشية والبرقوقية والفاضلية... وخاصة بخانقاه سعيد السعداء، وكانت يومذاك أبرز الدور الصوفية فى مصر.

وقد أكثر السخاوى من الحج حين تقدم به العمر (حج ست مرات وكان ينتهز الحج ليجاور ويقرئ ويدرس حتى غدت مكة أشبه بالوطن الثانى له. وقد نأى بنفسه عن الأعمال العامة في السنوات الأربع الأحيرة من عمره، وإن تكاثر عليه الدارسون والطلاب في منزله. وحين سافر لحجته السابعة وتنقل على عادته بين مكة والمدينة في الإقراء والتدريس وافاه الأجل في المدينة وهو في الحادية والسبعين.

والسخاوى محدث كبير، فتراثه الغزير ينصب بخاصة في علوم الحديث. ولكنه ضمن هذا الإطار أيضًا كان المؤرخ الكبير، لأنه في هذا الميدان الكثير والهام من المؤلفات التاريخية. وقد عدد السخاوى بنفسه مؤلفاته في ترجمته التي كتبها لنفسه وهي تستغرق عدة صفحات، وتبلغ زهاء المائتين. وبين الكتب والرسائل في الفنون والعلوم المختلفة نجد في التاريخ ربعها، أي حوالي خمسين مؤلفا، منها ما طبع، ومنها ما لا يزال مخطوطًا، ومنها ما هو ضائع. ومجمل الموجود منها لا يكاد يبلغ الثلث، فله:

۱ – کتاب والضوء اللامع فی علماء القرن التاسع، وهو موسوعة حافلة. وقد نهج فیه نهج شیخه ابن حجر فی والدر الکامنة، وإن کان رتبه علی الحروف. وهو مطبوع اکثر من مرة منذ سنة ۱۳۵۶هـ./۱۹۳۱م. فی اثنی عشر جزءًا مع الفهارس، ولا نجد ضرورة لذکر مخطوطاته مع وجود المطبوع. ویمکن أن یعتبر دائرة معارف عصره فی علماء هذا القرن.. غیر أنه کان شدید الصراحة والقسوة أحیانا فیه، فلم یسلم من نقده سوی شیخه ابن حجر، وأنجی به علی مجموع أعلام عصره کالسیوطی والبقاعی والمقریزی وابن تغری بردی وابن خلدون. وقد اختصم بسبب قلمه المریر مع الکثیرین. وهذا ما دفع السیوطی إلی التشنیع علیه فی مقالة سماها والکاوی فی تاریخ السخاوی، ثم عاد علیه کرة أخری فی کتابه «نظم العقبان» (ص ۱۵۲).

٤٤ ...... مقدمة التحقيق

وقد انتخب منه مجموعة من التراجم اثنان من رجال القرن العاشر:

- زين الدين عمر بن أحمد الشماع المتوفى سنة ٩٣٦هـ./٥٣٥ م. في كتــاب سمــاه «القبس الحاوى لغرر ضوء السخاوى».
- شهاب الدين أحمد بن العز الشهير بابن عبد السلام المتوفى سنة ٩٣١هـ وسماه: «البدر الطالع في الضوء اللامع، وهو مخطوط في الأحمدية بتونس تحت رقم ٣٦٠٥ في ٨٠.
- ثم اختصر الكتاب الأخير أحمد القسطلاني وسماه والنور الساطع في مختصر الضوء اللامع».

٢ - «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم (أهل) التاريخ»: وهو الكتاب الوحيد الذى ظهر فى جميع التراث الإسلامى بعدد المؤرخين ويذكر ما ألفوا فى هذا العلم. لكنه كتبه من وجهة نظر دينية، أى كتبه كمحدث لا كمؤرخ فغلب فيه المحدثون الذين عملوا فى التاريخ. كما أنه جعله مختصرًا، يكتفى أحيانًا باسم الشهرة للرجل ويمضى إلى غيره. وقد أبان فيه عن علم غزير على أى حال، وسد ثغرة ما سدها غيره من قبل إلا بشكل جزئى جدا. ومنه مخطوطات عديدة فى القاهرة وحلب واستامبول وليدن. وقد طبع الكتاب فى مطبعة الترقى بدمشق (سنة ٩٤١٩هـ/ ١٩٣١م)، ثم طبعه الدكتور صالح أحمد العلى أثناء ترجمته لكتاب روزنتال «علم التاريخ عند المسلمين». وأفرده لوحده كذلك، ذاكرًا الشروح الواسعة التى أتى بها روزنتال عليه.

۳ - «التبر المسبوك في ذيل السلوك» وقد ذيل فيه على كتاب السلوك للمقريزي في عدة محلدات. ومن المحلد الأول نسخة ملكية هامة ومشكلة في أيا صوفيا باستامبول برقم ٣١١٣ كتبت سنة ٨٨٠هـ./١٤٤٦م. في منزل السخاوى نفسه، ونقلا عنه، وتبدأ بحوادث ووفيات سنة ٨٤٥هـ التي توفى فيها المقريزي. والكتاب مطبوع.

٤ - «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر»: ومنه نسخة بخط السخاوى في مكتبة أحمد برقم ٢٩٩١ في ٣٤٥ ورقة، ونسخة أخرى في باريس رقم ٢١٠٥ في محلدين، وتمة نسخة مصورة في دار الكتب بمصر تحت رقم ٤٧٦٨ تاريخ في محلدين صورت عن نسخة باريس، وثمة نسخة أخرى في الأحقاف بتريم (مجموعة الكاف ٣٩٦) في ٢٥٣ ورقة. وقد نشر قسمًا منها صالح أحمد العلى أثناء ترجمته لكتاب روزنتال. والقطعة ثبت مفصل بالسير وكتابها في التاريخ الإسلامي.

وبغية العلماء والرواة في الذيل على كتاب شيخي في القضاة، أو وذيل رفع الإصر، ومنه نسخة خدابخش في بتنه رقم ٣٠٨٨ وهي بحلدان، وثمة نسخة أخرى

برقم ۹۳۰ تاریخ، ومنه مخطوط المدینة رقم ۵۰۲ فی ۱۳۲ ورقة، ومخطوط دار الکتب بمصر رقم ۵۲۸۹ تاریخ وهو مصور عن مخطوط آخر فی سوهاج هنو بخط السنحاوی نفسه فی مجلد.

7 - «التحفة اللطيفة في تاريخ (أو فضلاء) المدينة الشريفة»: منه الجزء الأول (من إبراهيم إلى محمد بن مبارك) في مخطوط طوبقابو ٢٥٨، ٢٤٨١ كتب سنة ٩٥٢هـ فسى ١٥٨ ورقة. ومنه الثلث الثالث والأخير (من محمد بن محمد حتى النهاية) في المكتبة ذاتها برقم ٢٤٨٢،٥١٢ في ٤٠٧ ورقات كتب سنة ٨٨٨هـ وسنة ٤٠٠هـ، ومنه نسخ مخطوطة أحرى في المدينة تحت رقم ٧٢٧ في ١٥١٨ ورقة .

وقد نشره حامد الفقى فى ثلاثة أجزاء فى القاهرة ما بين سنتى ١٩٥٧-١٩٥٨، وفى كل فهرس لمن ترجم السخاوى له: الأول ٥٤١ ترجمة، والثانى ٤٨٣، والثالث ٤٨٣ (مطبعة السنة المحمدية).

٧- «الذيل على دول الإسلام» (الذهبى): ومنه مخطوط فى أكسفورد رقم ٣٤٩،٦١١ وعنوانه «وجيز الكلام فى الذيل على ١٤٩٠٦ وآخر فى برلين رقم ٣٤٦٣، وعنوانه «وجيز الكلام فى الذيل على الإسلام»، وثالثة فى دار الكتب الوطنية فى تونس فى ٢٧٤ ورقة برقم ٢٨٥٦ (ضمن محموع من ورقة ٧٨-٣٦١ ورابعة فى مكتبة كوبر يللى باستامبول (رقم ١١٨٩) وعليها حط المؤلف فى مواضع عدة كأنه صححها، وقد كتبت فى حياته فى ٢٢٨ ورقة ونسخة فى العبدلية الصادقية بتونس رقمها ٢٩١٦ فى ٢٨٢ ورقة «باسم الذيل التام على دول الإسلام»، وهو يبدأ من سنة ٧٤٥) باختصار جدا إلا فى السنين المتأخرة.

۸- رتاریخ خلفاء وسلاطین مصر، : ألفه سنة ۹۰۰هـ وهو مختصر منه مخطوط فی
 أیا صوفیا تحت رقم ۳۲۶۳.

9- والشاور في أسماء الرجال، : وأوله «هذا جزء رتبت فيه أسماء جماعة أجازوا للرضى الطبرى وللصلاح ابن أبي عمر وعائشة ابنة عبد الهادى و...و... غير ملتزم الاستيعاب ولا أن بعضهم لم يسمع عن بعض...، والأسماء مرتبة فيه على حروف المعجم . ومنه مخطوط نقل عن خط المؤلف في ٢٥ ورقة في مكتبة خدا بخش في بتنه رقم ٢٨٩٥.

١٠ كتاب «تراجم الشيوخ الذين لقيتهم في الشام ومصر»: ولعلها طبعة من أحد أثباته التي دونها في رحلاته، وهـ كثيرة، ذكرهـ الكناني في فهـرس الفهـارس (٣٣٧/١) ومنه مخطوط رواق الشوام في الأزهر رقم ٤٨ تاريخ في تسع ورقات .

١١- والمنهل العذب الروى في ترجمة قطب الأولياء النووي: ذكر فيه سيرة

٣٤ ...... مقدمة التحقيق

النووى وشيوخه ومصنفاته وتلاميذه . ومنه مخطوط كتب في حياة المؤلف نقلا عن خطه في المدرسة النظامية في حيدر آباد رقم ١٣١ سير (خمسين ورقة).

١٢ - «رجحان الكفة في أخبار أهل الصفة»: ومخطوطته لدى الجمعية الأسيوية في
 كلكتا تحت رقم ١٣٢١ - ف ٣١٤١

۱۳ - «بغیة العلماء والرواة فی ذیل الطبقات، لابن الجزری: مخطوط فی ۱۸ ورقة فی مکتبة فیض الله باستومبول رقم ۱۵۱٤.

۱۶ - «إرشاد الغاوى بل إسعاد الطالب والرواى للإعلام بترجمة السخاوى»: ومنه عظوط ليدن رقم ۱۰۲.

١٥ - رمعجم من حملت عنه (شيوخه)): ومنه مخطوط في باريس في ثلاث مجلدات ضحمة .

۱٦ - رما رواه الواعون في أخبار الطاعون، : وهو مخطوط ضمن رسائل في مكتبة يحيى باشا في الموصل تحت رقم ٢٥٦ س ي ر.

۱۷ - «تلخيص تاريخ اليمن»

۱۸ - «مسيرة الإمام ابن عربي»: وهو حافل لا مزيد عليه. وقد كتب هذه السيرة أيضا كل من النقى الفاسى والعلاء البحارى والكمال إمام الكاملية وبرهان الدين البقاعى وهو يسميه «القول المنبى عن ترجمة ابن عربى».

۱۹ - شرح سيرة مغلطاى المنظومة «وتممت عليه وأرجو تحريره وإبرازه».

٢- والتاريخ المحيط، في نحو ٣٠٠ رزمة.

٢١ - كتاب ,طبقات المالكية, وقد جرده من المدارك ورتبه ترتيبا معتبرا.

الثامن والتاسع مرتب على السنين) ويسميه السخاوى: «الشفاء من الألم فى وفيات الأمم» الثامن والتاسع مرتب على السنين) ويسميه السخاوى: «الشفاء من الألم فى وفيات القرنين الأخيرين من العرب والعجم».

۲۳ - رمنتقی تاریخ مکة.

٢٤- رختم السيرة لابن هشام.

٢٥- والقول النافع في بيان المساجد والجوامع.

٢٦- ركتاب الكني، محلد .

٧٧- ,كتاب الألقاب, بحلد باسم ,عمدة الأصحاب,.

اليسلوك لمعرفة دول الملوك بيسب السلوك المعرفة دول الملوك بالمسلوك المعرفة دول الملوك المسلوك ا

٢٨- ربهجة الناظر في الحكايات والنوادر.

٢٩ - والاهتمام بترجمة الكمال بن همامي.

٣٠- وأحسن المساعي في إيضاح حوادث البقاعي.

٣١- والاهتمام بترجمة النحوى جمال بن هشامه.

٣٢- والإيناس بمناقب بنى العباس.

۳۳- «بغیة الروای فی من أخذ عنه السخاوی» (وهو معجم شیوخه) ولعله «معجم من حملت عنه» الموجود فی باریس.

٣٤- والتحصيل والبيان في قصة السيد سليمان،

٣٥- والتذكرة، في محلدات

٣٦- راجواهر المجموعة والنوادر المسموعة،

٣٧- ودفع الالتباس في ختم سيرة سيد الناس.

٣٨- والرحلة الإسكندرية.

٣٩- والرحلة الحلبية.

٠٤- ررفع الشكوك في مفاخر الملوكي.

١٤ - ورفع القلق والأرق لجمع المبتدعين من الفرق،

٤٢- والسيف القاطع في التاريخ من كتب الوفيات على الأسماء.

٤٣ - وعمدة الناس في مناقب سيدنا العباس.

٤٤ - والعقد الثمين في مشيخة خطيب المسلمين،

٥٤ - وفتح القربي في مشيخة الشهاب القربي.

٤٦- والفخر العلوى في المولد النبوى..

٤٧ - والقول المبين في ترجمة القاضي عضد الدين.

٨٤ - والقول المرتقى في ترجمة البيهقى..

٤٩ - والقول المرتقى في ختم دلائل النبوة للبيهقى، (ولعله السابق نفسه).

٥- والقول المعهود في ما على أهل الذمة من اليهودو.

مقدمة التحقيق

## ٥ - والمفاخرة فيما بين دمشق والقاهرة.

## ثامنا: السيوطي

حلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد الخضيري الأسيوطي المصري الشافعي : ولد سنة ٩٤٨هـ وتوفي بالقاهرة ٩١١هـ. كان سليل أسرة موسرة، فقد أباه مبكرا ونشأ يتيما. وكان دون الثامنة حين كان يحفظ القرآن، وألفية ابن مالك، والعمدة، ومنهاج الفقيه والأصول. وقد شرع في الاشتغال بالعلم سنة ٨٦٤، فدرس الفقه والنحو والفرائض. كانت سنه في السابعة عشرة حين وضع أول مؤلف له: «شرح الاستعادة والبسملة». وقرأ على كبار الشيوخ الفقه والحديث والعربية. ووثق به شيوخه ومنهم تقى الدين الشلي و شرف الديـن المنـاوي وعلـم الديـن البلقيني ومحيى الدين الكافيجي. و لم يكن قد بلغ الخامسة والعشرين حين أفتى وحين جلس لإملاء الحديث. ورزق التجد في علوم التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع تبحرا ما وقف عليه أحد من شيوخه على حد قوله. كما أحاط بـالجدل والتصريف والإنشاء والترسل والفرائض والقراءات والطب واستعصى عليه الحساب!! وكره المنطق!.. وسافر خلال ذلك إلى الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب وبلاد التكرور لكنه استقر حين وصل الأربعين في القاهرة في بيت على شاطئ النيل محجـوب المناظر بالكتب، واشتغل بالتدريس والتأليف، وقد استغرق التأليف حياته. فله فيما يعد الباحثون ما بين ستمائه إلى سبعمائه كتاب ورسالة مما وضعه في طليعة المكثرين من المؤلفين الذين لم يعرف مثلهم التراث إلا عددا يعد على الأصابع. كان موسوعي الثقافة والاطلاع وانعكس ذلك في مجموعة تراثيه فهو يشمل متنوعيات لا تنتهي من جميع المعارف المتاحة في عصره، فهو حاتمة الأئمة الذي يمثلون الثقافة الإسلامية الشاملة في عصر غروبها. وكان الإمراء والكبراء يأتون لزيارته ويقدمون له الهدايا فيردها، ويطلبه السلاطين لزيارتهم فيعتذر، وعبر عن ذلك في كتاب سماه رما وراء الأساطين في عدم التردد إلى السلاطين، وقد أعانه على كثرة المؤلفات انقطاعه الكامل للعلم وكثرة مكتبته وسعة علمه وحفظه وسرعة كتابته. ولـو وزع عمـره علـي الأوراق التـي كتبهـا لأصاب اليوم ٤٠ ورقة. على أن القسم الأعظم مما ألف كان جمعــا، وتلحيصــا وتذييــلا على مؤلفات غيره فنصيبه من الإبداع الذاتي حد قليل.

ذكر السيوطي نفسه كتبه في التــاريخ (يــوم ألــف كتابــه حســن المحــاضرة وفــي هــذا الكتاب) فهي تزيد على خمسة وثلاثين كتابا عدا كتبه في الفنون والعلـوم الأخـري مـن الأدب وفن التفسير والقراءات والحديث الذي يستغرق الكثير، والفقه ومتعلقاته، والعربية ومتعلقاتها، وعدا الأجزاء المفردة في مسائل مخصوصة وعدا فن الأصول والبيان والتصوف. وتستغرق أسماؤها قرابة ست صفحات من ترجمته لنفسه، غير أنه السلوك لمعرفة دول الملوك .....

زاد فى كتبه التاريخية حتى وفاته، كما زاد الكثير فى غيرها. فعدة كتبه فى التاريخ ومتعلقاته تزيد على مائة مؤلف وإن يكن الكثير منها مما يتصل بالحديث النبوى والتاريخ الديني. وهذه المؤلفات التاريخية بقى منها:

1- «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة»: وهو مؤلف ضخم في مجلدين ضمنه بعد ذكر مصر في القرآن والحديث تاريخها الغابر وفتحها في الإسلام وخططها، ثم ذكر تراجم من جاءها من الصحابة والتابعين ومن نبغ فيها من الحفاظ والأثمة والقراء والفقهاء والنحويين وأهل الفكر والوعظ والقصص والتاريخ والأدب، وذكر سلاطين مصر وقضاتها وجوامعها ومدارسها والنيل وأحواله، وختم بمختارات من الشعر حول أشجار وفواكه مصر. فهو يشبه في الخطط المقريزي وإن كان أقل منه بكثير، ويجمع تراجم رجال مصر على الاختصار بشكل شامل. والكتاب مطبوع (بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - بالقاهرة ١٣٨٧هـ./١٩٦٧).

۲- «تاریخ الخلفاء» وهو بدوره مؤلف واسع ذکر فیه تراجم الخلفاء وتبسط فی ذکر الخفاء الراشیدین و خلفاء بنی العباس فی بغداد ثم فی مصر. ویختم الکتاب بقصیدة من نظمه. والکتاب مطبوع بتحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید بالقاهرة سنة ۱۹۶۱هـ وفی ۱۹۹۵ مید آن طبع فی کلکتا سنة ۱۸۹۷هـ وفی القاهرة سنة ۱۳۰۵م وفی دلهی سنة ۱۳۰۵م وترجم إلی الإنکلیزیــة وطبع سنة ۱۸۸۱م.

٣- «نظم العقيان في أعيان الأعيان»: وهو معجم تراجم لرجال عصره، يوازى ويقلد ابن حجر في «الدر» والسخاوى في «الضوء اللامع» والبقاعي في «عنوان الزمان». ويذكر في مطلعه الشروط التي يجب أن تتوفر في المؤرخ كأنه يريد التعريض بالسخاوى. وفي الكتاب مائتا ترجمة فحسب لأعلام مختلفين فيهم التر وفيهم من الشام والعراق وبعض النساء كما أن فيهم ترجمة أقرانه من العلماء. وتناول السخاوى بأقسى النقد. وفي التيمورية مخطوطة منه وأحرى في ليدن رقم ٣/٨٦ ١٦٠٨٧ وفي برلين رقم ٣/٤١ وفي الظاهرية بدمشق رقم ٢٨٥٦ وفي الأزهر رقم ١١٣٥ وعلى أساس الأوليين طبع في نيويورك سنة ١٩٧٧ بتحقيق فيليب حتى في حوالي مائتي صفحة.

٤- والشماريخ في علم التاريخ: وهي رسالة صغيرة في ١٥ صفحة جعلها السيوطيمن ثلاثة أبواب يتناول في الأول مبدأ التاريخ، أي مبدأ تاريخ العالم حتى الهجرة، وفي الباب الثاني فوائد التاريخ، وفي الثالث فوائد شتى، منها طريقة احتساب التاريخ بالشهور والأيام. وقد نشر هذه الرسالة المستشرق زايبولد (سنة ١٨٩٤م) في

٥ ...... مقدمة التحقيق

ليدن وتقع في ١٥ صفحة متوسطة. ثم نشرت في مصر والعراق (سنة ١٩٧١م) ومنهــا مخطوطات بدار الكتب بمصر وفي برلين والظاهرية ١٤٠ وبرلين وغيرها .

٥- وبغية الوعاة في طبقات اللغويسين والنحاة: وهو كتاب تراجم لهؤلاء تبلغ ٢٣٠٠ ترجمة فيها إيجاز وتركيز، ومنه مخطوطات عديدة موزعة منها واحدة بخط المؤلف في ليننغراد. لا نجد ضرورة لذكر الباقي بعد أن طبع الكتاب مرات منها في ليدن بعناية المستشرق مرسنجه سنة ١٨٣٩م وأخرى في مصر (الخانجي) سنة ١٣٢٦م ثم في مصر بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم سنة ١٩٦٤م. وقد نشره محمد أبو الفضل إبراهيم في القاهرة في سنتي ١٩٦٤م و ١٩٦٥م في جزءين ضخمين، وهذا الكتاب هو الموجز الأخير من كتاب ضخم سماه السيوطي طبقات النحويين وضعه في سبع بحلدات وهو و الطبقات الوسطى، ثم اختصره وهو و الطبقات الوسطى،

٦- «الحبائك في أخبار الملائك»: منه مخطوط بدار الكتب بمصر وأخرى في الرباط وقد نشره عبد الله الصديق (دار التأليف - القاهرة ١٩٦٤م) في ٢٣٢ صفحة .

٧- وطبقات المفسرين، وهو مرتب على حروف الهجاء، علقه أبو بكر الداودى تلميذ المصنف (سنة ٩٧٣هـ)، ومنه مخطوط ينى جامع فى استامبول (رقسم ١/٨٧٢) فى ٢٢ ورقة وأخرى فى الحميدية (١٧٩) فى ٧٧ ورقة. وهو غير تام فقد ذكر أن المؤلف لم يتمه. طبع الكتاب فى ليدن سنة ١٨٢٩م ثم طبع مصورا بطهران سنة ١٩٦٠م.

۸- وطبقات الحفاظ، لخصه عن الذهبى وذيل عليه من جاء بعده . ومنه مخطوط الحرم المكى فى ١٥٠ ورقة (رقم ٨١ تراجم) ومخطوط عارف حكمة فى المدينة (رقم ٤٣٣ تاريخ) فى ١٣٠ ورقة. وثمة نسخة فى دار الكتب بمصر ونسخة رابعة فى فيض الله باستامبول رقم ١٤٧٣ فى ٢٦٣ ورقة. نشره المشتشرق وستنفلد (سنة ١٨٣٤م).

9 - «المستظرف من أخبار الجوارى»: وقد نشره صلاح الدين المنجد في بيروت سنة ١٩٦٧ في ثمانين صفحة. ضمن سلسلة رسائل ونصوص الصادرة عن دار الكتاب الجديد ومنه مخطوط في الظاهرية بدمشق وآخر في الأحمدية بتونس.

١٠ (نزهة الجلساء في أشعار النساء): نشره المنجد نفسه مع مقدمة وفهارس في التلام المكسوف في بيروت ١٩٥٨) ومنه مخطوط في الظاهرية بدمشق رقم ٤٥٦٨ ومخطوط آخر في الخزانة العامة بالرباط.

١١ - وتحفة الأريب في نجاة مغنى اللبيب،: ومنه المحلد الثاني مخطوط في فيـض الله

السلوك لمعرفة دول الملوك .....

في استامبول رقم ١٤١٣ في ٣٣٦ ورقة. وبعض منه مخطوط في الأحمدية بتونـس رقـم ٢٧٦٣ع

17- والمنجم في المعجم: وهو معجم شيوخه الذين أخذ عنهم أو أجازوه وقد جعلهم ٣ طبقات ورتبهم على حروف المعجم. ومنه مخطوطة لعلها مسودة المؤلف في دار الكتب بالقاهرة رقم ٢٦٥ تاريخ.

17 - (كوكب الروضة فى تاريخ جزيرة الروضة بالقاهرة): وهو مقامة فيها تاريخ وأشعار وذكر لنهر النيل وما فيه. فرغ منه سنة ٩٥هـ ومنه نسخة فى مكتبة الحالدى فى القدس رقم ٢٩٢ فى ٣٠ ورقة وأربع نسخ فى طوبقابو باستامبول منها نسخة قوبلت على نسخة المؤلف (رقمها ١٦٥٥،٢٤٠٨ فى ٢٤٧ورقة) والأحرى برقم (٦١٥٣،٢٩٧٨) والثالثة برقم ٢١٥٦،٧١٣ ورقة والرابعة برقم ٢١٥٦،٧١٣ فى ٢٨٣ ورقة.

31- ولب اللباب في تحرير الأنساب: احتصر فيه لباب ابن الأثير وزاد عليه. ومنه مخطوط حدابخش بثنه رقم ٢٤٢٧ في ٧٠ ورقة ومخطوطات أخرى عديدة في ليدن (١٣٦-١٣٨) وفي باريس الأول منه رقم ٢٨٠٠ وفي تشيستربتي تحت رقم ٣٩٥٧ في ١٢٦ ورقة . وفي القاهرة الثاني منه (رقم ٥/٥٣) وفي سليم آغا باستامبول رقم ١٢١٥، ١٢٥١ وفي رضا رامبور الأول (رقم ١٢١٥) وفي بنيه بنكيبور (١٧٤٧/١٢) وفي بتنه (٢٤٢١:٣٠٨/٢) ويختصر فيه السيوطي كتاب الأنساب للسمعاني ويذكر حوالي ٩ آلاف اسم مع تفسيرها .

وقد نشره لیـدن المستشـرق ب.ج. فیـث سـنة ۱۸۳۰–۱۸۳۲م والهولنـدی بطـرس فوت سنة ۱۸۵۱م وأعید طبعه مصورا فی مکتبة المثنی ببغداد .

٥١- رذيل على العقود الدربة في الأمراء المصرية،: للجزار وهي تكملة الأرجوزة وتكملة التكملة . ومنه مخطوط باريس في المكتبة الأهلية (أول ١٦٠٨). وآخر في فلورنسا رقم ٣٠١٢ (وهو بشعر الرجز).

17 - كتاب , الوسائل في معرفة الأوائلي: وهو مختصر كتاب الأوائل لأبى هـ لال العسكرى (الحسن بن عبد الله المتوفى سنة ٣٩٥هـ/١٠٠٥م). منه ثـ لاث مخطوطات فـى طوبقـابو رقـم ٣٧٢٦،٢٣٤٣ فـى ٣١ ورقـة. ورقـم ٥٧٢٧،٣٠٥٤ ورقـم ورقـم ٥٧٢٨،٢٤٣٧ ورقـم نصر وآخر بمكتبة البريدى فى القـدس, وقـد نشره المستشرق جوحيا سنة ١٨٧٦م ونشره أسعد طلس فى العراق سنة ١٩٥٤م.

١٧- رما رواه الواعون في أخبار الطاعون، ومنه مخطوط كمبردج (١٧٢(٨)

٥٢ ...... مقدمة التحقيق

۱۸ - کتاب وتبییض الصحیفة فی مناقب أبی حنیفة: ومنه مخطوط الظاهریة بدمشق رقم ٤٧٦٨ فی ۲٦ ورقة. وقد طبع فی حیدر آباد سنة ١٣١٧.

9 - ردر السحابة في من دخل مصر من الصحابة»: وقد لخص فيه كتاب ابن الربيع الجيزى وزاد عليه ما وحده في المصادر الأخرى ورتبه على حروف المعجم. ومنه مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس رقم ٣٣١٨ في ٨٦ ورقة ومخطوط آخر في دار الكتب بمصر وثالث في باريس، وقد طبع بمصر ضمن كتاب «حسن المحاضرة» (سنة ١٣٢١م).

• ۲- أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب (الرسول الأعظم)): ومنه مخطوطتان في الظاهرية رقم ١٨٥٧ في ٢٤ ورقة ورقم ٣٨٦١ في ١٣ ورقة ومخطوطة في ليبيا – مكتبة الأوقاف بطرابلس رقم ٢٣ في ٣١٠ ورقات . ومخطوطة في مكتبة شستربتي رقم ٣١٦١ في ١١ ورقة، وثمة نسخة في فيض الله ضمن مجموع .

۲۱- رمسالك الحنفا في والدى المصطفى، ومنه مخطوط الرباط ۱۱۹۶ في مجمسوع من الورقة ۳۸۹ إلى ۳۳ب. وقد اختصره السيوطى في كتاب أصغر ثم عاد فاختصر الأصغر في موجز هو:

۲۲ رالدرج المنيفة في الآباء الشريفة،: يقول فيه إنه ثالث كتاب ألفه في والـدى الرسول الله وهو أخصرهما وأوجزهما. ومنه مخطوط الرابط ١٦٣٨ فـي مجموع من الورقة ٢٠٣٣ بإلى ٢٠٧أ.

٣٢- ونسب بعض الصحابة والأشراف وغيرهم من ملوك لمتونة والموحدين، ومنه مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٠٢٥ تاريخ في ٤٠ ورقة. وآخر برقم ٢٠٢٠ ويحمل الاسم نفسه ولكنه ينسب لابن أبى زيد. ونسخة أيضا في الخزانة العامة بالرباط. ويشك في نسبة هذا الكتاب للسيوطى .

٢٤ و تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك (ابن أنس): ومنه مخطوط دار الكتب الوطنية في تونس رقم ٩٨٣٠ وفي المكتبة التيمورية في القاهرة .

۲۰ و الأساس في مناقب بني العباس: ومنه مخطوط الأزهرية ٤٠٢٢ تاريخ
 (٥٣٥٥٥) في ١١ ورقة. ومخطوط بالتيمورية وثالث في الجزانة العامة في الرباط محموع ١١/١٠٢٧ وعارف حكمت ١٠٨ مجاميع وبرلين ١٥١٨.

٢٦ والتنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مائة، ومنه مخطوط الرباط رقم ٤٨٦ك
 فى ١٣ ورقة ومخطوط فى الأسكوريال وثالث فى دار الكتب بمصر.

٧٧- (أسماء المدلسين من رجال الحديث): ومنه مخطوط الأزهر رقم ٦٠٣

السلوك لمعرفة دول الملوك ......مصطلح الحديث في ٥ ورقات .

۳۳۰ «وثمة من ضمن مجموع واحد في مكتبة فيض الله رقم ١٤١٣ في ٣٣٦ ورقة كل من: «العجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية» من ورقة ١٦١ حتى ١٦٨، وهي موجودة أيضا في عارف حكمت بالمدينة ١٦٢ مجاميع وفي دار الكتب بمصر ٩٤٠١ و وفي أسعد أفندي باستامبول مجموع ١٦٩٤ وبرلين ٩٤٠١ وشستربتي رقم ٥٥٠٠.

- ٢٩ والعرض الوردي في أجبار المهدى، من ورقة ١٧٢ حتى ١٨٣.
  - ٣٠- وإنباء الأذكياء بحياة الأنبياء، من ورقة ٢٠٨ حتى ٢١١.
  - ٣١- رمسالك الحنفا في والدي المصطفى، من ورقة ٣٣٣-٢٤٧.

٣٧- والإعلام بحكم عيسى عليه السلام، من ورقة ٢٠٤ حتى ٢٠٨ (ومنه مخطوط بالتيمورية ٢٤٦٧،٢٨١ ومخطوطات أخرى في برلين ٣٥٣٩ وجامع صنعاء محموع ١٨٧ وأسعد أفندي مجموع ٢٦٠ وشستربتي ١٨٧ ٥٥٠٠،٥١١ وفي الموصل وغيرها) وفي المجموع نفيه، في آخره نسخة أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب.

٣٣- وينسب إليه وإتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى: وهو ينسب أيضا إلى شمس الدين محمد المنهاجي السيوطي (طلس: الكشاف صـ ٢٢) وحاجي خليفة ينسبه إلى كمال الدين بن أبي شريف. وقد طبع المستشرق لامنغ سنة ١٨١٧ قطعة منه. وهو مخطوط بالحرم المكي رقم ١٩٢ وليدن ١٠٣٢ والمتحف البريطاني (ذيل)

٣٤- وينسب للسيوطى أيضا كتاب **رتاريخ السلطان قايتباى،** (٩٠١-٩٠١) والدولة الأيوبية ودول المماليك. ومع أن طريقة الكتاب قريبة من منهاج السيوطى إلا أحدا لم يذكر هذا الكتاب له سوى المخطوطة التي تحمل اسمه عليها. وهي في دار الكتب المصرية بالقاهرة في ٥٧ لوحة مزدوجة متوسطة ورقمها ٦٦ تاريخ.

٣٥- والرتب المنيفة في فضل السلطنة الشريفة): وهو مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٦٥ بحاميع في ثلاث ورقات .

٣٦- والتعريف بآداب التأليف: وهو رسالة صغيرة منها مخطوط دار الكتب بمصر رقم ٣٢ بحاميع في ٥ ورقات. ومخطوط آحر في الخزانة العامة بالرباط طبع بعناية إبراهيم السامرائي في بغداد ثم طبع محققا بعناية عبد الصبور مرزوق سنة ١٩٧٠.

٣٧- , طبقات الأصوليين، نسبة لنفسه في رحسن المحاضرة، ومنه مخطوط في برلين رقم ٤٣/٩٩١٣.

و ...... مقدمة التحقيق

۳۸- « طبقات البیانیین»: نسبة لنفسه فی «تاریخ الخلفاء» ومنه مخطوط برلین ۲۹/۱۰۰۳

٣٩- «طبقات الخطاطين»: نسبة لنفسه في «تاريخ الخلفاء» ومنه مخطوط برلين ٣٠/١٠٠

- ٥٠٤ وطبقات التابعن.
- ٤١ وطبقات الشعراء: نسبه لنفسه في وحسن المحاضرة.
- ٤٢ طبقات الفرضيين،: نسبة لنفسه في وتاريخ الخلفاء.

٤٣ - «ذيل الإنباء عن قبائل الرواة، الأصلى من تأليف ابن عبد البر التمرى القرطبي المتوفى (سنة ٤٦٣).

٤٤ - «الرحلة الفيومية» نسبها لنفسه في «حسن المحاضرة» ومنها مخطوط في برلين
 رقم ١٥/٦١٥٧.

٥٥ - «الرحلة المكية»: نسبها السيوطى لنفسه في رحسن المحاضرة، وهي مع المخطوط السابق في برلين .

27 - والرحلة الدمياطية»: نسبها بدورها لنفسه في وحسن المحاضرة، ومنها مخطوط برلين (مع السابقتين) رقم ١٥/٦١٥٧.

٤٧ - «رفع الباس عن بنى العباسى»: نسبه السيوطى لنفسه فى «حسن المحاضرة» وتحدث عنه .

٤٨ - رمراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع،: وهو مختصر رمعجم البلـدان،
 لياقوت .

٩ - «روائد الرجال على تهذيب الكمال»: نسبه لنفسه فى «حسن المحاضرة»
 والتهذيب فى الأصل لابن الزكى المتوفى سنة ٢٠٠هـ.

٠٥- والزوائد على المال في معرفة الرجال.

١٥- «السماح في أخبار الرماح»: ومنه مخطوط مصور في معهد المخطوطات العربية في القاهرة رقم ٢٣ فروسية .

٥٦- وإتجاف النبلاء بأخبار الثقلاء): منه مخطوط بمكتبة الجامع الأزهر وآخر بالأحمدية بتونس ٤٩٥١، وأوقاف الموصل ٢٤/٨٤ بحاميع وبرلين ٥٥٧٩ وليدن ٢٤/٤٧٤.

07 - راحیاء المیت بفضائل أهل البیت: ومنه محطوطات عدیدة فی الظاهریة الرباط مجموع عارف حکمت ۱۰۸ مجامیع وخزانة الرباط مجموع ۲۹۳۲ و جامع صنعاء ۲ تصوف، و کمبردج ۲۰/۲ و دار الکتب بمصر ۲۱ مجامیع، وقد طبع فی الهند وفی القاهرة سنة ۱۳۱۲ وفی فاس.

# ٥٥- والازدهار فيما عقد الشعراء من الآثاري.

٥٥- وإزهار العروش في أخبار الجيوش: وهو مختصر كتابه و رفع شأن الحبشان ومنه مخطوط التيمورية رقم ٧٢٦ تاريخ وشهيد على بتركيا ٢٨٠٣ وشســـ تربتى ٤٧١٣ و منه مخطوط التيموريال ومخطوط و ٤٩١٥ وثمة مخطوطان آخران أحدهما في غوطا والثاني في الأسكوريال ومخطوط في كوبر يللي ٤٥٨ وفي قورشوتلي رقم ٤/١٤٣.

٥٦ - وإسبال الكساء على النساء: ومنه مخطوط الظاهرية ١١١٧ حديث ومخطوط التيمورية ضمن مجموع.

۵۷ – **«إسعاف المبطا برجال الموطأ»**: وقد طبع في حيدر آبـاد سنة ١٣١٦هـ. ولـه مخطوطات بدار الكتب بمصر رقم ٣٤٢،٣٤١،٢٣٣ وفي برلين ٩٩٥٨ ومكتبة عــارف حكمت بالمدينة ١٩١٩ مجاميع .

### ٥٨ - وأعلام النصر في إعلام سلطان العصري.

90- (آكام العقیان فی أحكام الخصیان): ومنه مخطوطات عدیدة فی دار الكتب مصر (۲۷ مجامیع ۵۲۱ مجامیع حدیث) وفی خضر موت ۳۲۸ وفی الظاهریة ۱۰۷ حدیث وفی شستربتی ۲۲۱۲(۵۱۱) ۵۰۰،۰۵۶ ولیدن ۲۷۱۲ وبرلین ۲۲۲٤/٤۸۱۰ وفی خزانة الرباط.

٠٦- وإنجاز الوعد المنتقى من طبقات ابن سعده: نسبه إليه صاحب الكشف.

٦١- «إنشاب الكثب في أنساب الكتب»: ذكر فيه مروياته ومنه مخطوط برلين
 ٣/٣.

77- «الأوج من أخبار عوج»: ومنه نسخة مخطوط آخر في التيمورية ضمن مجموع، وقد طبع ضمن كتاب السيوطي « الحاوى في الفتاوى».

٦٣ - والأنوار السنية في تاريخ الخلفاء والملوك في مصر السنية): ومنه مخطوطات برلين ٩٨٢٦،٩٨٢٥،٩٨٧٩.

37- **وبدائع الزهور في وقائع الدهور**»: وهو تاريخ كبير انتقاه من ٣٢ تاريخا ذكر فيه نوادر الوقائع، ذكره حاجى خليفة في وكشف الظنون، من مبدأ الخليق إلى زمانه،

- وقد قدم الأنبياء ثم الخفاء ثم الملوك لكنه لم يكمله .
- ٥٦- وبذل المجهود لخزانة محموده: نشره فؤاد سيد في بحلة معهد المخطوطات (المحلد ٤ سنة ١٩٥٨ ص ١٣٦-١٣٦).
  - ٦٦- «بلوغ الأمنية في الخانقاه الركنية،: نسبه إليه صاحب كشف الظنون.
- ٦٧ «بهجة الناظر ونزهة الخاطر»: (جمع فيه ما قيل في مصر ونيلها ومتنزهاتها)
   من مخطوط دار الكتب المصرية ٣٢ مجاميع .
- 7۸- وتحفة الظرفاء بأسماء الخلفاء،: وهي قصيدة رائية نظم فيها أسماء الخلفاء وسنى وفاتهم، ومنها نسخة بدار الكتب في القاهرة ضمن مجموع يضم وبلبل الروضة، أيضا وطبعت ضمن «تاريخ الخلفاء» للسيوطي.
- 79 وتحفة الكرام بأخبار الأهرام: ومنه مخطوط بجامعة بيل في نيوهافن بالولايات المتحدة وفي برلين ٢١٨٢ ودار الكتب بمصر ٧٤٧ بحاميع والأحمدية بتونس/٦١٨٢ وحامعة كمبردج ٢٢٧/١، وخزانة الجليلي بالموصل ٢١/٥ج ١ج٤.
- ٥٧- وتحفة المذاكر المنتخب من تاريخ ابن عساكر»: نسبه لنفسه في وحسن المحاضرة». ومنه محطوط في برلين ٩٧٨٨/٥.
- ٧١ وتحفة المهتدين بأسماء المجددين ، وهي أرجوزة في ٧٧ بيتا منها مخطوط دار الكتب بمصر ضمن مجموع، وقد أكملها الجرجاوي المراغي في مخطوط بدار الكتب أيضا بخط مؤلفه .
- ٧٢ «التحفة الظريفة في السيرة الشريفة»: نسبها إليه البغدادي في «هديـة العارفين».
- ٧٣- والمنهاج السوى في ترجمة النووى (الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف عيى الدين المتوفى (سنة ٢٧٦هـ) وقد نشرت في مصر بتحقيق محمد عيد الخطراوي. ومنها نسخة مخطوطة في مكتبة توبنغن في ألمانيا برقم ١٩ في ٢٣ ورقة ونسخة أحرى في التيمورية وثالثة في الأسكوريال.
- ٧٤ «ترجمة البلقيني» (الإمام قاضى القضاة صالح بن عمر الشافعي المتوفى سنة ٨٦٨هـ): ذكره في «حسن المحاضرة».
- ٧٥ «تنبيه الغبى فى تبرئة ابن عربى»: ومنه مخطوط فى رواق الأتراك بالأزهر رقم
   ٣٦٩٨ وآخر فى دار الكتب فى مصر.
- ٧٦ «الثغور الباسمة في مناقب السيدة فاطمة»: ومنه مخطوط ضمن مجموع في دار الكتب بمصر .

٧٧- وحاطب ليل وجارف سيل في معجم الشيوخ: (وقد ذكرنا برقم ١٢ معجما آخر) ومنه مخطوط عارف حكمت بالمدينة رقم ٢٤٢ تاريخ وعدد صفحاته ٧٢.

٧٨- والحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة: من مخطوط في دار الكتب عصر وآخر في الخزانة العامة بالرباط (مجموع ١٠٢٧) وثالث في برلين ٣/٩٧٥٦ وفي الظاهرية ١١٣٤ حديث عام ٧٦٦٤ في شستربتي رقم ١١٢٥ وفي بلدية الإسكندرية ٧٣٣٥ وله طبعة في الهند .

٧٩ - «حلية الأولياء في طبقاتهم» (أو طبقات الأولياء): نسبه لنفسه في تاريخ الخلفاء.

۸۰ والدراری فی أولاد السراری (أو النجوم الدراری): ویدافع فیه عن جدته الشركسیة. ومنه مخطوط فی دار الكتب بمصر و آخر فی برلین.

٨١- وشد الرحال في ضبط الرجال: نسبه إليه صاحب كشف الظنون .

٨٢- وشد المطية للفضل بن غياث وعطية و: نسبه إليه صاحب الكشف .

٨٣- رشرح الإضافة في منصب الخلافة،: نسبه إليه صاحب الكشف.

۸٤ والعرف الوردى فى أخبار المهدى: وهو مخطوط فى دار الكتب بمصر ٣٢ بحامع ومطبوع ضمن الحاوى للفتاوى .

٨٥ وعين الإصابة في مختصر أسد الغابة، (ولعله عين الإصابة في معرفة الصحابة نفسه).

۸٦ «الفاشوش فی أحكام قراقوش: ومنه مخطوطان بدار الكتب المصرية كتب أحدهما سنة ۱۰۷۷ ضمن مجموع ۱۹۶ و بحموع ۲۱۶. و فی برلین ۸٤۱۱ و فی شستریتی ۴۹۱ وقد طبع فی مصر سنة ۱۳۱۱.

٨٧- والقول المشيد في وقف المؤيدي: طبع ضمن كتاب الحاوى للفتاوى .

۸۸- والكاوى في تاريخ السخاوى: (وهي إحدى مقاماته).

9.4- وكشف الصلصة عن وصف الزلزلة: منه مخطوط بالتيمورية في مصر وآخر في المكتبة الأهلية في باريس (رقم ٤٦٥٩) وثالث في برلين. ورابع في غوطا وحامس في المتحف البريطاني وسادس في كمبردج وثمة نسخة سابعة في الخزانة العامة بالرباط. ترجمه شبرانجر إلى الإنكليزية باختصار سنة ١٨٤٦م ثم طبع في لاهور سنة ١٨٩٠م وترجمه إلى الإنكليزية أيضا أمبراسي سنة ١٩٦١م وحققه وطبعه في المغرب أحيرا عبد اللطيف السفداني.

٥٨ ......

٩ - وكشف النقاب عن الألقابي: نسبه لنفسه في وحسن المحاضرة.

٩١ - واللمع في أسماء من وضعى: نسبه لنفسه في وحسن المحاضرة.

٩٢ - ومختصر الأحكام السلطانية: للماوردي نسبه لنفسه في وحسن المحاضرة.

٩٣- والمضبوط في أخبار أسيوطه: ومنه مخطوط في برلين رقم ٥٧/٩٨٤٥.

95- والمكنون في ترجمة ذي النون، ذكره صاحب كشف الظنون . ومنه مخطوط تشسير بتى 870 .

90- والملتقط من الدرر الكامنة، منه مخطوط عارف حكمت بالمدينة رقم ٢١٧ تاريخ وعدد صفحاته ٢٧٢ في نسخة جيدة .

٩٦ مسألة أولاد على بن أبى طالب، وهى مقاله فى ثـلاث ورقـات مخطوطـة
 برواق الأتراك بالأزهر رقم ٣٦٩٨ .

97 - والمنى فى الكنسى: وهو تلخيص المرصع لابن الأثير. ومنه مخطوط برلين . ٧٠١٨.

٩٨- ونثر الهميان في وفيات الأعيان،: منه مخطوط في برلين رقم ١٧٩٩١٣.

99- والنفحة المسكية والتحفة المكية: ومنه مخطوط الأوقياف بالموصل محاميع 19/٣٢ والظاهرية ٤٢٥٥ وفي الأسكوريال ومكتبة فيينا .

٠٠٠ – روالوجيز في طبقات الشافعية،: منه مخطوط في ليدن رقم ٢٦٣٩

١٠١- «الأخبار المستفادة في من ولى مكة من آل قتادة» : نسبه إليه صاحب كشف الظنون .

۱۰۲ - والهيئة السنية في المئة السنية في الأخباره: ومنها نسخ حامعة كمبردج الاندام ١٢٦ وعارف ١٢٢ ، برلين ٥٦٩٧، الظاهرية ١١٦٥ حديث مجموع ١٢٦ عام ١٦٦٩ وعارف حكمت ١٠٠٨ مجاميع وتشستربتي ٥٤٩١،٤٢٠٥ وفي خزانة الرباط مجموع ١٠٠١ وبشير آغا باستامبول مجموع ٥٥٥.

١٠٣- والذيل على المغنى في الضعفاء،: والكتاب الأصلى للذهبي .

١٠٤ - وشرح تنوير الغبش في فضل السودان والحبش لابن الجوزي: ومنه مخطوط في باريس .

١٠٥ - رديوان الحيوان خلاصة حياة الحيوان للدميرى: ومنها مخطوط فى باريس
 وآخر فى المكتب الهندى .

۱۰۶ - «الدرارى فى أبناء السرارى: وفيه أسماء الخلفاء المولديين من الجوارى والمخطوطة فى برلين وفى دار الكتب بمصر فى بضع ورقات .

۱۰۷ - وتحذير الخواص من أكاذيب القصاص: مخطوط عارف حكمت بالمدينة (وهو الثالث ضمن مجموع رقمه ۱۲۰ قديم/۱۸۸ جديد من ورقة ۱۵۲ إلى ۱۹۳) وعلى النسخة تعاليق.

۱۰۸ - وقصیدة لامیة فی من ولی الخلافة والملك مند كانت الخلافة إلى زمن الأشرف برسبای: منها مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ٤٧٦٥.

١٠٩ - وتاريخ الصحابة: نسبه لنفسه في وحسن المحاضرة،

١١٠ ، عين الإصابة في معرفة الصحابة: نسبه لنفسه في «حسن المحاضرة». وذكر في «كشف الظنون» أنه يتمه .

۱۱۱ - روفع شأن الحبشان، ومنه مخطوط فى الخزانة التيمورية وآخر فى الأسكوريال وفى كوبريللى باستامبول رقم ٤٥٨ وفى قورشوتلى هناك أيضا برقم ٤/١٤٣

۱۱۲ - «ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة مائة وعشرين»: ومنه مخطوط في الأسكوريال وآخر في الخزانة العامة في الرباط. وفي شستربتي رقم ۲۱،۵۱۱۲ ودار الكتب المصرية ۲۱ مجاميع ، ۵۳ مجاميع.

۱۱۳ - رمن وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة،: منه مخطوطة ضمن مجموع في الخزانة العامة بالرباط.

١١٤ - والأقوال المتبعة في مناقب الأئمة الأربعة): ومنه مخطوط الخزانة العامة بالرباط.

١١٥ - وتحفة النابه بتلخيص المتشابه: نسبه لنفسه في وحسن المحاضرة.

١١٦ - وطبقات الكتاب، نسبه لنفسه في وحسن المحاضرة.

۱۱۷ – رحسن التلخيص لتالى التلخيص،: وهـ و ذيـل علـى التــالى والأصــل كتــاب روتلخيص المتشابه، للخطيب البغدادي .

١١٨ - وتاريخ العمر، نسبه السيوطى في وحسن المحاضرة، وهو ذيل على وإنباء الغمر، لابن حجر .

١١٩ - وذيل (حياة) الحيوان للدميرى: فرغ منه السيوطي سنة ٩٠١.

١٢٠ - والزبرجد في التاريخ،: نسبه إليه حاجي خليفة في كشف الظنون .

٠٦٠ ...... مقدمة التحقيق

١٢١ - وسبل الهدي في السيري: نسبة إليه حاجي خليفة في الكشف.

۱۲۲ – رتزيين الممالك بمناقب الإمام مالك،: ومنه مخطوط في التيمورية وآخر في الأسكوريال . وقد طبع في المطبعة الخيرية بمصر سنة ١٣٢٥هـ.

١٢٣ - ونسب البوصيرى: ومنه نسخة مخطوطة في دار الكتب بمصر .

۱۲۶ - والعجائب في تفضيل المشارق على المغارب،: نسبه إليه حاجى خليفة في «كشف الظنون» ومنه مخطوط برلين ٤/٦٠٥٨.

١٢٥ - «فضائل الشام»: ومنه مخطوط في مكتبة جامعة برنستون في الولايات نحدة.

١٢٦ - وحسن النية في الخانقاه البيبرسية،: نسبه إليه حاجى حليفة في الكشف.

١٢٧ - «الزدهي في روضة المشتهي»: نسبه إليه حاجي خليفة (ولعله تاريخه للروضة الجزيرة في النيل).

١٢٨ - «طبقات الكتاب»: ومنه مخطوط برلين ٣١/١٠٠٦٣.

۱۲۹ - رطبقات النحاة الكبرى: ومنه مخطوط فى مكتبة رئيس الكتاب باستامبول رقم ۱۲۹.

۱۳۰ وفریدة التبیان ونزهة الحفاظ والإخوان، وقد طبع فـی مصـر سنة ۱۳۲۲
 ونسخته فی دار الکتب رقم ۲۱۳٦.

۱۳۱ – «الدر الثمين في أسماء المصنفين» : ومنه مخطوط برلين ٤/٣٠.

۱۳۲ - «الأخبار المروية في سبب وضع العربية»: ومنه مخطوطتان ضمن مجموعين في الخزانة العامة بالرباط. وهو مطبوع ضمن مجموعة «التحفة البهية والطرفة الشهية» الصادرة عن مطبعة الجوائب سنة ١٣٠٢هـ.

١٣٣ – , دقائق الأخبار المروية في سبب وضع العربية, (ولعله المؤلف السابق).

۱۳۶ - رنثر الهميان في وفيات الأعيان،: ذكره السيوطى في فهرست مؤلفاته في التاريخ ذكر ذلك صاحب الكشف.

١٣٥ - ورقات الوفيات،: ذكره السيوطي في فهرست مؤلفاته في التاريخ.

۱۳۶ - رتحفة العجلان في فضل عثمان: وهـو أربعـون حديثـا فـي فضـل عثمـان ومناقبة ومزاياه، منه مخطوط التيمورية ومخطوط أوقاف بغداد.

١٣٧ - ١ساجعة الحرم،: ومنه مخطوط الخزانة في الرباط (بحموع ١٠٢٧) ودار

السلوك لمعرفة دول الملوك.

الكتب في مصر ٣٦٠ وبرلين ٨٥٦١.

١٣٨ - والدرر في فضل عمر،: وهو أربعون حديثا في فضله ومزاياه منه مخطوط في الخزانة التيمورية بمصر.

١٣٩ - والروض الأنيق في فضل الصديق: نسبه لنفسه في وحسن المحاصرة.

١٤٠ والقول الجلى في فضل على وهو أربعون حديثا في مناقبه، منه مخطوط في التيمورية بمصر.

١٤١ - رمقامات السيوطي،: وهي ٣٧ مقامة بعضها بطل على التاريخ كالكاوى في تاريخ السخاوي. ومنها مخطوطات في مكتبات عديدة عامة وخاصة. وقد طبع بعضها مفردا وطبعت منها بحموعات غير كاملة في مصر والهند وتركيا.

١٤٢ – وطبقات المفسرين، ولم يتمه على ما ذكر صاحب ركشف الظنون.

١٤٣ - وبلل المجهود في خزانة محموده: وقد نشره فؤاد في مجلة معهد المخطوطات (بحلد ٤ سنة ١٩٥٨ ص ١٣٤) .

### تاسعا: ابن إياس

أبو البركات زين العابدين (أبو شهاب الدين) محمد بن أحمد إياس الجركسي الأصل الناصري القاهري: ولد في القاهرة سنة ١٥٨هـ. /١٤٤٨م وتوفي بها سنة ٩٣٠هـ/٩٢٣م. مؤخر عصر الانهيار المملوكي والسنوات الأولى من الحكم العثماني وهو سليل أسرة من القواد الشراكسة الأمراء (كانوا قديمًا من أجناد الحلقة) ثـم صـاروا من «أولاد الناس، ولا نجد أي ترجمة وافية لابن إياس لـدى المعـاصرين لـه، ولعلهـم لم يكونوا يعيرونه أي اهتمام. كما أن الأدب التاريخي كان قد أدركه الانحطاط فلم يكن لما كتب ابن إياس أي رونق أدبى، ولم تحظ كتابته الشبيهة بالعامية بأي تقدير. ومعلوماتنا عن أسرته وعنه إنما نأخذها من ثنايـا كتبـه نفسـها والإشـارات التـي فيهـا . ومنها أن لابن إياس خمسة وعشرين أخا لم يبق منهم سـوى ثلاثـة : هـو وأخـوه وأختـه وكان أخوه يشغل وظيفة الزردكاش (خازن الأسلحة). وقد نشأ ابن إياس بهذا الشكل في أسرة ذات يسار، ودرس على اثنين من كبار علماء عصره: السيوطي وعبـ د الباسط ابن حليل الحنفي المؤرخ والفقيه (توفي سنة ٩٢٠هــ/ ١٥١٤م). وقد اتجـه إلى التاريخ لأنه كان على ما يبدو المركب الأسهل الخالي من ضرورات الإسناد كالحديث وتعقيدات الفقه، وقسوة اللغة وفهم أسرارها.

وعلى الرغم من أن ابن إياس لم يكن يملـك الحـس التــاريخي المرهــف كســابقيه، ولا اللغة الصحيحة اللازمة للكتابة الحسنة المتينة، ولا الثقافة الضرورية للدقة والمتانة، إلا أنه كان المحظوظ الوحيد بين جميع من سبقه في أن جميع كتبه قد حفظت وبقيت، وفي أنه كان الشاهد المعاصر الوحيد على الانقلاب التاريخي الذي حرى بين انهيار المماليك وبين العصر العثماني. ولذلك اعتمده المستشرقون كثيرا وأبرزوا اسمه رغم قلة تراثه التاريخي بالنسبة إلى تراث الآخرين ممن سبقوه، ورغم أسلوبه الضعيف المفكك ولجوئه إلى تكرار النعوت والأوصاف وإلى العامية أحيانا في التعبير بسبب ضعفه الأصيل في البيان واللغة.

كتب ابن إياس خمسة كتب في التاريخ هي:

1- «بدائع الزهور في وقائع الدهور» ويبدو أنه كان يخطط فيه لعمل تاريخ عام وإسلامي لمصر حتى عهده، فإنا نجده يذكر في خطبته أنه لخصه من نحو سبعة وثلاثين كتابا وذكر فيه فضائل مصر وأخبارها منذ البدء حتى سنة ٩٢٨هـ، كما نجد أيضا في المخطوطات المحفوظة منه في متحف الأوقاف باستامبول الأجزاء التالية وهي جميعا بخط المؤلف:

المخطوط الاول رقم ٢١٤٩: من مبدأ التاريخ حتى ذكـر طـرف يسـيرة مـن أخبــار ملوك العرب في الجاهلية، في ٢٨٢ ورقة .

المخطوط الثانى رقم ٢١٥٠: جزء من أول سيرة النبــى إلى أواسـط الدولـة العبيديـة، في ٢١١ ورقة .

المخطوط الثالث رقم ٢١٥١ : جزء مـن أول حـوادث سـنة ٧٨٩هــ إلى أول ذكـر سلطنة الملك المنصور عز الدين، في ٢٣٨ ورقة .

المخطوط الرابع رقم ٢١٥٢: الجزء السابع من أول ذكر عود الملك الناصر فـرج بـن برقوق إلى السلطنة الثانية في رجب (سنة ٩٠٢) في ٢١٢ ورقة .

المخطوط الخامس رقم ۲۱۵۳: من أول حوادث سنة ۸۹۱هـ إلى ١٥ محـرم سنة ۹۱هـ، في ۲۱۸ ورقة .

المخطوط السادس رقم ٢١٥٤: الجزء العاشر من أول حوداث سنة ٩١٣هـ إلى آخر الكتاب في ٢٣٣ ورقة .

وثمة بخط المؤلف مجلدان في مكتبة فاتح باستامبول :

الجزء الرابع: وينتهي بآخر سنة ٧٤٢هـ. بمكتبة فاتح رقم ٧٩٧، في ٢٥٤ ورقة.

الجزء الخامس: ويبدأ بذكر سلطنة علاء الديـن بـن النـاصر محمـد بـن قـلاوون سـنة ٧٤٧ إلى آخر سنة ٧٨٨، في ٢٢١ ورقة برقم ٤٢٠٠.

السلوك لمعرفة دول الملوك ......

والعرض التاريخي في الأجزاء الأولى منها سطحي مقتضب، وقد يتبسط أحيانا دون مناسبة، لكنه يظل يتوسع كلما اقترب من عصره دون تعمق، ولكن مع ازدياد في التفاصيل وينقلب إلى الإسهاب منذ بدء القرن التاسع فإذا كانت أواخر هذا القرن وهو العصر الذي عاش فيه ابن إياس وشهد حوادثه - ألفيته يجعل من التاريخ نوعا من السجل اليومي كأنه صحيفة يومية تجمع الحوادث العامة مع الخاصة. وتمال مجلدين كبيرين أو أكثر، وفي هذا يتميز ابن إياس عن سابقيه من المؤرخين.

وثمة من هذا الكتاب بحلد مخطوط يبدأ بسلطنة الأشرف إينال العلائمي (سنة ٧٥٨هـ) وينتهي إلى سنة ٩٠٦هـ في ٢٩٣ ورقة . وهو مخطوط حدا بخش ٢٣١٩. كما أن ثمة المجلد الأخير من نسخة أخرى، مخروم الآخر يبدأ بحوادث سنة ٩٢٧هـ في عهد السلطان الغورى، وينتهي أثناء حوادث ذي العقدة سنة ٩٢٧هـ وهو في الآصفية بحيدر آباد رقم ٣٠٨ تاريح، في ٢٢٤ ورقة .

وكانت مطبعة بولاق قد أصدرت سنة ١٣١١هـ./ ١٨٩٤م طبعة من «بدائع الزهور»، يعالج الجزء الأول منها تاريخ مصر كله حتى (سنة ١٨٩٥٠) في حين يعالج الجزء الثاني ما بين سنة ١٨٥ وسنة ١٠٩هـ أي حتى نهاية حكم العادل طومان باي وفي الثالث من سنة ٢٩٩هـ إلى سنة ٩٢٨هـ/ ١٥١٦-٢٥١٩م. أي حتى نهاية حكم المملوكي الأخير الأشرف طومان باي. وسقطت من الطبعة فترة السلطان الغوري المملوكي الأحير الأشرف طومان باي. وظلت هذه الفجوة قائمة حتى تبين بعد ذلك أمران:

الأول - أن ما نشرته بولاق باسم «بدائع الزهور» كان ناقصا ومشوها فكأنه مختصر سيىء للكتاب أو موجز له نفسه وضعه ابن إياس نفسه بدليل أنه يشير في هذه الطبعة إلى أن من شاء أن ينظر ما وقع في الديار فينظر إلى الجزء الخامس من تاريخنا بدائع الزهور ...

الثاني – أن الفجوة الناقصة موجودة في مخطوطات أخرى في ليننغراد وباريس تمتد ما بين سنة ٨٧٢ وسنة ٩٢٨ هـ./١٤٦٧ حتى ١٥٢٢م أى تضم الفترة التي كان ابن إياس فيها شاهد العصر المباشر. وقد نشرت هذه القطعة من البدائع بعناية جمعية المستشرقين الألمان . نشرها باول كاله، الأستاذ بجامعة بون بمعونة محمد مصطفى مدرس العربية هناك والمستشرق سوبر نهايم في مجلد من ٥٠٠ صفحة كبيرة (استامبول ١٩٣١) وبين في مقدمة له وبمقارنة النصوص أن هذا المجلد هو الجزء المكمل لطبعة بولاق، وهنو يستند إلى مخطوط باريس رقم ١٨٢٤ ومخطوط لينغراد رقم ٤٦ في المتحف الأسيوى. ويضم الأول ما بين سنتى ١٨٢٣هـ، وهنو منقول عن نسخة المتحف الأسيوى. ويضم الأول ما بين سنتي ٩١٣هـ، وهنو منقول عن نسخة

وقد عاد المستشرق كاله وزميلاه فنشروا في استامبول سنة ١٩٣٢م نصا جديدا لهذا القسم نفسه وصفوه بأنه الجزء الخامس. وفي النص الجديد فروق عديدة عن السابق سواء من حيث الاستيعاب أو المدى أو الترتيب، ثم قام العلماء أنفسهم بنشر نص آحر يتضمن تاريخ ما بين سنتى ١٩٧٢-٩٠ أي من السنة التي توقف عندها ابن تغرى بردى إلى مطالع القرن التالي (استامبول ١٩٣٦) وسموا هذا الجزء بالجزء الثاني .

ويلاحظ أنه في حين كتبت الأحداث في الجزء الخامس وحتى سنة ٩٢٢هـ بأسلوب مفكك أشبه بالعامي كتب القسم الأخير بعناية وبلغة مزخرفة، مما دعا المستشرق ك. فولرز إلى التشكك في أن يكون ابن إياس هو كاتب القسم الأخير . ولكن المستشرق سوبر نهايم عزا ذلك إلى امتزاج نصين: أحدهما كتب على أنه صحيفة شخصية، والثاني كنت ليكون النص الرسمي، وهو يتضمن الكثير عن حياة الحكام في القاهرة والبلاط في تلك الآونة مما يعطيه قيمة تاريخية كبيرة. ومن الملاحظ أن موقفه من الفتح التركي العثماني تغير. ففي حين كان يسهب في مظالم الأتراك حين فتحوا مصر ويصف مذابحهم ونهبهم، يعود في أواحر كتابه فيهدئ من طحته إن لم يكن يمدح السلطان ويشر به.

٧- , جواهر السلوك في أخبار الأمم والملوكي: وهو مختصر الكتاب السابق. ومنه عظوطات عدة في : كمبردج ٧٤ وهي مخرومة الآخر في ٢٩ ورقة، وفي دار الكتب المصرية ٣٠٠/ تاريخ ف ٣٤٨، ومخطوط طوبقابو ٣١٦٠، ٣٠١ في ١٦٠ ورقة، ورقة المصرية ١٦٠ تاريخ ف ١٦٠، وغطوط المتحف البريطاني رقم ١٥٨٥. وفي الأزهر نسخة كتبت سنة ٢١٩، وأخرى في باريس رقم ٣٧٣٩. وفي الكتاب تاريخ عام لمصر منذ الفتح الإسلامي حتى سلطنة الظاهر (أبي سعيد قانصوه سنة ٤٠٩هـ) ووفاة المتوكل على الله سنة ٣٠٩هـ، وبلوغ المستمسك بالله (أبي النصر يعقوب بن عبد العزيز بن يعقوب).

ومن الجدير بالذكر أنه ثمة كتابا بالعنوان نفسه بحهول المؤلف في المتحف البريطاني رقم ١٨٥٤.

٣- ونشق الأزهار في عجائب الأقطاري: يقول في مطلعه: «... لما طالعت كتب تواريخ الأمم الخالية ورأيت ما فيها من العجائب المتوالية فأجببت أن أجمع كتابا أذكر فيه من أعجب ما سمعته وأغرب ما رأيته قاصدا فيه الاختصار لكى لا يطول التأليف ...» ولكنه ذكر فيه عجائب مصر وسير ملوكها، وطلاسم اليرابي فيها، وأخبار النيل والأهرام، وخطط مصر وما قيل فيها وأقاليمها ... وله مخطوطات عديدة : في الرباط تحت رقم ٢٢١ د في ٢٢١ ورقة وفي مكتبة المسجد الأقصى رقم ٥٧٩ عام في ٣٠٠

- نسحة مكتبة رئيس الكتاب رقم ١٠١١ كتبت سنة ١٠٢٤ في ٣٣٥ ورقة .
- نسخة مكتبة كوتاهية وحيد باشا رقم ٢٢٣٠ متبت سنة ١٠٢٤ في ٣٢٦ ورقة.
  - نسخة نور عثمانية رقم ٣٠٣٩ كتبت سنة ١٠١١ في ٢٤٤ ورقة .
  - نسخة حكيم أوغلي رقم ٨١٥ كتبت في القرن العاشر في ٣٩٤ ورقة .

٤- رنزهة الأمم في العجائب والحكم،: وقلما عرفه الباحثون. ومنه نسخة نقلت عن خط المؤلف (سنة ٨٠١هـ) تليها أوراق في ذكر مدينة الفسطاط، مخطوطـة في أيا صوفيا رقم ٣٥٠٠، في ٢٢٩٦٣.

٥- والمنتظم في بدء الدنيا وتاريخ الأمم،: في ثلائمة بحلدات كاملة مخطوطة في أحمد الثالث باستامبول نحن رقم ٢٩٠٩، ويشكك بعض المؤرخين في نسبتها إليه لأنه مطابق لكتاب البدء والتاريخ وينتهى مثله سنة ٣٥٥.

٦- وثمة كتاب مرج الزهور في وقائع الدهور،: وهو تاريخ شعبى للأنبياء والرسل. وقد لا يكون من تأليفه.

## عاشرا: ابن أبي السرور البكرى

محمد بن محمد بن أبى السرور شمس الدين البكرى سليل الأسرة البكرية : ولد سنة ١٠٠٥هـ/١٦٥٠م. وقد كان آخر اهـ/١٠٥٥م. وقد كان آخر أضواء المدرسة المصرية المملوكية وإن عاش في العصر العثماني وأرخ له. ويبدو أنه درس في القاهرة، وكان على صلة بأولياء الحكم العثماني وبالولاة منهم مما سمح له أن يكتب في تاريخ الفتح العثماني لمصر، وفي سير الولاة والقضاة.

٦٦ ..... مقدمة التحقيق

# ذكر حدود أرض مصر وجهاتها وأقطارها على سبيل الاختصار

اعلم أن التحديد هو صفة المحدود وهو نهاية الشيء. قال أبو الصلت أمية الأندلسي: إن حد مصر في الطول من مدينة برقة التي في جنوب البحر الرومي إلى أيلة من ساحل الخليج، الخارج من بحر الحبشة والزنج والهند والصين، ومسافة ذلك قريب من أربعين يومًا، وحدها في العرض من مدينة أسوان وأعمالها من الصعيد الأعلى المزاحم لأرض النوبة إلى الرشيد وما حاذاها من مسافة النيل في البحر الرومي، ومسافة ذلك من ثلاثين يومًا ويكتنفها في العرض إلى منتهاها جبلان أحدهما في الضفة الشرقية من النيل وهو من المقطمة والآخر من الضفة الغربية وضيعهما من لدن أسوان أن ينتهيا إلى الفسطاط، إلى حين ويمر بسبع مسافة ما بينهما، وينفرج قليلاً تأخذ المقطمة منها شرقًا والآخر مغربًا، ثم يتسع في أرض مصر من الفسطاط إلى ساحل البحر الرومي الذي عليه الفرما وتنيس ودمياط ورشيد والإسكندرية، ومن هنا ينقطع في عرضها الذي هو مسافة ما بين أولها في الجنوب وأوغلها في الشمال.

#### \* \* \*

## ذكر اشتقاق مصر ومعناها وتعداد أسماءها

ويقال كان اسمها في الدهر الأول قبل الطوفان «جزله»، ثم سميت «مصر»، وقد اختلف أهل العلم عن المعنى الذي من أجله سميت هذه الأرض بمصر. فقال: قوم سميت بمصر بن مركابيل بن دوابيل بن عريان بن آدم عليه السلام، وهو مصر الأول، وقيل: بل سميت بمصر الثاني وهو مصرام بن نقراوش الجبار بن مصريم بن تيصر بن حام بن نوح عليه السلام وذلك بعد الطوفان وهو اسم أعجمي لا ينصرف.

وقال آخرون: هو اسم عربى مشتق فأما من ذهب إلى أن مصر اسم أعجمى فإنه استدل إلى ما رواه أهل العلم بالأحبار من نزول مصريم بن بنيصر بهذه الأرض، وقسمها بين أولاده فعرفت به.

وذكر أبو الحسن المسعودى فى كتاب أخبار الزمان: أن بنسى نوح عليه السلام لما تحاسدوا وبغى بعضهم على بعض، ركب نقراوش فى نيف وسبعين من كبار قومه جبابرة، وكلهم يطلبون موضعًا من الأرض يقطنون فيه، فلم يزالوا يمشون حتى وصلوا إلى النيل، فلما طالوا فى المشى رأوا سعة البلد وحسنها أعجبهم، قالوا: هذا بلد زرع وعمارة أقاموا فيه واستوطنوه وبنوا فيه الأبنية المحكمة والمصانع العجيبة، وبنى نقراوش مصر، ونزل بها فلم يزل مطلعا.

وقد كان وقع إليه من العلوم التي كان رواميل قد علمها لآدم عليه السلام، فلم يــزل يقهر الجبابرة الذين كانوا قبله وملوكهم، ثم أمر أن تبنى له مدينة مكان حيمته، فقطعــوا

وقيل أن قليمون الكاهن خرج من مصر والحق بنوح عليه السلام، وأمن به هو وأهله وولده وتلاميذه، وركب معه في السفينة وزوج ابنته بنيصر بن حام بن نوح عليه السلام، فلما خرج نوح من السفينة وقسم الأرض بين أولاده وكانت ابنة قليمون قد ولدت لبنيصر ابنا سماه مصرايم، فقال قليمون لنوح: ابعث معى يا نبى الله ولد ابنتى حتى أمضى به بلدى «يعنى مصر»، وأظهره على كنوزه وأوقفه على علومه ورموزه، فأرسله نوح عليه السلام مع جماعته من أهل بيته، فلما قرب من مصر بنى له عريشًا من أغصان الشجر وستره بحشيش الأرض، ثم بنى له بعد ذلك في هذا الموضع مدينة سماها درسان أى الجنة، وزرع وغرس فيها الأشجار فصارت هناك زروع وعمارة، وكان الذي مع مصرايم جبابرة فقطعوا الصخور وبنوا المعالم والمصانع وأقاموا أرغد عيش، ويقال أنه لما غرست الأشجار بمصر فكانت ثمارها عظيمة بحيث تشق الأترجة نصفين البعير نصفها، وكان القثاء في طول أربعة عشر شيرًا.

وقيل أن مصرايم أول من صنع السفن بالنيل، وأن سفينته كانت طولها ثلاثمائــة ذراع في عرض مائة ذراع، ويقال أن مصرايم نكح امرأة من بنات الكهنة فولدت له ولدًا، يقال له قبطيم، ونكح قبطيم بعد سبعين سنة من عمره امرأة فولدت له أربعة نفر: قبطيم وأشمون وأتريب وصا، فكثروا وعمروا الأرض وبورك فيها، وقيل إنه كان عدد من وصل معهم ثلاثين رجلًا، فبنوا مدينة سموها ناقة، ومعنى ناقبة يعنى مدينة ثلاثون بلغتهم وهي منف، وكشف أصحاب قليمون الكاهن عن كنوز مصر وعلومها وآثار المعادن وعمل الطلسمات وعمل الكيمياء، ثم أن مصرايم أمرهم عند موته أن يحفروا لــه في الأرض سربًا، وأن يفرشوه بالمرمر الأبيض، ويجعلوا فيه جسده ويدفنوا معه جميع مــا في خزائنه من الذهب والجوهر، وكتبوا عليه أسماء الله المانعـة تمنـع مـن أحــذه فحفـروا سربًا طوله مائة وخمسون ذراعًا، وجعلوا في وسطه مجلسًا مصحفًا بصفائح الذهب، وجعلوا له أربعة أبواب على كل باب منهما تمثال من ذهب، عليه تاج مرصع بالجواهر، وهو يجلس على كرسي من ذهب قوائمه من زبرجد، وكتبوا في صدر كل تمثال آيات مانعة وجعلوا حسده في جرن مرمر مصفحة بالذهب، وكتبوا على مجلسه مات مصرايم بن حام بن نوح عليه السلام بعد سبعمائة عام مضت من أيام الطوفان، ومات ولم يعبد الأصنام ولم يصل إلى هذا المكان أحدًا إلا من يكون ولدته سبعة ملوك تدين بدين الملك الديان وذلك آخر الزمان، وجعلوا معه في ذلك المجلس ألف قطعة من

الزبر حد المخروط وألف تمثال من الجوهر النفيس وألف برينة مملوءة من الدر الفاخر والصنعة الإلهية، ومن العقاقير والطلمسات العجيبة وسبائك الذهب وسقفوا ذلك الصخور وهالوا فوقها الرمال وذلك عند دير أبي هرمس غربي الأهرام، وهو أول قبر بأرض مصر، وولى ابنه قبطيم الملك.

وقال أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم في كتاب «فتوح مصر وأخبارها» عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه أنه كان لنوح عليه السلام ثلاثه من الولد وهم: سام وحام ويافث وأن نوحًا رغب إلى الله تعالى وسأله أن يرزقه الإجابة في ولده وذريته حين تكاملوا بالنماء والبركة فوعده بذلك، فنادى نوح ولده فلم يجبه أحد منهم إلا ولده سام فانطلق به معه حتى أتى الجبل فوضع نوح عليه السلام يمينه على سام وشماله على أرفخشد بن سام وسأل الله تعالى أن تبارك في سام أفضل البركة وأن يجعل الملك والنبوة في ولده أرفخشد، ثم نادى حامًا وتلفت يمينًا وشمالاً فلم يجبه ولم يقيم إليه هو ولا أحد من ولده فدعا الله تعالى أن يجعل أولاده أذلاء، وأن يجعلهم عبيد لولد سام، وكان مصر بن بنيصر بن حام نائمًا إلى حنب حده، فلما سمع دعاء فوح عليه السلام قام يسعى إليه.

وقال: يا حدى قد أجبتك إذ لم يجبك حدى، ولا أحد من ولده فاجعل لى دعوة من دعائك ففرح نوح بذلك ووضع يده على رأسه، وقال: اللهم أنه قد أحاب دعوتى فبارك فيه وفى ذريته وأسكنه الأرض المباركة التي هي أم البلاد وغوث العباد التي نهرها أفضل الأنهار فيها أفضل البركات وسخر له ولولده الأرض وذللها وقوهم عليها. ثم دعا ولده يافث فلم يجبه ولا أحد من ولده فدعا الله عليهم أن يجعلهم شرار الخلق، وعاش سام مباركًا حتى مات، وكان الملك والنبوة والبركة في ولده أرفحشد ابن سام، وكان أكبر ولده.

#### \* \* \*

### ذكر النيل وانبعاثه

أعلم أن البحر المحيط بالمعمور إذا خرج منه بحر الهند، افترق قطعا كما تقــدم، وكــان منه قطعة تسمى بحر الزنج وهي مما يلي بلاد اليمن وبحر بربر.

وفى هذه القطعة عدة جزائر منها جزيرة القمر بضم القاف وإسكان الميم ثم راء مهملة يقال لهذه الجزيرة أيضا جزيرة ملاى وطولها أربعة أشهر فى عرض عشرين يوما إلى أقل من ذلك. وهذه الجزيرة تحاذى جزيرة سرنديب وفيها عدة بلاد كثيرة منها قمرية، وإليها نسب الطائر القمرى، ويقال أن بهذه الجزيرة خشب منحوت من خشب طول ساقه ستون ذراعا بحذف على ظهر مائة وستون رجلاً، وأن هذه الجزيرة ضاقت

واعلم أن ذلك الجبال متسعة من الجبل بغالب معمور الأرض وهو المسمى بجبل قاف وهو أم الجبال كلها متشعبة منه فتتصل فى موضع وتنقطع فى آخـر، وهـو كالدائرة لا يعرف لها أول إذا كانت الحلقة مستديرة لا يعرف طرفاها، وإن لم تكن استدارته كريـة،

ولكنها استدارة إحاطة.

وزعم قوم أن أمهات الجبال جبلان: خرج أحدهما من البحر المحيط بالغرب وأحد جنوبا، وخرج الآخر من البحر الرومي وأخذ شمالا حتى تلاقيا عند السد، وسموا الجنوبي قاف، فيعرف بذلك في الجنوب ويعرف في الشمال بجبل قاقونا. ومبدأ هذا الجبل المحيط من كتف السد أخذا من وراء صنم الخط المسجوج إليه إلى شعبته الخارجة منه المعمول بها باب الصين أخذ على غربي صين الصين ثم ينعطف على جنوبه مستقيما في نهاية المشرق على جانب البحر المحيط مع الفرجة المنفرجة بينه وبين البحر الهندى الداخلة، شم ينقطع عند خرج البحر الهندى الحيط مع خط الاستواء حيث الطول مائة وسبعون درجة ثم يتصل مع شعبة البحر الهندى الملاقي لشعبة المحيط الخارجة على بحر الظلمات من المشرق بحنوب كثيرة من وراء مخرج البحر الهندى في الجنوب، ويبقى الظلمات بين المائية على جنوب الظلمات شرقا ويخرج البحر الهندى المائية على الطلمات شرقا ويخرج البحر الهندى المائية على الطلمات حتى تتلاقا الشعبتان عند مخرج هذا الجبل كتفصيل السراويل شم ينفرج برأس البحرين المتلاقيان شعبة على مبدأ هذا الجبل، ويبقى هذا الجبل بينهما ينفرج من نفس الماء.

ومبدأ هذا الجبل هنا وراء قبة عن شرقها وبعده منها خمس عشر درجة يقال لهذا الجبل في أوله المجرد ثم يمتد حتى ينتهى في القسم الغربى إلى طول خمس وستون درجة من أول المغرب، وهناك يتشعب من الجبل المذكور جبل القمر، وينصب منه النيل وبه أحجار براقة كالفضة تتلالاً تسمى ضحكة الباهت، كل من نظرها ضحك والتصق بها حتى يموت، ويسمى حجر مغناطيس الناس ويتشعب منه شعب يسمى أسيفى، أهله كالوحوش ثم ينفرج منه فرجة ويمر منه شعب إلى نهاية المغرب في البحر المحيط يسمى جبل وحشية به سباع لها قرون طوال الأنفاق وينعطف دون ذلك تلك الفرجة من جبل قاف شعب منها شعبتان إلى خط الاستواء يلتقيان بحرى النيل من المشرق والمغرب، فالشرقي يعرف بجبل قاقول، وينقطع عند خط الاستواء والغرب يعرف بادمرية يجرى عليه نيل السودان المسمى ببحر الدمادم وينقطع بتلقاء بحالات الحبشة ما بين مدينتي معفرة وحيمي وراء هذه الشعبة، ويمتد شعبة منه هي الأم من الموضع المعروف فيه الجبل بأسيفي المذكور إلى خط الاستواء حيث الطول هناك عشرون درجة ويعرف هناك كرسقانة وبه وحوش ضاربة.

ثمم ينتهى إلى المحيط وينقطع دونه بفرجة وذلك وراء التكرور عند مدينة قلمتبورا ووراء هذا الجبل سودان ناس يقال لهم تمتم يأكلون الناس يتصل الأم من ساحل البحر الشامى فى شماله شرقى رومية كبرى مسامتا للشعبة المسماة أدمدمة المنقطعة بين سمغرة وجيمى لا يكاد يخطها حيث الطول خمس وثلاثون درجة عند أخذها ما بين سردانية وبلنسية وتتناهى وصلة هذه الأم إلى البحر والمحيط على نهاية الشمال قبالة جزيرة بركانية وتبقى منه بقية داخل الجبل ثم تمتد هذه الأم بعد انقطاع لطيف وينعطف مع انعطاف خرجه البحر المحيط فى الغرب بشماله على الصقلب المسماة ببحر الأنفلشين ممتدًا إلى غاية المشرق ويسمى هناك فاقونا ويبقى وراء البحور الجامدة لشدة البرد، ثم ينعطف من الشمال المشرق جنوبا بتغريب إلى كتف السد الشمالي، فيتلاقى هناك الطوفان وبينهما فى الفرحة المنفرجة سوى ذو القرنين بين الصدفين.

وفى جزيرة القمر ثلاثة أنهار أحدهما فى شرقيها أخذ من قنطورا ومعلا، ويأتيها من غربيها، وينصب من جبل فيه قدم آدم عليه السلام. وفى مدينة سبأ ويأخذ مارًا على مدينة فردًا تجرى هناك بحيرة وفى جنوبها مدينة كيما حيث محل السودان الذين يأكلون الناس ويأتيها فى غربيها أيضا، ويخرج من الجبل المسمى محذوفة الذيل يطوف يمدينة دهما بينه وبين البحر الهندى فى جزيرة بينهما يكون هو محيطا بها شرقا وغربا وجنوبا ويصير لذلك الجزيرة ويتصل شمالها بالبحر الهندى، وينتفع مدينة قوارة فى غربيه حيث يصب فى البحر الهندى.

ومن جبل القمر يحرج نهر النيل وقد كان يتبدد على وجه الأرض، فلما قدم نقراوش الجبار بن مصريم الأول بن مركابيل بن دوابيل بن غرباب بن آدم عليه السلام إلى أرض مصر ومعه عدة بنى غرباب واستوطنوا بها، وبنوا بها مدينة أمسوس وغيرها من المدائن، حفروا النيل حتى أجروا ماءه إليهم.

ولم يكن قبل ذلك معتدل الجرى بل ينبطح ويتفرق فى الأرض حتى وجه إلى النوبة الملك نقراوش فهندسوه وساقوا منه أنهار إلى مواضع كثيرة من مدنهم التى بنوها وساقوا منه نهرا إلى مدينة أمسوس ثم لما خربت، ثم خربت أرض مصر بالطوفان وكانت أيام البودشير بن قفط بن مصر بن ببصر بن حام بن نوح عليه السلام، عدل جانبي على النيل تعديلا ثانيا بعد ما أتلفه الطوفان.

قال الأستاذ إبراهيم بن وصيف شاه فملك البودشير وتجبر وهو أول من تكهن وعمل بالسحر واحتجب عن العيون وقد كان أعمامه أشمن وأتريب وصا ملوك على أحيازهم، إلا أنه قهرهم بجبروته وقوته فكان الذكر له كما تجبر عليهم أبوه من قبله لأنه كان أكبرهم ولذلك أغضوا عنه.

السلوك لمعرفة دول الملوك .....

فيقال أنه أرسل هرمس الكاهن المصرى إلى جبل القمرى الذى يخرج النيل من تحته حتى عمل هناك هيكل التماثيل النحاس وعدل البطيحة التى ينصب فيها ماء النيل. ويقال أنه الذى عدل جانبي النيل وقد كان يقبض وربما انقطع في مواضع.

وهذا القصر الذى فيه التماثيل النحاس يشتمل على خمس وثمانين صورة، وجعلها هرمس جامعة لما يخرج من ماء النيل بمعاقد مدبرة وقنوات تجرى الماء فيها، وينصب إليها إذا خرج من تحت جبل القمر حتى يدخل من تحت الصورة ويخرج من حلوقها، وجعل لها قياسا معلوما بمقاطع وأذرع مقدرة وجعل ما يخرج من هذه الصورة من الماء ينصب إلى الأنهار ثم يصير منها إلى بطيحتين ويخرج منها حتى ينتهى إلى البطيحة الجامعة للماء الذى يخرج من تحت الجبل وعمل لتلك الصورة مقادير بين الماء يكون معه الصلاح بأرض مصر، وينتفع به أهلها دون الفساد وذلك الانتهاء المصلح ثمانية عشر بالذراع الذى مقداره اثنان وثلاثون إصبعا، وما فضل عن ذلك عدل يمنى تلك عشر بالذراع الذى مقداره اثنان وثلاثون إصبعا، وما فضل عن ذلك عدل يمنى تلك خط الاستواء، ولولا ذلك لغرق ماء النيل البلدان التي يمر بها.

قال: وكان الوليد بن دومع العمليقي قد حرج في حيث كثيف ينتقل في البلدان ويقهر ملوكها ليسكن ما يوافقه منها، فلما صار إلى الشام نتهى إليه خبر مصر وعظم قدرها، وأنَّ أمرها قد صار إلى النساء وباد ملوكها، فوجه غلاماً له يقال عون إلى مصر وسار إليها بعده واستباح أهلها وأخذ الأموال وقتل جماعة من كهنتها ثم بـدا لـه أن يخرج ليقف على مصب النيل ويعرف ما بناحيته من الأمم، فأقام ثلاث سنين يستعد لخروجه وخرج في جيش كثيف، فلم يمر بأمة إلا أبادها ومر على أمم السودان وجاورهم ومر على أرض الذهاب فرأى قصابا نابتة من الذهب ولم يزل يسير حتى بلغ البطيحة التي ينصب النيل فيها من الأنهار التي يخرج من تحت حبل القمـر، وسـار حتى بلغ هيكل الشمس وتجاوزه حتى بلغ حبل القمر وهو حبل عال إنما سمى بجبل القمر، لأن القمر لا يطلع إلا عليه لأنه خارج من تحت خط الاستواء ونظر إلى النيل يخرجه مـن تحته حتى ينتهي إلى خطرتين ثم يخرج منهما إلى نهرين حتى ينتهي إلى خطيرة أخرى، فإذا خط الأستواء مدته يمكن تجرى بناحية نهر مكران بالهند وتلك العين أيضا تخرج من تحت جبل القمر إلى ذلك الوجه، ويقال أن نهـر مكـران قبـل النيـل يزيـد وينقـص وفيـه التماسيح والأسماك التي مثل أسماك النيل ووجد الوليد بن دومع العمليقي القصر الـذي فيه التماثيل النحاس التي عملها هرمس الأول في وقت البودشير بن قفطريم بن مصرايم، وقد ذكر قوم من أهل الأثر أن الأنهار الأربعة تخرج من أصل واحمد من قبله في أرض الذهب التي من وراء البحر المظلم وهي سيحون وجيحون والفرات والنيل، وأن وتلك الأرض من أرض الجنة، وأن تلك القبة من أزبرجد، وأن الماء قبــل أن يســلك

٧٢ ..... مقدمة التحقيق

البحر المظلم أحلى من العسل وأطيب رائحة من الكافور وممن وصل إلى هذا المكان رجل من ولد العيص بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام ووصل إلى تلك القبة وقطع البحر المظلم وكان يقال له حايد.

وقال آخرون: هذه الأنهار تنقسم هذه الأنهار على اثنين وسبعين قسما خذاء اثنين وسبعين لسانا للأمم.

وقال آخرون هذه الأنهار من ثلوج تتكاثف ويذيبها الحر فتسيل إلى هذه الأنهار ويشقى من عليها لما يريد الله عز وجل من تدبير خلقه قالوا: ولما بلغ الوليد جبل القمر راق جبلا عظيما عاليا إلى الحلية إلى أن صعد إليه لـيرى ما خلفه فأشرف على البحر الأسود الزفتى المنتن، ونظر إلى النيل يجرى عليه كالخيوط الرقاق فأتته من ذلك البحر روائح منتنة، هلك كثيرًا من أصحابه من أجلها فأسرع النزول بعد أن كان يهلك.

وذكر قوم أنهم لم يروا هناك شمسًا ولا قمرًا إلا نورًا أحر كنور الشمس عند غيابها.

وأما ما ذكروه عند حايد وقطعة البحر المظلم ماشيا عليه لا يلصق بقدميه منه شيء، وأنه سأل الله تعالى أن يريه منتهى النيل فأعطاه قوة على ذلك فيقال أنه أقام يمشى عليه ثلاثين سنة في عمران، وعشرين سنة في خراب، قالوا: وأقام الوليد في غبيته أربعين سنة وعاد ودخل منف وأقام بمصر واستعبد وأهلها واستباح حرمهم وأموالهم وملكهم مائة وعشرة سنين فابغضوه وسيموه إلى أن أن ركب في أيامه متصيدا فألقاه فرسه في وهدة فقتله واستراح الناس منه.

وقال قدامة بن جعفر في كتاب الخراج: انبعاث النيل من جبل القمر وراء خط الأستواء من عين تجرى منها عشرة أنهار، كل خمسة منها تصبب إلى بطيحة ثم يخرج من كل نهران، وتجرى الأنهار الأربعة إلى بطيحة كبيرة في الأقليم الأول، ومن هذه البطيحة يخرج نهر النيل.

وقال في كتاب ونزهة المشتاق في اختراق الأوفاق، أن هذه البحيرة تسمى بحيرة كورى منسوبة لطائفة من السودان يسكنون حولهما متوحشين يأكلون من وقع إليهم من الناس، ومن هذه البحيرة يخرج نهر غانة وبحر الحبشة، فإذا خرج النيل منها يشق بلاد كورى ولهم طائفة من السودان بين كاتم والنوبة، فإذا بلغ دنقلة بمدينة النوبة عطف من غريبها وانحدر إلى الأقليم الثاني، فيكون على شيطه عمارة النوبة، وفيه هناك جزائر متسعة عامرة بالمدن والقرى، ثم تشرق إلى الجنادل.

وقال المسعودى: رأيت فى كتاب جغرافيا: أن النيل مصورًا ظاهرا من تحت القمر ومنبعه ومبدًا ظهوره اثنى عشر عينا، فتصب تلك المياه إلى بحيرتين هنالك كالبطائح، شم يجتمع الماء منهما جاريا فيمر برمال هنالك وجبال، ويخرق أرض السودان فيما يلى بـلاد

السلوك لمعرفة دول الملوك .....

الزنج فيتشعب منه خليخ يصب في بحر الزنج، ويجرى على وجه الأرض تسعمائة فرسخ في عامر وغامر من عمران وخراب، حتى يأتي أسوان من صعيد مصر.

وقال فى كتاب هروشيش: أن نهر النيل مخرجه من ريف بحر القلزم ثم يميل إلى ناحية الغرب، فيصير فى وسطه جزيرة، وآخر ذلك يميل إلى ناحية الشمال فيسقى أرض مصر. وقيل أن مخرجه من عين فيما يجاور الجبل ثم يغيب فى الرمال، ثم يخرج غير بعيد فيصير له محبس عظيم، ثم يساير على قفار البشة، ثم يميل على اليسار إلى أرض. قال: ونهر النيل وهو الذى يسمى بأوان مخرجه خفى ولكن ظاهرا إقباله من أرض الحبشة ويصير له هناك محبس عظيم بحراه إليه مائتا ميل. وذكر مخرجه حتى ينتهى إلى البحر.

وقال: وكثيرا ما يوجد في نهر النيل التماسيح. وإقبال النيل من بحر الحبشة ليس يختلف فيه أحد، وعدة أميال من مخرجه المعروف إلى موقعه مائة ألف وتسعون ألفا وتسعمائة وثلاثون ميلا وماء النيل يجرى على مر كل وهو عذب دفيء والنيل إذا وصل إلى الجنادل كان عند انتهاء مراكب النوبة انحدار، ومركب الصعيد أقلاعا وهناك حجارة مضرسة لمرور المراكب عليها إلا في أوان زيادة النيل ثم يأخذ على الشمال فيكون على شرقية أسوان من الصعيد الأعلى، ويمر بين الجبلين يكتفيان أعمال مصر. أحدهما شرقي، والآخر غربي، حتى يأتي مدينة فسطاط مصر فيكون بره الشرقي، فإذا تجاوز فسطاط مصر بمسافة يوم صار فرقتين تمر حتى تصب في بحر الروم عند دمياط وتمسى هذه الفرقة بحر الشرق، والفرقة الأخرى هي عمود النيل ومعظمه يقال لها بحر العرب تمر حتى تصب في بحر الروم أيضا عند رشيد، وكانك مدينة كبيرة قديم الزمان.

ويقال أن مسافة النيل من منبعه إلى أن يصب في البحر عند رشيد سبعمائة وثمانية وأربعون فرسحا، وأنه يجرى في الخراب أربعة أشهر، وفي بـلاد السـودان شـهرين وفي بلاد الإسلام مسافة شهر.

وذهب بعضهم إلى أن ماء النيل إنما تكون بسبب المد الذى يكون فى البحر، فإذا فاض ماؤه تراجع النيل وفاض على الأراضى، ووضع فى ذلك كتابا حاصله أن حركة البحر التى يقال لها المد والجزر - توجد فى كل يوم وليلة مرتين، وفى كل شهر مرتين، وفى كل سنة مرتين كالمد والجزر اليومى تاع لقرص القمر، ويخرج الشعاع عنه من جنبتى جرم الماء... فإذا كان القمر وسط السماء كان البحر فى غاية المد وإذا كان القمر فى وتد الأرض، فإذا بزع القمر طالعا من الشرق أو الغرب كان الجزر والمد الشهر يكون عند استقبال القمر للشمس فى نصف الشهر، ويقال له الامتلاء أيضا عند الاجتماع، ويقال له السرار.

والجزر يكون أيضا في وقتين: عند تربيع القمر للشمس في سابع الشهر، وفي ثـامن عشريه. والمد السنوى يكون أيضا في وقتين أحدهمـا عنـد حلـول الشـمس بـآخر بـرج السنبلة والأخرى عند حلول الشمس بآخر برج الحوت.

فإن اتفق أن يكون ذلك في وقت امتلاء أو الاجتماع فإنه حينتذ يجمع الامتلاء الشهرى والسنوى، ويكون عند ذلك البحر في غاية الفيض، لاسيما أن وقع الاجتماع والامتلاء في وسط السماء، ووقع مع النيرين أو مع أحدهما أحد الكواكب السيارة فإنه يعظم الفيض.

فإن وقع كوكبان فصاعدًا مع أحد النيرين تزايد عظم الفيض، وكانت زيادة النيل تلك السنة عظيمة حدًا، وزاد أيضا نهر مهران لا يبلغان غاية زيادتهما لعدم الأنوار التي تثير المياه، ويكون بمصر تلك السنة الغلاء والجزر السنوى يكون حلول الشمس برأسي الجدى والسرطان.

فأما المد اليومى الدافع من البحر المحيط فإنه لا ينتهى فى البحر الخارج من المحيط أكثر من درجة واحدة فلكية، ومساحتها من الأرض نحو من ستين ميلا، ثم ينصرف وانصرافه هو الجزر. وكذلك فى الأودية إذا كانت الأرض.

وهذا المد الشهرى ينتهى إلى أقاصى البحار وهو يمسكها حتى لا تنصب فى البحر المحيط، وحيث المد الشهرى فهناك منتهى ذلك البحر وطرفه.

وأما المد السنوى فإنه يزيد فى البحار الخارجة عند البحر والمحيط زيادة بينة، وعن هذه الزيادة تكون زيادة النيل وامتلاؤه وامتلاء نهر النيل مهران والديتلو الندى ببلاد السند.

قال: ولما جاء أرسطو إلى مصر مع الإسكندر ورأى مصب النيل، وعلم أنه من المحال أن يكون النيل في أسوان واديا من الأودية، وما انتحل اتسع حتى أن عرضه في أسفل ديار مصر لينتهي إلى مائة ميل عند غاية الفيض، وله أفواه كثيرة شارعة في البحر تسع كل ما يهبط من الميزان في ذلك الصقع. فرأى محالاً أن يكون الوادى بحيث يضيق أسفله عن حمل ما يأتي به أعلاه مع ضيق أعلاه وسعة أسفله.

فلما رأى ذلك قال: أن ريا ما تستقبل حرية الماء وتردعه فيفيض لذلك قال الإسكندر الأفردوسى: أن المحال أن يكون الريح يردع الماء السائل في الوادى حتى يفيض أكثر من مائه ميل، ولو كانت الريح تفعل ذلك لكان الماء ينفلت من أسفل الوادى، ويسيل إلى البحر لأن الريح لا تمسك إلا أعلاه ولكن الرياح تقذف الرمل في أفواه تلك الشوارع التي تقضى إلى البحر، فيعتريها شبه الردم، فيفيض.

قال: وأغفل أن الرمل متخلخل، فالماء يتخلله وينفده سائلا إلى البحر مع أن الرمل لم يعتل اعتلاء يظهر للحسن، والماء في كل حين سائل على حلق تنيس ودمياط، وحلق رشيد وحلق إسكندرية، ففطنوا لاستحالة كونه سائلا عن سيل حامل ونسبوا توقف إلى الريح والرمل وهما استقص الهواء واستقص الأرض وأغفلوا الاستقصاء الثالث الذي هو الماء لأنهم لم يعرفوا حركة البحر السنوية لأنها لا تبلغ الغاية إلا في ثلاثة أشهر، فلا يظهر مقدار صعودها في يوم للحس وكذلك وضع المقياس بديار مصر.

قال: والمد واحد، وهو أن القمر يقابل الماء، كما تقابل الشمس والأرض فنور القمر إذا قابل كرة الأرض سخنتها كما تسخن الشمس الهواء الحيط بالأرض فيعترى الهواد المحيط بالماء بعض تسخين يذيب الماء، ويتنفس وينمى بخاصته كالمرأة والمحرقة الملهبة للمحوحتى تحرق القطنة الموضوعة بين المرأة والشمس الملهوبة، ما تلقى الشعاع إلى حلقها فتخترق القطنة أيضا، فالقمر حسم باكتسابه ذلك من الشمس فإذا حال بين الشمس والأرض فيسخن ما قابله فينمى الماء حسم شفاف تخرج عن جانبيه الشعاع كما يخرج عن جانبي الزجاجة أو كما يخرج عن جانبي الزجاجة فيحدث لها نور يسخن الهواء الذي يحيط بالزجاجة أو الأرض فيعترى الماء شبه تسخين ينمى به ويزيد وذلك قبالة القرص وقبالة غزج الشعالة من قبالة وتد القمر فهذا هو المد دائما ويستدير باستدارة الفلك، وتدويره لفلك القمر وتدوير فلك القمر وتدوير فلك القمر

والمد الشهرى هو أن يقابل القمر الشمس أو يستتر تحتها، ليس إلا كون القمر قبالة الشمس لكونه في تربيع الشمس أضعف، وفي المقابلة أقوى وكذلك إذا قابلها على وسط كرة الأرض، بحيث الحركة أشد والاكتناف للماء والأرض أعم فذلك هو المد السنوى.

### \* \* \*

# فصل: في الرد على من اعتقد أن النيل من سبل يفيض

أما العامة فليس عندهم ما يجىء عليه وجه الأرض إلا سيل. ومن تفطن إلى عظمه واتساعه فى أسفله وضيفة فى أعلاه، ولم ينظر إلى ماء ولا أرض ولا هواء، وينسب ذلك إلى الخيال المحض، كما فعل صاحب الكتاب والمسالك والممالك، الذى زعم أن الماء يسافر من كل أرض وموطن إلى النيل تحت الأرض فيمده لأن النيل إنما يفيض فى الخريف، والعيون والأبار فى ذلك الوقت يقل ماؤها، والنيل يكثر فرأوا كثرة وقلة فأضافوا أحدهما إلى الآخر بالخيال.

وقال آخر: إنما ذلك ملك يضع رجليه في الماء فيكثر ويزيلها عن الماء فيقل ومما يدلك أنه ليس على سبيل الخيل أن السيل يكون في غير وقت فيض البحر فلا يفيض

٧٦ ......

النيل لكون البحر في الجزر فيصل السيل نحو البحر فبلا يردعه راوع، ومنها أن فيض النيل على تدرج مدة ثلاثة أشهر من حلول الشمس برأس السرطان إلى حلولها آخر برج السنبلة والناس يحسنون به قبل فيضه بمدة شهرين، ولعامل مصر وسط النيل مقياس موضوع، وهو سارية فيها خطوط يسمونها أذرعا بعا مقدار صعوده في كل يوم.

ومنها أن فيضه أبدا في وقت واحد فلو كان بالسيل لاختلف بعض الإختلاف. ومنها أنه قد يجيء السيل في غير هذا الوقت فلا يفيض. ومنها أن الحذاق بمصر إذا رأوا الحر يزيد علموا أن النيل سيزيد، لأن شدة الحر تذيب الهواء فيذوب الماء ولا يكون إلا عن زيادة كوكب و دنو نور.

ومنها أن موضع مصبه من أسوان إنما هو واد من الأودية وما استحل اتسع حتى يكون عرض اتساعه نحوا من مائة ميل، وأسوان إنما هى منتهى بلوغ الردع فما ظنك بسيل يسيل عرض اتساعه مسيرة نصف شهر لا نسبة بين مصب أعلاه وأسفله كيف كان يكون أعلاه أو كان امتلاء أسفله عن السيل.

ومنها أن أهل أسوان إنما يرقبون بلوغ السردع إليهم مراقبة ويحافظون عليه بالنهار عافظة فإذا جن الليل أخذوا حقه سحاقة خزف، فوضعوا فيها مصباحا ثم وضعوه على حجر معد عندهم لذلك، وجعلوا يرقبونه فإذا أطغى المصباح طفو الماء عليه، علموا أن الزدع قد وصل غاية المعهود عندهم بأخذه في الجزر، فكتبوا بذلك إلى أمير مصر يعملون أن الدرع قد وصلت غاية المعهود عندهم وأنهم قد أخذوا بقسطهم من الشرب فحينتذ يأمر بكسر الأسداد التي على أفواه قرص المشارب فيفيض الماء على أرض مصر دفعة واحدة.

ومنها أن جميع تلك المشارب تسد عند ابتداء صعود النيل بالخشب والـتراب ليجتمع ما يسيل من المياه العذبة في النيل ويكثر فيهم بجميع أرضهم ويمنع بجملة دخول الماء الملح عليه فلو كان سيلا ما احتاج إلى ذلك ولفتحت له أفواه قرص المشارب عند ابتـداء ظهوره.

ومنها أن الخلجان إذا سدت و لم يكن لها وادع في البحر، كان السيل يمد من جنبه إلى البحر إذا أسفل النيل وانتفع وأخفض من أعلاه.

ومنها أن ماء البحر يصعد أكثر من عشرين ميلا في خلف رشيد وتنيس ودمياط كما يفعل في سائر الأودية التي تدخلها المد والجزر فلو كان النيل خاليا من الماء العذب وصل البحر من أسوان إلى منتهى بلوغ الردع، لأن الماء يطلب بطبعه ما انخفض من الأرض وأن يكون صفحته كرة مستوية الخطوط الخارجة من النقطة إلى المحيط خطوطا متساوية. ومنها أنها إذا افتحت تلك الأسداد وكسرت الخلجان وفاض ماء

وقالوا: في هذه الساعة كسر الخليج بمصر وفاض ماء النيل على أرض مصر لأن ذلك يتبين لهم بجزر الماء دفعة فلو كان سبيلا وهم على أعلا المصب، لقالوا: قد ارتفع المطر على الأرض التي يسيل منها السيل ومنها أن القسمة الذي يمر ببلاد الحبشة المنبعث وإياه من حبل القمر لا يفيض كمدة فيض النيل ثلاثة أشهر ولا يقيم على وجه الأرض مدة مقامه لكنه إذا كثر فيه السيل غمر جوانبه على قدر انبساطها فإذا قضيت مدته أردع عليه فلو كان فيض النيل على السيل وهما من شعب واحد لكان شأنهما واحدًا.

ولا نقول أن سبب فيض النيل البحر فقط إذ لولا كونه سيل ماء لما دخل ردع البحر إليه ولكان شاطئ ديار مصر كسائر السواحل الجاورة ولولا السيل السائل فيه لردمه البحر إذ عادة البحر ردم السواحل، وإنما دخل الشك على أهل مصر في أمر النيل لأنهم لم يشاهدوا منشأه، ولا عاينوا مبدأه من حبل القمر في موضع لا ساكن و لم يتحققوا المد السنوى الرادع فلم يتحققوا شيء من أمره لأنه بعيد من أذهان العامة أن يعلموا أن ماء البحر يعظم في أيام الصيف لأن المعهود عندهم في البحر أن يعظم في أيام الشتاء وطموا البحر في الشتاء إنما يكون عن الرياح الهابة عليه من أحد جانبيه، فقبض ويخرج إلى الجانب الآخر إلا ما كان من البحر المحيط فإنه يتحرك أبدا من دواخل فقبض ويخرج إلى البر، وهو أن المحيط يطلب بطبعه أن يكون على وجه الأرض ليست بسيطة فهي تمانعه بما فيها من التركيب فهو يطلب أبدا أن يعلوها ويركبها ببردها.

ومن ناظر النيل علم أن سيلاً سأل فيه ولابد، فإنه لا يزال أيام الشتاء وأوائل الربيع ماؤه صافيا من الكدرة، فإذا قربت أيام زيادته وكان في غاية نقصه تغير طعمه ومال لونه إلى الخضرة، وصار بحيث إذا وضع في إناء يرسب منه شبه أجزاء صغيرة من طحلب. وسبب ذلك أن البطيحة التي في أعالى الجنوب تردها الفيلة ونحوها من الوحوش حتى يتغير ماؤها، فإذا كثرت أمطار الجنوب في فصل الصيف وعظمت السيول الهابطة في هذه البطيحة فاض منها ما تغير من الماء، وحرى إلى أرض مصر، فيقال عند ذلك وتوحم النيل.

ولا يزال الماء كذلك حتى يعقبه ماء متغير ويزداد عكره بزيادة الماء، فإذا فإذا وضع فيه أيام الزيادة في إناء رسب بأسفله طين لم يعهد فيه قبل أيام الزيادة، وهذا الطين هو الذي تحمله السيول التي تنصب في النيل حتى تكون زيادته منها. وفيه يكون الزرع بعد هبوط وإلا فأرض مصر سبخة لا تنبت منها إلا ما مر عليه. قال: والسبب في عظم المد والجزر كثرة الأشعة فإذا زاحمت الشمس والقمر والكواكب السيارة عظيم

٧٨ ..... مقدمة التحقيق

فيض البحر، وإذا عظم فيض البحر فاضت الأنهار، وكذلك إذا نهض القمر لمقابلة أحد السيارة ارتفع البخار وصعد إلى كورة الزمهرير، ونزل لمطر. فإذا فارق القمر والكواكب ارتفع القمر لكثرة التحليل، كما يكون في نصف النهار عند توسط الشمس لرؤوس الخلق، وكما يكون عند حلول الكواكب الكثيرة على وسط خط أرين... والله أعلم..

قال بعضهم: الذي تحصل من هذا القول أن النيل مخرجه من جبل القمر، وأن زيادتــه إنما هي من فيض البحر عند المد.

فأما كون مخرجه من حبل القمر فمسلم إذ لا نزاع فى ذلك. وأما كون زيادته لا تكون إلا من ردع البحر له، بما حصل فيه من المد، فليس كذلك. نعم توالى هبوب الرياح الشمالية مغنية على وفور الزيادة وردع البحر له إعانة على الزيادة ماء النيل وركد منه هذا الطين.

وقوله «أن السيل يكون في غير وقت فيض البحر، ولا يفيض النيل لكونه البحر في الجزر، فيصل السيل ويمر نحو البحر فلا يردعه رادع، غير مسلم فإن العادة أن السيول التي عليها زيادة ماء النيل لا يكون إلا عن غزارة ماء الأمطار ببلاد الجنوب، لا يكون إلا في أيام الصيف، ولم يعهد قط زيادة النيل في الشتاء.

وأول دليل على أن كون زيادته عن سيل يسيل فيه إنما يزيد بتدرج على قدر ما يهبط فيه من السيول. وأما استدلاله يصب النيل في أسوان وأتساعه أسفل الأرض، فإنما ذلك يصب من علوى فتخرج بين حبلين يقال لهما الجنادل وينبطح في أراضى حتى يصب في البحر... فاتساعه حيث لا يجد حاجزا يحجزه عن الانبساط.

وأما قوله: «أن الأسداد إذا كثرت فاض الماء على الأرض دفعة» فليس كذلك، بل يصير الماء عند كل سد من الأسداد في كل خليج، ثم يفتح ترع من الخليج إلى الخليج إلى ماجانبيه من الأراضى حتى تروى، فمن تلك الأرض ما يروى سريعا، ومنها ما يروى بعد أيام. ومنها ما يروى لعلوه.

وأما قوله «أن جميع تلك المشارب تسند عند ابتداء صعود النيل، ليجتمع ما يسيل من الماء في النيل ويكثر، فيعم جميع أرضهم وليمنع بجملته دخول الماء عليه. فغير مسلم أن تكون السداد كما ذكرنا بل أراضي مصر أقسام كثيرة، منها عال لا يصل الماء الا من زيادة كثيرة، ومنها منخفض يسروى من يسير الزيادة، والأراضي متفاوتة في الارتفاع والانخفاض تفاوتا كثيرا، ولذلك احتيج في بلاد الصعيد إلى حفر الترع، وفي أسفل الأرض إلى عمل الجسور حتى تحبس الماء ليتصرف فيه أهل النواحي على قدر حاجتهم إليه عند الاحتياج وإلا فهو يزيد أولا في غير وقت سقى الأراضي، حتى إذا

معلوم، ووقف حتى يروى ما تحت ذلك الحد الذى وقف عنده الماء من الأراضى، ثم فتح ذلك الحد فى يوم النيروز حتى يجرى الماء إلى آخر يقف عنده حتى يسروى ما تحت هذا الحد الثانى من الأراضى، ثم يفتح هذا الحد فى يوم عيد الصليب بعد النيروز بسبعة عشر يوما حتى يجرى الماء، ويقف على حد ثالث حتى يسروى ما تحت هذا الحد من الأراضى، ويصيب فى بحر المالح ... هذا هو الحال فى سدود وأراضى مصر.

وقول «أن ماء البحر يصعد أكثر من عشرين ميلا في رشيد وتنيس ودمياط، فلو كان خاليا من الماء العذب لوصل البحر من أسوان إلى منتهى بلوغ الردع، فيقول: هذا قول من لم يعرف أرض مصر، فإن النيل عندهم مصبه بأعمال أسوان يكون أعلا منه عند كونه أسفل الأرض بقامات عديدة فإذا فاض ماء البحر حبسه أن يتدافع هو وماء النيل فيما بين دمياط وفارسكور. وأما في أيام زيادة النيل فإنه شوهد مصب النيل في البحر من دمياط، وكل منهما يدافع الآخر فلا يطيقه، حتى صارا متمانعين وفي منظرهما حينتذ عبره لمن اعتبر.

وقوله «أن الأسداد إذا فتحت علم أهل أسوان بذلك في الحال، غير مسلم بل لم نزل نشاهد النيل في الأعوام الكثيرة إذا فتح منه الخليج أو انقطع مقطع فأغرق ماؤه أراضي كثيرة، لا يظهر النقص منه إلا فيما قرب من ذلك الموضع، وأما ما برح المفرد يخرج من قوص ببشارة وفاء النيل، وقد أوفي عندهم ستة عشر ذراعا، فلا يوفي ذلك بمقياس بمصر إلا بعد ثلاثة أيام أو بعدها.

وأما قوله «أن ما كان من النيل يمر ببلاد الحبشة يخالفه» فليس كذلك، بل الزيادة في أيام زيادته تكون ببلاد النوبة وما وراءها في الجنوب كما تكون في أرض مصر، ولا فرق بينهما إلا في شيئين: أحدهما أنه في أرض مصر يجرى في حدود وهناك يتبدد على الأرض. والثاني أن زيادة تعتبر بالقياس في أرض مصر وهناك لا يمكن قياسه لتبدده ومن عرف أحبار مصر علم أن زيادة ماء النيل تكون عن أمطار الجنوب.

ويقال: أن النيل ينصب من عشرة أنهار من جبل القمر المتقدم ذكره، كل خمسة أنهار من شعبة، ثم تتبحر تلك الأنهار العشرة في بحريين، كل خمس أنهار تبحر بحيرة بذاتها، ثم يخرج من البحيرة الشرقية بحر لطيف يأخذ شرقًا على جبل فاقول، ويمتد إلى مدن هناك ثم يصب في البحر الهندى ويخرج من البحيرتين أيضًا ستة أنهار من كل بحيرة ثلاثة أنهار. وتجتمع الأنهار الستة في بحيرة متسعة تسمى البطيحة، وفيها جبل يفرق الماء نصفين يخرج أحدهما من غربي البطيحة وهو نيل السودان، ويصير نهرًا

يسمى بحر الدمادم، يأحد مغربا ما بين سمغرة وغانة على جنوبي سمغرة وشمالي غانة، ثــم ينعطف هنا منه فرقة ترجع جنوبا إلى غانة ثم تمر على مدينة برنسة، ويــأخذ تحـت جبـل في جنوبها حارج خط الاستواء إلى زفيلة ثم تتبحر في بحيرة هناك، وتستمر الفرقة الثانية مغربة إلى بلد مالي والتكرور حتى تنصب في البحر المحيط شمالي مدينة قلبتبو ويخرج النصف متشاملا آخذا على الشمال إلى شرقي مدينة حيمي ثم تتشعب منه هناك شعبة تأخذ شرقا إلى مدينة سحرته بكسر السين والحاء ثم ترجع جنوبا ثم تعطف شرقا بجنوب إلى مدينة سحرته ثـم إلى مدينـة مركـة، وينتهـي إلى خـط الاسـتواء حيـث الطول خمس وستون درجة وتتبخـر هنـاك بحـيرة ويستمر عمـود النيـل مـن قبالـة تلـك الشعبة شرقي مدينة شيمي متشاملا أحذا على أطراف بـلاد الحبشـة، ثـم يشـامل علـي بلاد السودان إلى مدينة دنقلة حتى يرمي على الجنادل إلى أســوان، وينحــدر وهــو يشــق بلاد الصعيد إلى مدينة فسطاط مصر، ويمر حتى يصب في البحر الشامي وقـد استقيض ببلاد السودان أن النيل في أصله ينحدر في حبال سوديين على بعد كأن عليها الغمام ثم يتفرق نهرين يصب أحدهما في البحر المحيط إلى جهة بحر الظلمـة الجنوبـي، والآخـر يصل إلى مصر حتى يصب في البحر الشامي ويقال أنه في الجنوب يتفرق سبعة أنهار تدخل في صحراء منقطعة ثم، تجتمع الأنهار السبعة ويخرج من تلك الصحراء نهرًا واحدًا في بلاد السودان.

#### \* \* \*

# ذكر مقاييس النيل وزيادته

قال ابن عبد الحكيم: أول من قاس بمصر يوسف عليه السلام. وضع مقياسا بمنف، ثم وضعت العجوز مقياسًا بأنصنا وهو صغير الفراع «ووضع عبد العزيز بن مروان مقياسا بحلوان وهو صغير»، ووضع أسامة ابن زيد التنوخي في خلافة الوليد مقياسا بالجزيرة وهو أكبرها.

قال يحيى بن بكير: أدركت القياس يقاس في مقياس منف ويدخل بزيادته إلى الفسطاط.

وقال القضاعى: كان أول من قاس النيل بمصر يوسف عليه السلام وهو مقياس يمنف، وهو أول مقياس وضعه عليه السلام. وقيل أن النيل يقياس بمصر بأرض علوة كداء إلى أن بنى مقياس منف، وأن القبط كانت تقيس عليه إلى أن بطل.

ومن بعده دلوكة العجوز بنت مقياســا بأنصنــا، وهــو صغـير الــذراع ومقياســا آخــر بأخميم وهى التي بنت الحائط المحيط بمصر.

وقيل إنهم كانوا يقيسون الماء قبل أن يوضع بالمقياس بالرصاصة، فلم يـزل المقيـاس

السلوك لمعرفة دول الملوك ...... فيما مضى قبل الفتح بقيسارية الأكسية ومعالمة هناك إلى بنى المسلمون بين الحصين

والبحر أبنيتهم الباقية الآن.

وكان للروم أيضا مقياسا بالقصر خلف الباب يمنة من يدخل منه من داخل الزقاق أثره قائم إلى اليوم، وقد بنى عليه وحوله، ثم بنى عمرو بن العاص عند فتحه مصر قياسا بأسوان ثم بنى بموضع يقال له دندرة.

ثم بنى فى أيام معاوية مقياس بأنصنا، فلم يزل يقاس عليه إلا أن بنى عبد العزيز بن مروان مقياسًا بحلوان وكانت منزله، وكان هذا المقياس صغير الذراع.

فأما المقياس القديم الذي بني في الجزيرة فالذي وضعه أسامة بن زيد، وقيل أنه كسر فيه ألفي أوقية، وهو الذي بني بيت المال بمصر ثم كتب أسامة بن زيد التنوخي عامل مصر لسليمان بن عبد الملك ببطلانه وكتب عليه سليمان بأن يبنى مقياسًا في الجزيرة فبناه في سنة وسبعة وتسعين.

ثم بنى المتوكل فيها مقياسا أول سنة سبع وأربعين ومائتين فى ولاية يزيد بن عبد الله التركى على مصر وهو المقياس الكبير المعروف بالجديد، وأمر بأن يعزل النصارى عن قياسه، فجعل زيد بن عبد الله على المقياس أبا الرداد المعلم واسمه عبد الله بن عبد السلام بن عبد الله بن أبى الرداد المؤذن كان يقول أصله من البصرة وقدم مصر وأقام بها، وجعل على القياس النيل وأجرى عليه سليمان بن وهب صاحب خراج مصر يومتذ سبعة دنانير فى كل شهر، فلم يزل القياس منذ ذلك الوقت فى يد أبى الرداد وولده إلى اليوم وتوفى أبو الرداد فى سنة ست وستين ومائتين.

ثم ركب أحمد بن طولون في سنة تسع وخمسين ومعه أبو أيوب صاحب خراجه وبكار بن قتيبة القاضى فنظر إلى المقياس وأمر بإصلاحه وقدر له ألف دينار فعمر بها وبنى الخازن في الصناعة مقياسا وأثره باق لا يعتمد عليه.

وقال ابن عبد الحكم: ولما فتح عمرو بن العاص مصر أتى أهلها إلى عمرو، حين دخل بؤونة من أشهر القبط، قالوا له: أيها الأمير أن لنيلنا هذا سنة لا يجرى إلا بها. فقال لهم: وما ذاك؟ قالوا: إنه إذا كان لثنتى عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر، عمدنا إلى جارية بكر من أبويها وجعلنا عليها من الحلى والثياب أفضل ما يكون، ثم القيناها فى النيل.

قال لهم عمرو: أن هذا لا يكون في الإسلام، وأن الإسلام يهدم ما قبله، فأقاموا بؤونة وأبيب ومسرى لا يجسرى قليلا ولا كثيرًا حتى هموا بالجلاء، فلما رأى ذلك عمرو كتب إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بذلك فكتب إليه عمر: ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله وقد بعثت إليك بطاقة فألقها في داخل النيل.

٨٢ ...... مقدمة التحقيق

فلما قدم الكتاب على عمر وفتح البطاقة فإذا فيها: «من عبد الله أمير المؤمنين إلى نيل مصر أما بعد: فإن كنت تجرى من قبلك فلا تجر، وإن كان الله الواحد القهار هو الذى يجريك، فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك».

فألقى عمرو البطاقة فى النيل قبل يوم الصليب بيوم، وقد تهيأ أهـل مصـر للحـلاء والخروج منها، لأنه لا يقوم بمصلحتهم فيها إلا النيل، وأصبحوا يوم الصليب وقد أحـراه الله تعالى ست عشر ذراعا فى ليلة، وقطع تلك السنة السوء من أهل مصر.

وقال زيد بن أبى حبيب: أن موسى عليه والصلاة والسلام دعا آل فرعون فحبس الله عنهم النيل حتى أرادوا الجلاء، فطلبوا إلى موسى أن يدعو الله، فدعا الله رجاء أن يؤمنوا وذلك في ليلة الصليب، فأصبحوا وقد أحسرى الله في النيل تلك الساعة ستة عشر ذراعا فاستجاب الله لعمر بن الخطاب، كما استجاب لنبيه موسى عليه السلام.

قال القضاعي: ووجدت في رسالة منسوبة إلى الحسن بن محمد بن عبد المنعم قال: لما فتحت العرب مصر عرف عمر بن الخطاب ما يلقى أهلها من الغلاء عند وقوف النيل، فضلا عن تقاصره وإن أفرطت الاستشعار يدعوهم إلى الاحتكار، وأن الاحتكار يدعو إلى تصاعد الأسعار للقحط.

فكتب عمر إلى عمرو يسأله عن شرح الحال، فأجابه إنى وجدت ما تروى به مصر حتى لا يقحط أهلها أربع عشر ذراعا، والحد الذى يروى منه سائرها حتى يفضل عن حاجتهم، ويبقى عندهم قوت سنة أخرى ست عشر ذراعا، والنهايتان والمخوفتان فى الزيادة والنقصان وهما الظمأ والاستبحار اثنا عشر ذراعا فى النقصان، وثمان عشر ذراعا فى القبط، وكمال العمارة فيه.

فاستشار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى ذلك، فأمره أن يكتب إلى عمرو أن يبنى مقياسا وأن ينقص ذارعين على اثنى عشر ذراعا، وأن يقر ما بعدها على الأصل، وأن تنقص من كل ذراع بعد الستة عشر ذراعا إصبعين، ففعل ذلك وبناه بحلوان فاحتمع له بذلك كل ما أراد من حل الإرجاف، وزوال ما منه كان يخاف، بأن جعل الاثنى عشر ذراعا أربعة عشر لأن كل ذراع أربع وعشرون إصبعًا، فجعلها ثمانيا وعشرين من أولها إلى الاثنى عشر يكون مبلغ الزيادة على الاثنى عشر ثمانية وأربعين إصبعا، وهى الذراعان وجعل الأربع عشرة ست عشرة، والست عشرة ثمانى عشرة والثمانى عشرة عشرين.

قال القضاعى: وفى هذا الباب نظر فى وقتنا لزيادة الفساد الأنهار وانتقاض الأحوال وشاهد ذلك أن المقايس القديمة الصعيدية من أولها إلى أخرها أربع وعشرون إصبعا كل ذراع، والمقاييس الإسلامية على ما ذكر منها المقياس الذي بناه أسامة بن

السلوك لمعرفة دول الملوك .....

يزيد التنوخى بالجزيرة وهو هدمه الماء، وبنسى المأمون آخر بأسفل الأرض بالـبروذات، وابن المتوكل آخر بالجزيرة وهو الذي يقاس عليه الماء الآن وقد تقدم ذره.

قال ابن عفير عن القبط المتقدمين: إذا كان الماء في اثنى عشر يوما من مسرى اثنتى عشرة ذراعا، فهي سينة ماؤها ناقص، وإذا تم ستة عشر ذراعا قبل النوروز، فالماء يتم... فاعلم ذلك.

وقال أبو الصلت: وأما النيل وينبوعه، فهو من وراء خط الاستواء من جبل هناك يعرف بجبل القمر، فإنه يبتدئ في التزايد في شهر أبيب. والمصريون يقولون: إذا دخل أبيب كان للماء دبيب، وعند ابتدائه في التزايد يتغير جميع كيفياته ويفسد، والسبب فسي ذلك مروره بنفائع مياه يخالطها فيحتلبها معه إلى غير ذلك مما يحتمله. فإذا بلغ الماء خمسة عشرة ذراعا، وزاد في السادس عشر أصابع، وكسر الخليج والكسر يوم معدود، ومقام مشهود، ويجتمع العام والخاص. فإذا كسر فتحت للترع، وهي فوهات الخلجان ففاض الماء وساح وغمر القيعان والبطاح، وانضم الناس إلى مساكنهم من الضياع والمنازل، وهي على آكام وربي لا ينتهي الماء إليها، ولا يتسلط السيل عليها فتعود أرض مصر بأسرها عند ذلك بحرًا غامرًا لما بين جبليها، ريثما يبلغ الحد المحدود في مشيئة الله عز وجل وأكثر ذلك يحوم حول مماني عشرة ذراعا.

ثم يأخذ عائدا في صبه إلى مجرى النيل ومسربه، فينصب أولا عما كان من الأرض عاليا، ويصير فيما كان منها متطامنا، فيترك كل قرارة كالدرهم، ويغادر كل ملقة كالبرد المسهم.

وقال القاضى أبو الحسن على بن محمد الماوردى فى كتاب والأحكام السلطانية ، وأما الذراع السوداء فهى أطوال من ذراع الدور بإصبع وثلثى إصبع، وأول من وضعها أمير المؤمنين هارون الرشيد، قدرها بذارع خادم أسود كان على رأسه قائما، وهى التى تتعامل الناس بها فى ذارع البز والتجارة والأبنية وقياس نيل مصر.

وأكثر ما وجد فى القياس من النقصان فى سنة سبع وتسعين ومائة، وجد فى المقياس تسعة أذرع وأحد وعشرون إصبعًا، وأقل ما وجد فيه سنة خمس وستين ومائة فإنه وجد فيه ذراع وأحد عشر إصبعًا. وأكثر ما بلغ فى الزيادة فى سنة تسع وتسعين ومائة فإن بلغ ثمانية عشر ذراعا وتسعة عشر إصبعا. وأقل ما كان فى سنة ست وخمسين وثلاثمائة الهلالية فإنه بلغ اثنى عشر ذراعا وتسع عشر إصبعا، وهى أيام كافور الأخشيدى.

والمقياس عمود رخام أبيض مثمن، في موضع ينحصر فيه الماء عند انسيابه إليه، وهذا العمود مفصل على أربعة وعشرين ذراعا، كل ذراع مفصل على أربعة وعشرين

٨٤ ...... مقدمة التحقيق

قسما متساوية تعرف بالأصابع، ما عدا الاثنى عشر ذراعًا الأولى فإنها مفصلة على ثمان وعشرين إصبعا كل ذراع.

وقال المسعودى: قالت الهند: زيادة النيل ونقصانه بالسيول، نحن نعرف ذلك بتوالى الأنواء وكثرة الأمطار.

وقالت الروم: لم يزد قط و لم ينقص وإنما زيادته ونقصانه من عيوب كثرت في شاطئه يراها من سافر ولحق بأعاليه.

وقيل لم يزد قط و لم ينقص وإنما زيادته بريح الشمال، إذا كثرت واتصلت تَحبسه فيقبض على وجه الأرض.

وقال قوم: سبب زيادته هبوب ريح تسمى ريح الملتن، وذلك أنها تحمل السحاب الماطر من خلف خط الاستواء، فيمطر ببلاد السودان والحبشة والنوبة، فيأتى مدده إلى أرض مصر، ومع ذلك فإن البحر المالح يقف ماؤه في وجه النيل، فيتوقف ماؤه حتى تروى البلاد وفي ذلك يقول:

فالنيل ذو فضلل ولكنه الشكر في ذلك للملتن فاسمع فللسامع أعلى يدًا عندى وأسمى من يد المحسن

ويبتدئ النيل بالتنفس والزيادة بقية بؤونة وأبيب ومسىرى فإذا كان الماء زائدًا زاد شهر تـوت كلـه إلى انقضائه. فإذا انتهـت الزيـادة إلى الـذراع الشامن عشـر ففيـه تمـام الخراج، وخصب الأرض وهو ضار بالبهائم لعدم الرعى والكلاً.

وأتم الزيادات كلها، العامة النفع للبلد كله، سبعة عشر ذراعا وفى ذلك كفايتها ورى جميع أراضيها، وإذا زاد على ذلك وبلغ ثمانية عشر ذراعا استبحر من أرض مصر الربع، وفى ذلك ضرر لبعض الضياع لما ذكرنا فى الاستبحار، وإذا كانت الزيادة على ثمانية عشر ذراعا، كانت العاقبة فى انصرافه حدوث وباء وأكثر الزيادات ثمانية عشر ذراعا.

وقد بلغ فى خلافة عمر بن عبد العزبز تسع عشرة ذراعا، ومساحة الــذراع إلى يبلغ اثنى عشر إصبعا، ومن اثنى عشر ذراعا إلى ما فــوق ذلـك يكون يكون الـذراع أربعا وعشرين أذرع، وأقل ما يبقى فى قـاع المقياس مـن المـاء ثلاثـة أذرع، فـى تلـك السـنة يموت الماء قليلاً.

والأذرع التى يستسقى عليها بمصر هى ذراعان تسمى منكر ونكيرا، وهى الذراع الثالث عشر والذراع الرابع عشر، فإذا انصرف الماء عن هذين الذراعين وزاد نصف الذاع من الخمسة عشر استسقى الناس بمصر، وكان الضرر الشامل لكل البلدان وإذا

تم خمسة عش ذراع ودخل في الستة عشر ذراعا كان فيه صلاح لبعض الناس، ولا يستقى فيه، وكان في ذلك نقص خراج السلطان وأصفى ما يكون ماء النيل في شهر طوبة بعد الغطاس لعشرة تمضى من طوبة، وأهل مصر يفتخرون بصفاء ماء النيل في ذلك الوقت، وفيه يخزن الماء أهل تنيس وسائر قرى البحيرة.

وقد كانت مصر كلها تروى في ستة عشر ذراعا، لما أحكموا من حسورها وبناء قناطرها وحفر خلحانها، وكانت الماء إذا بلغ في زيادته تسع أذرع دخل خليجه المنهى خليج الفيوم وخليج سردوس وخليج سخا.

وقد تغير في زماننا هذا عامة ما تقدم ذكره لفساد حال الجسور والترع والخلحان وقنواته إنه يزيد في القبط إذا دخلت الشمس برج السرطان وبرج الأسد وبرج السنبلة حين تنقص جميع الأنهار، وكذلك أن الأنهار تمده بمائها عند غيضها فيكون زيادته، في خامس بؤونة وتظهر الزيادة في ثاني عشر وأول دفعة في الزيادة تكون في ثاني أبيب، ومنتهى الزيادة في الثامن من بابه، ومن هنا يأخذ في النقصان وذلك في العشرين من بابه فتكون مدة الزيادة من ابتدائها إلى أن ينقص ثلاثة أشهر وخمسة وعشرون يوما وهي شهر: أبيب ومسرى وتوت وعشرون يوما من بابه، ومدة مكنفة بعد زياته اثنا عشر يومًا، ثم يأخذ في النقصان.

ومن العادة أن ينادى عليه دائما فى السابع والعشرين من بؤونة بعد ما يؤخذ قاعته وهو ما بقى من الماء القديم فى ثالث عشر بؤونة وبفتح الخليج الكبير إذا أكمل الماء ستة عشر ذراعا.

وكانوا يقولون: نعوذ با لله من إصبع من عشرين، وكان إذا بلغ النيل أصابع من عشرين ذراعا، فاض ماء النيل، وغرق الضياع والبساتين، وفارت البلاليع، والآن إذا بلغ الماء في سنة إصبعا من عشرين لا يهم لما قد فسد من الجسور، وكان إلى بعد الخمسمائة من الهجرة قانون النيل ستة عشر ذراعا في مقياس الجزيرة، وهي في الحقيقة ثمانية عشر ذراعا.

وكانوا يقولون: إذا زاد على ذلك ذراعا واحدًا زاد خراج مصر مائة ألف دينار ولما يروى من الأراضى العالية، فإن بلغ ثمانية عشر ذراعا كانت الغاية القصوى فإن الثمانية عشر ذراعا في مقياس الجزيرة أثنا وعشرون ذراعا في الصعيد الأعلى، فإن زاد على الثمانية عشر ذراعا واحدة، نقص من الخراج مائة ألف دينار لما يستجبر من الأراضى المنخفضة.

قال ابن ميسر، في حوادث سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة: وفيها بلغت زيادة ماء النيل تسعة عشر ذراعا وأربعين وخمسمائة. وفيها بلغت زيادة ماء النيل تسعة عشر ٨٦ ..... مقدمة التحقيق

ذراعا وأربعة أصابع، فبلغ الماء الباب الجديد أول الشارع خارج القاهرة، وكان الناس يتوجهون إلى القاهرة في مصر من ناحية المقابر، فلما بلغ الخليفة الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد الجيد أن الماء وصل إلى الباب الجديد، أظهر الحزن والانقطاع. فدخل عليه بعض خواصه وسأله عن السبب فأخرج لهم كتابا فإذا فيه «إذا وصل الماء الباب الجديد انتقل الإمام عبد الجحيد» ثم قال: فكان الأمر كما ذكر ومرض في آخر السنة، ومات أول سنة أربع وأربعين و خمسمائة.

قال القاضى الفاصل فى متحددات سنة سبع وسبعين وخمسمائة: وفى يـوم الإثنـين السادس والعشرين من شهر ربيع الأول - وهو السادس عشر من مسرى - وفـى النيـل على ستة عشر ذراعا، وهو الوفاء، ولا يعرف وفاؤه بهذا التاريخ فى زمن متقدم. وهـذا أيضا مما تغير فيه قانون النيل فى زماننا، فإنه صار فى أوائل مسرى، ولقد كان الوفاء فى سنة اثنتى عشرة وممائة فى اليوم التاسع والعشرين من أبيب قبل مسرى بيوم.

وهذا من أعجب ما يؤرخ فى زيادات النيل. واتفق أن فى الحادى عشر مــن جمــادى الأولى سنة تسع وسبعمائة، وفى النيل كان ذلك فــى اليــوم التاســع عشــر مــن بابــه بعــد النوروز بتسعة وأربعين.

وقال بعض المفسرين أن يوم وفاء النيل هو اليوم الذى وعد فرعون – موسى عليه السلام – بالاجتماع وذلك قول الله تعالى حاكيا عن فرعون ﴿موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى﴾ [سورة طه: ٥٩] وقد جرت العادة أن اجتماع العادة يكون في هذا الوقت.

ومن أحسن السياسات في أمر النداء على النيل ما حكاه الفقيه ابن زولاق في سيرة المعز لدين الله، قال: وفي هذا الشهر يعنى شوال سنة اثنتين وستين وثلاثمائة منع المعز لدين الله من النداء بزيادة النيل، وألا يكتب بذلك إلا إليه وإلى القائد جوهر، فلما أباح النداء - يعنى لما تم ست عشرة ذارعا وكسر الخليسج - فانظر وتأمل إلى حسن هذه السياسة، فإن الناس دائما إذا توقف النيل في أيام زيادته يقلقون من ذلك ويحدثهم أنفسهم بعدم طلوع النيل في تلك السنة، فيقبضون أيديهم على الغلال ويمتنعون من بيعها، ويجتهد كل من كان معه مال في اختزان الغلال.

أما لطلب لربح أولاد خار قوت عياله فيحدث بذلك الغلاء في البلد، فإن زاد المال انحل السعر، وأن توقف ونزل بالعياذ بالله وقع الغلاء والقحط في البلد، فمن أحل ذلك كتم أمر زيادة النيل عن العامة خوفا مما ذكرنا في اضطراب البلد وتشحط الغلات فكان في أيامه لإلا يطلع على زياده النيل غيره، وهذا من أعظم فائدة وأحل عائد.

وقال المسبحى قى تاريخ مصر: وخرج الأمر من بعض الملوك مصر إلى ابن حيران بتحرير ما يستفتحون به القياسون فى كلامهم إذا نادوا على النيل فقال ابن حيران: أحسن ما يقولون: نعم لا تحصى من خزائن الله لا تغنى زاد الله فى النيل المبارك كذا وكذا.

وقال القاضي محيى الدين بن عبد الظاهر في منادي البحر:

قد قلت لما أتى القياس فى يده عود بماء النيل قد عودى وقد نودى أيام سلطاننا سعد السعود وقد صح القاس بجرى الماء فى العود وقد وقال المسعودى: ومن عادة نيل مصر إذا كان عند ابتداء زيادة النيل يخضر ماء النيل فتقول علمة أهل مصر قد توحم النيل، ويرون أن الشراب منه حتنتذ مضر.

وفي ذلك يقول ابن خطيب داريا:

عجب لنيل ديار مصر لأنه عجب إذا فكرت فيه يعظم يطاء الأراضى فهى تلقح دائما من مائة وهو الذى تتوحم والسبب فى اخضراره أن الوحوش ترد البطيحات التى فى أعالى النيل وتستنقع فيها من كثرة عددها لشدة الحر هناك فيتغير ماء تلك البيطحات من ذلك الوحوش، ولا سيما الفيلة فإذا وقع فى الجبهة الجنوبية فى أوقات معلومة تكاثرت السيول هناك فيخرج من تلك البطيحات، ما كان فيها من الماء الذى منقطع بها وقد تغير بسبب ما ذكرناه من الوحوش فيمر إلى أرض مصر وهو مغير اللون والطعم ويجىء عقيبه الماء الجديد من كثرت السيول وهو الزيادة بمصر فحينتذ يكون محمر اللون لما يخالطه من الطين الحر الذى تاتى به السيول. فإذا تناهت زيادته غشى أرض مصر فتصير القرى التى فى الأقاليم فوق التلال والروابى قد أحاط بها الماء فلا يوصل إليها إلا فى المراكب أو على الجسور الممتدة المقدم ذكرها.

وكان للمقياس في الدولة الفاطمية معلوم منها لكنس بحارى ماء النيل للمقياس في كل سنة مائة دينار تصرف من الذخيرة لأبي الرداد، وكان يأتي من مدينة قوص مركب صغير تسمى المفرد تبشر بوفاء النيل قبل أن يبشر ابن أبي الرداد بثلاثة أيام، وكان لها على الذخيرة معلوم يسمى المفرد، وكان لها على أرباب الدولة معلوم في كل سنة فبطل ذلك من مصر ما بطل، وللشعراء في ذلك تغزلات كثيرة. فمن ذلك قول الأديب الفقيسي:

ليه ن أحبابي وفي ومفرد وافي به مؤذنا ما النيل إلا أدمعي بعدكم كلا ولا المفرد إلا أنا وقال الشيخ زين الدين بن الخراط في النيل:

٨٨ ..... مقدمة التحقيق

يا نيسل مصر لك بالوفا أوليتنا بالكسر جبرًا دائما أوقت قبل الكسر خمس أصابع كرمًا فكانت للوفاء خواتما

# ذكر الخلجان الذي شقت بأرض مصر من مجرى النيل

اعلم أن النيل إذا انتهت زيادت فتحت منه خلجان وتبرع يتحرق الماء فيها يمينًا وشمالا إلى البلاد البعيدة عن مجرى النيل، وأكثر الخلجان والمترع والجسور والأخوار بالوجه البحرى.

أما الوجـه القبلـى - وهـى بـلاد الصعيـد فـإن ذلـك قليـل فيـه، وقـد ذهبـت معالمـه ودرست رسومه من هنا.

والمشهور من الخلجان: خليج سخا ومنف والنهى وأشموم طناح وسردوس والإسكندرية ودمياط والقاهرة وأبي المنجا والناصري.

قال ابن عبد الحكم عن أبى رهم السماعى قال: كانت مصر ذات قناطر وجسور بتقدير حتى أن الماء البحرى يجرى تحت منازلها وأفيتها فيحسبونه كيف شاءوا وذلك قول الله تعالى عما حكم عن قوم فرعون ﴿اليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى أفلا تبصرون ﴿ [سورة الزخرف: ٥١].

قيل لم يكن فى الأرض يومتذ ملك أعظم من ملك مصر، وكانت الجنات بحافتى النيل من أوله إلى آخره فى الجانبين جميعًا – ما بين أسوان إلى رشيد وسبع لجان متصلة لا ينقطع منها شىء عن شىء، والزرع من بين الجبلين من أول مصر إلى آخرها مما يبلغه الماء.

وكان جميع أرض مصر كلها تروى من ستة عشر ذراعا، لما قدروا وديروا من قناطرها وخلجانها وحسورها فذلك قوله عز وجل ﴿كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم﴾ [سورة الدخان:٢٦،٢٥] قيل المقام الكريم أن قام بها ألف منبر، وقيل المقام الكريم هو الفيوم.

#### \* \* \*

## خليج سخا

فأما فخليج سخا فقد حفر تدارس بن صاين قبطيم بن مصرايم بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام، وهو آخر ملوك القبط القدماء الذين ملكوا مصر في الدهر الأول. قال ابن وصيف شاه: تدارس الملك أول من ملك الأحياز كلها بعد أبيه صا، وصفا له ملك مصر وكان تدارس محكما وقوة معررفة بالأمور فأظهر العدل، وأقام الهياكل

قيامًا حسنا ودبر جميع الأحياز، ويقال أنه الذي حفر خليج ســخا، وقــرر الأمــوال علــي

السلوك لمعرفة دول الملوك .....

البلاد وهابته الملوك، وسار إلى بلاد السودان من الزنج والنوبة في ثلاثة آلاف ووجه في النيل ثلاثمائة سفينة، في كل سنة كاهن يعمل أعجوبة من العجائب فهزم الزنج وقتل أكثرهم وأسر منهم خلقًا كثيرة، ثم اتبعهم بجيوشه حتى وصلوا إلى أرض الفيلة من أعلى بلاد الزنج، فأخذوا منها عدة من النمور والوحوش والفيلة وساقوها إلى أرض مصر، ثم مات بمصر ودفن في ناووس ونقل إليه شيئا كثيرًا من الذهب والجوهر والصنعة والتماثيل، وكتب على ناوسه باسمه وتاريخ هلاكه وجعل عليه طلمسان المنيعة وعهد إلى ابنه ماليق بن تدارس.

\* \* \*

## خليج سردوس

حفره هامان، قال: بن وصيف شاه: حلس فرعون على سرير الملك، وحاز جميع ما كان فى خزائن من كان قبله من الملوك، وقيل هو الذى يذكر القبط أنه فرعون موسى، فأما أهل الأثر فيزعمون أن اسمه الوليد بن مصعب، وأنه من العمالقة وذكروا أن الفراعنة سبعة وقيل عن فرعون موسى أنه كان قصيرًا، طويل اللحية أشهل العين، ضيف العين اليسرى فى جبينه شامة، وكان أعرج.

وزعم قوم أنه القبط ونسب أهل بيته مشهور عنة وذكر آخرون أنه دخل منف ليبيع نطرون، وكانوا قد اضطربوا في تولية الملك فرضوا أن يملكوا عليهم أول من ينظروا من الناس، فلما رأوه ملكوه عليهم لما جلس في الملك بدل الأموال وأرغب من أطاعه وقتل من خالفه، فاعتدل أمره إلى أن استخلف هامان وكان يقرب منه في نسبه وأثار له بعض الكنوز وصرفها في بناء المدائن والعمارات وحفر خلجانا كثيرة، ويقال أنه حفر خليج سردوس وكان عرجه إلى قرية من قرى الجوف، فحمل إليه أهلها مالا، فاجتمع له من ذلك شيء كثير، فأمر برده على أهله.

وقال ابن عبد الحكم بن عبد الله بن عمرو بن عبد العاص رضى الله عنه: إن فرعون استعمل هامان على حفر خليج سردوس فلما ابتدا حفره أتاه أهل كل قرية يسألونه أن مجرى الخليج تحت قريتهم يعطونه مالا، قال: وكان يذهب به إلى هذه القرية من نحو المشرق، ثم يرده إلى أهل القرية من نحو دبر القبلة شم يرده إلى قرية فى الغرب ويأخذ من أهل كل قرية مالا جزيلا حتى اجتمع له فى ذلك مائة ألف ألف دينار، فأتى بذلك كله إلى فرعون فسأله عن ذلك فأخبره بما فعل فى حفر الخليج، فقال له فرعون: ويحك أنه ينبغى للسيد أن يعطف على عبيده، ويفيض عليهم الرزق ولا يرغب فيما بأيديهم، فرد كلما أخذت على أهله.

وقيل لا يعلم بمصر خليج أكثر نفعا منه لما فعل هامان في حفره.

٩ ...... مقدمة التحقيق

# خليج الإسكندرية

قال ابن عبد الحكم: يقال أن الذى بنى منارة الإسكندرية الملكة قلبطرة وهى التى ساقت خليجها حتى أدخلته إلى الإسكندرية، ولم يكن يبلغها الماء قبل ذلك، فحفرته حتى أدخلته إلى الإسكندرية وهى التى بلطت قاعة الرخام.

قال الأسعد بن مماتى فى كتاب قوانين الدواوين: خليج الإسكندرية عليه نزاع وطوله من فم الخليج ثلاثون ألف قصبة وستمائة قصبة وعرضه من قصبتين ونصف إلى ثلاث قصبات ونصف ومقام الماء فيه بالنسبة إلى النيل فإن كان مقصرا قصرت مدة إقامته فيه، وأن كان عاليا أقام فيه ما يزيد عن شهرين، ويقال أنه إذا عملت من قباله سع إلى سع زلاقة استقر الماء فيه صيفا وشتاء، ورويت البحيرة جميعًا ورزع عليه القصب والقلقاس والنيلة وحرى مجرى بحر الشرق والمحلة وغيره من البلاد، ويقال أنه كان يجرى فيه الماء بطول النسبة وكان السمك فيه غاية الكثرة بحيث تصيده الأطفال بالحرق.

#### \* \* \*

## خليج الفيوم والمنهى

مما حفره نبى الله يوسف عليه السلام عندما عمر الفيوم وهو مشتق من النيل لا ينقطع جريه أبدا وهو الآن يعرف ببحر يوسف لا ينقطع جريانه بطول السنة فيسقى الفيوم دائما ثم يتحصل فاضل ماءه في بحيرة هناك، ومن العجب أن ينقطع ماءه من فوهبه، ثم يكون له نهرًا لطيفا في وسطه لا ينقطع جريانه بطول السنة، يعم الفيوم وقراه ومزارعه وبساتينه دائما.

### \* \* \*

## خليج القاهرة

هذا الخليج بظاهر القاهرة من جانبها الغربي، فيما بينها وبين المقسم، عرف في أول الإسلام بخليج أمير المؤمنين، وتسميه العامة اليوم بالخليج الحاكمي وبخليج اللؤلؤ، وهو خليج قديم أول من حفره طوطيس بن ماليا أحد ملوك مصر الذين سكنوا مدينة منف، وهو الذي دخل إبراهيم الخليل في ووهب لإبراهيم هاجر أم ولده إسماعيل بعثت هاجر إلى طوطيس تقول له: إنه بمكان مجدب وتطلب منه حنطة فعند ذلك أمر بحفر هذا الخليج وبعث إليها فيه السفن تحمل الحنطة وغيرها من الغلال إلى حده، فأحيا أرض الحجاز ثم اندرومانوس الذي يعرف بايليا أحد ملوك الروم بعد الإسكندر بن فلبس المجدوبي حدد حفر هذا الخليج، وسارت فيه السفن وذلك قبل الهجرة بنيف وأربعمائة سنة، ثم إن عمرو بن العاص رضى الله عنه حدد حفره لما فتح مصر وأقام

السلوك لمعرفة دول الملوك ....... السلوك لمعرفة دول الملوك .....

فى حفره ستة أشهر ودخلت السفن فسمى خليج أمير المؤمنين – يعنى عمرو بن الخطاب – فإنه الذى أشار بحفره و لم يزل يجرى فيه السفن من فسطاط مصر إلى مدينة القلزم التى كانت على شاطئ البحر الشرقى حيث الموقع الذى يعرف اليوم بالسويس، وكان يصب ماء النيل فى البحر عند مدينة القلزم إلى أن أمر الخليفة أبو جعفر المنصور بطمه فى سنة خمسين ومائة فطم وبقى منه ما هو موجود الآن.

#### \* \* \*

# خليج أبى المنجا

هذا الخليج يسميه العامة بحر أبو المنجا والذى حفره الأفضل ابن أمير الجيوش فى سنة ست وخمسمائة، وكان على حفره أبو المنجا بن شعيا اليهودى فعرف به.

#### \* \* \*

## خليج الناصري

هذا الخليج في ظاهر المقسم حفره الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة خمس وعشرون وسبعمائة.

\* \* \*

٩٢ ...... مقدمة التحقيق

#### صور المخطوطات

العاد وسيعد المرهم يحري معدالصدر في الحسر عبدالمسك غنم السه رجد بالمفريز كالسافع عنواردله والمدوللدس سطره لغسدفالم وطنعه فليعذعي ولانتراطه وسامف الإخويمام، الافتصاعره عود واسد بدولا الاك القصع وضع فيدل أوليد ولاجعا الالسفلي لركار عليه فالعلباوا عادى معرمعود وعشرمه وواحياء اكالجباة الالكونودا عاداكا سألوفأه رسال بعد عدوم ولعيدو حرا لحسن على وللفك الاول المار وساء وما مد مطريك واحسن عالا حرك معلما لدسم مرسحواد الاكسوار شيبوراران ومفرد عرربعصة يدم يكره فطوازق ولبنداعين ولذكوج تسا لصنتهي عوورت الحكورات موكوراد والمدما والشكوب مراط والشاهيانيدو ليسرف والنؤول والمقوانيه زجين والوردارم والكدفاسه والحاك واللووا إبليم والوواح بدوا لأستنبدوا هكاميه والخبير والوكح والمواأنية والجلالية والشنبكية والجوي وتعرقم المروانيدا باست مرواص لخراس العاصم عمر بعصول لهدا ويدارمن وارعنندرك سنبر يخزر

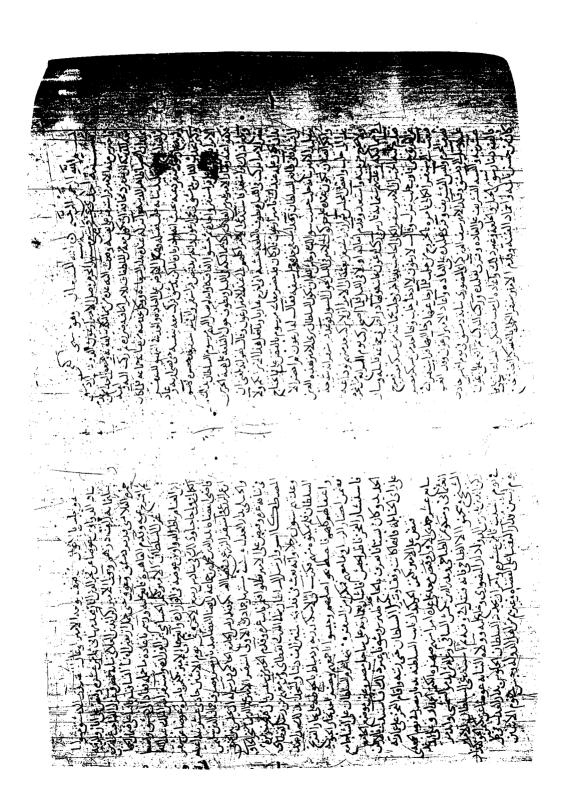

ع ٩ ...... مقدمة التحقيق



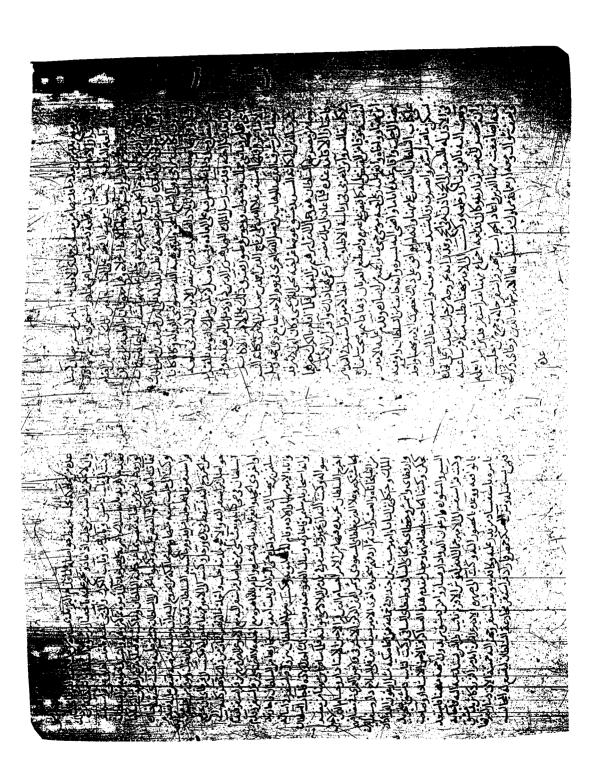

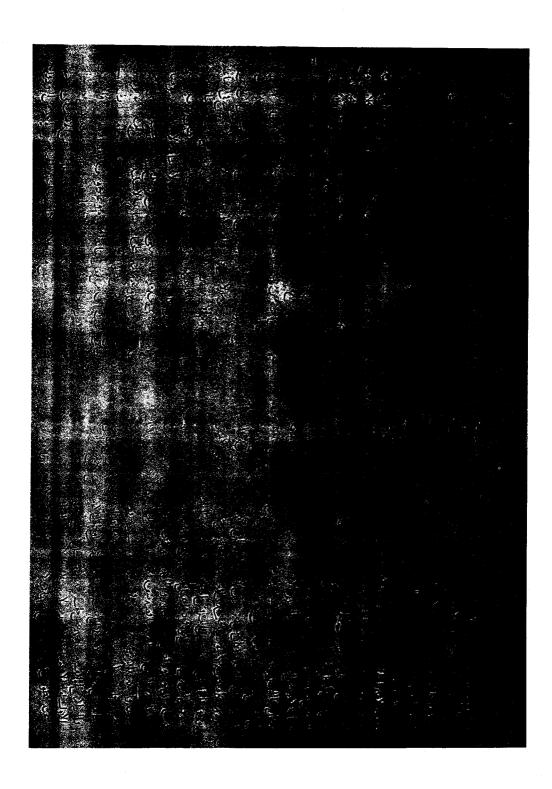

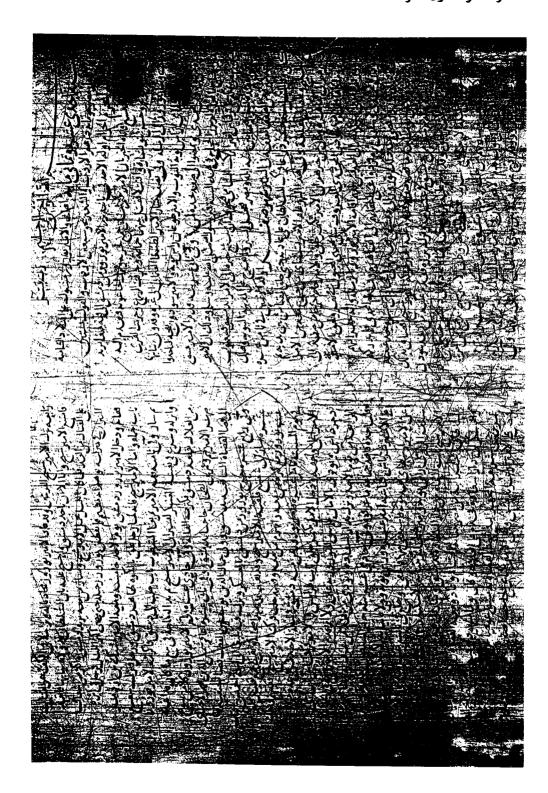

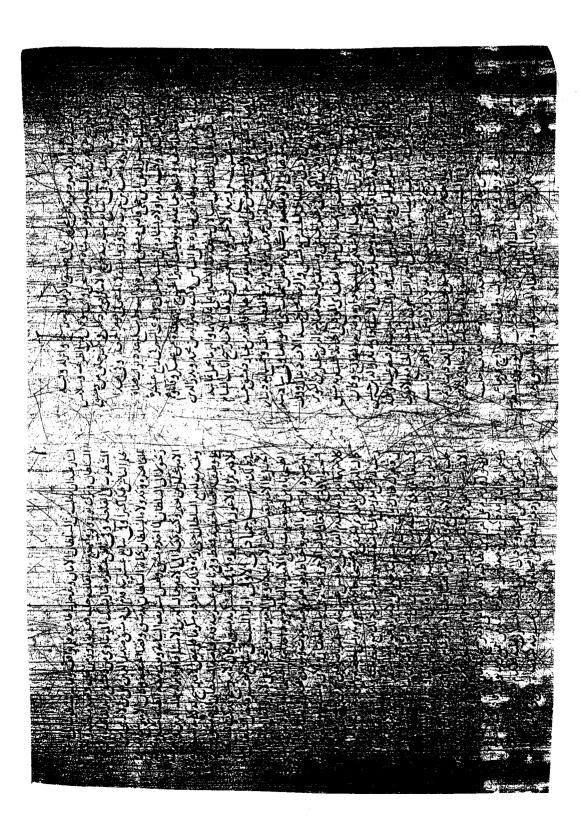

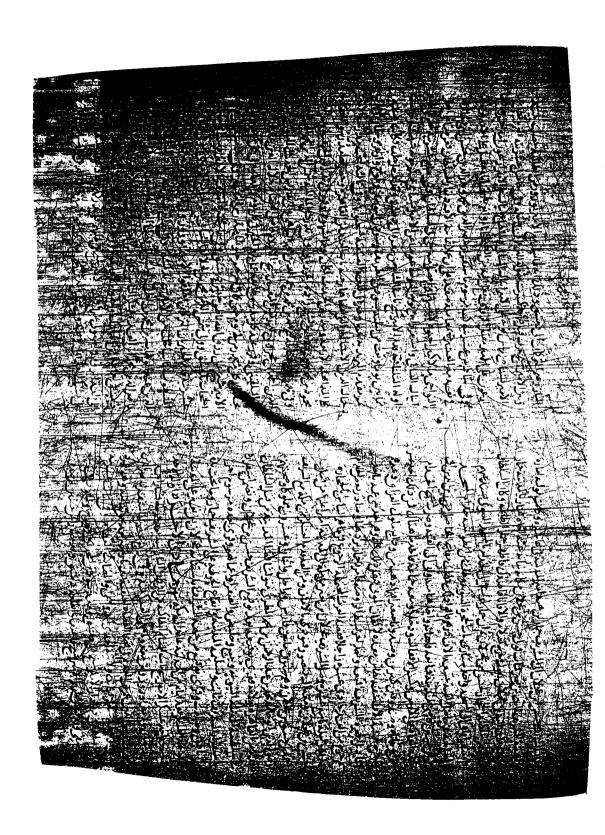



# بسم الله الرحمز الرحيم الله المستعان مقدمة المؤلف (١)

(١) الجزء الأول مقدمة الناسخ من كتاب «السلوك لمعرفة دول الملوك». جمع فقير عفو الله أحمد ابن على بن عبد التادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم بن عبد الصمد بن أبى الحسن بن عبد الصمد بن تميم، الشهير حده بالمقريزي الشافعي، غفر الله له وتغمد زلله بمنه:

ســـــطره لنفســــه قائلــــه وحامعــــه فليعــف عــــن زلاتــــه نـــاقلــه وسامعــــه

لا أحوحك الله إلى اقتضاء ثمن معروف أسديته، ولا ألجأك إلى قبض عوض عن جميل أوليته، ولا حعل يدك السفلى لمن كانت عليه هى العليا، وأعاذك من عز مفقود وعيش مجهود، وأحياك ما كانت الحياة أجمل بك، وتوفاك إذا كانت الوفاة أصلح لك، بعد عمر مديد وسمو بعيد، وختم بالحسنى عملك، وبلغك فى الأولى أملك، وسدد فيها مضطربك، وأحسن فى الأحرى منقلبك، إنه سميع قريب حواد بحيب.

الأكراد ينسبون إلى كرد بن مرد بن عمرو بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن وقيل هم من ولد عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء. وقيل إنهم من بنى حميد بن طارق الراحع، إلى حميد بن زهير ابن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب وهم قبائل: منهم الكورانية بنوكوران، والهذبانية، والبَشْنوية، والشاهنجانية، والسِّرلجية، واليَزُولية، والمهرانية، والزرزارية، والكيكانية، والجَاك، واللُو، والدنبلية، والروادية، والديشنية، والهكارية، والجُميدية، والوركجية، والمروانية، والجلالية، والشنبكية، والجُوبي.

وتزعم المروانية أنها من بنى مروان بن الحكم بن أبى العاص، وتزعم بعض الهكارية أنهم من ولـد عتبة بن أبى سفيان صخر بن حرب.

وأحياء الأكراد تكثر عن الإحصاء، غير أنهم بجميع أحيائهم كانوا مقيمين بفارس، فكانوا يزيدون على خمسمائة ألف بيت شعر، يخوج من البيت الواحد نحو العشرين، وكانوا ينتجعون المراعى فى الشتاء والصيف، وبجبال كوران[....].

أولا – العُمَريين بمصر وأعمالها، ينتسبون إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب.

قال الشريف النسابة محمد بن أسعد الجوانى فى كتاب والجوهر المكنون فى القبائل والبطون»: وهم يكذبون فى ذلك لأن أنسابهم لا تنصل به، وقد لقيت منهم جماعة وعرفتهم كذبهم بطرائق علمية وغيرها، وعلى قدر اتساع الأوقات.

و قال: وأمر هؤلاء المنتمين إلى ولد عبد الله بن عمر يحتاج إلى دليل، وإلا فهو قول مــن الأقــاويل الداخلة في الأباطيل.

ثانيا – الحمد لله، وبه أكتفى من عوادى الدهر فى نُوَبِه، أقل عبيد الله تعالى محمـد بـن أحمـد بـن أينال العلاتى الدوادار الحنفى، عامله ربه بخفى لطفه الجلى والخفى.

ثالثا – بليت بحط ما ارتفع إلا اتضع، ولا قــام إلا حـرَّ سـريعا ووقـع، ولا اسـتوى إلا التــوى ولا ارتفع إلا انحط وهوى ولا تيسَّر إلا تعذر، ولا تنبه إلا وعن قليل رقد، ولا نشط إلا تخبط وهبط:

لعمرك ما عدمت لواء بحد ولا كَل الجواد عن السباق ولحكنسي بُليت بحظ سوء كسما تبلى المليحة بالطلاق

١٠١ ......مقدمة المؤلف

﴿قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتلا من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير \* تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ﴿(١).

فسبحان الله من إله حكيم قادر، ومليك مقتدر قاهر، يعطى العاجز الحقير، ويمنع البطل الأيّد الكبير، ويرفع الخامل الذليل، ويضع ذا العز المنيع والمجد الأثيل، ويعز المحتقر الطريد المجفو الشريد، ويذل أولى الحد الحديد، والعدّ العديد، وأرباب الألوية والبنود، ومالكي أزِمَّةِ العساكر والجنود، ويؤتي ملكه من لم يكن شيئا مذكورا، ولا عرف له أبا نبيها وجدا مشهورا، بل نشأ كلاً على مولاه وخادما لسواه، تجبهه وتشنؤه الناس، ولا يرعاه سائر الأجناس، لا يقدر على نفع نفسه فضلا عن الغير، ولا يستطيع دفع ما ينزل به من مساءة وضير، عجزا وشقاء وخمولا واختفاء، وينزع نعت الملك ممن تهابه أسد الشرى في غيلها، وتخضع لجلالته عتاة الأبطال بقطها وقطيظها (<sup>٢</sup>)، وتخضع لخننو وانة الخبابرة وأقياها، وتأثر بأوامره العساكر الكثيرة العدد، ويقتدى بعوائده الخلائق مدى الأبد.

والحمد الله على حالتى منعه وعطائه، وابتلائه وبلائه، وسراته وضرائه، ونعمه وبأسائه، أهل الثناء والمحد، ومستحق الشكر والحمد، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون (٤) وبيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون (٥) ولا إله إلا الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد (١) والله أكبر

<sup>=</sup>رابعا - ملكه محمد المقريزي.

حامسا - قَيْدِ شُدَّ في سنة ١١٣٧ هـ.

سادسا - الحمد لله على نعمه، أنهاه وكذلك ما بعده، مطالعة، داعيا لمؤلف بالرحمة والرضوان، ولمالكه بالسيادة وطول العز، محمد المدعو عمر بن فهد الهاشمي، إلى رابعه سنة ٨٤٦.

<sup>(</sup>١) آل عمران الآية ٢٦، ٢٧.

 <sup>(</sup>٢) الوارد في معاجم اللغة: قضها وقضيضها بالضاد، والقض الحصى الصغار، والقضيض الكبار، والمعنى أنهم يخضعون جميعا.

<sup>(</sup>٣)الخنزوانة. حنز اللحم بالكسر يخنز حنزا، أى أنتن، مثل حنز على القلب. والخنزوانة: التكبر يقال: هو ذو حنزوانات. قال الشاعر: لئيم نزت في أنفه حنزوانة.انظر الصحاح (حنز).

<sup>(</sup>٤) الأنبياء الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٥) يس الآية ٨٣.

<sup>(</sup>٦) الإخلاص الآية ٣/٤.

﴿ لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ﴾ (١) ولا تدرك من عظمته العقول إلا ما أخبر به عنه الرسل والأنبياء . وصلى الله على نبينا محمد الذي أذهب الشرك من الأكاسرة، ومحا بشريعته عظماء الروم القياصرة، وأزال بملته الأصنام والأوثان، وأخمد بظهوره بيوت النيران، وجمع لـه أسـود العـرب وقـد كـانت فـي جزيرتهـا متفرقـة، و لم ببركته شعثها بعدما غبرت زمانا وهي متمزقة، وألف قلوبها على موالاته وطاعته، وحبب إليها المبادرة إلى مبايعته على الموت ومتابعته، فتواصلوا بعد القطيعة والتدابر، بشريعته، من رعاية الشاء والبعير، إلى سياسة الجم الغفير، وبعد اقتعاد سنام الناقة والقعود، وملازمة بيت الشعر والعمود، وأكل القيصوم(١) والشيح، ونزول القفر الفسيح، إلى ارتقاء المنابر والسرير، وتوسد الأرائك على الحرير، وارتباط المسوَّمة الجياد، واقتناء ما لا يحصــى مـن الخــدم والعتــاد، بمــا فتـح الله عليهــم مــن غنــائـم ملــوك الأرض، الذين أخذوهم بالقوة والقهر، وحووا ممالكهم بتـأييد الله لهـم والنصـر، وأورثوها أبناء أبنائهم، وأحفادهم وأحفاد أحفادهم. فلما خالفوا ما جاءهم به رسولهم من الهدي، أحلهم الرزايا الجيحة والردي، وسلط عليهم من رعاع الغوغاء وآحاد الدهماء من ألحقهم بعد الملك بالهلك، وحطهم بعد الرفعة، وأذلهم بعد المنعة، وصيرهم من رتب الملوك إلى حالة العبد المملوك، جزاء بما اجترحوا من السيئات، واقترفوا من الكبائر الموبقات، واستحلوا من الحرمات، واستهواهم به الشيطان من اتباع الشهوات، وليعتبر أولو البصائر والأفهام، ويخشى أهل النهى مواقع نقم الله العزيــز ذى الانتقــام، لا إله إلا هو سبحانه.

أما بعد، فإنه لما يسر الله وله الحمد، بإكمال كتاب وعقد جواهر الأسفاط من أخبار مدينة الفسطاط، وكتاب واتعاظ الحنفاء بأخبار الخلفاء، وهما يشتملان على ذكر من مَلَكَ مصر من الأمراء والخلفاء، وما كان في أيامهم من الحوادث والأنباء، منذ فتحت (٣) إلى أن زالت الدولة الفاطمية (٤) وانقرضت، أحببت أن أصل ذلك بذكر من ملك مصر بعدهم من الملوك الأكراد الأيوبية (٥)، والسلاطين المماليك التركية

<sup>(</sup>١) البقرة الآية ٢٥٥.

 <sup>(</sup>۲) القيصوم القاف والصاد والميم أصل صحيح يدل على الكسر. يقال قصمت الشيء قصما.
 والقصيمة والقيصوم: نبتان. انظر مقاييس اللغة مادة (قصم).

<sup>(</sup>٣) كان فتح مصر سنة ٢٠ هـ انظر النجوم الزاهرة ٤/١ نقلا عن الحافظ اللهبي .

<sup>(</sup>٤) زالت الدولة الفاطمية سنة ٥٦٧ هـ انظر النجوم الزاهرة ٦/١.

<sup>(</sup>٥) قامت الدولة الأيوبية سنة ٥٦٧ هـ.انظر النجوم الزاهرة ٦/١.

٤٠٤ ..... مقدمة المؤلف

والجركسية (١) ، في كتاب يحصر أخبارهم الشائعة، ويستقصى أعلامهم الذائعة، ويحـوى أكثر ما في أيامهم من الحوادث والماجريات، غير معـتن فيـه بالـتراجم والوفيـات، لأنـى أفردت لها تأليفا بديع المثال بعيد المنال، فألفت هذا الديوان، وسلكت فيـه التوسط بـين الإكثار الممل والاختصار المخل ، وسميته كتاب «السـلوك لمعرفة دول الملوك». وبـا لله أستعين فهو المعين، وبه أعتضد فيما أريد وأعتمد، فإنه حسبى ونعم الوكيل.

\* \* \*

# فصل

# ذكر ما كان عليه الكافة قبل قيام ملة الإسلام

اعلم أن الناس كانوا بأجمعهم، قبل مبعث نبينا محمد را بين عربى وعجمى، سبع أمم كبار هم: الصين وهم فى جنوب مشرق الأرض، والهند وهم فى وسط جنوب الأرض، والسبربر ولهم شمال مغرب الأرض، والبربر ولهم شمال مغرب الأرض، والروم وهم فى وسط شمال الأرض، والترك وهم فى شمال مشرق الأرض، والفرس وهم فى وسط هذه الممالك، قد أحاطت بهم هذه الأمم الست.

وكانت الأمم كلها في قديم الدهر، قبل ظهور الشرائع الدينية، صفا واحد مُسَمَّين باسمين: سمنيين وكلدانيين، ثم صاروا على خمسة أديان، وهي الصابئة، والجوس، والذين أشركوا، واليهود، والنصاري.

فأما الصابئة: فإنها التي تعبد الكواكب، وترى أن سائر ما في العالم السفلي المعبر عنه بالحياة الدنيا ناشئ وصادر عن الكواكب، وأن الشمس هي المفيضة على الكل.

وهذا الدين أقدم هذه الأديان، وبه كان يدين أهل بابل من الكلدانيين، وإليهم بعث الله نوحا وإبراهيم، صلوات الله عليهما. وكانت الصابئة تتخذ التماثيل من الجواهر والمعادن على أسماء الكواكب وتعبدها، فتصلى إليها وتقرب لها القرابين، وتعتقد أنها تجلب النفع وتدفع السوء. وبقيت منهم بقايا بأرض السواد من العراق وبحران (٢)

<sup>(</sup>١) كان قيام دولتهم سنة ٦٤٨ هـ انظر النجوم الزاهرة ٧/٣.

<sup>(</sup>٢) البحرين هكذا يتلفظ بها في حال الرفع والنصب والجر ولم يسمع على لفظ المرفوع من أحد منهم إلا أن الزمخشرى قد حكى أنه بلفظ التثنية فيقولون هذه البحران ... وهو اسم حامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان. قيل هى قصبة هجر وقيل هجر قصبة البحرين وقد عدها قوم من اليمن، وحعلها آخرون قصبة برأسها وفيها عيون ومياه وبلاد واسعة وربما عد بعضهم اليمامة من أعمالها. والصحيح أن اليمامة عمل برأسه روى ابن عباس البحرين من أعمال العراق وحده من عمان الجبة حرفار واليمامة على حبالها. انظر معجم البلدان (بحر).

وأما المجوس: فإنهم الذين يقولون بإلهين اثنين، أحدهما فاعل الخير وهو النور، والآخر فاعل الشر وهو الظلام، ويقال لهم التنوية أيضا، واتخذوا لهم بيوت نيران لا تزال تَقِد أبدا، وكانت إلى هذه النيران صلواتهم وقرابينهم، ويعتقدون فيها النفع والضر، وعلى هذا الاعتقاد كانت الأكاسرة ملوك فارس بالعراق.

(٢) نسبة إلى بلدة حران، وهي تقع حنوب شرقي الرها.

(٣) المأمون (١٧٠ - ٢١٨ هـ = ٧٨٦ - ٨٣٣م).عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدى بن أبي حعفر المنصور ، أبو العباس سابع الخلفاء من بني العباس في العراق، وأحد أعاظم الملوك، في سعة ملكه. نفذ أمره من إفريقية إلى أقصى خراسان وما وراء النهر والسند وعرف المؤرخ ابـن دحيـة بالإمام العالم المحدث النحوى اللغوى ولى الخلافة بعد خلع أخيه الأمين (سنة ٩٨هـ) فتم مــا بــدأ بــه حده المنصور من ترجمة كتب العلم والفلسفة و أتحف ملوك الروم بالهدايا سائلا أن يصلـوه .تمـا لديهــم من كتب الفلاسفة فبعثوا إليه بعــدد كبـير مـن كتـب أفلاطـون وأرسـطاطاليس وأبقـراط وحـالينوس وإقليدس وبطليموس وغيرهم، فاحتار لها مهرة التراجمة، فترجمت وحث الناس على قراءتها، فقامت دولة الحكمة في أيامه. وقرب العلماء والفقهـاء والمحدثـين والمتكلمـين وأهـل اللغـة والأحبـار والمعرفـة بالشعر والأنساب وأطلق حرية الكلام للباحثين وأهل الجدل والفلاسفة، لولا المحنــة بخلـق القـرآن فــى السنة الأخيرة من حياته وكان فصيحا مفوها، واسع العلم، محبا للعفو. من كلامه: «لـو عـرف النـاس حبى العفو لتقربوا إلى بالجرائم» وأحباره كثيرة جمع بعضها في بحلد مطبوع صفحاته ٣٨٤ من تــاريخ بغداد لابن أبي طيفوره، وكتاب عصر المأمون - ط لأحمد فريد الرفاعي. وله من التواقيع والكلـم مـا يطول مدى الإشارة إليه توفي في بذندون ودفن في طرسوس. انظر: تاريخ بغداد لابن الخطيب ١٠: ٨٣ والمسعودي ٤: ٢٤٣ :٢٦٩ والنبراس لابين دحية ٤٦ - ٦٣ وابن الأثــير ٦: ١٤٤ - ٤٨، والطبري ٧: ٢٩٣ واليعقوبي ٣: ١٧٢ وتاريخ الخميس ٢: ٣٣٤ وفيه : «كان أبيض ربعة حسن الوجه تعلوه صفرة وحطه الشيب أعين طويل اللحية رقيقها ضيق الجبين على حده حال. والبدء والتاريخ ٦: ١١٢ وفيه صفته المتقدمة إلا أنه يقول: «تعلوه حمرة ويزيد» على ذلك : «وأمه بادغيســية تسمى مراحل». وفوات الوفيات ١: ٢٣٩.الأعلام ١٤٢/٤

<sup>(</sup>۱) الرهاء: بضم أوله، والمد، والقصر: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ سميت باسم الذى استحدثها، وهو الراهاء بن البلندى بن مالك بن دعر... وقال قوم: إنها سميت بالرها بن الروم بن لنطى بن سام بن نوح، عليه السلام، قال بطليموس: مدينة الرها طولها اثنتان وسبعون درحة وثلاثون دقيقة ... وقال يحيى بن حرير: الرها اسمها بالرومية أذاسا، بنيت في السنة السادسة من موت الإسكندر، بناها الملك سلوقس. انظر معجم البدان ١٠٦/٣.

وأما الذين أشركوا فإنهم وإن وافقهم الصائبة والجوس في عبادة التماثيل والنار من دون الله، فإن العرب الذين بعث الله فيهم نبينا محمدا الله يقال لهم المشركون سمة لهم، واسما لزمهم، وكانوا يعبدون الأصنام والأوثان والطواغيت من دون الله، فيستحدون ويصلون ويذبحون الذبائح لثماثيل عندهم، قد اتخذوها من الحجر والخشب وغيره، ويزعمون أنها تجلب لهم النفع، وتدفع عنهم الضر<sup>(1)</sup> ويعتقد المشركون مع ذلك أن الله سبحانه هو الذي خلقهم، وهو الذي أوجدهم ثم يميتهم، وهو الذي يرزقهم (٢)، وأن عبادتهم للأصنام وسيلة تقربهم إلى الله سبحانه (١). وكانوا إذا مسهم الضر في البحر من شدة هبوب رياحه وعظم أمواجه، وأشرفوا على الهلاك، نسوا عند ذلك الأصنام التي كانوا يعبدونها، ودعوا الله يسألونه النجاة (أ) وقد محا الله ولما الحمد بنبينا حمد على الشرك من العرب حتى دخلوا في دين الله أفواجا، وجاهدوا في الله حق جهاده، إلى أن ظهر دين الإسلام بهم على سائر الأديان، وملكوا مشارق الأرض ومغاربها مما تطؤه الدواب، وتمر فيه السفن. وقد ذكرنا أيضا في كتاب عقد حواهر ومغاربها مما تطؤه الدواب، وتمر فيه السفن. وقد ذكرنا أيضا في كتاب عقد حواهر ومغاربها مما تطؤه الدواب، وتمر فيه السفن. وقد ذكرنا أيضا في كتاب عقد حواهر

وأما اليهود: فإنهم أتباع نبى الله موسى بن عمران، صلوات الله عليه، وكتابهم التوارة. وكلهم أبناء إبراهيم الخليل، ويعرفون أيضا ببنى إسرائيل، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، صلوات الله عليهم، وكانوا اثنى عشر سبطا، وملكوا الشام بأسره

<sup>(</sup>۱) حكى الله تعالى عنهم ذلك فقال: ﴿ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم﴾ ١٨/يونس.

 <sup>(</sup>۲) قال الله تعالى: هوولتن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولـن
 الله ۱ (۱/العنكبوت.

وقال تعالى: ﴿ ولئن سألتهم من حلق السماوات والأرض ليقولن حلقهن العزيز العليم ﴾ ٩/الزحرف.

<sup>(</sup>٣) حكى الله تعالى عنهم ذلك فقال: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيقُرْبُونَا إِلَى اللهُ زَلْفَي ﴾ ٣/الزمر.

<sup>(</sup>٤) حكى الله تعالى عنهم ذلك فقال: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ الضَّرَ فَى البَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدَعُونَ إِلَّا إِياهُ ﴾ 17/الإسراء.

إلا قليلا منه إلى أن زالت دولتهم على يـد بختنصر، ثـم على يـد طيطش، وجـاء الله بالإسلام وليس لهم ملك ولا دولـة، وإنمـا هـم أمـم متفرقـون فـى أقطـار الأرض، تحـت أيدى النصارى. وقد ذكرنا أيضا جميع ملوكهم فى كتاب عقد حواهر الأسفاط.

وأما النصارى: فإنهم أتباع نبى الله المسيح عيسى ابن مريم، صلوات الله عليه، وكتابهم الإنجيل. وجاء الله بالمسيح إلى بنى إسرائيل فكذّبوه إلا طائفة منهم، ثم انتشر دينه بعد رفعه بدهر، فدخل فيه الروم والقبط والحبشة وطائفة من العرب، وما زالوا على ذلك حتى جاء الله بالإسلام، فقاتل المسلمون من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم هرقل آخر الملوك القياصرة وأتباعه حتى ملكوا منه بلاد الشام وأرض مصر، وأخرجوه إلى جزائر البحر، ثم قاتل المسلمون القوط والجلالقة، وملكوا منهم إفريقية والأندلس وسائر بلاد المغرب، وتابعوا الحرب والقتال للروم حتى انقضى ملكهم، وقام من بعدهم الإفرنج. وقد ذكرنا في كتاب عقد جواهر الأسفاط وفي كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، جملة من حروب الروم والفرنج للمسلمين. وإلى وقتنا هذا ملوك الفرنج ورعيتهم، وملوك أكثر بلاد الحبشة ورعيتهم، يدينون بدين النصرانية.

فهذه - أعزك الله- ديانات أهل الأرض عند مبعث نبينا محمد ﷺ.

وكانت الممالك يومتذ على خمسة أقسام: مملكة فارس ويقال لمن ملك منهم كسرى، ومملكة الروم ويقال لملكها قيصر، وكانت الحرب لا تـزال بين الروم وفارس وبيدهما أكثر المعمور، ومملكة الترك وكانت ملوكهم تحارب ملوك الفرس، ولم يكن لهم قط فيما بلغنا من أخبار الخليقة غلبة على الممالك، ومملكة الهند وحسب ملوكهم ضبط ما بيدها فقط، ومملكة الصين. وأما بنوحام من الحبشة والزنج والبربر فلم يكن لهم ملك يعتد به.



## فصل

# ذكر القائمين بالملة الإسلامية من الخلفاء

اعلم أن الله بعث نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف على على رأس أربعين سنة من عمره، فدعا قومه من قريش بمكة ثلاث عشرة سنة، وهاجر من مكة إلى المدينة فأقام بها عشر سنين، وتوفاه الله وعمره ثلاث وستون سنة، وقد ذكرنا جملة سيرته في أول كتاب عقد جواهر الأسفاط. فقام بعد وفاته على بأمر الإسلام والمسلمين الخلفاء الراشدون مدة ثلاثين سنة، وعدتهم خمسة هم:

٨٠٨ ......مقدمة المؤلف

أبو بكر الصديق رضى الله عنه  $^{(1)}$  واسمه عبد الله بن عثمان أبى قحافة مدة سنتين وثلاثة أشهر غير خمس ليال، وعمر بن الخطاب بن نفيل العدوى  $^{(1)}$  مدة عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام وعثمان بن عفان بن أبى العاصى بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف  $^{(7)}$  مدة اثنتى عشرة سنة إلا اثنى عشر يوما، وقيل إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهرا وأربعة عشر يوما، وقيل ثمانية عشر يوما. وعلى بن أبى طالب بن عبد المطلب ابن هاشم  $^{(4)}$  مدة أربع سنين وتسعة أشهر وستة أيام، وقيل ثلاثة أيام، وقيل أربعة عشر يوما. والحسن بن على بن أبى طالب  $^{(9)}$  مدة خمسة أشهر ونحو نصف شهر، وقيل ستة

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته طبقات ابن سعد (انظر فهارس الكتاب)، الإصابة ٤٨٠٨، ابن الأثير ١٦٠/٢، الطبرى ٤/٤، اليعقوبي ١٦٠/٢، صفة الصفوة ١٨٨/ الإسلام والحضارة العربية ١٠٧/٢، ١٥٥١، حلية الأولياء ٩٣/٤، ذيـل المذيـل ١١٣ تـاريخ الخميس ١٩٩/٢، البـدء والتـاريخ ٥/٢٠، الريـاض النضرة ٤٤ – ١٨٧ منهاج السنة ١١٨/٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) انظر ابن الأثـير ۱۹/۳ ، الطـبرى ۱۸۷/۱ - ۲۱۲ ، ۲/۲ - ۸۲ ، اليعقوبسى ۱۱۷/۲ الإصابة: ۵۷۳۸ صفة الصفوة ۱۱۰/۱ ، حلية الأولياء ۳۸/۱ تـاريخ الخميس ۲۰۹۱، ۲۳۹۲ الخميس ۲۳۹/۱ ، ۲۳۹۲ أخبار القضاة لوكيع ۲۰۵۱، البـدء والتـاريخ ۵۸۸، ۱۲۷، شـذور العقـود للمقريـزى ٥، مـورد اللطافة، الكنى والأسماء ۷/۱، والإسلام والحضارة العربية ۲۱۱/۱ ، ۳۶۴.

<sup>(</sup>٣) عثمان بن عفان (٧٧ ق هـ - ٣٥ هـ=٧٧٥ - ٢٥٦م). انظر ابن الأثير: حوادث سنة ٥٩/غاية النهاية ١/١٠، شرح نهج البلاغة ٢١/٢ وأماكن أخرى فيه. والبدء والتاريخ ٥٩/٠، ١٩٤ ع ١٩٠ - ٢٠٨، اليعقوبي ١٣٩/، حلية الأولياء ١/٥٥، الطبرى ٥/٥٤، صفة الصفوة ١١٢/١، تاريخ الخميس ٢/٤٥٢ المحبر ٣٧٧، الكنى والأسماء ١/٨، منهاج السنة ١٨٦/٢، الرياض النضرة ٢/٢٨، الإسلام والحضارة العربية ١٣٨٢، ٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) على بن أبي طالب (٢٣ ق هـ - ٤٠ هـ= ٢٠٠ - ٢٦١م). انظر بن الأثير: حوادث سنة ٤٠ هـ والطبرى ٢/١٨، البعد والتاريخ ٥/٣٠، صفة الصفوة ١١٨/١، البعقوبي ١٠٤٢، مقاتل الطالبيين ٢١٤ حلية الأولياء ٢١١، شرح نهج البلاغة ٢/٧٥، منهاج السنة ٢/٣ والمسعودي ٢/٢ - ٣٩، والإسلام والحضارة العربية ٢/١٤١، ٣٧٩، الرياض النضرة ٢/٣١ - ٢٤٩، الأصاله: الترجمة ٥٠٣، الأعلام ٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) الحسن بن على بن أبي طالب الهاشمي القرشي، أبو محمد: خامس الخلفاء الراشدين وآخرهم، وثاني الأثمة الإثنا عشر عند الإمامية ولد في المدينة المنورة، وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله (علي) وهو أكبر أولادها وأولهم. كان عاقلا حليما محبا للخير، فصيحا من أحسن الناس منطقا وبديهة حج عشرين حجة ماشيا. وقال أبو نعيم: دخل أصبهان غازيا مجتازا إلى غزاة حرحان، ومعه عبد الله اين الزبير وبايعه أهل العراق بالخلافة بعد مقتل أبيه سنة ٤٠ هـ وأشاروا عليه بالمسير إلى الشام لمحاربة معاوية بن أبي سيفان، فأطاعهم وزحف بمن معه. وبلغ معاوية خبره، فقصده بجيشه. وتقارب الجيشان في موضع يقال له مسكن بناحية من الأنبار، فهال الحسن أن يقتتل المسلمون، ولم يستشعر المتقة بمن معه، فكتب إلى معاوية يشترط شروطا للصلح، ورضى معاوية، فخلع الحسن نفسه.

أشهر، وبه تمت أيام الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم.وصارت الخلافة ملكا عضوضاً، أى فيه عسف وعنف، وانتقل الأمر إلى بنى أمية .

وأول من ولى منهم معاوية بن أبى سفيان، (١) واسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، ومدته تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر، وقيل ثلاثة أشهر إلا أياما. وقام من بعده ابنه يزيد بن معاوية (٢) مدة ثلاث سنين وستة أشهر، وقيل ثمانية

(۱) معاویة بن أبی سفیان (۲۰ ق هـ ۲۰ هـ =۳۰ ، ۲۸۰م). معاویة بن أبی سفیان بن صحر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، القرشي الأموى: مؤسس الدولة الأموية في الشام، وأحد دهاة العرب المتميزين الكبار كان فصيحا حليما وقورا ولـد بمكـة، و أسلم يـوم فتحهـا سنة ٨ هـ، وتعلم الكتابة والحساب، فجعله رسول الله ﷺ في كتاب، ولما ولي أبـو بكـر ولاه قيـادة حيش تحت إمرة أخيه يزيد بن أبي سفيان، فكان على مقدمته في فتــح مدينة صيـداء وعرقـة وحبيـل وبيروت، ولما ولى عمر حعله واليا على الأردن، ورأى فيه حزما وعلما فولاه دمشق بعد موت أميرهـــا يزيد أخيه وحاء عثمان فجمع له الديار الشامية كلها وجعل ولاة أمصارهـا تـابعين لـه وقتـل عثمـان، فولى على بن أبي طالب، فوحه لفوره بعزل معاوية وعلم معاوية بالأمر قبل وصول البريد، فنادى بثأر عثمان واتهم عليا بدمه، ونشبت الحروب الطاحنة بينه وبين علمي. وانتهمي الأمر بإمامة معاوية فمي الشام وإمامة على في العراق ثم قتل على وبويع بعد ابنه الحسن فسلم إلى معاوية سنة ٤١ هـ ودامـت لمعاوية الخلافة إلى أن بلغ سن الشيخوخة، فعهد بها إلى ابنه يزيد ومات في دمشق. لــه ١٣٠ حديثًا، اتفق البخاري ومسلم على أربعة منها وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بخمسة، وهو أحد عظماء الفاتحين في الإسلام، بلغت فتوحات المحيط الاتلانطيقي، وافتتح عامله بمصر بـلاد السـودان (سـنة ٤٣هـ) وهو أول مسلم ركب بحر الروم للغزو، وفي أيامه فتح كثير من حزائر يونان والدردنيـل وحاصر القسطنطينية برا وبحرا (سنة ٤٨ هـ) .وهو أول من جعل دمشق مقر خلافــة، وأول مــن اتخــذ المقاصير، وأول من نصب الحرس والحجاب في الإسلام وأول من نصب المحراب في المسجد كان يخطب قاعدا ، وكان طويلا حسيما أبيضا، إذا ضحك انقلبت مشفته العليا، وضربت في أيامه دنانـير عليها صورة أعرابي متقلد سيفا. انظر ابن الأثير ٢/٤، تطهير الجنان، الطبرى ١٨٠/٦، منهاج ٢٠١/٢ اليعقوبي ٢٩٢/٢، تاريخ الخميس ٢٩١/٢ ، ٢٩٦ البـدء والتـاريخ ٢/٥، شـذرات العقـود 7، المرزباني ٣٩٢، المسعودي ٤٢/٢، الإسلام والحضارة العربية ٢، ١٤٢ – ١٦١ الذهب المسبوك ٢٢، الأعلام ٧/٢٢٢

(۲) يزيد بن معاوية (۲۰ هـ - ۲۶ هـ = ۲۵ م - ۲۸۳م). يزيد بن معاوية بن أبى سفيان الأموى: ثانى ملوك الدولة الأموية فى الشام. ولد بالماطرون، ونشأ بدمشق وولى الخلافة بعد وفاة أبيه (سنة ۲۰هـ) وأبى البيعة له عبد الله بن الزبير والحسين بن على، فانصرف الأول إلى مكة والثانى إلى الكوفة، وفى أيام يزيد هذا كانت فاحعة المسلمين بالسبط الشهيد الحسين بن على سنة ۲۱ هـ وخلع أهل المدينة طاعته (سنة ۲۳) فأرسل إليهم مسلم بن عقبة المرى، وأمره أن يستبيحها ثلاثة أيام وأن يباع أهلها على أنهم خول وعبيد ليزيد، ففعل بها مسلم الأفاعيل القبيحة، وقتل فيها كثيرا من الصحابة وأبنائهم وخيار التابعين وفى زمن يزيد فتح المغرب الأقصى على يد الأمير عقبة بن نافع

• ١١ ...... مقدمة المؤلف

أشهر، وقيل غير ذلك، وليس بشيء، فولى بعده معاوية بن يزيـد بـن معاويـة <sup>(١)</sup> ثلاثـة أشهر وقيل أربعين يوما. وقام بعد يزيد أيضا عبد الله بن الزبير بن العوام بن حويلـد بـن أسهر وقيل أربعين يوما. وقام بعد يزيد أيضا عبد الله بن الزبير بن قصى بالحجاز (٢) وحالف عليه مروان بالشام، فكـانت مـدة ابـن

وفتح مسلم بن زياد بخارى وخوارزم ويقال إن يزيد أول خدم الكعبة وكساها الديباج الخسروانى = ومدته فى الخلافة ثلاث سنين وتسعة أشهر إلا أياما. توفى بحوارين (من أرض حمص) وكان نزوعا إلى اللهو، يروى له شعر رقيق، وإليه ينسب نهر يزيد فى دمشق، وكان نهرا صغيرا يسقى ضيعتين، فوسعه فنسب إليه، ولابن تيمية سؤال فى يزيد بن معاوية، رسالة نشرها المنجد، ولمحمد بن على بن طولون قيد الشريد من أحبار يزيد . انظر الطبرى: حوادث سنة ٢٤، تاريخ الخميس ٢٠٠٧، منهاج السنة ٢٧٧ - ٢٥٤، ابن الأثير ٤٩٤٤، مختصر تاريخ العرب ٧١ - ٧٦، البدء والتاريخ ٢/٦ - ١٠، اليعقوبى ٢/٥١، جمهرة الأنساب ٢٠، الوسائل إلى مسامرة الأوائل ٣٣، ٣٤، رغبة الأمل ٨٦٠، الإعلام ١٨٩/٨.

(۱) معاویة بن یزید (۱۱ – ۱۲ هـ – ۱۸۲ معاویة بن یزید بن معاویة بن ابی سفیان: من خلفاء بنی أمیة فی الشام. بویع بدمشق بعد وفاة أبیه (سنة ۲۶ هـ) فمک أربعین یوما، أو ثلاثة أشهر، وشعر بالضعف وقرب الأحل، فأمر فنودی: الصلاة حامعة، فاحتمع الناس، فوقف خطیبا فحمد الله وأثنی علیه ثم قال: أما بعد فإنی ضعفت عن أمركم فابتغیت لكم مثل عمر بن الخطاب حین استخلفه أبو بكر فلم أحد، فابتغیت ستة مثل ستة الشوری فلم أحد، فأنتم أولى بأمركم فاختاروا له من أحببتم، وأومی أن یصلی الضحاك بن قیس بالناس حتی یقوم لهم خلیفة، بأمركم فاختاروا له من أحببتم، وأومی أن یصلی الضحاك بن قیس بالناس حتی یقوم لهم خلیفة، ودخل منزله. ومات بعد قلیل وهو ابن ۲۳ سنة توفی بدمشق ولا عقب له، وكانت كنیته أبا لیلی. انظر ابن الأثیر ۱۸۲۵، الیعقوبی ۲۸۲۲، الطبری ۱۸۷۷، البدء والتاریخ ۲٫۲۱، تاریخ الخمیس ۲۳۰۱/۲، نسب قریش ۱۲۸، المسعودی ۷۷/۲، المحبر ۲۷/۲۵، ۵، بلغة الظرفاء ۱۹الأعلام

(۲) عبد الله بن الزبير (۱ - ۷۳ هـ = ۲۲۲ - ۲۹۲ م). عبد الله بن الزبير بن العوام القريشى الأسدى، أبو بكر: فارس قريش فى زمنه، وأول مولود فى المدينة بعد الهجرة. شهد فتح إفريقية زمن عثمان، وبويع له بالخلافة سنة ٦٤ هـ، عقيب موت يزيد بن معاوية فحكم مصر والحجاز واليمن وخرسان والعراق وأكثر الشام، وجعل قاعدة ملكه المدينة. وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة، حتى سيروا إليه الحجاج الثقفى، فى أيام عبد الملك بن مروان، فانتقل إلى مكة، وعسكر الحجاج فى الطائف ونشبت بينهما حروب أتى المؤرخون على تفصيلها انتهت بمقتل ابن الزبير فى مكة، بعد أن خدله عامة أصاحبه وقاتل قتال الأبطال، وهو فى عمر الثمانين وكان من خطباء قريش المعدودين، يشبه فى ذلك بأبى بكر. مدة خلافته تسع سنين وكان نقش الدراهم فى أيامه: بأحد الوجهين: عمد رسول الله وبالآخر أمر الله بالوفاء والعدل وهو أول من ضرب الدراهم المستديرة، له فى كتب الحديث ٣٣ حديثا.انظر ابن الأثير ٤/٥٣١، فوات الوفيات ١/٠١، تاريخ الخميس ٢/١، ٣٠ حلية الأولياء ١/٩٣، اليعقوبي ٣/٢، صفة الصفوة ١/٣٢٢، الطبرى ٧: ٢٠٤، تهذيب ابن عساكر الأولياء الموهر العقود ٦/جهرة الأنساب ١١٠، ١١٤ الأعلام ٧٨٤.

السلوك لمعرفة دول الملوك ......السلوك المعرفة دول الملوك المعرفة دول الملوك المعرفة دول الملوك المعرفة دول الملوك المعرفة المع

الزبير إلى أن قتل بمكة تسع سنين. وقام بعد معاوية بن يزيد بالشام مروان بن الحكم بن أبى العاصى بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف (١) مدة عشرة أشهر. وقام من بعده ابنه عبد الملك بن مروان، واستعمل الحجاج بن يوسف الثقفى (٢) على حرب عبد الله

(١) مروان بن الحكم (٢ - ٦٥ هـ= ٦٢٣ - ٦٨٥م). مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف أبو عبد الملك: حليفة أموى، هو أول من ملك من بنسي الحكم بن أبي العاصي، وإليه ينسب بنو مروان ودولتهم المروانية ولد يمكة ونشأ بالطائف، وسكن المدينة فلما كانت أيام عثمان خرج مروان إلى البصرة مع طلحة والزبير وعائشة، يطالبون بدمه فقــاتل مـروان فــى وقعــة الجمل قتالا شديدا وانهزم أصحابه فتوارى. وشهد صفين مع معاوية، ثم أمنه على، فأتاه فبايعه وانصرف إلى المدينة (سنة ٤٢ – ٤٩هـ) وأخرجه منها عبد الله بن الزبير، فسكن الشام ولما ولي يزيد ابن معاوية الخلافة وثب أهل المدينة على من فيها من بني أمية فأحلوهم إلى الشام، وكان فيهم مروان ثم عاد إلى المدينة وحدثت فتن كان من أنصارها ، وانتقل إلى الشام مدة ثم سكن تدمر ومات يزيد وتولى ابنه معاوية بن يزيد ثم اعتزل معاوية الخلافة، وكان مروان قد أسن فرحل إلى الجابية (في شمالى حوران) ودعا إلى نفسه، فبايعه أهل الأردن (سنة ٣٤هـ، ودخـل الشـام فأحسـن تدبيرهـا وخـرج إلى مصر وقد فشت في أهلها البيعة لابن الزبير فصالحوا مروان، فولى عليهم ابنه عبـد الملـك وعـاد إلى دمشق فلم يطل أمره، وتوفى فيها بالطاعون وقيل غطته زوحته «أم خالد» بوسادة وهو نــائم، فقتلتـه. ومدة حكمه تسعة أشهر و ١٨ يوما وهو أول من ضرب الدنانير الشامية وكتب عليهـــا «قــل هــو الله أحد، وكان يلقب خيط باطل لطول قامته واضطراب خلقه. وكمان نقش خاتمه: «العزة الله» قالمه الصاحب في عنوان المعارف ١٤. الإصابة: ت ٨٣٢٠ وأسد الغابة ٤: ٣٤٨ وتهذيب ١٠: ٩١ والجمع ٥٠١ وابن الأثير ٤: ٧٤ والطبري ٧: ٣٤ ، ٨٣ والبدء والتاريخ ٦: ١٩ . وفيه: هـو أول من أخذ الخلافة بالسيف وأسماء المغتالين من الأشراف: في نوادر المخطوطات ٢: ١٧٤ وفيه قصة موته حنقا. السالمي ١: ١٧٣ وتاريخ الخميس ٢: ٣٠٦ وفيه أدرك النبسي (数) وهـو حـي وولي نيابـة المدينة مرات، وهو قاتل طلحة بن عبد الله وكان كاتب السر لعثمان، وبسببه حرى على عثمان ما حرى وفيه أيضا يقال له ابن الطريد لأن النبي (ﷺ) طرد أبا الحكم إلى بطن وج بالطائف إذ كان يغمز عليه ويغشى سره، فقال لا ساكنتني فلم يزل فيها إلى أيام عثمان فرده إلى المدينة وكان ذلك ممـاً منازلهم في الشام دابق إحدى قرى حلب وفي معجم الشعراء للمرزباني ٣٩٦ فطعتان من شعره. انظر الأعلام ص ٧ ص ٢٠٧.

(۲) الحجاج الثقفى (٣٤٠ - ٩٥ هـ ٣٦٠ - ٢١٤م). الحجاج بن يوسف بـن الحكم الثقفى، أبو محمد : قائد، داهية، سفاك حطيب. ولد ونشأ فى الطائف، وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك بن مروان فكان فى عديد شرطته، ثم مازال يظهر حتى قلـده عبد الملك أمر عسكره، وأمره بقتال عبد الله بن الزبير، فزحف إلى الحجاز بجيش كبير وقتل عبد الله وفرق جموعه، فولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف، ثم أضاف إليها العراق والثورة قائمة فيه، فانصرف إلى بغـداد فى ثمانية أو تسعة رحال على النجائب، فقمع الثورة وثبتت له الإمارة عشرين سنة وبنى مدينة واسط بين الكوفة والبصرة وكان سفاكا سفاحا باتفاق معظم المؤرخين. انظر معجم البدان ٣٨٢/٨، وفيات الأعيان ١٠٣/١، المسعودى ١٠٣/٢ - ١١٩، تهذيب التهذيب ٢١٠/٢، تهذيب ابن عساكر

١١٢ ...... مقدمة المؤلف

ابن الزبير فقتله، وأقام عبد الملك بعد قتله ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر إلا سبع ليال. وقام بعده أخوه وقام بعده أخوه الله الوليد بن عبد الملك (١) مدة تسع سنين وسبعة أشهر. وقام بعده أخوه سليمان بن عبد الملك (٢) سنتين وثمانية أشهر وخمسة أيام، وقيل إلا خمسة أيام. وقام بعده عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم (٣) سنتين وخمسة أشهر. ثم قام بعده يزيد

٤٨/٤، ابن الأثير ٢٢/٤ سير البنلاء، البدء والتاريخ ٢٨/٦. الأعلام ١٦/١٦٨.

(١) الوليد بن عبد الملك (٤٨ - ٩٦ هـ ٦٦٨ - ٧١٥م). الوليد بن عبد الملك بن مروان، أبو وكان من رحاله موسى بن نصير ومولاه طارق بن زياد، وامتدت في زمنه حــدود الدولــة العربيــة إلى بلاد الهند، فتركستان، فأطراف الصين شرقا، فبلغت مسافتها مسيرة ستة أشهر بين الشرق والغرب والجنوب والشمال وكان ولوعا بالبناء والعمران، فكتب إلى والى المدينة يــأمره بتســهيل الثنايــا وحفــر الآبار، وأن يعمل فوارة، فعملها وأحـري ماءهـا. وكتـب إلى البلـدان جميعـا بـإصلاح الطـرق وعمـل الآبار. ومنع المحذومين من مخالطة الناس، وأحرى لهم الأرزاق وهو أول مـن أحــدث المستشــفيات فــي الإسلام. وجعل لكل أعمى قائدا يتقاضى نفقاته من بيت المال، وأقام لكل مقعد حادما ورتب للمقراء أموالا وأرزاقا. وأقام منازل يأوي إليها الغرباء وهدم مسجد المدينة والبيوت المحيطة به، ثم بناه بناء حديدًا، وصفح الكعبة والميزاب والأساطين في مكة، وبنسي المسجد الأقصىي فني القبلس، وبنسي مسجد دمشق الكبير، المعروف بالجامع الأموى، فكانت نفقات هذا الجــامع (..., ٢٠٠, ١١) دينــار، أى نحو ستة ملايين دينار ذهبي من نقود زماننا، بدأ فيه سنة ٨٨ هــ، وأتمـه أخــوه ســليمان، وكــانت وفاته بدير مران (من غوطة دمشق) ودفن بدمشق. ومدة خلافته ٩ سنين و٨ أشهر وكان حاتمه ياوليد إنك ميت. انظر ابن الثير ٣/٥ ، الطبري ٨، ٩٧، بلغة الظرفاء ٢٣، اليعقوبي ٢٧/٣، تاريخ الخميس ١١/٢، ٣١٤، المسعودي ٢، ١١٩ - ١٢٧، اللهب المسبوك ٢٩، عنوان المعارف ١٥. الأعلام ٨:١٢١.

(۲) سليمان بن عبد لملك (الخليفة الأموى): (٥٥ – ٩٦ هـ، ٢٧٤ – ٢٧١٩). سليمان بن عبد الملك بن مروان، أبو أيوب: الخليفة الأموى. ولد في دمشق، وولى الخلافة يوم وفاة أخيه الوليد (سنة ٩٦ هـ) وكان بالرملة، فلم يتخلف عن مبايعته أحد، فأطلق الأسرى وأخلى السجون وعفا عن المجرمين، وأحسن إلى الناس. وكان عاقلا فصيحا طموحا إلى الفتح، جهز حيشا كبيرا وسيره في السفن بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك، لحصار القسطنطينية. وفي عهده فتحت حرحان وطبرستان، وكانت في أيدى الرتك. وتوفى في دابق (من أرض قنسرين - بين حلب ومعرة النعمان) وكانت عاصمته دمشق. ومدة خلافته سنتان وثمانية أشهر إلا أياما. انظر: ابن الأثير ٥: ١٤، والطبرى ٨: عاصمته دمشق. ومدة خلافته سنتان وثمانية أشهر إلا أياما. انظر: ابن الأثير ٥: ١٤، والطبرى ٨:

(٣) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموى القرشى أبو حفص، الخليفة الصالح، والملك العادل، وربما قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم، وهو من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام ولد ونشأ بالمدينة، وولى إمارتها للوليد ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام وولى الخلافة بعهد من سليمان سنة ٩٩ هـ، فبويع في مسجد دمشق وسكن الناس في أيامه، فمنع سب على بن أبي طالب وكان من تقدمه من الأمويين يسبونه على المنابر، ولم تطل مدته، وقيل: دس له السم

السلوك لمعرفة دول الملوك ...... ١٦٣

ابن عبد الملك بن مروان (١) مدة أربع سنين وشهر وأيام. وقام بعده أحوه هشام بن عبد الملك (٢) تسع عشرة سنة وتسعة أشهر وواحدا وعشرين يوما، وقيل تمانية أشهر

= وهو بدير سمعان من أرض المسرة، فتوفى به ومدة خلافته سنتان ونصف وأخباره فى عدل وحسن سياسته كثيرة وكان يدعى أشج بنى أمية مسحته دابة وهو غلام فشحته وقيل فى وصفه أنه كان نحيف الجسم، غائرا العينين بجبهته أثر الشجة، وخطه الشيب، أبيض رقيق الوجه مليحا وفى كتاب الإسلام والحضارة العربية كانت طريقته فى إدارة ولايته إطلاق الحرية للعامل، لا يشاور الخليفة إلا فى أهم المهمات مما تشكل عليه أمره ورثاه الشريف الرضى بقصيدة مطلعها يا ابن عبد العزيز، لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك، ولابن الجوزى سيرة عمسر بن عبد العزيز ط ولعبد الله بن عبد الحكم سيرة عمر بن عبد العزيز ولأحمد زكى صفوت عمر بن عبد العزيز ط ولعبد العزيز سيد الأهل الخليفة الزاهد ط فى سيرته. انظر فوات الوفيات ٢: ٥٠١، تهذيب ٧. ٤٧٥ وسير النبلاء - خ وحلية الأولياء ٥: ٣٥٣ - ٣٥٣ واليعقوبى والمعوذى ٢ / ١٠٥ والأعيان ٩: ٤٥٢ والعقوبى والمعوذى ٢ / ١٣٧ والنجوم الزاهرة ١: ٢٤٦ وتهذيب الأسماء واللغات ٢: ١٩٠ انظر الأعلام ص٥ ص٥٠

(۱) يزيد بن عبد الملك (۷۱ – ۱۰۰ هـ ۱۹۰ – ۲۲۶م). يزيد بن عبد الملك بن مروان، أبو خالد: من ملوك الدولة الأموية في الشام. ولد في دمشق، وولى الخلافة بعد وفاة عمر بن عبد العزيز سنة ۱۰۱ هـ بعهد من أخيه سليمان بن عبد الملك. وكانت في أيامه غزوات أعظمها حرب الجراح الحكمي مع الترك، وانتصاره عليهم، وخرج عليه يزيد بن المهلب، بالبصرة، فوجه إليه أخاه مسلمة فقتله. وكان أبيض الجسم مدور الوجه، مليحه، فيه مروءة كاملة، مع إفراط في الانصراف إلى المذات. مات في أربد (من بلاد الأردن) أو بالجولان، بعد موت قينة له اسمها حبابة بأيام يسيرة، وحمل على أعناق الرحال إلى دمشق، فدفن فيها وكان لجبابة، هذه أثر في أحكام التولية والعزل، على عهده. انظر ابن الأثير ٥/٥٤، النحوم الزاهرة ١/٥٥٢ اليعقوبي ٣٢٥ الطبرى ١٨٧٨، الأغاني على الوزراء والكتاب)، تاريخ الخميس ٢١٨/٣ بلغة الظرفاء ٢٥، غاية الأمل ٢٠/١، ٢٠ ، ٢٨١١، الوزراء والكتاب ٥ - ٥ مرآة الجنان ٢٠٤١، ١٨ المسعودي ٢٧٧/١، عنوان المعارف ١٧، زبدة الحلب ٢٠/١٤. الأعلام ١٨٠٥.

(۲) هشام بن عبد الملك (۷۱ - ۱۲۰ هـ ۱۹۰ - ۷۷۳ م). هشام بن عبد الملك بن مروان: من ملوك الدولة الأموية في الشام. ولد في دمشق، وبويع فيها بعد وفاة أخيه يزيد (سنة ۱۰۵هـ) وخرج عليه زيد بن على بن الحسين (سنة ۱۲۰) بأربعة عشر ألفا من أهل الكوفة، فوجه إليه من قتله وقبل جمعه. ونشبت في أيامه حرب هائلة مع خاقبان البترك فيما وراء النهر، انتهت بمقتبل خاقبان البترك واستيلاء العرب على بعض بلاده . واحتمع في خزائنه من المال ما لم يجتمع في خزائن أحد من ملوك بني أمية في الشام وبني الرصافة وهي غير رصافتي بغداد والبصرة، وكان يسكنها في الصيف، وتوفي فيها وكان حسن السياسة، يقظا في أمره، يباشر العمال بنفسه. انظر ابن الأثير ٥٦/٩، الطبرى فيها وكان حسن السياسة، يقظا في أمره، يباشر العمال بنفسه. انظر ابن الأثير ٥٦/٩، الطبرى أمية المدودي المسيودي المسيودي المسيودي المسيودي المسيودي المسيودي المسيد المسيودي المسيد المسيودي المسيد المسيد المسيودي المسيد ال

١١٤ ...... مقدمة المؤلف

ونصف. وكان قد اتخذ طرازا له قدر، واستكثر منه حتى كان يحمل ما أثر فيه من طرازه على سبعمائة جمل فهذه ثيابه التى لبسها، فكيف بما كان عنده مما لم يلبسه؟ فقام من بعده الوليد بن يزيد بن عبد الملك (١) ويعرف بيزيد الناقص، وولى مدة سنة وثلاثة أشهر، وقيل وشهرين واثنين وعشرين يوما. فبويع بعده ابنه يزيد بن الوليد (7)، وفي أيامه اضطربت الدولة، وولى مدة خمسة أشهر وأياما. فقام بعده أحوه إبراهيم بن الوليد (7) مدة أربعة أشهر، وقيل سبعين يوما، ولم يتم له أمر. وقام بعده مروان بن محمد الوليد (7)

<sup>(</sup>۱) الوليد بن يزيد (۸۸ هـ - ۱۲٦ هـ ۷۰۷ - ٤٤٤م). الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، أبو العباس: من ملوك الدولة المروانية بالشام. كان من فتيان بنى أمية وظرفائهم وشجعانهم وأجوادهم، يعاب بالانهماك فى اللهو وسماع الغناء. له شعر رقيق وعلم بالموسيقا .. قال ابن خلدون: ساءت القالة فيه كثيرا، وكثير من الناس نفوا ذلك عنه وقالوا إنها من شناعات الأعداء ألصقوها به، ولى الخلافة (سنة ٢١هه) بعد وفاه عمه هشام بن عبد الملك فمكث سنة وثلاثة أشهر، ونقم عليه الناس حبه للهو، فبايعوا سرًّا يزيد بن الوليد بن عبد الملك، انظر ابن الأثير ٥/١٠١، اليعقوبى ١٠٧٥، ابن خلدون ١٠٣٨، الطبرى ١٠٨٨، ٢١٩، الأغانى ١١/١، ١٩٤٤، تاريخ خميس ١٧١٧، المناس عبد الملك، المناس عبد الملك، الأغانى ١١٨٠ العبر ١١٥٤، بلغة الظرفاء ٢٧، أعمار الأعيان، الوزراء والكتاب ٦٨ عنوان المعرف ١١، أمالى المرتضى ١٧٨/١ الثار. الأعلام ١٢٨، الأعلام ١٢٨٠.

<sup>(</sup>۲) يزيد الناقص (۸٦ - ۱۲٦ هـ ۷۰۰ - ٤٤ م). يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، أبو خالد: من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام مولده ووفاته في دمشـق ثـار على ابـن عمـه الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك لسوء سيرته، فبويع بالمزة، واستولى على دمشـق وكـان الوليد بتدمـر، فأرسل إليه يزيد من قاتله في نواحيها وقتل الوليد، فتم ليزيد أمر الخلافة (فـي مستهل رحب ١٢٦) ومات في ذي الحجة بالطاعون، وقيل: مسموما انظر اليعقوبي ٣٤/٧، ابن خلدون ٣/١٠، البداية والنهاية ١١/١، ابن الأثير ٥/٥١، والطبرى: حوداث سنة ١٢٦، تـاريخ خميس ٢٢١/٣، ٢٣٢ الحور العين لنشوان ١٩٤، عنوان المعارف ١٩، النجوم الزاهرة ١٢٦/١ – ٣٠٠، بلغة الظرفاء ٢٧، ١٠٠ تاريخ العرب لسيد أمير على ١٤٨، تاريخ العرب لسيد أمير على ١٤٣ الأعلام ١٩٨١، الاعلام ١٨٨٠.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن الوليد ١٣٢ هـ (٧٤٩م). إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك المرواني الأموى، أبو إسحاق، كان مقيما في دمشق ولما مات أخوه يزيد بن الوليد قام بعده بالأمر (سنة ١٢٦هـ) وكان ضعيفا مغلوبا على أمره تارة يسلم عليه بالإمارة وتارة بالخلافة، فمكث سبعين يوما، فثار عليه مروان ابن محمد بن مروان وكان والى أذربيجان ودعا لنفسه بالخلافة وقدم الشام فاختفى إبراهيم فظهر وقد ضاعت خلافته. وقتل مع من قتل من بنى أمية حين زالت دولتهم. وقيل غرق بالزاب. انظر ابن الأثير في الكامل ٥/١١، ١١٩، ١١٩ وما بعدها. واليعقوبي ٧٥/٧ وابن خلدون ١١٢/٣. و الطبرى

بن مروان بن الحكم (١) ويعرف بمروان الجعدى وبمروان الحمار. وفي أيامه ظهرت دولة بنى العباس، وحاربوه حتى قتلوه بأرض مصر، وله فى الخلافة منذ بويع خمس سنين وعشرة أشهر وستة عشر يوما. وانقرضت بمقتل مروان دولة بنى أمية.

وقامت من بعدها دولة بنى العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف (٢) مدة خمسمائة سنة وثلاث وعشرين سنة وعشرة أشهر وأيام، فيها افترقت كلمة الإسلام، وسقط اسم العرب من الديوان، وأدخل الأتراك في الديوان، واستولت على الديلم ثم الأتراك، وصارت لهم دول عظيمة جدا، وانقسمت ممالك الأرض عدة أقسام، وصار

<sup>(</sup>١) مروان بن محمد بن مروان (مروان الجعدي، مروان الحمار، آخر خلفاء بنسي أمية). أبو عبد الملك، القائم بحق الله، ويعرف بالجعدى وبالحمار:آخر ملوك بني أمية في الشام ولــد بـالجزيرة وأبـوه متوليها، وغزا (سنة ١٠٥ هـ) فافتتح قونية وغيرها وولاه هشام بن عبد الملك على أذربيحان وأرمينيـة والجزيرة (سنة ١١٤) فافتتح فتوحات وحاض حروبا كثيرة، ولما قتل الوليد بن يزيد (سنة ١٢٦) وظهر ضعف الدولة في الشام، دعا الناس وهو بأرمينية إلى البيعة لـه، فبـايعوه فيهـا. وزحـف بجبـش كثيف في أيام إبراهيم بن الوليد، قاصدا الشام، فخلع إبراهيم واستوى إلى عـرش بنـي مـروان (سـنة ١٢٧) وفي أيامه قويت . الدعوة العباسية، وتقدم حيش قحطبة بن شبي الطائي على طوس يريد الإغارة على الشام، فسار إليه مروان بعسكره، ونزل بالزاب (بين الموصل وإربل)، وتصاول الجمعان، فانهزم حيش مروان ففر إلى الموصل، ومنها إلى حران فحمص فدمشق ففلسطين، وانتهى إلى بوصير (من أعمال مصر) فقتل فيها (قتله عامر أو عمرو بن إسماعيل المرادي الجوحاني) وحمل رأسه إلى السفاح العباس وكان مروان حازما مدبرا شـجاعا، إلا أن ذلك لم ينفعه عنـد إدبـار الملـك وانحـلال السلطان. ويقال له الحمار أو حمار الجزيزة لجرأته في الحسروب انظر الكامل لابن الأثير ٥: ١١٩ و ۱۵۸ والیعقوبی ۳: ۷۲ وابن خلدون ۳: ۱۱۲ و ۱۳۰ والطبری ۹: ۵۶ و ۱۳۳ والخمیس ۲: ٣٢٢ والمسعودي ٢: ١٥٥ والأحبار الطوال ٣٥٠ وتاريخ الإسلام للذهبي ٥: ٢٩٨ والنجوم الزاهرة ١: ١٩٦ و ٢٥٤ و ٢٧٣ و٢٨٦ و ٣٢٢، ٣٠٢ وفيي معجم البلدان ٨: ١٩٦ الدينوري الأخبار الطوال ١٧٨. انظر الأعلام ٢٠٨/٧ . . ٩٠٠.

<sup>(</sup>۲) العباس حد العباسيين ٥١٦ ق هـ - ٣٢ هـ ٥٧٣ - ٢٥٩ العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو الفضل: من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام، وحد الخلفاء العباسين قال رسول الله على في وصفه: أحود قريش كفا وأوصلها، هذا بقية آبائي وهو عنه وكان محسنا لقومه، سديد الرأى، واسع العقل، مولعا بإعتاق العبيد، كارها للرق، اشترى سبعين عبدا وأعتقهم وكانت له سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ولا يقول قبيح أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه، وفاته في المدينة عن عشرة أولاد ذكور سوى الإناث وله في كتب الحديث ٣٥ حديثا. انظر: أسد الغاية والجهشياري. ونكت الهميان ١٧٥ والجمع بن رحال الصحيحين والإصابة. وابن سعد والمبرد وصفة الصفوة ١: ٣٠٣ وذيل المذيل ١٠ وابن عساكر ٧: ٢٢٦ والخميس ١: ١٦٥ والمررباني ٢٦٢ والمخبر ٣٠.

١١٦ ......مقدمة المؤلف

بكل قطر قائم يأخذ الناس بالعسف ويملكهم بالقهر. وكان أول من قام من خلفاء بنى العباس السفاح  $^{(1)}$  واسمه عبد الله بن محمد بن على عبد الله بن عباس، مدة أربع سنين وثمانية أشهر ويوم، وكان سريعا إلى سفك الدماء، سفك ألف دم فاتبعه عماله فى الشرق والغرب فى فعله، وكان مع ذلك جوادا بالمال، فاقتدى به فى ذلك عماله أيضا. ثم ولى بعده أخوه أبو جعفر المنصور  $^{(7)}$  واسمه أيضا عبد الله بن على، فأقام مدة إحدى وعشرين سنة وأحد عشر شهرا، وهو أول من أوقع الفرقة بين ولد العباس وولد على ابن أبى طالب، وكان قبل ذلك أمرهم واحدا، وهو أول خليفة قرب المنجمين، وعمل بأحكام النجوم، وأول خليفة ترجمت له الكتب من اللغات، وأول خليفة استعمل مواليه

(۱) أبو العباس السفاح (۱۰۶ - ۱۳۱ هـ ۲۲۲ - ۲۰۵ م). عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس: أول خلفاء الدولة العباسية وأحد الجبارين الدهاة من ملوك العرب ويقال لـه المرتضى والقائم. ولد ونشأ بالشراة بين الشام والمدينة وقام بدعوته أبو مسلم الخراساني مقوض عش الدولة الأموية، فبويع له بالخلافة حهرا في الكوفة سنة ۱۳۲ هـ وصفا له الملك بعد مقتل مروان بن محمد (آخر ملوك الأمويين في الشام) وكافأ أبا مسلم بأن ولاه خراسان وكان شديد العقوبة، عظيم الانتقام تتبع بقايا الأمويين بالقتل والصلب والإحراق حتى لم يبق منهم غير الأطفال والجالين إلى الأندلس ولقب بالسفاح لكثرة ما سفح من دمائهم. وكانت إقامته بالأنبار، حيث بنسي مدينة سماها الهاشمية وحعلها مقر خلافته وهو أول من أحدث الوزارة في الإسلام، وكان سخيا حدا، وهو أول من وصل عمليوني درهم من خلفاء الإسلام وكان يلبس خاتمه باليمين ويوصف بالفصاحة والعلم من والأدب. انظر ابن الأثير ٥/٢٥، الطبري ٩/٤٥، اليعقوبي ٣/٢٨، ابن خلدون ٣/١٥٠ تاريخ والأدب. انظر ابن الأثير ٥/٢٥، الطبري ٩/٤٥، اليعقوبي ٣/٢٨، ابن خلدون ٣/١٥٠ تاريخ بغداد ١٨٠٠، ١٠ الوفيات ١٨٠/٥، الخبر ٣٣، ٣٤، الأعلام ١٦٠١.

(۲) المنصور العباس (۹۰ – ۱۹۸ هـ ۲۱۶ – ۷۷۰م). عبد الله بن محمد بن على بن العباس، أبو جعفر، المنصور: ثانى خلفاء بنى العباس، أول من عنى بالعلوم من ملوك العرب، وكان عارفا بالفقه والأدب، مقدما فى الفلسفة والفلك، محبا للعلماء ولد فى الحميمة من أرض الشراة (قرب عمان) وولى الخلافة بعد وفاة أحيه السفاح سنة ١٣٦ هـ وهو بانى مدينة بغداد أمر بتخطيطها سنة ١٤٥ هـ وحعلها دار ملكه بدلا من الهاشمية التى بناها السفاح. ومن أثاره مدينة المصيصة والرافقة بالرقة، وزيادة فى المسجد الحرام. وفى أيامه شرع العرب يطلبون علوم اليونانيين والفرس، صنعه محمد ابن إبراهيم الفزارى وكان بعيدا عن اللهو والعبث، كثير الجد والتفكير، وله تواقيع غاية فى البلاغة وهو والد الخلفاء العباسيين جميعا. وكان أكثرهم شجاعة وحزما إلا أنه قتل حلقا كثيرا حتى استقام ملكه توفى ببز سمونه (من أرض مكة) محرما بالحج، ودفن فى الحجون (عكة) ومدة حلافته ٢٢ ملكه توفى ببز سمونه (من أرض مكة) محرما بالحج، ودفن فى الحجون (عكة) ومدة حلافته ٢٢ عاما.. وكان نقش خاتمه الله ثقة عبد الله وبه يؤمن. انظر ابن الأثير ١٧٧١، ٢/٦، الطبرى عاما.. وكان البدء والتاريخ ٢٠/٠٩، اليعقوبى ٣٠/٠١، تاريخ بغداد ١٠/٣، ابن الساعى ١١ - ٣٢ النبراس وفات الوفيات ٢٧٣، المعودى ٢/٠٨، ١٩ عام، عاريخ بغداد ١٠/٣، ابن الساعى ١١ - ٣٢، المعودى ٢/٠٠٠ الوفيات ٢٠/٣، ابن الساعى ٢١ - ٣٢، المعودى ٢٠/٠٠ المريخ بغداد ١٠/٣، ابن الساعى ٢١ - ٣٠،

السلوك لمعرفة دول الملوك ......١١٧

وغلمانه في أعماله، وقدمهم على العرب، فاقتدى به من بعده من الخلفاء، حتى سقطت قيادات العرب، وزالت رياستها، وذهبت مراتبها. كان قد نظر في العلم، فكثرت في أيامه روايات الناس واتسعت علومهم، فقام بعده ابنه المهدى أبو عبد الله محمد (۱) مدة عشر سنين وشهر ونصف، وكان سخيا جوادا، فسلك الناس في ذلك مسلكه، واتسعوا في معايشهم، وأمعن في قتل الملحدين لظهورهم في أيامه، وانتشار كتبهم، وهو أول من أمر بتصنيف كتب الجدل في الرد على الزنادقة والملحدين، فصنفت في أيامه، وعمر مسجد مكة والمدينة والقلس. ثم ولى بعده ابنه الهادى با الله أبو محمد موسى (۲) سنة وثلاثة أشهر، وكان جبارا، وهو أول من مشت الرجال بين يديه بالسيوف المرهفة، والأعمدة المشهرة، والقسى الموترة، فاقتدى به عماله، وكثر السلاح في محضره فقام بعده أخوه هارون بن محمد الرشيد (۲) مدة ثلاث وعشرين سنة وشهرين وثمانية عشر

<sup>(</sup>۱) المهدى (۱۲۷ - ۱۹۹ هـ - ۷۶۶ - ۲۸۰م). محمد بن عبد الله المنصور بن محمد بن على العباسى، أبو عبد الله المهدى بالله: من خلفاء الدولة العباسية فى العراق ولد بإيذج (من كور الأهواز) وولى بعد وفاة أبيه وبعهد منه (سنة ۱۰۸ هـ) وأقام فى الخلافة عشر سنين وشهرا، ومات فى ماسبنذان، صريعا عن دابته فى الصيد، وقيل مسموما، كان محمود العهد والسيرة، محببا إلى الرعية، حسن الخلق والخلق، حوادا، وهو أول من مشى بين يديه بالسيوف المتصلة والقسيى والنشاب والعمد، وأول من لعب بالصوالجة فى الإسلام وهو الذى بنى حامع الرصافة، وتربته بها، وانمحى اثر الجامع والتربة بعد ذلك. انظر فوات الوفيات ۲/۲۷، دول الإسلام ۸٦/۷، البدء والتاريخ ۶۰۹۹ المسعودى اليعقوبى ۱۲۰/۳، ابن الأثير ۲/۷۲، الوفيات ۱۱/۱۱ - ۲۱، النبيراس ۳۱ - ۳۰ المسعودى ۲/۲۲۱ - ۲۰، الأعلام ۲۲۲۱.

<sup>(</sup>۲) الهادى (۱۶۶ - ۱۷۰ هـ ۱۷۱ - ۲۸۱م). موسى الهادى بن محمد (المهدى) بن أبى حعفر المنصور، أبو محمد: من خلفاء الدولة العباسية ببغداد ولد بالرى وولى بعد وفاة أبيه (سنة ۲٦٩هـ) وكان غائبا بجرحان فأقام أخوه الرشيد بيعته واستبدت أمه الخيزران بالأمر وأراد خلع أخيه هارون الرشيد من ولاية العهد وحعلها لابنه حعفر، فلم تر أمه ذلك، فزحزها فأمرت حواريها أن يقتلنه فخنقنه، ودفن في بستانه بعيس آباذ ومدة خلافته سنة وثلاثة أشهر. انظر ابن الأثير ۲۹/۲ - ۳۳ اليعقوبي ۱۳۲/۳، المرزباني ۳۷۹ الطبرى ۲۱/۱، ۳۳ ، تاريخ الخميس ۱۳۲/۳، بلغة الظرفاء المنبراس ۳۵، مروج الذهب ۲/۱۰، تاريخ بغداد ۱/البدء والتاريخ ۲۹۶، الأعلام ۷/۳۲۷.

<sup>(</sup>٣) هارون الرشيد (١٤٩ - ١٩٣ هـ ٢٦٦ - ١٩٠٩). هارون الرشيد بن محمد المهدى بن المنصور العباسى، أبو حعفر خامس خلفاء الدولة العباسة فى العراق، وأشهرهم، ولد بالرى، لما كان أبوه أميرا عليها وعلى خراسان ونشأ فى دار الخلافة ببغداد وولاه أبوه غزو الروم فى القسطنطينية، فصالحته الملكة: إيريني. وافتدت منه مملكتها بسبعين ألف دينار تبعث بها إلى خزانة الخليفة فى كل عام. وبويع بالخلافة بعد وفاة أحيه الهادى (سنة ١٧٠هـ) فقام بأعبائها، وازدهرت الدولة= عنى أيامه

يوما، وقيل وشهر وستة عشر يوما وكان مواظبا على الحج، متابعا للغزو واتخـذ المصـانع والآبار والبرك والقصور بطريق مكة، وبمكة ومنى وعرفات والمدينة النبوية، وعــم النــاس إحسانه وعدله، وبني الثغور ومدَّن المدن، وحصن فيها الحصون، مثل طرسوس وأدنه، وعمر المصيصة ومرعش وغير ذلك، فاقتدى الناس به، وهو أول خليفة لعب بالصوالجة في الميدان، ورمى بالنشاب في البرجاس، ولعب بالشطرنج، وقرب أرباب هذه الأمور، وأجرى لهم الأرزاق، فاقتدى به الناس. وكانت أيامه كأنها من حسنها أعراس. فبويع بعده ابنه الأمين محمد بن هارون، وأقام أربع سنين وثمانية أشهر وخمسة أيام، فقدم الخدم، ورفع منازلهم، وشغف بهم، فاتخذت له أمه الجواري الغلاميات، فاتخذ الناس في أيامه ذلك فقام من بعده أخوه المأمون عبد الله بن هارون مدة اثنتين وعشرين سنة منـذ سلم عليه بالخلافة، ومدة عشرين سنة وخمسة أشهر وثلاثة أيام، وقيل وخمسة وعشرين يوما، بعد قتل أحيه. وكان أولا ينظر في أحكام النجوم ويعمل بموجبها، ويكثر النظر في كتب القدماء من الحكماء، فلما قدم بغداد أعرض عن ذلك كله، وقال بأقوال المعتزلة، وقرب أرباب العلوم، وطلبهم من الآفاق، وأجرى عليهم الأرزاق، فرغب الناس في العلوم الجدلية، وصنف كل أحد فيها ما ينصر به مذهبه، وكان كريما عفوا، فاقتدى الناس به في أحواله كلها. وقام بعد المأمون أخوه المعتصم بـا لله أبو إسحاق محمـد بـن هارون، مدة ثماني سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام، وهو أول من أدخل الأتـراك الديـوان، وكان أميًّا لا يقرأ ولا يكتب، وكان يغلب عليه الفروسية، ويتشبهه بـالعجم في عامـة أحواله[.....](١) وقام من بعده ابنه الواثق با لله أبو جعفر هارون بن محمد(٢) مدة

واتصلت المودة بينه وبين ملك فرنسا كارلوس الملقب بشارلمان فكانا يتهاديان التحف وكان الرشيد عالما بالأدب وأخبار العرب والحديث و الفقه، فصيحا، له شعر أورد صاحب الديارات نماذج منه، وله محاضرات مع علماء عصره، شجاعا كثير الغزوات، يلقب بجبار بنى العباس، حازما كريما متواضعا، يحج سنة ويغزو سنة، لم ير خليفة أحود منه، ولم يجتمع على باب خليفة ما احتمع على بابه من العلماء والشعراء والكتاب والندماء. وكان يطوف أكثر الليالى متنكرا... وهو أول خليفة لعب بالكرة والصولجان ولايته ثلاث وعشرين سنة وشهران وأيام توفى في سنابا من قرى طوس، وبها قبره. انظر البداية والنهايسة ٢١٣/١، اليعقوبي ٣٩٣١، الذهب المسبوك ٤٧ - ٥٨، ابن الأثير آبه، الطبرى ٤٧١، ١٠١٤ - ١٠، تاريخ الخميس ٢١٣١، المنافق ١٩٤٠، البدء والتاريخ ٢١٠١، تراحم ألمار القلوب ٨٨، النبراس ٣٦ - ٤٧، المسعودي ٢٠٧/٢ - ٢٣١، تاريخ بغداد ١١٤٥، تراحم إسلامية ١١/الديارات ١٤٤، الأعلام ٢٠١٠، بلغة الظرفاء ٤٩، هارون الرشيد لقلبي، عنصر تاريخ الإسلام ابن على ٢٠٤٤ - ٢١٧، الأعلام ٢٠١٠.

<sup>(</sup>٢) الواثق با لله (٢٠٠ – ٢٣٢ هـ ٥٨٠ – ٨٤٧م). هارون (الواثق با لله) بن محمــد المعتصــم=

السلوك لمعرفة دول الملوك ........... ١١٩

خمس سنين وتسعة أشهر وستة أيام. وفي أيامه كانت المحنة وكان كثير الأكل، واسع الطعام. فقام من بعده المتوكل على الله جعفر بن المعتصم (١)مدة أربع عشرة سنة وتسعة أشهر وثمانية أيام، وقتله الأتراك، وتحكموا من حينئذ في ممالك الدنيا. وهو الذي رفع المحنة، ونهى عن الجدل وعاقب عليه، وأمر بإظهار رواية الحديث. وأقام بعده ابنه المنتصر محمد بن جعفر (٢)، فمات بعد سنة أشهر تنقص أياما. وأقيم بعده المستعين بالله أحمد بن محمد المعتصم (٣) فأقام ثلاث سنين وثمانية أشهر وثمانية وعشرين يوما، وخلعه

=با الله ابن هارون الرشيد العباس، أبو حعفر: من خلفاء الدولة العباسية بالعراق. ولد ببغداد، وولى الخلافة بعد وفاة أبيه (سنة ٢٢٧هـ) فامتحن الناس في خلق القرآن وسجن جماعـة، وقتل في ذلك أحمد بن نصر الخزاعي، بيده (سنة ٢٣١هـ). ومات في سامراء، قيـل: بعلة الاستسقاء. انظر ابن الأثير ١٠٠٧، والطبرى ٢٤/١، اليعقوبي ٢٠٤٣، الأغاني ٢٧٦/٩ – ٢٧٦، تاريخ الخميـس ٢/٣٣، المرزباني ٤٨٤، البزاس ٢٠٠، مروج النهـب ٢٧٨/٢ – ٢٨٨، تاريخ بغداد ١٤:

(۱) المتوكل (۲۰٦ - ۲٤٧ هـ ۲۲۱ م). حعفر (المتوكل على الله) بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون الرشيد، أبو الفضل: خليفة عباسى. بويع بعد وفاة أخية الواثق (سنة ۲۳۲ هـ) وكان حوادا امحبا للعمران، من آثاره المتوكلية بغداد، أنفق عليها أموالا كثيرة، وسكنها. ولما استخلف كتب إلى أهل بغداد كتابا قرئ على المنبر بترك الجدل في القرآن، وأن الذمة بريئة ممن يقول بخلقه أو غير خلقه. ونقل مقر الخلافة من بغداد إلى دمشق، فأقام بهذه شهرين، فلم يطب له مناخها، فعاد وأقام في سامراء، إلى أن اغتيل فيها ليلا، بإغراء ابنه (المنتصر) ولبعض الشعراء هجاء في المتوكل لهدمه قبر الحسين وما حوله، سنة ۲۳۲ هـ.. انظر الدول الإسلامية ۲۰، تاريخ الخميس ۲/۲۳۷، تاريخ بخداد ۱۱/۷، النبراس ۸۰ - ۸۰، ثمار القلوب ۱۹، اليعقوبي ۲/۱۲، ابن الأثير ۱۱/۷، ۲۰، مروج الذهب ۲۸۸۲، الأعلام ۲/۱۲۷.

(۲) المنتصر العباسى (۲۲۳ – ۲٤۸ هـ – ۸۳۸ – ۲۸۲م). (المنتصر با الله) بن جعفر (المتوكل على الله) بن المعتصم، أبو جعفر: من خلفاء الدولة العباسية ولد فى سامراء، وبويع بالخلافة بعد أن قتل أباه (سنة ۲٤۷ هـ) وفى أيامه قويت سلطة الغلمان، فحرضوه على خلع أخويه المعتز والمؤيد (وكان أولى عهده) فخلعهما وهو أول من عدا على أبيه من بنى العباس ولم تطل مدته وكان إذا حلس إلى الناس يتذكر قتله لأبيه فترعد فرائضه. قيل: مات مسموما بمبضع طبيب. ووفاته بسامراء. ومدة خلافته ستة أشهر وأيام وهو أول خليفة من بنى العباس عرف قبره، وكانوا لايحفلون بقبور موتاهم، إلا أن أمه طلبت إظهار قبره وكان له خاتمان نقش على أحدهما محمد رسول الله وعلى الثانى المنتصر با لله. انظر بن الأثير ۲۱/۳۲۷، النبراس ۸۵، الطبرى ۲۹/۱۱ – ۸۱ اليعقوبي المسعودي ۲۱/۲ ، الأغاني ۹۰، ۳۰، تاريخ خميس ۲/۳۳۷، المرزباني ۲۶۶، تاريخ بغداد ۲۱۹/۲ المسعودي ۲۱۷/۲ م ۳۱ فوات الوفيات ۲۸۲/۲ الأعلام ۲۰۰۲

(٣) المستعين با لله (٢١٩ - ٢٥٢ هـ ٢٥٢ - ٢٨٦م). أحمد بن محمد بـن المعتصم بن هـارون الرشيد، أبوالعباس، أمير المؤمنين، المستعين با لله من خلفاء الدولة العباسية في العراق ولـد بسـامراء، وكانت إقامته فيها. بويع بها بعد وفاة المنتصر بن المتوكل (سـنة ٢٤٨هـ) قـال اليعقوبي : و لم يكـن

. ١٢٠ ...... مقدمة المؤلف

الأتراك وعذبوه، ثم قتلوه بعد تسعة أشهر من خلعه. والمستعين أول من أحدث لبس الكِمام الواسعة، فجعل عرضها نحو ثلاثة أشبار، وصغَّر القلانس وكانت قبله طوالا. وأقيم بعده المعتز با لله محمد بن المتوكل (١) ثم خلعه الأتراك وعذبوه بالضرب حتى مات، فكانت خلافته مدة ثلاث سنين وستة أشهر وواحد وعشرين يوما، وقيل وأربعة وعشرين يوما، وهو أول خليفة أحدث الركوب بحلية الذهب - وكان من قبله من خلفاء بنى أمية وبنى العباس يركبون بالحلية الخفيفة من الفضة في المناطق - واتخاذ خلفاء بنى أمية وبنى العباس يركبون بالحلية الخفيفة من الفضة في المناطق - واتخاذ

يؤهل للخلافة ، ولكن لما توفى المنتصر استوحش الأتراك من ولد المتوكل ، فبايعوه وأنكر بعض القواد البيعة، ففرق أموالا كثيرة فاستقامت أموره وكان المتحكم في الدولة على عهده «أوتامش» التركى ورحاله، فثارت عصبة من الأتراك والموالى على أوتامش بموافقة المستعين – فقتلوه وقتلوا كاتبه شجاع بن القاسم (سنة ٢٤٩هـ) وكتب المستعين إلى الآفاق بلعنه. وفي أيامه ظهر يحيى بن عمر الطالبي بالكوفة وقتل وقامت ثورات في الأردن وحمص والمعرة والمدينة والروذان بين فارس وكرمان، وانتقل إلى بغداد، فغضب القواد وطلبوا عودته إلى سامراء، فامتنع فنادوا بخلعه، واتصلوا بالمعتز وكان سجينا بسامراء – فأطلقوا وبايعوه، وزحفوا لقتال المستعين ببغداد ، فانتشرت الفوضى فيها، فخلع نفسه واستسلم للمعتز لقاء مال معلوم يدفع إليه، ورحل إلى واسط بأمه وأهله أوائل سنة ٢٥٢، فأقام ١٠ أشهر، ونقله المعتز إلى القاطول فسلك فيها إلى حاجب يدعى سعيد بن صالح فضرب حتى مات وقال ابن شاكر كان قبل الخلافة خاملا يرتزق بالنسخ وأورد وله نظما وكان يلثغ بالسين يجعلها ثاء انظر: اليعقوبي ٣٤ ١٨٨ والطبرى ١١: ٨٦ و١٣٧ – ١٤٦ والمسعودي ٢: ٣١٩ وشذرات الذهب ٢: ١٢٤ وتاريخ بغداده: ٣٤ وفوات الوفيات ١: ٨٦ والأعلام ١-٢٠٠ وشذرات الذهب ٢: ١٢٤ وتاريخ الخميس ٢: ٣٤ وفوات الوفيات ١: ٨٦ والأعلام ١-٢٠٠)

(۱) المعتز العباسى (۲۳۲ – ۲۰۵ هـ ۲۸۲ – ۸۲۰ م). محمد (المعتز با لله) بسن جعفر (المتوكل على الله) بن المعتصم: حليفة عباسى (هو أخو المنتصر با لله) ولد فى سامراء وعقد له أبوه البيعة بولاية العهد سنة ۲۳۰ هـ، وأقطعه خراسان وطبرستان والرى و أرمينية وأذربيجان وكور فارس، شم أضاف إليه خزن الأموال فى جميع الآفاق، ودور الضرب، وأمر أن يضرب اسمه على الدراهم، ولما ولى المستعين با لله (سنة ۲۶۸ هـ) سحن المعتز، فاستمر إلى أن أخرجه الأتراك بعد ثورتهم على المستعين وبايعوا له (سنة ۲۰۱هه) فكانت أيامه فى وشغبا وجاءه قواده فطلبوا منه مالا لم يكن يملكه، فاعتذر، فلم يقبلوا عذره، ودخلوا عليه فضربوه، فخلع نفسه، فسلموه إلى من يعذبه، فمات بعد أيام شاب قبل اسمه الزبير وقبل طلحة وكان فصيحا له خطبة ذكرها ابن الأثير فى الكلام على وفاته وما زال يعذب بالضرب حتى مات بسر من رأى، وقبل: أدخل الحمام فأغلق عليه حتى مات مدة خلافته ثلاث سنوات وستة أشهر و ۱۶ يوما. انظر ابن الأثير ۷/۵۶ – ۲۶، اليعقوبي ۲۲۲۲، مدة خلافته ثلاث سنوات وستة أشهر و ۱۶ يوما. انظر ابن الأثير ۱۲/۲۶ الأغاني ۱۲۱۸، الديارات ۱۰۶، المعودي ۲/۲۲، الأغاني ۱۲۲/۲، الديارات ۱۰۶، المعودي ۲/۳۲، الوفيات ۱۸۲۲، الوفيات ۱۸۵۲.

السلوك لمعرفة دول الملوك .....

السيوف والسروج واللَّجَم، فلما ركب المعتز بحلية الذهب تبعه الناس في فعل ذلك. وأقيم بعده المهتدى با لله محمد بن الواثق<sup>(۱)</sup> ثم قتله الأتراك بعد أحد عشر شهرا وتسعة عشر يوما. وأقيم بعده المعتمد با لله أحمد بن المتوكل<sup>(۲)</sup> فغلبه الأتراك، واستبد عليه أخوه الموفق با لله أبو أحمد طلحة<sup>(۳)</sup> وخرج في أيامه صاحب الزنج <sup>(٤)</sup>، فحاربه الموفق أعواما

(۲) المعتمد على الله (۲۷۹-۲۷۹ هـ = ۲۵۳ – ۸۹۳ م). أحمد بين المتوكل على الله جعفر ابن المعتصم، أبو العباس المعتمد على الله: خليفة عباسى ولد بسامراء، وولى الخلافة سنة ۲۰۲ هـ بعد مقتل المهتدى بالله بيومين وطالت أيام ملكة، وكانت مضطربة كثيرة العزل والتولية، بتدبير الموالى وغلبتهم عليه، فقام ولى عهده أخوه الموفق بالله (طلحة) فضبط الأمور، وصلحت الدولة وانكفت يد المعتمد عن كل عمل حتى أنه احتاج يوما إلى مائه دينار فلم ينلها. وكان من أسمح آل عباس، حيد الفهم، شاعرا، إلا أنه لما غلب على أمره انتقصه الناس، وكان مقام الخلفاء قبلة في سامراء فانتقل المعتمد منها إلى بغداد، فلم يعد إليها أحد منهم بعده . وكان موته ببغداد، وحمل إلى سامراء فدفن فيها. انظر ابن الأثير ۷۷۷۷ – ۱۰۱، اليعقوبي ۲۲۸/۳، البدء والتاريخ ۲۲۲۲، الطبرى ۲۱٤/۱ وسوم الديارات ۲۳ – ۲۹. الأعلام ۲۰/۱، تاريخ بغداد ۱٬۲۰۶، النسيراس ۹۸/مروج الذهب ۲/۵۳، الديارات ۲۳ – ۲۹. الأعلام ۲/۱۰۷.

(٣) الموفق با لله (... - ٢٧٨ هـ - ... ١٩٨ م). طلحة (الموفق با لله) بن جعفر (المتوكل على الله) بن المعتصم، العباس، أبو أحمد أمير، من رحال السياسة والإدارة والحزم، لم يل الخلافة اسما، ولكنه تولاها فعلا، ولد ومات في بغداد. ابتدأت حياته العملية بتولى أخيه المعتمد على الله الخلافة (سنة ٢٥٦ هـ) وآلت إليه ولاية العهد وظهر ضعف المعتمد عن القيام بأعباء الدولة، فنهض بها الموفق، وصد عنه غارات الطامعين بالملك، ثم حجر عليه، حتى كان المعتمد يتمن الشيء اليسير فلا يحصل عليه وكان شجاعا موفقا عادلا، عالما بالأدب والأنساب والقضاء له مواقف محمودة في يحصل عليه وتوفى في أيام أخيه المعتمد. انظر الكامل: حوادث سنة ٢٧٨ هـ، الطبرى الحرب والإنسان بغداد ٢٧/٢، النجوم الزاهرة ٧٩/٣.

(٤)صاحب الزنج (... ۲۷۰ هـ – ۸۸۳ م).على بن محمد الورزنيني العلموي، الملقب صاحب الزنج، من كبار أصحاب الفتن في العهد العباسي وفتنته معروفة بفتنة الزنج لأن أكثر أنصاره منهـــم=

<sup>(</sup>۱) محمد بن هارون الواثق بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد، أبو عبد الله، المهتدى بالله، العباسى: من خلفاء الدولة العباسية ولد فى القاطول (بسامراء) وبويع له بعد خلع المعتز (سنة ٥٥ هـ) و لم يلبث أن انتقض عليه الترك ببغداد، فخرج لقتالهم ونشبت الحرب فتفرق منه من كان معه من حنده (وهم من الترك أيضا) وانضموا إلى صفوف أصحابهم، فبقى المهتدى فى جماعة يسيرة من حنده أيضا فانهزم والسيف فى يده، ينادى: يامعشر المسلمين، أنا أمير المؤمنين، قاتلوا عن خليفتكم! فلم يجبه أحد، وأصيب بطعنة مات على أثرها . وكان حميد السيرة، فيه شجاعة، يأخذ مأخذ عمر بن عبد العزيز فى الصلاح مدة خلافته أحد عشر شهرا وأيام. انظر ابن الأثير ٧/٤٢، اليعقوبى ٧٧، الفوات ٢/٧، تاريخ الخميس ٢٤/٣ المرزباني ٤٤٧، الطبرى ١٦٢/١ – ٢١٢، اليعقوبى

١٢٢ ...... مقدمة المؤلف

كثيرة ثم مات الموفق بعد قتله صاحب الزنج، فاختلت أمور المعتمد وقتل، وكانت مدته اثنتين وعشرين سنة وأحد عشر شهرا و همسة عشر يوما، وهو أول خليفة قُهر وحجر عليه ووكِّل به، فقام من بعده المعتضد أحمد بن الموفق طلحة (۱) واستبد بالأمر، وخرجت القرامطة في أيامه، ومات وله في الخلافة مدة عشر سنين وتسعة أشهر وثلاثة أيام، وقيل تسع سنين وسبعة أشهر واثنين وعشرين يوما ولما مات كفن في ثوبين قيمتهما ستة عشر قيراطا. فولى بعده ابنه المكتفى با لله على (۲) وجَدَّ في حرب القرامطة وهزمهم، وأزال دولة بني طولون من مصر والشام، ومات وله مدة ست سنين وستة أشهر وستة عشر يوما وقيل تسعة عشر يوما. فأقيم من بعده أحوه المقتدر با لله جعفر بن المعتضد،

=ولد ونشأ فى ورزنين إحدى قرى الرى وظهر فى أيام المهتدى با لله، العباسى سنة ٢٥٥ هـ، وكان يرى رأى الأزارقة والتف حوله سودان أهل البصرة ورعاعها. فامتلكها واستولى على الأبلة. وتتابعت لقتاله الجيواش، فكان يظهر عليها ويشتتها ونزل البطائح، وامتلك الأهواز، وأغار على واسط، وبلغ عدد حيشه ثلاثمائة ألف مقاتل وجعل مقامه فى قصر اتخذه بالمختارة وعجز عن قتاله الخلفاء، حتى ظفر به الموفق با لله فى أيام المعتمد، فقتله وبعث برأسه إلى بغداد... وفى نسبه العلوى طعن وخلاف. انظر دول الإسلام ١٨/١، المرزباني ٢٩١، الطبرى ١٧٤/١١ ابن خلدون ١٨/٤. الأعلام ٤/٣٢٤.

(۱) المعتضد با لله بن المروق با لله بن المتوكل: حليفة عباسى، ولد ونشأ ومات فى بغداد كان عون أبيه فى حياته أيام خلافة المعتمد، وأظهر بسالة ودراية فى حروبه مع الزنج والأعراب وهو فى سن الشباب وبويع له بالخلافة بعد وفاة عمه المعتمد (سنة 400) فحل عن بنى العباس عقده المتغلبين وظهر وبويع له بالخلافة بعد وفاة عمه المعتمد (سنة 400) فحل عن بنى العباس عقده المتغلبين وظهر بخظهر الخلفاء العاملين. ثم حعل يتوجه بنفسه إلى أصحاب الشغب فى البلاد فيقمع ثائرتهم. وحعل أمراء الجند مسئولين عن أعمال أتباعهم وكان شجاعا ذا عزم، مهيبا عند أصحابه يتقون سطوته ويكفون عن المظالم خوفا منه ومن المؤرخين من يقول: قامت الدولة بأبى العباس وحددت بأبى العباس. يريدون السفاح ولمعتضد.مدة خلافتة و سنوات و و أشهر و 400 يوما وكان نقش خاتمه أحمد يؤمن با لله الواحد.انظر النجوم الزاهرة 400 الإماري الإغانى 400 الإماري الإعانى من جاليراس و 400 المسعودى 400

(۲) المكتفى العباسى (۲۶۳ - ۲۹۰ هـ ۲۷۸ - ۹۰۸ م). على (المكتفى با لله) بن أحمد المعتضد ابن الموفق بن المتوكل ، أبو محمد: من خلفاء الدولة العباسية فى العراق. وكان مقيما بالرقة، وحاءه نعى أبيه المعتضد (سنة ۲۸۹هـ) فبويع بها. وانتقل إلى بغداد، فقام بشئون الملك قياما حسنا. وظفر فى أكثر ما كان من الوقائع بينه وبين الثائرين عليه ... وتوفى سابًا ببغداد. انظر بن الأثير ۱۸۸۸ الطبرى ۲۱/۱ ٤٠٤، الخميس ۲/۵۲ النبراس ۹۶، مروج الذهب ۳۸۲/۲، ۳۹۰ تاريخ بغداد العلام ۳۵۰ ۲۸۲۱.

وعمره ثلاث عشرة سنة وشهران وثلاثة أيام، لم يبلغ الحُلُم، وهـو أول مـن ولى الخلافة من الصبيان، فغلبت على أموره النساء والخصيان، وأكثر من قتل الوزراء ومن قام وبتغييرهم، فاضطربت عليه الأمور، فلم يقم غير أربعة أشهر، وخلع بعبد الله بن المعتز(١) ثم قتل ابن المعتز بعد يوم وليلة وأعيـد المقتـدر، وخرجـت القرامطـة فـي أيامـه، وأخذوا الحجر الأسود من الكعبة إلى بلادهم، وخرج عليه أيضا الديلم، وظهر عبيد الله المهدى بإفريقية ودعا لنفسه، وقطع دعوة بني العباس من بلاد المغـرب وبرقـة (٢) تـم إن المقتدر خلع مرة ثانية، وأقيم بدله القاهر با لله محمد بن المعتضد، ثم أعيد المقتدر، وغلب عليه أصحاب الدواوين، ولم يجعلوا له أمرا ينفذ، وصارت ثُمْل القهرمانة إحدى جواريه تجلس للمظالم، ويحضرها الوزراء والقضاة والفقهاء، وفي أيامه انقطع الحج، وكثر الهزل والجون، وآخر أمره أنه قتل بعدما أقام في الخلافة أربعا وعشرين سنة وشهرين وعشرة أيام، وقيل وأحد عشر شهرا وأربعة عشر يوما عندما خرج على الجند وقد شخبوا وهـو متشح بالبردة النبوية، فقتل وتلوثت بالدم. فقام من بعده القاهر با لله محمد بـن المعتضـد، ثم خلع وكُحل بمسمار، وقد حمى في النار مرتين، حتى سالت عيناه، بعـد سـنة وسـتة أشهر وثمانية أيام. وآل أمره أن كان يقوم يوم الجمعة بالجامع، ويسأل الناس فيقـول: يــا معاشر الناس، أنا بالأمس كنت خليفتكم، واليوم أسألكم ما في أيديكم، فيتصدق عليه. وقام من بعده في الخلافة الراضي با لله محمد بن المقتدر، وفي أيامــه اسـتولى الـروم علــي عامة الثغور وكان مغلوبا عليه مع مواليه، لا يقدر على شيء، ومات بعـد سـت سـنين وعشرة أشهر وعشرة أيام، وقيل وتسعة أيام من خلافته. والراضي آخر خليفة خليفة لـــه شعر مدون، وآخر خليفة انفرد بتدبير الجيوش والأموال، وآخر بني، وآخر خليفة

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن محمد المعتز با لله بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العباسى ۲٤٧ – ٢٩٦ هـ (١) عبد الله بن محمد المعتز با لله بن المبدع، خليفة يوم وليلة ولد فى بغداد، وأولع بالأدب فكان يقصد قصحاء العرب ويأخذ عنهم وجاءته النكبة من حيث يسعد الناس: آلت الخلافة فى أيامه إلى المقتدر العباسى واستصغره القواد فخلعوه وأقبلوا على صاحب الترجمة، فلقبوه المرتضى بـا لله وبايعوه بالخلافة، فأقام يوما وليلة، ووثب عليه غلمان وعاد المقتدر فقبض عليه وسلمه إلى خادم له اسمه مؤنس، فخنقه وفيه قال مغلقاى مكث فى الخلافه يوما وليلة ، وقتل بعضهم لم يذكره مع الخلفاء وسماه الأمير لا أمير المؤمنين ومذهب بعضهم أنه أمير المؤمنين ولو لم يـل الخلافة فإنه كان أهـلا لهـا تاريخ بغداد ١٠/ ٥٥ وأشعار أولاد الخلفاء ٧١٠ – ٢٥٦ وفيه كثير مـن شعره. ونماذج مـن نثره وفوات الوفيات ١: ٢٤١ ومفتاح السعادة: ١: ٩٩ انظر الأعلام ١٠/٤.

<sup>(</sup>۲) برقة. بفتح أوله والقاف اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وأفريقية، واسم مدينتها انطابلس وتفسيره الخمس مدن. قال بطليموس طول مدينة برقـة ثـلاث وستون درجـة وعرضها ثلاث وثلاثون درجة وعشر دقايق. انظر معجم البلدان (برقة).

١٢٤ ...... مقدمة المؤلف

خطب يوم جمعة، وآخر خليفة حالس الندماء، ووصل إليه العدماء، وآخر خليفة كانت نفقته وجوائزه، وعطاياه وخدمه وجراياته وخزائنه، ومطابخه وشرابه، ومجالسه وحجابه وأموره جارية على ترتيب الخلافة الأول، وآخر خليفة سافر بزى الخلفاء القدماء، وقد سافر بعده المتقى والطائع. ثم قام بعده أخوه المتقى الله إبراهيم بن المقتدر، وكان خيرًا عابدا، وفي أيامه تغلب بنو حمدان على الجزيرة والشام، وكثر الاختلاف عليه، فخلعه توزون التركى، وكحله كما كحل القاهر، ثم حبسه مع القاهر وهما مكحولان، فقال القاهر:

صرت وإبراهيم نخسى عمسى لابد للنخسين مسن صدر مسادام توزون لسه إمسرة مطاعة فالميسل فسى الجمسر

وكان ذلك بعد ثلاث سنين وأحد عشر شهرا، ومات بعد خلعه بخمس وعشرين سنة. وقام من بعده لما خلع المستكفى با الله عبد الله بن المكتفى، فاستولت الديلم على البلاد، ووقع الاختلاف عليه، فقبض وكحل على يد معز الدولة أحمد بن بويه (١) فكانت أيامه سنة وأربعة أشهر ويومين. وأقيم من بعده المطيع الله الفضل بن المقتدر (٢) فأقام تسعا وعشرين سنة وأربعة أشهر وواحدا وعشرين يوما، ليس له سوى الاسم، والمدبر للأمور معز الدولة، وقد فرض لنفقة المطيع في كل يوم مائتي دينار، وفي أيامه قدمت عساكر المعز لدين الله أبي تميم (٣) معد إلى مصر، وانقطعت الدعوة العباسية من

<sup>(</sup>۱) أحمد بن بويه (معز الدولة) (۳۰۳ – ۳۰۳ هـ ۹۱۰ – ۹۲۰م). أحمد بن بويه بن فناخسرو ابن تمام، من سلالة سابور ذى الأكتاف الساسانى، أبو الحسن معز الدولة: من ملوك بنى بويه فى العراق. فارسى الأصل، مستعرب. كان فى أول أمره يحمل الحطب على رأسه، ثم ملك هـ و وأحواه عماد الدولة و ركن الدولة البلاد. انظر وفيات الأعيان ۲۰۲/۱ تجارب الأمم ۲/۲۶، ۲۳۱ الأعلام ٥٠/١.

<sup>(</sup>٢)المطيع لله (٣٠١ – ٣٦٤ هـ ٩١٣ – ٩٧٤م). الفضل (المطيع لله) بن حعفر (المقتدر بـا لله) ابن المعتضد العباسي، : أبو القاسم: من خلفاء الدولة العباسية. بويع بالخلافة بعد خلع المستكفى بالله (سنة ٣٣٤هـ). انظر بن الأثير ١٤٨/٨ – ٢١٠، فوات الوفيات ٢/٢٥، تاريخ الخميس ٣٥٣/٢، المسعودي ٢/٢٥٪، النبراس ١٢١ الأعلام ٤١٠/٥ .

<sup>(</sup>٣) المعز الفاطمى (٢٣١٩ - ٣٦٥ هـ ٩٣١ - ٩٧٥). سعد (المعز لدين الله) بن إسماعيل (المنصور) بن القاسم بن المهدى عبيد الله الفاطمى العبيدى، أبو تميم: صاحب مصر وأفريقية، وأحد الخلفاء فى هذه الدولة ولد بالمهدية وبويع له بالخلافة فى المنصورية بعد وفاة أبيه ٢٤١هـ. انظر الخلاصة النقية ٤١، وفيات الأعيان ٢/١٠١، المنتظم ٨٢ مورد اللطافة ١-٣، ابن إياس ١٥٥١، أعمال الأعلام ٤٢، اتعاظ الحنف ١٣٤، ابن خلدون ٤٦/٤، ابن الأثير ١٦٥٨ - ٢٠، البيان المعرب ٢٢١/١ بلغة الظرفاء ٧٠، هدية العارفين ٢٥/٢، حلى القاهرة ٣٨ - ٤٥. الأعلام ٧٢٦٥.

السلوك لمعرفة دول الملوك .....

الشام. وأقام المطيع إلى أن خلع نفسه، وأقام ابنه الطائع لله عبد الكريم (1) فمكث الطائع سبع عشرة سنة وتسعة أشهر وستة أيام محكوما عليه ببنى بويه، ثم خلع وحبس فقيرا ذليلا حتى مات. وكان الطائع كثير الانحراف على آل على بن أبى طالب، وسقطت الهيبة في أيامه حتى هجاه الشعراء وطولوا. وقام من بعده القادر با الله أحمد بن إسحاق ابن المقتدر (٢) فأقام إحدى وأربعين سنة وثلاثة أشهر، وقيل ثلاث وأربعين سنة وثلاثة أشهر وأحد عشر يوما، وكان دينا بارا بأهله وبالطالبين. وفي أيامه عظمت الديلم والباطنية، واشتهر مذهب الاعتزال، ومذاهب الباطنية والرافضة، وانتشر ذلك في الأرض. وفي أيامه ظهر السلطان يمين الدولة محمود بن سَبُكْتكين (٣) وغزا الهند. وقام من بعده ابنه القائم بأمر الله عبد الله، فنار عليه أرسلان البساسيرى (٤)، وصار يدعى له

<sup>(</sup>۱) الطائع لله (۳۱۷ – ۳۹۳هـ ۹۲۹ – ۱ – ۳م). عبد الكريم بن الفضل المطيع لله بن المقتدر العباسي، أبو الفضل، الطائع لله: من خلفاء الدولة العباسية بالعراق، أيام ضعفها ولد ببغداد، ونزل له أبوه (المطيع) عن الخلافة (سنة ۳۳۳هـ). انظر فـوات الوفيات ۴۲٪، تاريخ بغداد ۴۵٪۱، نكت الهميان ۹۲، بن الأثير ۸/،۲۱، ۴۷٪، ۲۲، تاريخ الخميس ۴۵٪۲، ۳۵٪. النـبراس ۲۲٪، الأعلام ۳۵٪۲.

 <sup>(</sup>۲) القادر با لله (۳۳٦ – ۲۲۶هـ ۹٤۷ – ۹۲۱م). أحمد بن إسحاق بن المقتدر، أبو العباس،
 القادر با لله: الخليفة العباسى، أمير المؤمنين ولى الخلافة سنة ۳۸۱ هـ وطالت أيامه . انظــر ابــن الأثــير
 /۲۸ ، ۱۶۳ ، تاريخ الخميس ۲/۵۵۳ ، تاريخ بغداد ۷/۲۶ ، النبراسى ۱۲۷ . الأعلام //۵۰ .

<sup>(</sup>٣) محمود الغزنوى (٣٦١ - ٤٢١هـ ٩٧١ - ١٠٣١ - ١٠٣١). محمود بن سبكتكين الغزنوى، السلطان يمين الدولة أبو القاسم بن الأمير ناصر الدولة أبى منصور: فاتح الهند، وأحد كبار القارءة. امتدت سلطنته من أقاصى الهند إلى نيسابور وكانت عاصمته غزنة بين خراسان والهند، وفيها ولادته ووفاته وقبره في غزنة . وسيرته مدونة . وهو تركى الأصل، مستعرب كان حازما صائب الرأى، يجالس العلماء ويناظرهم، وكان من أعيان الفقهاء فصيحا بليغا استعان بأهل العلم على تأليف كتب كثيرة في فنون مختلفة، نسبت إليه، انظر. ابن الأثير ١٣٩/٩ وما قبلها و ابن خلكان ١٤/٨ وفيه: وفاته سنة إحدى وقبل اثنين وعشرين وأربعمائة قلت: عرفه ابن الجوزى في كتاب أعمار الأعيان خ بأمير خراسان، وقال: توفي وهو ابس ثلاث وستين سنة وابن خلدون ٤/ ٣٦٣ والجواهر المضية بأمير خراسان، وقال: والنهاية ٢/ ٢٧. والأعلام ١٧١/٧.

<sup>(</sup>٤) أرسلان بن عبد الله، أبو الحارث البساسيرى، قائد، ثاثر، تركى الأصل. كان من مماليك بنى بويه، وحدم القائم العباسى فقدمه على جميع الأتراك في بغداد وقلده الأمور بأسرها، وخطب له على منابر العراق وخرسان، فعظم أمره وهابته الملوك، وتلقب بالمظفر. ثم خرج على القائم وأخرجه من بغداد، وخطب للمستنصر الفاطمي صاحب مصر (سنة ٥٥هه) وأخذ له بيعة القضاة والأشراف ببغداد قسرا ولم ينق به المستنصر فأعمل أمره، فتغلب عليه أعوان القائم من عسكر السلطان طغرلبك، بغداد قسرا ولم ينق به المستنصر فأعمل أمره، فتغلب عليه أعوان القائم من عسكر السلطان الأعيان فقتلوه. وكانت ببغداد محلة كبيرة تنسب إليه. انظر النجوم الزاهرة ٥/٢و ٢٤، ووفيات الأعيان 171/، اللباب ١٩٢١/ لأعلام ٢٨٨/١

على منابر العراق والأهواز (١) فكتب القائم إلى السلطان طُغْرِلبُك بن مِيكائِيل بن سلجوق التركماني، أول ملوك بني سلجوق، فقدم بغداد وفر منه البساسيري بمن معه من الأتراك، وانتمى إلى المستنصر بالله مَعَد بن الظاهر الفاطمي صاحب مصر، فأمده بالأموال حتى أخذ بغداد، وقطع منها دعوة بني العباس، وخطَّب للمستنصر بها نحو سنة، والقائم محبوس، ثم قدم طغرلبك وأعاد القائم إلى الخلافة، وقتل البساسيري، وتحكم في سائر الأمور، فلم يزل القائم في الخلافة حتى مات وله أربع وأربعين سنة وثمانية أشهر وكان ديِّنا خيِّرا كثير الصلاة، إلا أنه كان كثير الإصغاء إلى من يشير عليه، فاتفق أن وَزَرَ له رجل من سوقة بغداد يعرف بابن السلة، فحسن له بحيء الغُزِّ لأنه كان منحرفا عن الشيعة، فكاتبهم القائم، فلما جاءوا كان من أمرهم وأمر البساسيري ما كان. وقام من بعده المقتدى بأمر الله عبد الله بن ذحيرة الدين محمد بن القائم، فلم يكن له سوى الاسم، لا يتعدى حكمه بابه، والتدبير إلى ملك شاه بن عضد الدولة، وأقام على ذلك تسع عشرة سنة وثمانية أشهر غير يومين، وقيـل إلا خمسـة أيـام. وأقيـم بعده ابنه المستظهر بالله أحمد (٢)فأقام محكوما عليه خمسا وعشرين سنة، وقيل أربعا وعشرين سنة وثلاثة أشهر وواحدا وعشرين يوما، ومات. وفي أيامه أخذ الفرنجة بيت المقدس من المسلمين، واستمر ملكهم به. وقام من بعده ابنه المسترشد با لله الفضل بن أحمد (٢) وقتل بعد سبع عشرة سنة وستة أشهر وعشرين يوما. فقام بعده ابنه الراشد

<sup>(</sup>۱) الأهواز: آخره زاى وهى جمع هوز وأصله حوز فلما كثر استعمال الفرس لهذه اللفظة غيرتها حتى أذهبت أصلها جملة. وكان اسمها فى أيام الفرس خوزستان وفى خوزستان مواضع يقال لكل واحد منها خوز كذا منها خوز بنى أسد وغيرها فالأهواز اسم للكورة بأسرها، وأما البلد الذى يغلب عليه هذا الاسم عند العامة اليوم فإنما هو سوق الأهواز انظر معجم البلدان.

<sup>(</sup>۲) المستظهر با لله (۷۰ - ۱۰۷ هـ ۱۰۷۷ – ۱۱۱۸م). أحمد المستظهر ينعبد الله المقتدى، بن محمد بن القائم، أبو العباس، ذخيرة الدين: خليفة عباس ولى الخلافة بعد وفاة أبيه سنة ۱۸۷هـ واتسق له الأمر على حداثة سنه وكان ممدوح السيرة، قال ابن الأثير: كان المستظهر لين الجانب، كريم الأخلاق يحب اصطناع الناس، ويفعل الخير ، لا يرد مكرمة تطلب منه، وقال في أخلاقه السياسية: كان كثير الوثوق بمن يوليه غير مصغ إلى سعاية ساع أو ملفت إلى قول واش، وله توقيعات تدل على فضل غزير. وكانت خلافته ٢٤ سنة و ٣ أشهر و ٢٠ يوما ومات ببغداد، ودفن في حجرة له كان يألفها. انظر ابن الأثير ١٠ : ٨٠ و ١٨٨ وتاريخ الخميس ٢: ٦٣٠ والنبراس ١٤٠ ومرآة الزمان ٨: ٧٣ والأعلام ١/١٥٠١.

<sup>(</sup>٣) المسترشد با لله الفضل بن أحمد. (٤٨٥ – ٢٥٩هـ – ١٠٩٢ – ١١٣٥م). الفضل المسترشد با لله، بن أحمد المستطهر با لله. بن المقتدى عبد الله بن محمد الهاشمي العباس، أبو منصور: من خلفاء الدولة العباسية، بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه (سنة ١٥٥هـ) وكان عالى الهمة شجاعا، فصيحا، بليغ=

السلوك لمعرفة دول الملوك ......

بالله منصور (۱) وخلع ثم قتل، فكانت خلافته سنة تنقص عشرة أيام. وبويع بعده المقتفى لأمر الله محمد بن المستظهر (۲) فصفت له الدنيا، وسعد بوزيره عون الدين يحيى ابن محمد بن هبيرة، وقبض على جماعة من المتغلبين، وخرج بنفسه وحارب من ناوءه، وأقام أربعا وعشرين سنة وثلاثة أشهر وواحدا وعشرين يوما. فبويع بعده ابنه المستنجد بالله يوسف (۱) وأقام إحدى عشرة سنة وشهرا واحدا، ومات. فبويع بعده ابنه المستضىء بأمر الله الحسن (۱) وفي أيامه أعيدت الخطبة العباسية بالقاهرة ومصر، بعد

<sup>=</sup>التوقيعات له شعر حيد حديث في أواخر أيامه فتنة بهمذان ، قام بها أمير أمرائه السلطان مسعود ابن ملكشاه السلجوقي فجرد المسترشد حيشا لقتاله، ودس له السلطان مسعود جمعا من رحاله، وأظهروا الطاعة، حتى نشبت الحرب في موضع يقال له ما يمرج، فانقلبوا على الخليفة، وانهزم عسكره، وثبت وحده في مقره فاعتقله السلطان مسعود وأخذه معه يريد دخول بغداد به فلما كانوا على باب مراغة دخل عليه جمع من الباطنية أرسلهم السلطان سنجر السلجوقي لقتله، فقتلوه ومثلوا به ودفن في مراغة. انظر: فوات الوفيات ٢: ١٢٤ وابن الأثير ١٠: ١٨٩ ثم ١١: ١٠ وتواريخ آل سلجوق ١١٥ وتاريخ الخميس ٢: ٣٧٦١ والنبراس ١٤ ومفرج الكروب ١: ٥ - ٢٠ و الإعلام سلجوق شهبة في حوادث سنة ٢٩ ومرآة الزمان ١٠ ٢٥ وانظر الأعلام ٥/١٤٧.

<sup>(</sup>۱) الراشد با لله (۵۰۶ – ۵۳۲ هـ ۱۱۱۰ – ۱۱۳۸م). المنصور الراشد با لله، أو ابن جعفر بن الفضل المسترشد بن المستظهر: من خلفاء الدولة العباسية ببغداد ولى الخلافة بعد وفاة أبيه (سنة ۹۲هـ) وكان حسن السيرة يؤثر العدل ويكره الشر، أديبا شاعرا حوادا، خلف نيفا وعشرين ولداً. انظر: الكامل ۱۰/۱۱ ع۲، تواريخ آل سلجوق ۱۷۸ – ۱۸۱، النبراس ۱۵۲، مرآة الزمسان ۱۲۸۸، الأعلام ۷/۳۰۲،

<sup>(</sup>۲) المقتفى لأمر الله (٤٨٩ – ٥٥٥ هـ ١٠٩٦ – ١١٦٠م). محمد بن أحمد، المقتفى بسن المستظهر بن المقتدى العباسى: من أعاظم الخلفاء العباسيين، بويع سنة ٥٣٠ هـ.، ودامت لـه الخلافة أربعا وعشرين سنة وثلاثة أشهر، وتوفى ببغداد. انظر: النبراس ١٥٦، ابن الأثير ١٦/١١، ٩٦، تواريخ آل سلجوق ١٨٣ – ١٩٢، مفرج الكروب ١٣١/١ – ١٣٣. الأعلام ٥٣١٧

<sup>(</sup>٣) المستنجد با لله (٥١٠ – ٣٦٥هـ ١١٦ ، ١١٧م) يوسف (المستنجد) بن محمد (المقتفى) بـن المستظهر، أبو المظفر العباسى: من خلفاء الدولة العباسية ببغداد، بويع له بعد وفاه أبيه ٥٥٥هـ فأزال المكوس ورفع الضرائب عن الناس. انظر: ابن الأثير ٢٨٤/١ ، ١٣٤ ، ١٣٤٠ تاريخ الخميس ٣٦٣/٢، مرآة الجنان ٣، ٣٧٩، النبراس ١٩٥١، مرآة الزمان ٢٨٤/٨ مفرج الكروب ١٩٣١، ١٩٥١ – ١٩٥ الأعـ م ٨/٢٤٧ .

<sup>(</sup>٤) المستضىء با لله (٥٣٦ – ٥٧٥ هـ ١١٤٢ – ١١٨٠م). الحسن بن المستنجد بـا الله يوسف ابن المقتفى العباس الهاشمى، أبو محمد المستضىء با لله: خليفة من العباسيين فى العراق وكان حوادا حليما محبا للعفو، قليل المعاقبة على الذنوب، كريم اليد بويع بعد وفاة أبيه وبعهد منه (سنة ٣٦٥هـ) وصفت له الخلافة تسع سنين وسبعة أشهر وكانت أيامه مشرقة بالعطاء والعدل. قال ابسن شاكر: لما تولى المستضىء با الله نادى برفع المكوس، ورفع المظالم الكبيرة وفرق مالا عظيما، ثم احتجب عن=

١٢٨ ......مقدمة المؤلف

انقطاعها مائتين وخمس عشرة سنة، على يد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادى الكردى (۱) ومات المستضىء بعد عشر سنين تنقص أربعة أشهر، فقام بعده ابنه الناصر لدين الله أحمد، مدة ست وأربعين سنة وعشرة أشهر وثمانية وعشرين يوما، وفى أيامه ابتدأ ظهور جنكيزخان. ورؤى الناصر مرة وعليه قباء أبيض برسوم ذهب فيه، وعلى رأسه قلنسوة مذهة مطوقة بوبر أسود من فنك أو نحوه يتشبه بملوك الأتراك. وقام من بعده ابنه الظاهر بأمر الله محمد، فأقام تسعة أشهر وأربعة عشر يوما، ومات. فقام بعده ابنه المستنصر بالله أبو جعفر المنصور (٢) مدة سبع عشرة سنة غير شهر، وقيل خمس عشرة سنة وأحد عشر شهرا وخمسة أيام، وفى أيامه قصد التتار بغداد، فاستخدم الخليفة منهم العساكر، حتى بلغت عدتها نحو مائة ألف. وقام من بعده ابنه المستعصم بالله عبد منهم الأموال، وقطع كثيرا من العساكر، فقدم التتار بغداد، وقتلوه فى سادس

<sup>=</sup>الناس، ولم يركب إلا مع الخدم، وفي أيامه زالت الدولة العبيدية بمصر، وضربت السكة باسمه، وغلقت الأسواق وعملت القباب، وصنف ابن الجوزى في ذلك كتاب النصر على مصر وخطب له بمصر وقراها والشام واليمن وبرقة، ودانت الملوك لطاعته. فوات الوفيات ١: ١٣٧ و ابن خلدون ٣: ٥٢٨ وما قبلها. انظر: مرأة الزمان ٨: ٣٥٦ وابن الأثير ١١: ١٧٣ وتاريخ الخميس ٢: ٣٦٦ والنيراس لابن دحية ١٥٩ – ١٦٤، والأعلام ٢٢٧/٢.

<sup>(</sup>۱) انظر وفيات الأعيان 7/77، وتاريخ الخميس 7/77، ابن غياس 1/77، ابن خلدون 1/77، ابن خلدون 1/77، 1/77، ابن الأثير 1/77، الإسلام والحضارة العربية 1/74، 1/77، الحروب طبقات لسبكى 1/77، السدارس 1/77، السدارس 1/77، مسرة الزمان 1/77، مفسر الكسروب 1/77، تزويج المقلوب 1/77، حلى القاهرة 1/77 – الأعلام لابن قاضى سكبة، النجوم الزاهرة 1/77 – 1/77 شذرات الذهب 1/77، الفاطميون في مصر 1/77، مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي 1/77 – 1/77 – 1/77.

<sup>(</sup>٢) المستنصر با الله (... - ٢٦ - هـ - .... - ٢٦٦٢م). أحمد المستنصر بن محمد الظاهر بين الناصر المستضىء، أبو القاسم العباس: أول الخلفاء العباسيين بمصر دخلها بعد ثلاث سنين من انقراض عباسية العراق فأثبت نسبه في بحلس الظاهر بيبرس البندقرارى أمام جمع من العلماء وأركان الدولة، فسر به الظاهر ووجد فيه قوة حديدة لملكه فجمع الناس وأعلن فيهم الأمر وبايعه بالخلافة، ولقبه بالمستنصر، وأمر أن يخطب باسمه على المنابر وأن ينقش اسمه على النقود وأقيمت له المظاهر وأنزل في دار فحمة. وكان ذلك سنة ٥٥٦ هـ و لم يكن له ولا لمن ولى بعده عظيم أثر يذكر في الملك، لأنهم إنما كان لهم من الخلافة اسمها وابنها - ودام لهم ذلك في مصر مدة ٥٥١، عاما - و لم تطل مدة أبي القاسم المستنصر، فإن الظاهر سيره في حبس إلى العراق سنة ٥٥١ لاسترداد بغداد من أيدى التتار فرحف وحارب التتر وانهزم حيشه، وفقد هو، وقيل: قتل في المعركة قريبا من هيت. ويعدونه الشامن والثلاثين من خلفاء ابن العباس . انظر: ابن إياس ١٠١١ والنحوم ٧: ٢٠٦ والخميس ٢٠ ٢٧٨.

صفر سنة ست وخمسين وستمائة، وله فى الخلافة خمس عشرة سنة وسبعة أشهر وستة أيام. وانقرضت دولة بنى العباس بزواله، وصار الناس بغير خليفة إلى سنة تسع وخمسين وستمائة، فأقيم فى تلك السنة خليفة بمصر قدم إليها من بغداد، لقب بالمستنصر با لله أحمد بن الظاهر بن الناصر، وسار يريد بغداد فحاربه التتار وقتلوه، قبل أن تتم له سنة منذ بويع بمصر، فصار من بعده ملوك مصر الأتراك يقيمون رجلا يسمونه الخليفة، ويلقبونه بلقب الخلفاء، وليس له أمر ولا نهى ولا نفوذ كلمة، بل يتردد إلى أبواب الأمراء وأعيان الكتاب والقضاة، لتهنئتهم بالأعياد والشهور، وسيأتى ذكرهم إن شاء الله.

## \* \* \*

## ذكر دولة بني بويه الديلم<sup>(١)</sup>

ويقال في أصل الديلم إن باسل بن ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان خرج مغاضبا لأبيه، فوقع في أرض الديلم، فتزوج امرأة من العجم، فولدت له ديلم بن باسل فهو أبو الديلم كلهم. وهم أفخاذ وعشائر، ومنهم ملوك بنى بويه. وكان سبب ظهورهم أن الحسن بن على بن الحسن بن زيد بن عمر بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب الزيدى الأطروش دخل الديلم، وأقام نحو أربع عشرة سنة يدعوهم إلى الإسلام، ويقتصر منهم على العشر، ويدافع عنهم، فأسلم منهم خلق كثير، وتلقب بالناصر للحق، واحتمعوا عليه، وبنى في بلادهم مساحد، وحثهم على الخروج معه إلى طبرستان حتى أحابوه، وقاتل بهم أبا العباس محمد بن إبراهيم صعلوك وهزمه، وقتل من أصحابه سبعة آلاف، وعاد إلى آمل ظافرا، واستولى على طبرستان في جمادى الآخرة سنة إحدى وثلاثمائة، وعاد إلى بغداد. ومات الناصر – بعد أن ملك طبرستان ثلاث سنين وثلاثة أشهر وأياما – في شعبان سنة أربع وثلاثمائة، وله تسع وسبعون سنة. ثلاث سنين وثلاثة أشهر وأياما – في شعبان سنة أربع وثلاثمائة، ولم تسع وسبعون سنة. فقيت بعده طبرستان في أيدى العلوية اثنتي عشرة سنة، ثم انتقلت عنهم إلى أمراء الديلم. ولما مات الناصر ولى ابنه أبو الحسين، فقدم حرجان (٢) وأقام بها، وصاحب

<sup>(</sup>۱) الديلم: تسمية للصقيع الجبلى من بلاد حيلان التى تقع فى الجنوب الغربى مـن بحـر قزويـن، ويحده فى شماله حيلان نفسها، وفى شرقه طبرستان، وفى حنوبه حهات قزوين، وفى غربه أذربيجان. انظر ابن الأثير: الكامل فى التاريخ، ج ٨، ص ٩٧.

<sup>(</sup>٢) حرحان: بالضم، وآخره نون، قال صاحب الزنج: طول حرحان قانون درحة ونصف وربع، وعرضها ثمان وثلاثون درحة وخمس عشرة دقيقة، في الإقليم الخامس، وروى بعضهم أنها في الإقليم الرابع... وحرحان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان، فالبعض يعدها من هـذه والبعض

جيشه سرخاب بن وهسوذان، فكانت له حروب وأنباء مع عساكر السعيد نصر بن أحمد صاحب خراسان إلى أن مات سرحاب. فاستخلف أبو الحسين بن الناصر بعده مأكان بن كالى على أستراباذ (١) فاجتمع إليه الديلم، وقدموه وأمروه على أنفسهم، فكانت له بتلك النواحي أحبار كثيرة إلى أن قوى أبو الحجاج مرداويج بـن زيــار، وقيــل مرداويج بن قافيج الجيلي الديلمي، وملك جرجان وغيرها مما كان، وعاد إلى أصفهان ظافرا، ودامت الحرب بينهما عدة سنين، فقوى مرداويج واستولى على بلد الجبل والري، وأتته الديلم من كل ناحية، فعظمت جيوشه. وكان من الديلم رجـل يقـال لـه بُوَيه، وكنيته أبو شجاع، متوسط الحال، وله ثلاثة أولاد: أبو الحسين على أكبرهم، وأبو على الحسن أوسطهم، وأبو الحسين أحمد أصغرهم، وكان ينتسب إلى الفرس، ويزعم أنه أبو شحاع بويه بن فنا خسرو بن ثمان بن كوهي بن شيرزيل الأصغر بـن شـيركذة بـن شیرزیل الأکبر بن شیران شاه بن شیرویه بن سناذر شاه بن سیس فیروز بن شیزوزیل بن سناذر بن بهرام حور الملك بن يزدحرد الملك. فبنو بويه من قبيلة من قبائل الديلم يقال لها شيرزيل أو ندازه. ثم إن أبا شجاع بويه رأى في منامه كأنه يبول، فحرج من ذكره نَّار عظيمة استطالت وعلت حتى كادت تبلغ السماء، ثـم انفرحـت فصارت ثـلاث شعب، وتولد من تلك الشعب عدة شعب، فأضاءت الدنيا بتلك النيران، ورأى البلاد والعباد خاضعين لتلك النيران. فقصه على منجم، فقال لـه: إنـه يكـون لـك ثلاثـة أولاد يملكون الأرض ومن عليها، ويعلو ذكرهم في الآفاق كما علت تلك النار، ويولد لهم جماعة ملوك بقدر ما رأيت من تلك الشعب .فقال له أبو شجاع: أتسحر بي وأنا رجل فقير، وأولادي هؤلاء فقراء مساكين يصيرون ملوكا؟ فقال المنجم: أخبرني بوقت ميلادهم فأحبره، فجعل يحسب، ثم قبض على يد أبي الحسن على الذي لقب بعد ذلك عماد الدولة فقبلها، وقال: هذا والله يملك البلاد، ثم هذا من بعده، وقبض على يد أحيه أبي على الحسن، الذي لقب بعد ذلك ركن الدولة ثم هذا، وقبض على يد أحيهما أبي الحسين أحمد، الذي لقب معز الدولة. فاغتاظ منه أبو شحاع وقال لأولاده: اصفعوا هذا

يعدها من هذه .انظر معجم البلدان١٩/٢ اوما بعدها.

<sup>(</sup>۱) أستراباذ: بالفتح ثم السكون، وفتح التاء المثناة من فوق، وراء، وألف، وباء موحدة، وألف وذال معجمة، بلدة كبيرة مشهورة أخرجت خلقا من أهمل العلم في كل فن، وهي من أعمال طبرستان بين سارية وحرحان في الإقليم الخامس، طولها تسع وسبعون درحة وخمسون دقيقة، وعرضها ثمان وثلاثون درحة ونصف وربع. انظر معجم البلدان ١٧٤/١، ١٧٥

السلوك لمعرفة دول الملوك ......السلوك المعرفة دول الملوك المعرفة دول الملوك المعرفة دول الملوك المعرفة دول الملوك المعرفة المع

فقد أفرط في السحرية بنا، فصفعوه وهو يستغيث وهم يضحكون منه، ثم أمسكوا. فقال لهم المنجم: اذكروا لى هذا إذا قصدتكم وأنتم ملوك، وأعطاه أبو شجاع عشرة دراهم، فلما حرج الديلم مع ماكان بن كالىكان أولاد أبى شجاع من جملة قواده، إلى استولى مرداويج على ما بيد ماكان من طبرستان وجرجان وانهزم ماكان، قال له على والحسن ابنا أبى الشجاع بُويّه، وكانا ضَعَفَة عجزة: نحن في جماعة، وقد صرنا ثقلا عليك وعيالا، وأنت مضيق، والأصلح لك أن نفارقك لنخفف عنك متونتنا، فإذا صلح أمرك عدنا إليك. فأذن لهما فسار إلى مرداويج، واقتدى بهما جماعة من قواد ماكان وتبعوهم. فأقبل عليهم مرداويج، وخلع على ابنى بويه، وقلد عماد الدولة على بسن بويه كرج (١)، فأحسن السيرة وافتتح قلاعا ظفر منها بذحائر كثيرة فاستمال الرحال حتى شاع ذكره وقصده الناس واستوحش منه مرداويج واستدعاه فدافعه ثم سار عماد الدولة من كرج إلى أصبهان (٢) وقاتل المظفر محمد بن ياقوت وهزمه، وملك أصبهان يوم الأحد الحادى عشر من ذى القعدة سنة إحدى عشرة وثلاثمائة، فعظم في أعين الناس، لأنه كان في تسعمائة رجل هزم بهم ما يقارب عشرة آلاف. وبلغ ذلك الخليفة القاهر با لله محمد بن المعتضد فاستعظمه، وخاف مرداويج عاقبته، فأخذ يتحيل في أخذه. وأخذ ابن بويه أيضا أرَّجَانَ (٣) من أبى بكر بن ياقوت، في ذى الحجة سنة أخذه. وأخذ ابن بويه أيضا أرَّجَانَ (٢) من أبى بكر بن ياقوت، في ذى الحجة سنة

<sup>(</sup>۱) كرج: بفتح الكاف والراء المفتوحة وبالجيم المعجمة، أول حصن من معاقل الجبل، فمن همذان إلى نهاوند مرحلتان، ومن نهاوند إلى الكرج مرحلتان، ولم تكن في أيام الأعاجم مدينة مشهورة، وإنما كانت في عداد القرى العظام، وهذا الحصن هو حصن أبي دلف القاسم بن عيسى العجلي أحد أكابر قواد المأمون. انظر الروض المعطار ٤٩١، ومعجم البلدان ٤/٤٤٦، وابن حوقل ١١٢٤/٥ والمقدسي ٣٩٤، وابن الوردي ٤٩، والمعلومات الإخبارية عن معجم ما استعجم ١١٢٤/٤، وابن حوابن خلكان ٤٩٠.

<sup>(</sup>۲) أصبهان منهم من يفتح الهمزة وهم الأكثر وكسرها آخرون منهم السمعانى وأبو عبد البكرى الأندلسى، وهى مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها ويسرفون فى وصف عظمها حتى يتجاوز أحد الاقتصاد إلى غاية الإسراف. وأصبهان اسم للإقيم بأسره وهى من نواحى الجبل فى آخر الإقليم الرابع طولها ست وثمانون درحة وعرضها ست وثلاثون درحة. انظر معجم البلدان (أصبهان). (٣) أرحان بالفتح أوله وتشديد الراء وجيم وألف ونون وعامة العجم يسمونها أرغان وقد خففه المتنبى فقال: أرحان أيتها الجياد فإنه عزمى الذى يدع الوشيج مكرا .... وقال الاصطخرى: أرحان مدينة كبيرة كثيرة الخير بها نخيل كثير وزيتون وفواكه وهى برية بحرية سهلية حبلية ماؤها يسيح، مدينة كبيرة كثيرة الخير بها نخيل كثير وزيتون وفواكه وهى برية بحرية سهلية حبلية ماؤها يسيح، وكان أول من أنشأها فيما حكته الفرس قياذ بن فيروز أبو شروان العادل لما استرجع الملك من أخيه حاما سب وغزا الروم ففتح فى ديار بكر مدينتين متيافارقين وآمد وكانتا فى أيدى الروم وأمر فبنى

١٣٢ ...... مقدمة المؤلف

إحدى وعشرين وثلاثمائة، وقوى بها. وبعث أحاه ركن الدولة الحسن (1)، فأخذ كَازَرُون، ثم ملك عماد الدولة شيراز (٢) في جمادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين، فلما ملك شيراز وفارس كتب إلى الخليفة الراضى با لله محمد بن المقتدر، وقد أفضت إليه الخلافة، وإلى وزيره أبى على محمد بن على بن مقلة (٣) يعرفهما أنه على الطاعة، ويطلب أن يقاطع على ما بيده من البلاد، وبذل ألف ألف درهم، فأجيب إلى ذلك، وسيرت له الخلع واللواء، فلبس الخلع ونشر اللواء بين يديه، وغالط الرسول بالمال، فمات الرسول عنده سنة ثلاث وعشرين، وعظم شأنه، وقصده الرجال من الأطراف فقام مرداويج وقعد، فقدر الله قتله على يد غلمانه، يوم الثلاثاء الثالث من ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة، وسارا أكثر أصحابه إلى ابن بويه، ومضى كثير منهم إلى بُحْكم فقدم بهم بغداد، ثم سار عماد الدولة بن بويه إلى كرمان (٤) في سنة أربع وعشرين، وكانت

فيما بين حد فارس والأهواز مدينة وسماها أبزقباد وهي التي تدعى أرحان وأسكن فيها سبي هاتين ١٣ البلدان (أرحان).

<sup>(</sup>۱)ركن الدولة (۲۸٤ – ٣٦٦ هـ – ٩٩٧ – ٩٧٦). الحسن بن بويه بن فناخسرو الديلمى، ركن الدولة، من كبار الملوك فى الدولة البويهية. كان صاحب أصبهان والرى وهمذان وجميع عاق العجم استوزر أبا الفضل بن العميد، ثم ابنه أبا الفتح. واستمر فى الملك ٤٤ سنة وشهرا و ٩ أيام. وهو والد عضد الدولة فناخسرو ومؤيد الدولة بويه وفخر الدولة على قسم عليهم الممالك فى حياته. وتوفى بالدرى.انظر ابن خلكان ١٩١١، الأعلام ١٨٥/٢.

<sup>(</sup>۲) شيراز: بالكسر، وآخره زاى: بلد عظيم مشهورة معروف مذكور، وهو قبضة بلاد فارس فى الإقليم الثالث، طولها ثمان وسبعون درجة ونصف، وعرضها تسع وعشرون درجة ونصف، قال أبو عون: طولها ثمان وسبعون درجة، وعرضها اثنتان وثلاثون درجة. وقيل: سميت بشيراز بن قيل: أول من تولى عمارتها محمد بن القاسم بن أبى عقيل بن عم الحجاج. انظر معجم البلدان٣٨٠/٣٥

<sup>(</sup>٣) ابن مقلة. ٢٧٢ – ٣٦٨ هـ ٣٦٨ – ٩٤٠ م. محمد بن على بن الحسين بن مقلة، أبو على: وزير، من الشعراء الأدباء ، يضرب بحسن خطه المثل، ولد في بغداد، وولى حبابة الخراج في بعض أعمال فارس، ثم استوزره المقتدر العباسي سنة ٣٦٦ هـ ولم يلبث أن غضب عليه فصادره ونفاه إلى فارس (سنة ٣١٨) واستوزره القاهر با لله سنة ٣٢٠ هـ فجيء به بلاد فارس فلم يكد يتولى الأعمال حتى اتهمه القاهر بالمؤامرة على الإهمال، فاختبأ (سنة ٣٢٠هـ) واستوزره الراضي با لله سنة ٣٢٢ هـ ونقم عليه سنة ٣٢٤ فسحنه مدة، وأخلى سبيله ثم علم أنه كتب إلى أحد الخارجين عليه يطمعه بدحول بغداد، فقبض عليه وقطع يده اليمني، فكان يشد القلم على ساعده ويكتب به، فقطع لسانه بدحول بغداد، فقبض عليه وقطع يده اليمني، فكان يشد القلم على ساعده ويكتب به، فقطع لسانه (سنة ٣٢٦هـ) وسحنه، فلحقه في حبسه شقاء شديد حتى كان يستقى الماء بيده اليسرى ويمسك الحبل بفمه. ومات في سنة ٣٢٨هـ . انظر وفيات الأعيان ٢١/٢ ثمار القلوب ٢٦١ الأعلام

<sup>(</sup>٤) كرمان: بالفتح ثم السكون، وآخره نون، وربما كسرت والفتح أشهر بالصحة، وكرمان فــى

له بها حروب ظفر فيها، ثم قدم عليه أبو عبد الله أحمد بن محمد البريدي في سنة ست وعشرين، وأطمعه في العراق والاستيلاء عليه، فسار وملك عدة بلاد، وسير أحاه ركن الدولة على عساكر، وكانت لهما أنباء وقصص. وجرت في بغداد حوادث عظيمة آلت إلى مسير معز الدولة أبي الحسين أحمد بن بويه (١) إلى بغداد في سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة، فحاربه أمير الأمراء توزون في ذي القعدة، وهزمه عن بغداد فلما مات توزون قدم معز الدولة بغداد، واستولى عليها في يوم السبت حادي عشر جمادي الأول سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة. قال الوزير أبو على محمد بن على بن مقلة: «إنني أزلت دولة بني العباس وأسلمتها إلى الديلم، الأني كاتبت الديلم وقت إنفاذي إلى أصبهان، وأطمعتهم في سرير الملك ببغداد، فإن اجتنيت ثمرة ذلك في حياتي، وإلا فهي تجتنبي بعـد موتـي»، فكان كما قال . ولما ملك معز الدولة بغداد حلع الخليفة المستكفي بـا لله عبـد ا لله، ونهب الديلم دار الخلافة حتى لم يبق فيها شيء، وأقام المطيع لله الفضل بن المقتدر، ولم يجعل له أمرا ولا نهيا ولا رأيا، ولا مكنه من إقامة وزير، بل صارت الوزارة إليه يستوزر لنفسه من يريد، وشنّع هو والديلم على بني العباس، بأنهم غصبوا الخلافة وأخذوها من مستحقيها، وأراد معز الدولة إبطال دعوة بني العباس، وإقامة دعوة المعـز لديـن الله أبـي تميم معز الفاطمي، حتى رجعه أصحابه عن ذلك. وبعث نوابه فتسلموا العراق، ولم يبق بيد الخليفة منه شميء ألبتـة، إلا ما أقطعـه مما لا يقـوم ببعـض حاجتـه، وملـك البصـرة فناحسرو بن ركن الدولة أبي على الحسن بن بويه، فكانت مدة إمارته ست عشرة سنة،

الإقليم الرابع، طولها تسعون درحة، وعرضها ثلاثون درحة: وهي ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وخراسان، فشرقيها سكران ومفازة ما بين = مكران والبحر من وراء البلدوس، وغربيها أرض فارس، وشماليها مفازة وخراسان، وجنوبيها بحر فارس، ولها في حد السيرحان دخلة في حد فارس وهي بلاد كثيرة النخل والزرع والمواشي والضرع تشبه بالبصرة في كثرة التمور وجودتها وسعة الخيرات. انظر معجم البلدان ٤/٤٥٤

<sup>(</sup>۱) معز الدولة (۳۰۳ - ۳۰۳ هـ - ۹۱۰ - ۹۲۰م). أحمد بن بويه بن فناخسرو بن تمام، من سلالة سابور ذى الأكتاف الساسانى، أو الحسن، معز الدولة: من ملوك بنى بويه فى العراق فارسى الأصل مستعرب. كان أول أمره يحمل الحطب على رأسه، ثم ملك هو وأخوه. عماد الدولة وركن الدولة البلاد وكان أصغر منهما سنا ويقال له الأقطع لأن يده اليسرى قطعت فى معركة مع الأكراد، تولى فى صباه كرمان وسحتان والأهواز، تبعا لأخيه عماد الدولة، ثم امتلك بغداد سنة ٣٣٤ هـ فى خلافة المستكفى، ودام ملكه فى العراق ٢٢ سنة إلا، شهرا. وتوفى ببغداد. انظر وفيات الأعيان ١٠٥/١ م تجارب الأمم ٢/٦٦، ٢٣١. الأعلام ١٠٥/١

مقدمة المؤلف ولم يترك غير بنت واحدة. وكان عماد الدولة في حياته هو أمير الأمراء فلما مات صار أخوه ركن الدولة أبو على الحسن بن بويه أمير الأمراء . وكان معـز الدولـة أبـو الحسـن أحمد هو المستولى على العراق والخلافة، وهو كالنائب عنهما إلى أن مات ببغداد، لثلاث عشرة بقيت من ربيع الآخر سنة ست وخمسين وثلاثمائة، فكانت مدة ملكه لبغداد إحدى وعشرين سنة وأحد عشر شهرا ويومين. وقام من بعده ابنه عز الدولة أبو منصور بختيار (١) فسار إليه ابن عمه عضد الدولة أبو شجاع فناحسرو بن ركن الدولة في سنة أربع وستين، وقبض عليه ثم أطلقه، وضرب عليه الجند، وعاد من بغداد، فمات ركن الدولة لخمس بقين من المحرم سنة ست وستين وثلاثمائة، واستخلف على ممالكه ابنه عضد الدولة(٢) فسار إلى العراق ثانيا وأخذ بغداد من بختيار، وخطب له بها، و لم يكن قبل ذلك يخطب لأحد سوى الخليفة وضرب عضد الدولة أيضا على بابه الطبول ثـلاث نوبات، ولم تجر بذلك عادة من تقدمه، ونعت الملك السيد شاهنشاه الأجل المنصور ولي النعم تاج الملة عضد الدولة أبا شجاع فناخسرو بن ركن الدولة أبي على الحسن بن أبي شجاع سبويه بن فناخسرو بن ثمان بن كوهي، وقتل بُختيار في الحرب لاثنتي عشرة بقيت من شوال سنة سبع وستين وثلاثمائة، فكانت مدته إحدى عشرة سنة وستة أشهر، وعظم أمر عضد الدولة إلى أن مات لثمان خلون من شوال سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة، ومدته منذ مات عمه عماد الدولة بفارس أربع وثلاثون سنة، ملك منها بغداد خمس سنين وستة أشهر وأربعة أيام. فقام من بعده ابنه صمصام الدولــة أبــو كاليحــار المرزبــان ببغداد، أربع سنين وخمسة أشهر واثنين وعشرين يوما، وغلبه أخوه شرف الدولة أبو الفوارس شيرزيل (٢) في رمضان سنة ست وسبعين وثلاثمائة، ثم سَملَه وقام

<sup>(</sup>١) عز الدولة (٣٣١ - ٣٦٧ هـ - ٩٤٣ - ٩٧٨م). بختيار، أبو منصور، عز الدولة بن معز الدولة أحمد بن بويه: أحد أساطين العراق من بني بويه، ديلمي الأصل، مولده بـالأهواز. كـان شـديد البأس يمسك الثور بقرنيه ويصرعه. تسلطن بعد أبيه (سنة ٣٥٦ هـ). انظر سير النبـلاء، يتيمـة اللهـر ٤/٢) تلخيص بحمع الآداب ٤٢/١) الأعلام ٤٤/٢.

<sup>(</sup>٢) غضد الدولة البويهي (٣٢٤ - ٣٧٢ هـ ٩٣٦ - ٩٨٣م). فناحسرو، الملقب ركن الدولة ابن بويه الديلمي، أبو شجاع: أحد المتغلبين على الملك في عهد الدولة العباسية بالعراق. تولى ملـك فـارس ثم الملك الموصل وبلاد الجزيرة. وهو أول من خطب له على المنابر بعد الخليفة، وأول من لقب في الإسلام شاهنشاه... توفي ببغداد وحمل في تابوت، فدفن في مشهد النحف. انظر ابن الأثـير ج ٨، ٩، بغية الوعاة ٣٧٤، سير النبلاء ، أبن الوردى ٥/١-٣، ابن حلكان ٢٦/١، البداية والنهايــة ٢٩٩/١، مرآة الجنان ٣٩٨/٢، يتيمة الدهر ٢/٢، روض الأخبار المختصر من ربيع الأبرار، الأعلام ١٥٦/٥.

<sup>(</sup>٣) شرف الدولة (٣٤٥ - ٣٧٩ هـ - ٩٥١ - ٩٨٩م). شيرويه بن عضد الدولة بن بويه الديلمي، أبو الفوارس ، الملقب شرف الدولة: سلطان بغداد وابن سلطانها. تملك، وظفر بأحيه=

بالأمر، فلقبه الخليفة الطائع بشرف الدولة وزين الملة. ومات شرف الدولة بعد سنتين وثمانية أشهر وأيام ببغداد، في ثاني جمادي الآخرة سنة تسمع وسبعين وثلاثمائة. فملمك بعده أخوه بهاء الدولة أبو نصر خُرَّه فيروز<sup>(١)</sup> بن عضد الدولة، ولقبه الطائع بهاء الدولة وضياء الملة، ثم زاد القادر في ألقابه غياث الأمة شاهنشاه، ثم زاده قِوام الدين ونقله عن مولى أمير المؤمنين إلى صفى أمير المؤمنين، ومات بأرجان في خامس جمادي الآخرة سنة ثلاث وأربعمائة، فكانت مدته اثنتين وأربعين سنة وتسعة أشهر وثمانية عشر يوما وقام من بعده ابنه سلطان الدولة أبو شجاع فناخسرو، فكانت أيامــه ببغـداد - سـنة واحـدة وستة أشهر تنقص ثلاثة أيام – على انزعاج، لكثرة مطالب الأتـراك، فخـرج منهـا وقـد رتب أخاه مشرف الدولة أبا على الحسن، وسار إلى الأهواز، واستقر مشرف الدولة في ملك العراق خمس سنين وشهرين وأياما. ومات سلطان الدولة بفارس، لأربع بقين من شوال سنة خمس عشرة وأربعمائة، فكانت إمارته اثنتي عشرة سنة وأربعة أشهر وأياما. ومات بعده أحوه مشرف الدولة ببغداد، لثمان بقين من ربيع الأول سنة ست عشرة وأربعمائة، فسار أخوهما جلال الدولة أبو طاهر فيروز خره بن بهاء الدولة من البصرة إلى بغداد، باستدعاء الخليفة القادر، لما حصل في بغداد من مصادرات الأتراك للناس، فلما قدمها تلقاه القادر ولقبه ركن الدين جلال الدولة وفي أيامه انحل أمر الخلافة والسلطنة ببغداد، وانطلقت الأيدى، وعجز جلال الدولة عن إقامة الأمر إلى أن مات، في سنة خمس وثلاثين وأربعمائة، فكانت مدته ست عشرة سنة وأحد عشر شهرا فاستدعى الجند ابنه الملك العزيز أبا منصور خره فيروز، فلم ينتظم لـه أمر، واستنجد الملوك فلم ينجدوه، فكاتب عسكر بغداد عز الملوك أبا كاليجار المرزبان بن سلطان الدولة أبي شجاع فناخسرو بن بهاء الدولة أبي نصر خره فيروز بن عضد الدولة، ولقب الخليفة القائم بأمر الله شاهنشاه عز الملوك، وحملت إليه الخلع واللواء وخطب له ، فسار وقدم بغداد، ومات سنة أربعين وأربعمائة. وملك بعده ابنه الملك الرحيم أبو نصر خره فيروز بن عز الملوك، وكان عز الملوك قد سار إلى كرمان، فهلك في طريقه لأربع سنين

<sup>=</sup>صمصام الدولة فحبسه وكان فيه خير وقلة ظلم، أزال المؤامرات واعتـل بالاستسـقاء، فمـات شـابا وكانت أيامه سنتين وثمانية أشهر. انظر سير النبلاء، مرآة الجنان ٤٠٨/٢، النجـوم الزاهـرة ٤٨/٤، ٥٢ ١٥٢، ١٥٦، ١٥٦، ١٠٦، ابن الأثير: حوادث سنة ٣٧٩. الأعلام ٣/١٨٣.

<sup>(</sup>۱) بهاء الدولة (۳۲۰ – ۴۰۳ هـ – ۹۷۱ – ۱۰۱۲م). بهاء الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة أبى على الحسن بن بويه: السلطان أبو نصر. من ملوك الدولة البويهية تولى نحو سنة ۳۸۰ هـ ومات بأرحان. انظر الفتح الوهبى ۲۰۱/۲، شذرات الذاهب ۱۶۲۳، ابن خلكان. الأعلام ۲۸۰۷.

٩٣٦ ..... مقدمة المؤلف

من ولايته. فقام من بعده ببغداد الملك الرحيم بمبايعة الجند له، وثار في أيامه الأمير أرسلان البساسيري وملك بغداد، ثم قدم طغرلبك والسلجوقية، وقبض على الملك الرحيم وسجنه حتى مات. فكانت عدة من ملك بغداد من بني بويه أحد عشر، ومدتهم ببغداد إلى أن انقرضوا على يد السلجوقية مائة وثلاث سنين وثلاثة أشهر وأربعة عشر يوما، أولها يوم وصل معز الدولة إلى بغداد وآخرها يوم وصول طغرلبك إلى بغداد، ومدتهم منذ ملك عماد الدولة بلاد فارس مائة وخمس عشرة سنة وثلاثة أشهر وستة أيام.

\* \* \*

## ذكر دولة السلجوقية

وكان ابتداء أمر السلحوقية أنهم أخلاط من البرك، كانوا يصيفون في بلاد البغار (١) ويشتون في تركستان (٣) وينهبون ما طرقوه. وكان من مقدميهم رجل يقال له دقاق، فولد له سلحوق فنحب، وقدمه بيغو ملك البرك، فقوى وكثر جمعه فخافه بيغو، فخرج سلحوق بجموعه مهاجرا من دار الحرب إلى ديار الإسلام وأسلم وأقام بنواحي بخارى (٣) وصار يغزو البرك، وكان له من الولد أرسلان وميخائيل وموسى. ومات سلحوق بجند وراء بخارى، عن مائة وسبعة أعوام، وبقى ولده على ما كان عليه من غزو البرك، فقتل ميخائيل شهيدا. وخلف ميخائيل بيغو وطغرلبك وينال وجغرى بك داود. ثم إنهم قربوا من بخارى فأساء أميرها جوارهم، فرجعوا إلى بغراخانى ملك تركستان وحاوروه، وتعاهد طغرلبك وأحوه داود ألا يجتمعا عند بغراخان. وحاول على مجتمعهما فلم يطق، فقبض على طغرلبك وأرسل عسكره إلى أخيه داود، فانهزم العسكر وأتبعوه وخلصوا طغرلبك من أسره، وعادوا إلى حَنْد، وأقاموا بها إلى انقراض الدولة السامانية وملك أيلك خان بخارى، فعظم عنده محل أرسلان بن سلجوق.

<sup>(</sup>١) بلغار : بالضم والغين مدينة الصقالبة ضاربة في الشمال شديدة البرد لا يكاد الثلج يقلُّ عن أرضها صيفا ولا شتاء انظر معجم البلدان (بلغار).

<sup>(</sup>٢) تركستان: هو اسم حامع لجميع بلاد الترك. انظر معجم البلدان ٢/٢٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) بُخَارَى: بالضم من أعظم مُدُن ما وراء النهر وأحلها يعبر إليها من أمل الشط وبينها وبين حيحون يومان من هذا الوحه وكانت قاعدة ملك السامانية... وهي مدينة قديمة كثيرة البساتين واسعة الفواكه مهدى بفواكهها تُحمل إلى مرو وبينهما اثنتا عشرة مرحلة وإلى خوارزم وبينهما أكثر من شمس عشرة يوما وبينها وبين سمرقند سبعة أياما أو سبعة وثلاثون فرسخا بينهما بلاد القُغْد.انظر معجم البلدان (بخارى).

السلوك لمعرفة دول الملوك ......السلوك لمعرفة دول الملوك المعرفة دول الملوك المعرفة دول الملوك المعرفة دول الملوك المعرفة المعر

ولما رجع أيلك حان عن بخارى ولى عليها على تكين فبقى معه أرسلان إلى أن عبر محمود بن سبكتكين (۱) النهر إلى بخارى، وهرب على تكين فدخل أرسلان وقومه المفازة، وكاتبه محمود ولاطفه حتى قدم عليه، فقبضه ونهب أحياءه، وأحازهم النهر وفرقهم فى نواحى خراسان، ووضع عليهم الخراج، فلحقهم جور العمال. فسار منهم جماعة أرسلان إلى أصبهان، وحاربهم علاء الدين بن كاكويه حروبا كثيرة، إلى أن ساروا إلى أذربيجان (۱) وكانوا يعرفون بين البترك بالغز. وسار طغرلبك وأحوه داود وبيغو من خراسان (۱) إلى بخارى، وجمع على تكين عسكره وأوقع بهم، فعادوا إلى

تذكرتها وهنا وقد حسال دونها قدرى أذربيجان المسالح وبحال وقد فتح قوم الذال وسكنوا الراء، ومد آخرون الهمزة مع ذلك، وروى عن المهلب.. هذا آذربيجان بمد الهمزة وسكون الذال فيلتقى ساكنان وكسر الراء، ثم ياء ساكنة وباء موحدة مفتوحة وحيم وألف ونون... قال ابن المقفع: أذربيجان مسماة بأذربا ذين إيران بن الأسود بن سام بن نوح وقيل: أذربيجان بيوراس، وقيل: بل أذرا سمر النار بالفهلوية. وبايكان معناه الحافظ والخازن فكان معناه بيت النار أو حازن النار وهذا أشبه بالحق وأحدى، لأن بيوت النار في هذه الناحية كانت كثيره جدا. وحد أذربيجان من برذعة مشرقا إلى أرزنجان مغربا، ويتصل حدها من حهة الشمال ببلاد الديلم والجيل والطرم وهو إقليم واسع ومن أشهر مدنها تبريز وهي اليوم قصبتها وأكبر مدنها، وكانت قصبتها قديما المراغة، ومن مدنها حوى وسلماس وأرمية وأردبيل ومرند وغير ذلك. وهو صقع حليل ومملكة عظيمة الغالب عليها الجبال وفيه خيرات واسعة وفواكه جمة. انظر معجم البلدان (أذربيجان).

(٣) خراسان: بلاد واسعة، أول حدودها ممايلي العراق أزاذوا قصبة حوين وبيهي، وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجتان وكرمان، وليس ذلك منها إنما هو أطراف حدودها، وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو، وهي كانت قصبتها، وبلخ وطالقان ونيسابور وسرخس وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نهر حيحون، ومن الناس من يدخل اعمال خوارزم فيها ويعد ما وراء النهر منها وليس الأمر كذلك، وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحا. انظر معجم البلدان ٢/٠٥٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>۱) السلطان الغزنوى (۳٦١ – ٤٢١ هـ = ٩٧١ – ١٠٣٠م). محمود بن سبكتكين الغزنوى، السلطان يمين الدولة أبو القاسم بن الأمير ناصر الدولة أبى منصور: فاتح الهند، وأحد كبار القادة. امتدت سلطنته من أقاصى الهند إلى نيسابور وكانت عاصمته غزنة (بين حراسان والهند) وفيها إلى نيسابور وكانت عاصمته غزته (بين خراسان والهند) وفيها ولادته ووفات. انظر ابن الأثير ١٣٩/٩، ابن الحوزى أعمال الأعيان، ابن خلدون ٣٦٣/٤، الجواهر المضيئة ١٥٨/٢. الأعلام ٧/١٧١.

 <sup>(</sup>٢) أذربيجان: بالفتح ثم السكون وفتح الراء وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة وحيم هكذا حاء
 في شعر الشماخ.

١٣٨ ......مقدمة المؤلف

خراسان وخيموا بظاهر خوارزم (۱) في سنة خمس وعشرين وأربعمائة، واتفقوا مع خوارزم شاه هارون بن التونتاش، ثم غدر بهم وكبسهم، فساروا إلى جهة مرو، فأرسل إليهم مسعود بن محمود بن سبكتكين (۲) جيشا فهزمهم، واشتغل أصحابه بالغنائم فرجع الغز وهزموهم ونهبوهم، فاستمالهم مسعود بعدها وكان ببلخ، فطلبوا منه إطلاق عمهم أرسلان الذي قبضه محمود بن سبكتكين، فشرط حضورهم فأبوا. وعادت الحرب وهزموا عساكره، وقوى أمرهم واستولوا على غالب خراسان، وفرقوا العمال وخطب لطغرلبك في نيسابور. وسار داود إلى هراة، ففرت عساكر مسعود، وتركوا خراسان حتى أتوا غزنة " وسار مسعود من غزنة إلى خراسان في جيوشه، ففروا أمامه وهو

(۱) خوارزم: أوله بين الضم والفتحة، والألف مسترقة مختلة ليست بألف صحيحة، هكذا = يتلفظون به، ... قال بطليموس في كتاب الملحمة: خوارزم طولها مائة وسبع عشرة درجة وثلاثون دقيقة، وعرضها خمس وأربعون درجة، وهي في الإقليم السادس،... وخوارزم ليس اسما للمدينة إنما هو اسم للناحية بجملتها، فأما القصبة العظمي فقد يقال لها اليوم الجرحانية. انظر معجم البلدان ٣٩٥، ٢ وما بعدها.

(۲) مسعود بن سبكتكين (... ۲۳۰ هـ - ... - ۱۰ ۱۰). مسعود بن محمود بن سبكتكين من ملوك الدولة الغزنوية. ولد بغرنة (بين خراسان والهند) ونشأ في بيت سلطنة وجهاد وعدل وولى أصبهان في أيام أبيه وتوفى أبوه (سنة ۲۱ هـ). وبويع لأخ له اسمه محمد بغزنة ، فأقبل مسعود يريدها، فثار الجند على محمد وقيدوه وخلعوه ونادوا بشعار مسعود وكتبوا إليه بما فعلوا، فدخل غزنة (سنة ۲۲۶) وبايعه الناس وأتته رسل الملوك، واحتمع له ملك خراسان وغزنة وبلاد الهند والسند وسحستان و كرمان و مكران والرى وأصبهان وبلاد الجبل. وعظم سلطانه وفتح قلاعا في الهند كانت متنعة على أبيه . ودخل السلاحقة خراسان، فقاتلهم وأحلاهم عنها ، وعاد إلى غزنة ثم خرج منها يريد أن يستوفى الهند على عادة والده، وأخذ معه أخاه محمدا الذي كان قد بويع قبله وخلع، فلما عبر سحون اتتمر به بعض عسكره وأكرهوا أخاه على موافقتهم فقبضوا على مسعود واعتقلوه في عبر سحون اتتمر به بعض عسكره وأكرهوا أخاه على موافقتهم فقبضوا على مسعود واعتقلوه في علم مقتلوه وكان شجاعا كريما، كثير الصدقات، مجا للعلماء، وصنفوا له كتبا كثيرة في علوم مختلفة، وله آثار في العمران، وصنف عدة كتب في سيرته. انظر: ابن الأثير ٩: ١٣٨ – ١٦٨ وأخبار الدولة السلجوقية ١٣ وابن العبرى ٥ ٣١ - ٣٠٠. والأعلام ٢٠/٠٧.

(٣) غزنة: بفتح أوله، وسكون ثانيه ثم نون، هكذا يتلفظ بها العامة، والصحيح عند العلماء غزنين ويعربونها فيقولون حزنة، ويقال لمجموع بلادها زابلستان، وغزنة قصبتها، وغزن في وحوهه الستة مهمل في كرم العرب، وهي مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف حراسان، وهي الحد بين حراسان والهند في طريق به خيرات واسعة إلا أن البرد فيها شديد حدا، بلغني أن بالقرب منها عقبة بينهما مسيرة يوم واحد إذا قطعها القاطع وقع في أرض دفينة شديدة الحر، ومن هذا الجانب برد كالزمهرير، وقد نسب إلى هذه المدينة من لا يعد ولا يحصى من العلماء، وما زالت آهلة بأهل الدين ولزوم طريق أهل الشريعة والسلف الصالح، وهي كانت منزل بني محمود بن سبكتكين إلى أن انقرضوا. أنظر: معجم البلدان ٢٠١/٤.

يتبعهم، حتى قلت الأزواد وطال الأمد، ودخلوا البرية ومسعود في إتّباعهم مدة ثلاث سنين، فانتقض عليه عسكره، ورجع السلجوقية وهزموهم أقبح هزيمة، وولى مسعود وغنموا منه ما لا يحصى، وعادوا إلى خراسان فملكوها، وثبتت أقدامهم بها، وخطب لهم على منابرها، ووصل مسعود إلى غزنة، واختلف عليه أمراؤه حتى قتل وملك طغرلبك جرجان وطبرستان (۱) وملك بعد ذلك خوارزم، ثم سار إلى بلد الجبل واستولى عليها، فأسلم من الترك خمسة آلاف خركاه (۲) وتفرقوا في بلاد الإسلام، و لم يتأخر عن الإسلام سوى الخطا والتتار بنواحي الصين. وبعث طغرلبك أخاه إبراهيم ينال بن ميخائيل فملك همذان (۱) والدينور (أ)، ثم استوحش منه وقاتله وأخذه، فبعث ملك الروم يطلب الهدنة من طغرلبك وهاداه، وعمر مسجد القسطنطينية وأقام فيه الصلاة والخطبة لطغرلبك. ثم سار طغرلبك وحاصر أصبهان حتى أخذها صلحا، ونزلها ونقل والجها ذخائره، وأتاه ملك الأكراد فأقره على بلاده شهرزور (٥) وغيرها، ثم أنفذ رسوله إلى الخليفة القائم بأمر الله بالهدايا، وسار يريد بغداد، فدخلها لخمس بقين من رمضان

<sup>(</sup>۱) طبرستان: بفتح أوله وثانيه، وكسر الراء، والطبر: هو الذى يشقق به الأحطاب وما شاكله بلغة الفرس، واستان: الموضع أو الناحية كأنه يقول: ناحية الطبر... وهى بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الأسم، خرج من نواحيها من لا يحصى كثرة من أهل العلم والأدب والفقه، والغالب على هذه النواحى الجبال، فمن أعيان بلدانها دمستان و حرحان واستراباذ وأمل، وهى قصبتها، وسارية، وهى مثلها، وشالوس، وهى مقاربة لها، وربما عدت حدحان من حراسان إلى غير ذلك من البلدان، وطبرستان فى البلاد المعروفة بمازندران... انظر معجم البلدان ٤/٣/٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) كلمة فارسية بمعنى حيمة أو نجع.انظر المعجم الفارسي الكبير.

<sup>(</sup>٣) كانت همذان أكبر مدينة بالجبال وكانت أربعة فراسخ في مثلها، انظر معجم البلدانه/١٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الدينور: مدينة من كور الجبل ما بين الموصل وأذربيجان، وهي في قبلة همذان، وهي كثيرة الثمار والزروع والبساتين والمياه حصينة، وأهلها أكرم حبلة من أهل همذان، وعلى القرب منها مدينة الصيمرة والشيروان، وابن قتيبة من أهل الدينور، وأبو حنيفة الدينورى اللغوى الإمام صاحب كتاب «النبات». انظر الروض المعطار ٢٤٩، و . ععجم البلدان (دينور) ٢٥٥٥، والكرخي ٢١٧، وابن حوقل ٣٠٨، ٩٠٣.

<sup>(</sup>٥) شهرزور: في حهة حلوان، ومعنى شهرزور نصف الطريق، وكان منتصف طريقهم إلى بيت نار لهم، وكانت شهرزور مضمومة إلى الموصل حتى فرقت في آخر خلافة الرشيد، وبشهرزور توفى الإسكندر بعد أن غزا الهند ومشارق الأرض، وشهرزور مشهورة بالعقارب، ولذلك قال ابن الرومى:

فقرطها بعقرب شهرزور ذا غنت وطوّقها بأفعى انظر: السروض المعطار ٣٥٠، ٣٥١، ومعجم البلدان ٣٧٥/٣ وما بعدها، والكرخي ١١٨.

٠ ٤ ٢ ...... مقدمة المؤلف

سنة سبع وأربعين وأربعمائة. ونعت بالسلطان ركن الدين أبي طالب محمد طغرلبك بن ميكائيل بن سلحوق بن قِنِق بن جبريل بن داود بن أيوب بن دقاق بن إلياس بن بهرام ابن يوسف بن عزيز بن أحمد بن دهقان، وقبض على الملك الرحيم أبي نصر وعلى قواده، وأزال دولة بني بويه. ثم توجه إلى نصيبين (۱) وديار بكر (۲) واستولى على الموصل، وترك عليها أخاه ينال إبراهيم، فخالف على طغرلبك، وتوجه إلى همذان، فسار إليه طغرلبك وقتله، ثم عاد إلى بغداد، وقد ملكها أبو الحارث أرسلان البساسيري، فأعاد القائم إلى الخلافة وقتل البساسيري، ثم سار إلى بلاد الجبل فمات بالري (۲) في ثامن شهر رمضان سنة خمس وخمسين وأربعمائة، فكانت مدة ملكه ثمانية وثلاثين سنة تنقص عشرين يوما، و لم يخلف ولدا، فملك بعده ابن أخيه عضد الدولة أبو شحاع محمد ألب أرسلان بن جغرى بك بن داود ميخائيل بن سلحوق، وسار إلى

<sup>(</sup>۱) نصيبين: مدينة في ديار ربيعة العظمى، وهي من بلاد الجزيرة بين دحلة والفرات، وهي قديمة عظيمة كثيرة الأنهار والجنات والبساتين، ولها نهر عظيم يقال له الهرماس عليه قناطر حجارة، وأهلها قوم من ربيعة من بنى تغلب، وهي في مستو من الأرض، ذات سور حصين وأسواق عامرة، وتجارات، وبها مياه كثيرة وعقارب قتالة. وافتتحها غياض بن غنم الفهرى في خلافة عمر رضى الله عنه سنة ثمان عشرة، وكانت مدينة رومية، فلما افتتحها غياض أسكنها المسلمين، وهي كبيرة، ومنها إلى دارا خمسة فراسخ، ويمتد أمام نصيبين بسيط أخضر مد البصر، وفيها مدرستان ومارستان واحد. انظر الروض المعطار ۷۷، ومعجم البلدان ۸۲/٥ وما بعدها، واليعقوبي ٣٦٢، ونزهة المشتاق ١٩٤، ورحلة ابن حبير ٢٣٩، والكرخي ٥، وابن حوقل ١٩٣، ١٩٤، والمقدسي ١٤٠، وآثار البلاد ٤٠، وابن الوردي ٢٨.

<sup>(</sup>۲) ديار بكر: هي بلاد كبيرة واسعة تنسب إلى بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بـن أفصى بـن دعمى بن حديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وحدها من الغرب من دحلـة إلى بـلاد الحبل المطل على نصيبين إلى دحلة، ومنـه حصـن كيفا وآمـد وميافاوقين، وقـد يتجاوز إلى سعرت وحيزان وحينى وما تخلل ذلك من البلاد ولا يتجاوز السهل. انظر معجم البلدان ٤٩٤/٢.

<sup>(</sup>٣) الرى: بفتح أوله، وتشديد ثانيه... وهى مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه والخيرات، وهى محط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال، بينها وبسين نيسابور مائة وستون فرسخا وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخا ومن قزوين إلى أبهر اثنا عشر فرسخا ومن أبهر إلى زنجان خمسة عشر فرسخا، ... قال العمراني: الرى بلد بناه فيروز بن يزدجرد وسماه رام فيروز، ثم ذكر الرى المشهورة بعدها وجلعها بلدين، ولا أعرف الأحرى، فأما الرى المشهورة فإنى رأيتها، وهى مدينة عجيبة الحسن مبنية بالآجر المنمق المحكم الملمع بالزرقة مدهون كما تدهن الضفائر في فضاء من الروض، وإلى حانبها مشرق عليها أقرع لا ينبت فيه شيء، وكانت مدينة حرب أكثرها... وقد حكى الاصطخرى: أنها كانت من أكبر أصبهان. انظر معجم البلدان ١١٦/٣ وما بعدها.

حلب وأقر صاحبها محمود بن نصر بن صالح بن مرداس (١) عليها، ولقى ملك الروم وهزمه، وبعث جيوشه فأخذت القدس والرملة (٢) من خلفاء مصر الفاطمين وحصرت دمشق. ومات ألب أرسلان بعدما رجع من حلب إلى ما وراء النهر، فى ربيع الأول سنة خمس وستين. وملك بعده ابنه السلطان حلال الدولة أبو الفتح محمد ملك شاه بن عضد الدولة أبى شجاع ألب أرسلان بن داود بن ميخائيل بن سلجوق تسع عشرة سنة وشهرا، ومات فى نصف شوال سنة خمس و ثمانين وأربعمائة، وعمره سبع وثلاثون سنة وخمسة أشهر، وكان يخطب له من أقصى بلاد البرك إلى بلاد اليمن، وفى أيامه ملك دمشق أتسز، ثم أخذها منه تُنش بن ألب أرسلان، فاستمرت بأيدى النرك، وبعث ملك شاه أيضا قسنقر قسيم الدولة فملك الموصل، وآقسنقر هذا هو والد عماد الدين زنكى (٢). ثم قدم ملك شاه إلى حلب وسلمها إلى آقسنقر، وعاد إلى بغداد. وملك بعد ملك شاه ابنه محمود (١٤) وعمره أربع سنين، فقامت أمه تركان خاتون بتدبيره، فثار عليه أخوه بركياروق بن ملكشاه واستبد بالأمر، وكانت له أيضا حروب مع أخويه محمد وسنحر إلى أن مات ثانى شهر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين، عن خمس وعشرين سنة،

<sup>(</sup>۱) ابن شبل الدولة (... - ٤٦٧ هـ - ... - ١٠٧٥ م). محمود بن نصر بن صالح بن مرداس الكلابى، عز الدولة بن شبل الدولة: أحد الأمراء المرداسيين أصحاب حلب. وليها سنة ٤٥٢ هـ وكان شجاعا فيه حزم. انظر دول الإسلام ٢/٢، الإسلام ٢/٢، الأعلام، شذرات الذهب ٣٢٩/٣، المنتظم ٢/٠٠٨، الكامل ٣٠/٣، المختصر ٢/٢٩ - ١٩٣ زبيدة النصرة ٣٧ - ٣٨. الأعلام ١٨٩/٧

<sup>(</sup>٢) الرملة: واحدة الرمل: مدينة عظيمة بفلسطين وكانت قصبتها قد خربت الآن، وكانت رباطا للمسلمين، وهي في الإقليم الثالث، طولها خمس وخمسون درجة وثلثان، وعرضها اثنتان وثلاثون درجة وثلثان، وقال المهلبي: الرملة في الإقليم الرابع، وقد نسب إليها من أهل العلم. انظر معجم البدان ٦٩/٣.

<sup>(</sup>٣) الأتابك زنكي (٤٧٨ - ٤١٥ هـ - ١٠٨٥ - ١١٤٦ م).

زنكى (عماد الدين) بن قسيم الدلوة الحاجب آقسنقر: أبو غازى ومردود ومحمود كان من كبار الشجعان. انظر التاريخ الباهر ٣، ٢٦، ٥٥، ٥٦، ٧٤ - ٨٤، العبر ٤٩/٤ - ٢١٥، شـذرات ١٢٨/٤. الأعلام ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) العادل نور الدين (٥١١ - ٥٦٥ هـ - ١١١٨ - ١١٧٤م). محمود بن زنكى (عماد الدين) ابن آقسنقر، أبو القاسم، نور الدين، الملقب بالملك العادل: ملك الشام وديـار الجزيرة ومصر، وهـو أعدل ملوك زمانه وأحلهم وأفضلهم. انظر كتاب الروضتين ٢٢٧/١ - ٢٢٩، ابن الأثير ٢٠١/١١، ابن خلدون ٥٣٥٥، ابن الوردى ٨٣/٢، ابن شـقدة، ابـن خلكـان ٨٧/٢، مـرآة الزمـان ٨٥٠٨، مفرج الكروب ٢٠٩١، الـدارس ٩٩٤، ٣٣١، ٣٣١، ٤٤٧، ٢٠٠ - ٢١٥، النحـوم الزاهـرة مفرج الكروب ١١٩١، الأعلام ١٠٠٧،

١٤٢ ...... مقدمة المؤلف

منها مدة وقوع اسم السلطنة عليه اثنتا عشرة سنة وأربعة أشهر، قاسي فيها من الحروب واختلاف الأمور ما لم يقاسه غيره. وأقيم بعده ابنه ملكشاه بن بركياروق، وعمره أربع سنين وثمانية أشهر، ولقبه جلال الدولة، وقام بأمره الأمير أيـــاز الأتـــابك إلى أن قتــل فــى ثالث عشر جمادي الآخرة، بعدما سلم أمر الدولة إلى السلطان محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان. فقام محمد بأمر المملكة إلى أن مات، في رابع عشرى ذي الحجـة سنة إحـدى عشرة وخمسمائة، عن ست وثلاثين سنة وأربعة أشهر، منها مدة اجتماع الناس عليه اثنتا عشرة سنة وستة أشهر، ولقى مشاق وأخطارا كثيرة فأقيم بعده ابنـه محمـود بـن ملكشاه (١) وعمره أربع عشرة سنة، فنازعه عمه السلطان ناصر الدين معز الدولة أبو الحارث سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان وقاتله، فانهزم منه محمود، خطب لسنجر ببغداد في سادس عشري جمادي الأولى سنة ثلاث عشرة وخمسمائة، وقطعت خطبة محمود، ثم اصطلحا وجعل سنجر ابن أخيه محمودا ولي العهد بعده، وكتب إلى جميع الأعمال التي بيده بأن يخطب للسطان محمود بعده، وأعاد جميع ما أحد من البلاد، فخطب لهما ببغداد وغيرها. وعاد سنجر إلى ولايته، واستمر محمود في السلطنة، فتنكر الحال بينه وبين الخليفة المسترشد با لله واقتتلا، ثم اصطلحا في عاشــر شــهـر ربيــع الآخــر سنة إحدى وعشرين وسار محمود عن بغداد، وولى عماد الدين زنكي بن آقسنقر شِحْنَكِيتها، ثم نقله إلى الموصل، وأضاف إليه الجزيرة، فاشتدت وطأته بها حتى ملك حلب أول المحرم سنة اثنتين وعشرين، ثـم ملـك حمـاة وعـدة حصـون بالشـام. ومـات السلطان محمود في شوال سنة خمس وعشرين وخمسمائة بهمذان عن سبع وعشرين سنة، منها ولايته السلطنة اثنتي عشرة سنة وتسعة أشهر وعشرين يوما، فأقعد بعده في

<sup>(</sup>۱) محمود بن محمد بن ملكشاه اللجوتي، أبو القاسم، الملقب بمغيث الدنيا والدين، يمين أمير المؤمنين: من سلاطين السلاحقة. خلف أباه في السلطنة بالرى وهو في سن الحلم (سنة ۱۱هه) وكانت أواخر أيام المستظهر با لله العباس. وتولى المسترشد با لله، فجدد له التقليد بالسلطنة، وانتهز وزراؤه فرصة صغر سنه فتصرفوا في الأمور وأساءوا الساسية وأتوا بمفاسد، وأوقعوا بينه وبين عمه السلطان سنجر (صاحب خراسان) فزحف عليه هذا، فخضع. وكان ينتقل في الإقامة بين الرى وبغداد. وعاحلته الوفاة وهو شاب. مات بهمذان، وعمره نحو ۲۷ سنة. قال عماد الدين الأصفهاني: كان قوى المعرفة بالعربية، حافظا للأشعار والأمثال، عارفا بالتواريخ والسير. وقال ابن قاضي شهبة: خطب له على منابر بغداد وغيرها وهو أمرد. ومدحه الشاعر «حيص بيص» بقصيدة دالية. انظر خطب له على منابر بغداد وغيرها وهو أمرد. ومدحه الشاعر «حيص بيص» بقصيدة دالية. انظر الأعلام لابن قاضي شهبة –خ. وأخبار الدولة السلجوقية: انظر فهرسته وتاريخ دولة آل سلجوق الأعلام لابن قاضي شهبة منابر الأثير ١٨٤/١ و١٨٥ و١٩٩ و٢٢٦ و٢٣٣ وابن خلكان

السلطنة ابنه داود بن محمود بن محمد بن ملكشاه، فنازعه عمه السلطان مسعود، وقاتله ثم اصطلحا، وطلب مسعود من الخليفة المسترشد أن يخطب له ببغداد، فأحاب بأن الحكم في الخطبة ينبغي أن تكون له وحده، فوافق ذلك غرض سنجر، فاشتد ذلك على مسعود، وعزم على أخذ السلطنة، فسبقه أخوه السلطان سلجوق شاه بن السلطان محمد إلى بغداد، وكانت أمور آلت إلى أن يكون مسعود بن محمد بن السلطان ملكشاه سلطانا، وسلجوق شاه ولى عهده، وقطعت خطبة سنجر من العراق جميعه. وكان عماد الدين زنكي قد قدم نصرة لمسعود، فهزمه أصحاب سلجوق شاه هزيمة قبيحة، فلما وصل تكريت أقام (۱) له نجم الدين أيوب بن شادى الدزدار (۲) بها المعابر حتى خلص إلى بلاده، فشكر ذلك لنجم الدين وقربه، فكان ذلك سببا لاتصال نجم الدين به والمصير في جملته، حتى آل بهم الأمر إلى ملك مصر والشام وغيرهما. واقتتل مسعود وسنحر، في جملته، حتى آل بهم الأمر إلى ملك مصر والشام وغيرهما. واقتتل مسعود وسنحر، فانهزم مسعود وقتل أصحابه، ثم أحضر إلى سنجر فعاتبه، وأعاده إلى كنجة (أكلس ابن أخيه الملك طغرل بن السلطان محمد في السلطنة، وخطب له في جميع البلاد، وذلك في ثامن رجب سنة وعشرين فلما كان في رمضان اقتتل الملك طغرل بن معمد هو وابن أخيه الملك داود بن محمود، فانهزم داود، فلما سمع ذلك السلطان مسعود بن محمد سار

<sup>(</sup>۱) تَكُريت: بفتح التاء والعامة يكسرونها: بلدة مشهورة بين بغداد والموصل، وهي إلى بغداد أقرب، بينها وبين بغداد ثلاثون فرسخا، وهي قلعة حصينة في طرفها الأعلى راكبة على دحلة، وهي غربي دحلة، وكان أول من بني هذه القلعة سابورين بن أردشير بن بابك لما نزل المد، وهو بلد قديم مقابل تكريت في البداية،.. وقيل: سميت بتكريت بنت وائل،... وافتتحها المسلمون في أيام عمر ابن الخطاب في سنة ١٦هـ، وأرسل إليها سعد ابن أبي وقاص حيثنًا عليه عبد الله بن المعتصم فحاربهم حتى فتحها عنوة، وقال في ذلك:

ونحسن قتلنا يسوم تكريت جمعها فالله جمسع يسوم ذاك تتابعسوا انظر معجم البلدان ٣٩،٣٨/٢

<sup>(</sup>۲) أيوب بن شاذى (... ۲۰۸ هـ = ... ۱۱۷۳ م). أيوب بن شاذى بن مروان، أبو الشكر، الملك الأفضل نجم الدين: والد صلاح الدين الأيوبى، وإليه نسبة الأيوبيبن كافة. أصله من دويـن وولى أبوه قلعة تكريت، فكان أيوب معه فيها إلى أن مات وولى مكانه، ثم عزل عنهـا فرحـل إلى الموصل، فأقام مدة وولى قلعة بعلبك، ثم انتقل إلى دمشق فأقام في خدمته نور الديـن محمود بن زنكى مات ودفن في القاهرة ثم نقل إلى المدينة المنورة. انظر وفيات الأعيان ٨٤/١، خطط مبارك ٢٧/٦، كتاب الروضتين ٨٤/١، مرآة الزمان ٨٥/١، ١٩٤١، الأعلام ٣٨/٢.

<sup>(</sup>٣) كَنْجَةُ: بالفتح ثم السكون، وحيم: مدينة عظيمة وهى قصبة بلاد أران، وأهل الأدب يسمونها حنزة، بالجيم والنون والزاى، وكنجة: من نواحى لُرستان بين خوزستان وأصبهان. انظر معجم البلدان ٤٨٢/٤.

إلى بغداد، فلقيه داود ودحل معه إليها، في صفر سنة سبع وعشرين، وأعيدت له الخطبة بها ولداود معه، وخلع عليهما الخليفة. ثم سارا لمحاربة طغرل، فحارباه وهزماه في شعبان، فامتدت الحرب بينهم إلى شوال. ثم عاد طغرل بن محمد، وأجلي أخاه مسعودا عن بلاده في رمضان سنة تمان وعشرين، فقدم بمسعود بغداد في نصف شوال، فأكرمه الخليفة المسترشد وأنزله وأنعم عليه. ثم قدم الخبر بوفاة طغرل بن محمد، في المحرم سنة تسع وعشرين، فسار مسعود إلى همذان واستولي عليها، وكان قبل ذلك قـد نـافر الخليفة، فقطع المسترشد خطبته من بغداد وسار لقتاله، فبرز إليه مسعود وقاتله في عاشر رمضان وأخذه أسيرا، وبعث إلى بغداد فقبض على أملاك الخليفة، وكسر منبره وشباكه. ثم قتل الخليفة بيد الباطنية، وأقيم بعده الراشد خليفة، فسار الملك داود بن السلطان محمود في عسكر أذربيجان إلى بغداد، فقدمها رابع صفر سنة ثلاثين وخمسمائة، وأقـام برنقش على شحنكيتها. وقطعت خطبة السلطان مسعود وخطب لداود، فسار مسعود إلى بغداد وحصرها نيفا وخمسين يوما، فكانت أمور آلت إلى عود الملك داود إلى بـــلاده في ذي القعدة، وإلى تفرق الأمراء الذين كانوا معه، وسار الخليفة الراشد مـن بغـداد إلى الموصل في نفر يسير مع عماد الدين زنكي فلما سمع السلطان مسعود بمفارقة الخليفة وزنكي بغداد سار إليها ودخلها في نصف ذي القعدة، وخلع الراشد وأقام المقتفي لأمـر ا لله أبا عبد ا لله محمد بن المستظهر في الخلافة، وزوجه أخته فاطمة على مائة ألف دينــار صداقا. فسار الراشد بالله من الموصل (١) إلى مراغة (٢) فأتاه الملك داود في جماعة ليرده

<sup>(</sup>١) المُوْصِلُ: بالفتح، وكسر الصاد: المدينة المشهورة العظيمة إحدى قواعد بلاد الإسلام قليلة النظير كبرًا وعظمًا خلق وسعة رقعة فهى محط رحال الركبان ومنها يقصد إلى جميع البلدان فهى باب العراق ومفتاح خراسان ومنها يقصد إلى أذربيجان، وكثيرًا ما سمعتُ أن بلاد الدنيا العظام ثلاثة: نيسابور لأنها باب الشرق، ودمشق لأنها باب الغرب، والموصل لأن القاصد إلى الجهتين قل ما لا يمر بها، قالوا: وسميت الموصل لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق، وقيل: وصلت بين دحلة والفرات، وقيل: لأنها وصلت بين بلد سنجار والحديثة، وقيل: بل الملك الذي أحدثها كان يسمى الموصل، وهى مدينة قديمة الأس على طرف دحلة ومقابلها من الجانب الشرقي نينوي، وفي وسط مدينة الموصل قبر حرحيس النبي. انظر معجم البلدان ٥ ٢٢٣/٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) مَرَاغَةُ: بالفتح، والغين المعجمة، بلدة مشهورة عظيمة أعظم وأشهر بلاد أذربيجان، طولها ثلاث وسبعون درجة وثلث، وعرضها سبع وثلاثون درجة وثلث، قالوا: وكانت المراغة تدعى أفرازمروذ فعسكر مروان بن محمد بن مروان بن الحكم وهو والى إرمينية وأذربيجان منصرفه من غزو موقان وحيلان بالقرب منها وكان فيها سرحين كثير فكانت دوابه ودواب أصحابه تتمرغ فيها فجعلوا يقولون بنوا قرية المراغة، وهذه قرية المراغة، فحذف الناس القرية وقالوا مراغة. انظر معجم البلدان ٩٣/٥ وما بعدها.

السلوك لمعرفة دول الملوك .......... ١٤٥

إلى الخلافة، فسار السلطان مسعود من بغداد في شعبان سنة اثنتين وثلاثين، وحاربهم وهزمهم، فحمل عليه بعض من انحاز منهم إلى تل فلم يثبت لهم وانهزم، ومازال حتى صار إلى أذربيجان، وقصد داود همذان ومعه الراشد، وسار سلجوق شاه بن محمد إلى بغداد ليملكها فمنع منها، وسار مسعود ليمنع داود من أخذ الراشد ومسيره به إلى العراق، فترك داود الراشد، وعاد إلى فارس، فقتل الراشد بيد الباطنية أيضا. وضاقت الأمور على السلطان مسعود، وكثرت الخوارج عليه وسار عماد الدين زنكى إلى دمشق، وحصرها مرتين وملك بعلبك، (۱۱) وحارب السلطان سنجر بن ملكشاه خوارزم شاه أتسز بن قطب الدين محمد بن أنوشتكين، فقتل ابن خوارزم شاه، فبعث خوارزم شاه إلى الخطا وهم بما وراء النهر فأطمعهم في البلاد وتزوج منهم، فساروا في تلاثين، فأخذ خوارزم شاه مدينة مرو (۲). فسار السلطان مسعود إلى الرى، وقد استقرت دولة الخطا والترك الكفار بما وراء النهر، وأخذ خوارزم شاه نيسابور (۳) أيضا، وقطع خطبة السلطان سنجر أول ذى القعدة، وخطب باسمه، وعاث أصحابه في خراسان وعملوا أعمالا قبيحة. ثم آل أمر أتسز خوارزم شاه إلى مصالحة السلطان منتجر، في سنة ثمان وثلاثين، وأقام بخنوارزم على ما كان عليه، وأقام سنجر بمرو.

<sup>(</sup>١) بَعْلَبَكُ: بالفتح ثم السكون وفتح اللام والباء الموحدة والكاف مشددة مدينة قديمة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور على أساطين الرحام لا نظير لها في الدنيا بينها وبين دمشق ثلاثة أيام وقيل: اثنا عشر فرسخا من حهة الساحل... وهو اسم مركب من بَعْل اسم صنم بك أصله من بَكَّ عُنقُه أي دقها وتباك القوم أي ازدهموا فأما أن يكون نسب الصنم إلى بك وهو اسم رحل أو جعلوه يك الأعناق هذا إن كان عربيًا وإن كان عجميًا فلا اشتقاق. انظر معجم البلدان (بعلبك).

<sup>(</sup>۲) مَرْوُ الشامجان: هذه مرو العظمى أشهر مَدُن خراسان وقصبتها، نص عليها الحاكم أبو عبد الله فى تاريخ نيسابور... وبين مرو ونيسابور سبعون فرسخا ومنها إلى سرخس ثلاثون فرسخا وإلى بلخ مائة واثنان وعشرون فرسخا واثنان وعشرون منزلاً. انظر معجم البلدان ١٢/٥ اوما بعدها.

<sup>(</sup>٣) نَيْسَابور: بفتح أوله، والعامة يسمونه نَشَاوُور: وهي مدينة عظيمة ذات فضائل حسيمة معدن الفضلاء ومنبع العلماء لم أر فيما طوفت من البلاد مدينة كانت مثلها... وأكثر شرب أهل نيسابور من قني تجرى بالأرض ينزل إليها في سراديب مُهيأة لذلك فيوجد الماء تحست الأرض ينزل إليها في الحلاوة، وعهدى بها كثيرة الفواكه والخيرات، وبها يابس ليس في الدنيا مثله تكون الواحدة منه منا وأكثر... وكان المسلمون قد فتحوها في أيام عثمان بن عفان رضى الله عنه، والأمير عبد الله بن عامر بن كريز في سنة ٣١ هـ عقد صلحا وبني بها جامعًا، وقيل: إنما فتحت في أيام عمر، رضى الله عنه، على يد الأحنف بن قيس وإنما انتقضت في أيام عثمان فأرسل إليها عبد الله بن مرفقتها ثانية. انظر معجم البلدان ٥/٣٣١.

٦٤٦ ......مقدمة المؤلف

ومات أتابك عماد الدين زنكى آقسنقر صاحب الموصل والشام، قتله بعض مماليكه فى خامس ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وخمسمائة، فسار ابنه نور الدين محمود بن زنكى الموصل. ومات زنكى الل حلب فملكها، وملك سيف الدين غازى بن زنكى الموصل. ومات السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه بهمذان، أول رجب سنة سبع وأربعين وخمسمائة، وماتت معه سعادة بنى سلحوق، فلم يقم بعده لهم راية يعتد بها.

فقام بعده ملكشاه بن السلطان محمود، وخطب له، فلما بلغ الخليفة المقتفى لأمر الله موت السلطان مسعود أحاط بداره ودور أصحابه، وأخذ كل ما لهم، وجمع الرجال والعساكر وأكثر من الأجناد، وجهز إلى الحلة (٢) والكوفة وواسط العساكر فأخذوها. ثم إن الأمير خاص بك قبض على ملكشاه وبعثه إلى خوزستان (٣) واستدعى أخاه محمد بن محمود من خوزستان، وأجلسه على تخت السلطنة، في أوائل صفر سنة ثمان وأربعين، فقتل محمد خاص بك ثاني يوم قدومه. وملك نور الدين محمود بن زنكي دمشق في صفر سنة تسع وأربعين وخمسمائة، واستولى شملة التركماني على خوزستان في سنة خمسين وخمسمائة، وأزاح عنها ملكشاه بن السلطان محمود بن محمد.

<sup>(</sup>۱) العادل نـور الدين (۱۱ - ٥٦ هـ = ١١١٨ - ١١٧٤ م). محمود بن زنكى (عماد الدين) ابن آقسنقر، أبو القاسم، نور الدين، الملقب بالملك العادل: ملك الشام وديار الجزيرة ومصر، وهو أعدل ملوك زمانه وأحلهم وأفضلهم. كان من المماليك حده مـن موالى السلجوقيين. ولـد فى حلب، وانتقلت إليه إمارتها بعد وفاة أبيه (٤١٥ هـ). انظر الروضتين ٢٧٧١ - ٢٢٩، ابن الأثير حلب، وانتقلت إليه إمارتها بعد وفاة أبيه (٤١٥ هـ). انظر الروضتين ٢٧٧١ مرآة الزمان ٢٥٨١ مرأة الزمان ٢٥١٨ من حلكان ٢٧٨١، مرآة الزمان ٢٥٨١ من حلوب ٢٠١١ ما المارس ٢٩١١، المارس ٢٩١١، ١٩٩١، ١٣٣، ٢٤٢، ٢٠١ - ١٦٥ منتخبات من كتاب التاريخ ٢٦٨، النجوم الزاهرة ٢٧١١، أمراء دمشق ١٤١ الأعلام ٢٧١٧.

<sup>(</sup>٢) الحِلَّةُ: بالكسر ثم التشديد، وهـو فى اللغة القوم النزول وفيهـم كثرة والحِلَّة: علـم لعدة مواضع، وأشهرها حِلةُ بنى مزيد، مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد كانت تسمى الجامعين، طولهـا سبع وستون درحة وسلس، وعرضها اثنتان وثلاثون درحة... والحلة أيضا: حلة بنى قيلـة بشارع ميسان بين واسط البصرة. والحلة أيضا: حلة بنى دبيس بن عفيف الأسدى قرب الحويذة من ميسان واسط والبصرة، والأهواز فى موضع آخر. انظر معجم البلدان ٢٩٤/٢، ٢٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) خوزستان: بضم أوله، وبعد الواو الساكنة زاى، وسين مهملة، وتاء مثناة من فوق، وآخره نون: وهو اسم لجميع الخوز... واستان كالنسبة فى كلام الفرس... قال أبو زيد: وليس بخورستان حبال ولا رمال إلا شىء يسير وأما أرض خوزستان فأشبه بأرض العراق وهوائها وصحتها، فإن مياهها طيبة حارية ولا أعرف بجميع خوزستان بلدًا ماؤهم من الآبار لكثرة المياه الجارية بها، وأما تربتها فإن ما بُعُدَ عن دحلة إلى ناحية الشمال أيبس وأصح، وما كان قريبا من دحلة فهو من حنس أرض البصرة فى السبخ وكذلك فى الصحة. انظر معجم البلدان ٢/٤،٤ وما بعدها.

وضعفت يد السلطان سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان، حتى لم يبق له إلا اسم السلطنة، وأخذ الغز نيسابور بالسيف، ففر منهم سنجر في رمضان سنة إحدى وخمسين إلى ترمذ (۱) ثم إلى جيحون يريد خراسان، ثم عاد إلى دار ملكه بمرو. وسار السلطان محمد شاه بن محمود من همذان، وحصر بغداد في ذي الحجة منها، لامتناع الخليفة من الخطبة له، إلى أن عاد إلى همذان في أخريات ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين، و لم ينل طائلا من بغداد. ومات السلطان سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان في ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين، وقد خطب له على أكثر منابر الإسلام بالسلطنة غو أربعين سنة، وكان قبلها يخاطب بالملك عشرين سنة. واستخلف بعده على خواسان الملك محمود بن محمد بن بغراخان وهو ابن أخته. ومات السلطان محمد شاه بخمود بن محمد في ذي الحجة سنة أربع وخمسين بهمذان، عن اثنتين وثلاثين سنة، وتك ولدا صغيرا، فاختلف الأمراء بعده، فمنهم من أراد أن يملك ملكشاه بن محمود، ومنهم من طلب سليمان شاه بن محمد وطلب قوم أرسلان شاه بن طغرل.

فسار ملكشاه من خوزستان إلى أصفهان وملكها، فخالف عليه أهل همذان وطلبوا سليمان شاه، فسار من الموصل أول سنة خمس وخمسين يريد همذان، فقبض عليه بها في شوال سنة ست وخمسين، وخطب لأرسلان شاه بن الملك طغرل بن محمد. ومات ملكشاه بن محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بأصبهان في أثناء السنة، وخطب بعده لأرسلان شاه بن طغرل بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن حغرى بك داود بن ميخائيل بن سلجوق بهمذان وأعمالها. وطلب أرسلان شاه من الخليفة المستنجد با الله أن يخط له ببغداد، كما كانت العادة في أيام السلطان مسعود، فأهين رسوله وأعيد إليه على أقبح حالة، فكثر الخلاف والقتال بين عساكر السلجوقية، فمات أرسلان في سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة. وأقيم من بعده ابنه طغرل بن أرسلان آخر السلاطين السلجوقية، وكان تحت أمر قزل أرسلان إيلدكز، ثم استبد بسلطنته، وفارق قزل أرسلان، فأقام عوضه معز الدين سنجر بن سليمان بن محمد بن ملكشاه، وطرده ثم ظفر به وسجنه، ثم خلص وقتل في محاربة خوارزم شاه قريبا من الرى، في رابع عشرى

<sup>(</sup>۱) تُرْمِذ: قال أبو سعد: الناس مختلفون في كيفية هذه النسبة، بعضهم يقول بفتح التاء وبعضهم بضمها وبعضهم يقول بكسرها، والمتداول على لسان أهل تلك المدينة بفتح التاء وكسر الميم، والـذى كنا نعرفه قديما بكسر التاء والميم جميعًا، والذى يقوله المتأنقون وأهل المعرفة بضم التاء والميم، وكل واحد يقول معنى لما يدعيه. وترمذ: مدينة مشهورة من أمهات المدن، راكبة على نهر حيحون من حانبه الشرقى، متصلة العمل بالطغانيان، يحيد بها سور، وأسواقها مفروشة بـالآحر، ولهم شرب من الصفانيان لأن حيحون يستقل من شراب قواصم. انظر معجم البلدان ٢٦/٢ وما بعدها.

ربيع الأول سنة تسعين وخمسمائة، وحمل رأسه إلى بغداد فكان آخر السلجوقية، وملك بعده خوارزم شاه. فكانت مدتهم، من سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة إلى سنة تسعين وخمسمائة، مائة وثمانية وخمسين سنة. وكان أسد الدين شيركوه بن شادى قد تقدم عند نور الدين محمود بن زنكى، وبعثه أمير الحاج من دمشق، ثم سيره مع شاور بن مجير السعدى وزير الخليفة العاضد الفاطمي على عسكر من الغز إلى مصر.

وكان شيركوه هذا وأخوه نجم الدين من بلد دَوِين (١) أحد بلاد أذربيجان، وأصلهما من الأكراد، فخدما مجاهد الدين بهروز شحنة بغداد، فجعل أيوب مستحفظا لقلعة تكريت، فسار إليها ومعه أخوه شيركوه، وهو أصغر منه سنا، فخدم الشهيد زنكى لما انهزم، فشكر له ذلك. ثم إن شيركوه قتل رجلا بتكريت، فطرد هو وأخوه من القلعة، فسارا إلى زنكى فأحسن إليهما، وأقطعهما إقطاعا حسنا، ثم جعل أيوب مستحفظا لقلعة بعلبك، ثم ترقى وصار من أمراء دمشق. واتصل شيركوه بنور الدين محمود بن زنكى، وخدمه فى أيام أبيه، فلما ملك حلب بعد أبيه، كان لنجم الدين أيوب عمل كبير فى أخذه دمشق، فزادت مكانتهما عنده، ولم ير أحدا يليق به أن يسير مع شاور كبير فى أخذه دمشق، فزادت مكانتهما عنده، ولم ير أحدا يليق به أن يسير مع شاور الى مصر سوى شيركوه، فبعثه إليها ومعه ابن أخيه صلاح الدين يوسف، فكان من أمره ما ذكر فى أخبار العاضد، فلما مات شيركوه قام من بعده صلاح الدين يوسف، كما سنقف عليه فيما يأتى إن شاء الله تعالى.

#### \* \* \*

### السلطان الملك الناصر صلاح الدين

يوسف بن أيوب بن شادى بن مروان بن أبى على بن عنرة الحسن بن على بن أحمد ابن أبى على بن عبد العزيز بن هدبة بن الحصين بن الحارث بن سنان بن عمرو بن مرة ابن عوف. ومن هنا اختلف النسابون: فقيل عوف بن أسامة بن نبهش بن الحارثة صاحب الحمالة بن عوف بن أبى حارثة بن مرة بن نشبة بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. ويقال إن على بن أحمد يعرف بالخراساني، مدحه المتنبى بقصيد منها:

شـــرق الجـــو بالغبـــار إذا ســار علــى بن أحمد القمقـام وقيل إن مروان من أولاد بنى أمية، زعم ذلك إسماعيل بن طغتكين بن أيوب، وأنكـر

<sup>(</sup>۱) دَوِینُ: بفتح أوله، وكسر ثانیه، ویاء مثناه من تحت ساكنة، وآخره نون: بلدة من نواحی أران فی آخر حدود أذربیحان بقرب من تفلیس، منها ملوك الشام بنی أیوب.انظر معجم البلدان ۲/٤۹۱.

ذلك عمه العادل أبو بكر. وذكر ابن القادسى أن شادى كان مملوكا لبهروز الخادم.والحق أنه من الأكراد الروادية أحد بطون الهذبانية، من بلد دوين فى آخر أذربيجان من جهة أران<sup>(1)</sup> وبلاد الكرج. وكان له ابنان، أكبرهما أيوب ثم شيركوه، قدم بهما العراق فخدما عند بهروز، فجعل أيوب على قلعة تكريت وكانت فى إقطاعه، وقيل جعله بعد أبيه شادى، فخدم أيوب وشيركوه عماد الدين زنكى لما انهزم أليها، ثم قتل شيركوه رجلا فأخرجه بهروز من تكريت هو وأخاه أيوب، وقد ولد يوسف بن أيوب تلك الليلة. فلحقا بزنكى، واتصل أيوب بولده غازى بن زنكى، وخدم شيركوه محمود بن زنكى.فأقام عماد الدين غازى أيوب بن شادى على قلعة بعلبك، وما زال يترقى حتى صار من أمراء دمشق.

ولد صلاح الدين يوسف بقلعة تكريت في سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة، وكان أبوه بحم الدين أيوب واليا بها، ثم انتقل بابنه يوسف إلى الموصل، وصار منها إلى الشام، فأعطى بعلبك، فأقام بها مدة. ونشأ يوسف وعليه لوائح السعادة، وجالس مشايخ أهـل العلم، فجمع له الشيخ الإمام قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري عقيدة تحوى جميع ما يحتاج إليه، فمن شدة حرصه عليها كان يعلمها صغار أولاده ويأخذها عليهم. وكان يواظب الصلاة مع الجماعة، حتى قال يوما: «لي سنين ما صليت إلا في جماعة». وكان إذا مرض استدعى الإمام وحده، وصلى خلف. وصار في خدمة نور الدين محمود بن زنكي، فخرج مع عمه أسد الدين شيركوه إلى مصر، في سنة ثمان وخمسين وخمسمائة، وقدمها ثم عاد إلى الشام، وقدمها ثانيا مع عمه، وحضر وقعة البابين، وحصره الفرنجة بالإسكندرية. ثم خرج مع عمه إلى الشام، وسار معـه في الكرة الثالثة على كره منه في المسير إلى مصر، فقدمها في سنة أربع وستين. ولما تقاعد شاور عن إجابة شيركوه، وإعطائه ما تقدم به الوعد لنور الدين وللعسكر، تشاوروا على الإحاطة به والقبض عليه، فلم يجسر عليه أحد منهم إلا صلاح الدين، فإنه لما قدم عليهم شاور على عادته في كل يوم، وساروا معه لقصد أسد الدين، سار صلاح الدين إلى جانبه وأخذ بتلابيبه، وأمر العسكر بأخذ أصحابه، ففروا عن شاور، ونهب الغـز مـا كان معهم، وسيق شاور إلى المخيم وقتل. فاستقر أسد الدين شيركوه بعـده فـي وزارة

<sup>(</sup>۱) أرّان: بالفتح وتشديد الراء وألف ونون: اسم أعجمى لولاية واسعة وبلاد كثيرة، منها حنزة، وهى التى تسميها العامة كنجة، وبرذعة، وسمكور، وبيلقان. وبين أذربيجان وأرّان نهر يقال له الرس، كل ما حاوره من ناحية المغرب والشمال، فهو من أرّان، وما كان من حهة المشرق فهو من أذربيجان، قال نصر: أران من أصقاع إرمينية، يذكر مع سيسجان، وهو أيضا اسم لحرّان، البلد المشهور بين ديار مضر. انظر معجم البلدان ١٣٦/١.

العاضد إلى أن مات، في ثاني عشرى جمادى الآخرة من سنة أربع وستين. ففوض العاضد وزراته إلى صلاح الدين، ونعته بالملك الناصر، فمشى الأحوال، وبذل الأموال، واستعبد الرحال، وتاب عن الخمر فترك معاقرته، وأعرض عن اللهو ودبر الأمر في نوبة نزول الفرنج على دمياط (١) أحسن تدبير، حتى رحلوا عنها خائبين، فنهبت آلاتهم، وأحرقت بحانيقهم، وقتل منهم خلق كثير، وتمكن صلاح الدين في مصر، فقدم عليه أبوه نجم الدين أيوب وأخوته وأهله ثم إنه دأب في إزالة الدولة الفاطمية وقطع دابرها ومحو آثارها، فأعانه الله على ذلك، ومات العاضد وقد قطع صلاح الدين خطبته، وأمر الخطباء بالدعاء للمستضىء بنور الله العباسي فاستولى على القصر وما يحويه من عاشر المحرم سنة سبع وستين. وأخذ يتاهب لغزو الفرنجة، وقد انفرد بسلطنة ديار مصر. وكتب العماد الأصفهاني بشارة تقرأ في سائر بلاد الإسلام بإقامة الخطبة العباسية بمصر، وبشارة ثانية تقرأ بحضرة الخليفة المستضىء بنور الله في بغداد، على يد القاضى شهاب وبشارة ثانية تقرأ بحضرة الخيلة المستضىء بنور الله في بغداد، على يد القاضى شهاب الدين المطهر بن شرف الدين بن عصرون، فسار القاضى و لم يترك مدينة ولا قرية إلا وقرأ فيها المنشور، حتى وصل بغداد، فخرج الناس إلى لقائه، ودخل يوم السبت ثانى عشريه، فعلقت أسواق بغداد بالزينة، وخلع عليه.

وفى يوم الجمعة رابع عشره: أخرج الكامل شجاع بن شاور، من المكان الذى قتـل فيه بالقصر ودفن فيه، فوجدت الجئة مختلطة بمثتى عمه وأخيه، فجمعوا فى تابوت حمـل إلى قبر شاور، فنبش عنه وأخـرج منه، وكان فى مكان غامض، وحمـل فى تابوت وساروا بالتابوتين إلى تربة طى بن شاور فدفنوا بها.

وفى تاسع عشره: رحل السلطان الملك الناصر من القاهرة، ونزل البتر البيضاء يريد بلاد الشام، فوصل إلى الشوبك<sup>(٢)</sup> فواقع الفرنج، وعاد على أيلة<sup>(٣)</sup> وهلك منه نحو الخمسة آلاف رأس، ما بين جمل وفرس، في هذه السفرة.

<sup>(</sup>١) دِمْيَاط: مدينة قديمة بين تنيس ومصر على زواية بين بحسر الروم الملح والنيل، مخصوص بـالهواء الطيب وعمل ثياب الشرب الفائق، وهى ثغر من ثغور الإسلام. انظر معجم البلدان ٤٧٢/٢ وما بعدها. (٢) الشَّوْبُكُ: بالفتح ثم السكون ثم الباء الموحدة المفتوحة، وآخــره كـاف، إن كـان عربيـا فهــو

 <sup>(</sup>٢) الشوبك: بالفتح تم السكون ثم الباء الموحدة المفتوحة، واخره كاف، إن كان عربيا فهو مرجل، قلمة ومرجل، قلمة والمحسنة في أطراف الشام بين عمان وأيلة والقلزم قرب الكرك. انظر معجم البلدان٣٠٠/٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) أَيْلَة: بالفتح مدينة على ساحل بحر القلّرم مما يلى الشام، وقيل: هى آخر الحجاز وأول الشام، قال أبو زيد: أيلة مدينة صغيرة عامرة بها زرع يسير، وهى مدينة لليهود الذين حرَّم الله عليهم صيد السمك يوم السبت فخالفوا فمسخوا قردة وخنازير، وبها فى يد اليهود عهد لرسول الله – صلى الله عليه وسلام – وقال أبو المنذر: سميت بأيلة بنت مدين بن إبراهيم عليه السلام. انظر معجم البلدان ٢٩٢/١ وما بعدها.

وفيها فرقت الزكوات في ثالث ربيع الأول على الفقراء والمساكين، وأبناء السبيل والمغارمين، ورفع إلى بيت المال سهم العاملين والمؤلفة وفي سبيل الله وفي الرقاب، وأخذت الزكاة من البضائع، وعلى ما اقتدر عليه من المواشى والنخل والخضراوات، وقررت السكة باسم المستضىء بأمرا الله، وباسم الملك العادل نور الدين، فنقش اسم كل منهما في وجه، وذلك في سابع شهر ربيع الآخر. وفيه قلعت المناطق الفضة التي كانت بمحاريب جوامع القاهرة التي فيها أسماء الخلفاء الفاطميين، وكان وزنها خمسة آلالف درهم فضة نقرة.

وفيه أنزل الغز بالقصر الغربي، وأحرج من كان ساكنا فيه، وورد الخبر بأن الخمور – بعد تعطيلها، وغلق حاناتها وقطع ذكرها، بالإسكندرية – أعيدت ببذل مال لديوان نجم الدين أيوب، ففتحت مواضعها وظهرت مناكرها.

وفى جمادى الآخرة: قُرِّر دينار الأسطول بنصف وربع دينار، بعد أن كان بنصف وثمن دينار.

وفي سابعه: ولد عثمان الملك العزيز.

وفى ثالث عشريه: كشف حاصل القصر بالخزائن الخاصة، فوجد فيها مائة صندوق كسوة فاحرة، ما بين موشح ومرصع، وعقود ثمينة، وذخائر فخمة، وجواهر نفيسة، وغير ذلك من ذخائر عظيمة. وكان الذي تولى كشفها بهاء الدين قراقوش.

وفيها كثرت عادية الفار في أكل ثمار النخل والأقصاب والأشجار، وانتهى الحال إلى أن اعتصر من مائة فدان مزروعة قصبا ستون أبلوجا. ومع هذا بالأسعار رخيصة، والغلة كل ثلاثة أرادب من القمح بدينار، والشعير كل ثمانية أرادب بدينار، والفول كل أربعة عشر أردبا بدينار، والسكر كل قنطار بثلاثة دنانير .

وفى تاسع رجب: وصلت الخلع التى نفذت إلى نور الدين من الخليفة ببغداد، وهى فرحيَّة سوداء وطوق من ذهب، فلبسها نور الدين، وسيرها إلى الملك الناصر ليلبسها، وكانت نفذت له خلعة ذكر أنه استقصرها واستصغرها دون قدره. فبات الواصل بالخلع برأس الطابية، فلما كان العاشر منه خرج قاضى القضاة صدر الدين بن درباس والشهود والمقرئون والخطباء إلى خيمة الواصل بالخلعة، وهو من الأصحاب النجمية، وزينت البلد.

وفیه ضربت نوب الطبلخاناه بالباب الناصری ثلاث مرات فسی کل یـوم، وضربت بدمشق خمس مرات کل یوم بالباب النوری.

٩٥٠ ...... مقدمة المؤلف

وفى حادى عشره: ركب السلطان بالخلع، وشق بين القصرين والقاهرة، فلما بلغ باب زويلة (١) نزعها وأعادها إلى داره، وبرز للعب الكرة.

وفيها عمت بلوى الضائقة بأهل مصر، لأن الذهب والفضة خرجا منها وما رجعا، وعدما فلم يوجدا، ولهج الناس بما عمهم من ذلك، وصاروا إذا قيل دينار أحمر فكأنما ذكرت حرمة الغيور له، وإن حصل في يده فكأنما جاءت بشارة الجنة له. ومقدار ما يحدس أنه خرج من القصر ما بين دينار ودرهم ومصاغ وجوهر ونحاس وطبوس وأثاث وقماش وسلاح ما لا يفي به ملك الأكاسرة، ولا تتصوره الخواطر، ولا تشتمل على نيله الممالك، ولا يقدر على حساب الخلق في الآخرة.

وفيها عرض السطان العربان الجذاميين، وكانت عدتهم سبعة آلاف فارس، فاستقرت على ألف وثلاثمائة فارس لا غير، وأخذ بهذا الحكم عشر الواجب، وكان أصله ألف ألف دينار، وكُلِّف الثعالبة مثل ذلك فامتعضوا، ولوحوا بالتحيز إلى الفرنج.

وفى ثانى عشرى رجب: أقيمت الخطبة فى صلاة الجمعة بمصر والقاهرة، وقد نصبت على المنابر الأعلام السود، ولبس الخطباء ثيابا سودا أرسل بها من بغداد. وحرس فى البلد بألا يتأخر أحد عن الجمعة وحضورها، والفريضة وأدائها، ومن عثر عليه عومل بالحبس والتقييد واللوم والتفنيذ، فحضر من لا يريد الحضور.

وفى ثالث عشريه: خلع على الوفد الشامى خلع مذهبات من بقايا ما أخذ من القصر، وأقيمت ضيافاتهم وأدرت أنزلاتهم.

وفي شعبان: وقع برد في الدقهلية والمرتاحية كأنه الأحجار المدورة، فاستهلك الغلات، وأصاب منها واحد رأس ثور فمات من ساعته. وبلغ وزنها ما بين رطل كل بردة إلى رطلين.

<sup>(</sup>۱) باب زويلة: كان باب زويلة عندما وضع القائد حوهر القاهرة بابين متلاصقين بجوار المسجد المعروف اليوم بسام بن نوح، فلما قدم المعز إلى القاهرة دخل من أحدهما، وهو الملاصق للمسجد الذي بقى منه اليوم عقد، ويعرف بباب القوس، فتيمن الناس به، وصاروا يكثرون الدخول والخروج منه، وهجروا الباب المجاور له حتى حرى على الألسنة أن من مر به لا تقضى له حاحة. قال المقريزي: وقد زال هذا الباب ولم يبق له أثر اليوم. فلما كانت سنة خمس وثمانين وأربعمائة بنى أمير الجيوش بدر الجمالي باب زويلة الكبير، الذي هو باق إلى الآن، ثم قال: وقد أخبرني من طاف البلاد ورأى مدن المشرق أنه لم يشاهد في مدينة من المدائن عظم باب زويلة، ولا يرى مثل بدنيته اللتين عن حانبيه ومن تأمل الأسطر التي كتبت على أعلاه من خارجه فإنه يجد فيها اسم أمير الجيوش والخليفة المستنصر، وتاريخ بنائها وقد كانت البدنتان أكبر مما هما الآن بكثير هدم أعلاهما الملك المؤيد لما بنى الجامع داخل باب زويلة، وعمل على البدنتين منارتين. انظر الخطط التوفيقية لمصر ٢٠٢/٣.

السلوك لمعرفة دول الملوك ......المعرفة دول الملوك المعرفة المعرفة

وفيه سارت الرسل من القاهرة إلى نور الدين بلبس الخلع، وبتقرير ما أمر بــه صلاح الدين من المال في كل سنة.

وفيه أمر السلطان بصرف أهل الذمة والمنع من استخدامهم في أمر سلطاني ولا شغل ديواني، فصرف جماعة، ولم ينصرف واحد منهم من كتابة الغز، وأرجف بإخراجهم من البلد وأخذ مساكنهم. فلما كان الخامس عشر منه صرفت جماعة من وجوه أهل الذمة من الأشغال السلطانية، وبقى بعضهم، وكتاب الغز على حالهم، وامتنعوا من صرفهم بأنهم قد دبروا أمرهم، ويخشون بإخراجهم ضياع أمورهم.

وفى حادى عشريه: خرج السطان إلى الإسكندرية، وسبب خروجه إليها كثرة رجاله وقلة أمواله بحيث ضاق به التدبير، فقيل له إن فى بلاد برقة أموالا متسعة، وليس بها إلا عربان غير مانعة، فخرج لذلك. وعقد بالإسكندرية منشورا، حضره أبوه بحم الدين أيوب وشهاب الدين الحارمي وتقى الدين عمر بسبب المسير إلى بلاد الغرب، ومبادرة زرعها قبل حصاده. وكوتب من بمصر والقاهرة من الجند بالحضور، وتجهيز الأسواق من السقطين والبياطرة وغيرهم، وكوتب العربان بطلب الزكوات والإنكار عليهم فى قطع الطريق على الجلابين. واتضح أنه عدم فى هذه السنة مائة ألف رأس من الغنم. واستقر الرأى على أن تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن نجم الدين أيوب يتوجه بعسكره ومعه خمسمائة فارس أخر، وتقررت حوالتهم فى النفقة عليهم على كورة البحيرة.

وفى ذى القعدة: كثرت المناسر، وهجموا على الدروب بالسلاح والشموع، وحاربوا الناس، وأخذوا المنازل، وأحرقوا الدور بمصر.

وفى ذى الحجة: وصل رسول متملك الحبشة بهدية وكتاب إلى الخليفة العاضد، فقرئ كتابه وأخذت هديته. ووصل عسكر ملك النوبة إلى القرى المتاخمة لثغر أسوان (١) وفيها ابتدأت الوحشة والنفرة بين الملك العادل نور الدين محمود وبين السلطان صلاح الدين يوسف وذلك لأن نور الدين بعث إلى صلاح الدين يأمره بجمع العساكر المصرية، والمسير بها إلى بلاد الفرنجة ومحاصرة الكرك، ليجتمع هو وإياه على ذلك. فبرز صلاح الدين وكتب إلى نور الدين بذلك، فخوفه أصحابه من الاجتماع

<sup>(</sup>۱) أسوان: بالضم ثم السكون، وواو، وألف، ونون، ووحدته بخط أبى سعيد السكرى سُوانُ بغير الهمزة، وهى مدينة كبيرة وكورة فى آخر صعيد مصر وأول بلاد النوبة على النيل فى شرقيه، وهى فى الإقليم الثانى، طولها سبع وخمسون درجة، وعرضها اثنتان وعشرون درجة وثلاثون دقيقة. انظر معجم البلدان ١٩١/١ وما بعدها.

بنور الدين. وكان نور الدين قد جمع عساكره، وأقام ينتظر الخبر، فلما أتاه الخبر بأنه قــد برز رحل عن دمشق، ونازل الكرك وهو ينتظر قدوم صلاح الديـن، فأتـاه كتابـه يعتـذر عن الوصول باختلال بلاد مصر والخوف عليها، ويعلمه أنه عاد إلى القاهرة، فعظم ذلك على نور الدين، وعزم على دخول مصر وقلع صلاح الدين منها. فبلغ ذلك صلاح الدين، فخاف وجمع أهله وخواصه واستشارهم، فقال تقيي الدين عمر بن أخيه (١): «إذا جاء قابلناه كلنـا، وصددنـاه عـن البـلاد»، ووافقـه جماعـة مـن أهـلـه علـي ذلك. فسبهم نحم الدين أيوب، وأنكر عليهم، وكان ذا رأى ومكر، وقال لابن ابنه تقى الدين: «اقعد»، وسبه. والتفت إلى ولده السلطان صلاح الدين وقال: «أنا أبوك، وهذا شهاب الدين الحارمي خالك! أتظن في هؤلاء من يحبـك ويريـد لـك الخبير أكـثر منا؟» قال: «لا». فقال نجم الدين: «وا لله لو رأيت أنا وخالك هــذا السـلطان نـور الديـن لم يمكنا إلا أن نترجل له، ونقبل الأرض بين يديـه، ولو أمرنـا بضـرب عنقـك بالسـيف لفعلنا. فإذا كنا نحن هكذا فكيف يكون غيرنا؟ وكل من تراه من الأمراء والعساكر، ولو رأى السلطان نور الدين وحده لم يتجاسر على الثبات في سرجه، وما يسعه إلا النزول وتقبيل الأرض بين يديه، هذه البلاد لـه، وقد أقامك فيها نائبًا عنه، فإن أراد عزلك فأى حاجة إلى المجيء؟ يأمرك بكتاب مع نجّاب حتى تقصد حدمته، ويـولى البـلاد من يريد». وقال للحماعة كلهم: «قوموا عنا، فنحن مماليك السلطان نور الدين وعبيده، يفعل بنا ما يريد». فتفرقوا على هذا، وكتب أكثرهم إلى نور الدين بهذا الخبر. ثم إن نجم الدين خلا بابنه صلاح الدين وقال له: «أنت جاهل قليل المعرفة، تتجمع هذا الجمع الكثير وتطلعهم على ما في نفسك، فإذا سمع نور الدين أنك عازم على منعه عن البلاد، جعلك أهم أموره وأولاها بالقصد، ولو قصدك لم تر معك أحدا من هذا لعسكر، وأسلموك إليه. وأما بعد هذا الجلس فإنهم سيكتبون إليه بقولي، فاكتب أنــت إليـه أيضــا في المعنى وقل له: أي حاجة إلى قصدي؟ نجاب يجيء فيأخذني بحبل يضعه فيي عنقبي، فإنه إذا سمع هذا عدل عن قصدك، واشتغل بما هو أهم عنده، والأيام تنـــدرج، والله عــز وجل كل يوم هو في شأن». ففعل صلاح الدين ما أشار به أبوه، فانخدع نور الدين وعدل عن قصده، واندرجت الأيام كما قال نجم الدين، ومات نور الدين.

<sup>(</sup>۱) المظفر الأيوبي (۵۸۷ هـ = ۱۹۱۱م). عمر بـن شاهنشـاه بـن أيـوب، تقـى الديـن، الملقـب بالمظفر: أمير كان صاحب حماة، وهو ابن أحى السـلطان صـلاح الديـن. وكـان شـحاعًا مظفـرًا، لـه مواقف مع الإفرنج. انظـر وفيـات الأعيـان ۲۸۳/۱، حطـط مبـارك ۲/۵۱، ابـن الـوردي ۲۸۳/۲، النعيمي ۲/۲، أبو الفداء ۲۸/۳، الأعلام ۵۷/۵

السلوك لمعرفة دول الملوك ......

وفيها اتخذ نور الدين محمود بالشام الحمام الهوادى لنقل البطائق.

وفيها ولى أمير الينبع خطابة الجامع العتيق، بعد موت الشــريف تــاج الشــرف حســن ابن أبى الفتوح ناصر في المحرم.



#### سَنْة شَان وستَنْ وحْمسمائة(١)

فيها خرج السلطان صلاح الدين بعساكره يريد بلاد الكرك والشوبك، فإنه كان كلما بلغه عن قافلة أنها خرجت من الشام تريد مصر خرج إليها ليحميها من الفرنج، فأراد التوسيع في الطريق وتسهيلها، وسار إليها وحاصرها، فلم ينل منها قصدا وعاد.

وفيها جهز صلاح الدين الهدية إلى السلطان نور الدين، وفيها من الأمتعة والآلات الفضية والذهبية والبلور واليشم أشياء يعز وجود مثلها، ومن الجواهر واللآلئ شيء عظيم القدر، ومن العين ستون ألف دينار، وكثير من الغرائب المستحسنة، وفيل وحمار عتابي، وثلاث قطع بلخش فيها ما وزنه نيف وثلاثون مثقالا، وكان ذلك في شوال .

وفيها خرج العبيد من بلاد النوبة لحصار أسوان، وبها كنز الدولة، فجهز السلطان الشجاع البعلبكي في عسكر كبير فسار إلى أسوان، وقد رحل العبيد عنها، فتبعهم ومعه كنز الدولة، وواقعهم وقتل منهم كثيرا، وعاد إلى القاهرة.

وفيها سار الملك المعظم شمس الدولة فخر الدين تورانشاه بن أيوب<sup>(٢)</sup> أخو السلطان صلاح الدين، إلى بلاد النوبة، وفتح قلعة إبريم وسبى وغنم، وعاد إلى أسوان، وأقطع إبريم رجلا يعرف بإبراهيم الكردى، فسار إليها في عدة من الأكراد، وانبثوا يشنون الغارات على بلاد النوبة، حتى امتلأت أيديهم بالأموال والمواشى بعد فقر وجهد فوافى

<sup>(</sup>۱)سنة ٥٦٨ هـ انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ٢١/٦، الكامل ٣٧/١١وما بعدها، تاريخ ابن الوردي ١١٦/٢، ١١٧

<sup>(</sup>۱) تورانشاه بن أيوب بن شادى، شمس الدولة، فخر الدين: أمير، من الأيوبيين، وهو أخو السلطان صلاح الدين لأبيه، نشأ فى دمشق وسيره صلاح الدين إلى اليمن ومعه الأمراء «بنو رسول» سنة ٢٩٥ هـ. فأخضع عصاتها، وعاد منها، وصلاح الدين على حصار حلب، فوصل إلى دمشق (سنة ٢٧٥ هـ) فاستخلفه صلاح الدين فيها، فأقام مدة وانتقل إلى مصر (سنة ٧٤٥ هـ) فمات فيها. وكان شجاعًا فيه كرم وحزم. وذكر سبط ابن الجوزى أنه كان أكبر من صلاح الدين ويرى نفسه أحق بالملك منه، وكانت تبدر منه كلمات في حال سكره، ولذلك أبعده صلاح الدين إلى اليمن فسفك الدماء ولما عاد أعطاه بعلبك ثم أبعده إلى الإسكندرية فعكف بها على اللهو و لم يحضر حروب صلاح الدين، ومات بالإسكندرية، فأرسلت أحته «ست الشام» وكانت شقيقته، فحملته في تابوت على دمشق فدنته في تربتها. انظر العقود اللولؤية ١: ٢٦ووفيات الأعيان ١: ٩٩ وبلوغ المرام ١١ إلى دمشق فدنته في تربتها. انظر العقود اللولؤية ١: ٢٦ووفيات الأعيان ١: ٩٩ وبلوغ المرام ١١ وابن الأثير ١١: ١٤٨ ومر آة الزمان ٨: ٣٦٢.

كتاب ملك النوبة إلى شمس الدولة وهو بقوص (١) مع هدية، فأكرم رسوله وخلع عليه، وأعطاه زوجين من نشاب، وقال له: «قل للملك مالك عندى جواب إلا هذا» وجهز معه رسولا ليكشف له خبر البلاد، فسار إلى دمقلة (٢) وعاد إليه، فقال: «وجدت بلادا ضيقة، ليس بها من الزرع سوى الذرة ونخل صغير منه أدامهم، ويخرج الملك وهو عريان على فرس عرى، وقد التف في ثوب أطلس، وليس على رأسه شعر. فلما قدمت عليه وسلمت ضحك وتغاشى، وأمر بى فكويت على يدى هيئة صليب، وأنعم على بنحو خمسين رطلا من دقيق وليس فى دمقلة عمارة سوى دار الملك، وباقيها بنحو خمسين رطلا من دقيق وليس فى دمقلة عمارة سوى دار الملك، وباقيها أخصاص». وفيها عظم هم السلطان نور الدين بأمر مصر، وأخذه من استيلاء صلاح الدين عليها المقيم المقعد، وأكثر من مراسلته بحمل الأموال، ثم بعث بوزيره الصاحب موفق الدين خالد بن محمد بن نصر بن صغير (٣) القيسراني إلى مصر، لعمل حساب البلاد، وكشف أحوالها، وتقرير القطيعة على صلاح الدين في كل سنة، واختيار طاعته، فقدم إلى القاهرة وكان من أمره ما يأتي ذكره إن شاء الله.

والنهاية ١/١٤ الأعلام ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>١) قوص: بالضم ثم السكون، وصاد مهملة، وهي قبطية: وهي مدينة كبيرة عظيمة واسعة قصبة صعيد مصر، بينها وبين الفسطاط اثنا عشر يوما، وأهلها أرباب ثروة واسعة. انظر معجم البلدان \$17/٤، وقال ابن إياس في ذكر مدينة قوص: أعلم أن قوص من أعظم مدائن الصعيد وهي على شاطئ النيل بنيت أيام شدات بن عديم: قال ابن وصيف شاه: وهو الذي بني الأهرام الدهشورية وغيرها من البرابي. انظر نزهة الأمم ٢٢٥، وفي الروض المعطار مدينة كبيرة في البلاد المصرية في الجهة الشرقية من النيل، وهي كبيرة بها منبر وأسواق حامعة وتجارات ودخل وحرج، وشرب أهلها من ماء النيل، وهي أزلية قديمة فيها آثار كثيرة للأوائل، وبينها وبين أسوان غيران منحوتة في حبال منها قبور الأموات لا يعلم لها عهد تستخرج منها المومياء الطبية، وهم يجدونها في رممهم وبين أكفانهم. انظر الروض المعطار ١٨٤، ٤٥، والإدريسي ٤٩، والاستبصار ٨٥.

<sup>(</sup>۲) دمقلة – وتكتب أيضًا دنقلة –: في غربي النيل على ضفته، وهي قاعدة ملك النوبة، وأهلها سودان، ومن النيل يشرب أهلها، وبينها وبين مصر مسيرة أربعين يومًا، وتسير من دمقلة في حبال وشعاب حتى تنتهي إلى صورا وهو آخر بلادهم. ولما افتتحت مصر أمر عمر رضى الله عنه أن تغزى النوبة فوحدهم المسلمون يرمون الحدق فذهبوا إلى المصالحة فأبي عمرو بن العاص رضى الله عنه من مصالحتهم حتى صرف عن مصر ووليها عبد الله بن سعد بن أبي السرح سنة إحدى وثلاثين فقاتلوه قتالاً شديدًا فأصيب عين معاوية بن حديج رضى الله عنه وعيون جماعته، فحينذ سموا رماة الحدق. انظر الروض المعطار ٢٣٦، ٢٣٧، ومعجم البلدان ٢/٠٧٤ الإدريسي ١٩، وصبح الأعشى ٥/٥٧، والبكرى ٩ وتورانشاه (شمس الدولة) – (الملك المعظم). (.. - ٢٧٥ هـ = .. ١١٨٠). المحزومي، أبو البقاء، موفق الدين، ابن القيسراني: وزير من أعيان الكتاب، أصله من قيسارية الشام، ومولده بحلب. استوزره نور الدين الشهيد بدمشق ومات بها في أيام صلاح الدين. انظر البداية

السلوك لمعرفة دول الملوك ......

وفيها مات أيوب بن شادى بن مروان بن يعقوب نجم الدين الملقب بالملك الأفضل أبى سعيد الكردى، والد السلطان صلاح الدين يوسف وذلك أنه خرج من باب النصر (۱) بالقاهرة، فألقاه الفرس إلى الأرض يوم الثلاثاء ثامن عشر ذى الحجة، فحمل إلى داره فى تاسع عشره وقيل لثلاث بقين منه، فقبر عند أخيه أسد الدين شيركوه، ثم نقلا إلى المدينة النبوية فى سنة ثمانين وخمسمائة.

<sup>(</sup>۱) قال المقریزی: و کان أولا دون موضعه الیوم: قال: وأدر کت قطعة من أحد حانبیه کانت تجاه رکن المدرسة القاصدیة وبین بابی جاه رکن المدرسة القاصدیة الغربی، بحیث تکون الرجعة التی فیما بین المدرسة القاصدیة وبین بابی حامع الحاکم القبلین خارج القاهرة. فلما کان أیام المستنصر، وقدم علیه أمیر الجیوش بدر الجمالی من عکا، وتقلد وزارته، وعمر سور القاهرة، نقل باب النصر من حیث وضعه القائد حوهر إلى حیث هو الآن، فصار قریبا من مصلی العید. انظر خطط التوفیقیة ۲/۹۵.



## سنة تسع وستين وخمسمائة<sup>(١)</sup>

فيها وصل إلى القاهرة موفق الدين أبو البقاء خالد بن محمد بن نصر بن صغير المعروف بابن القيسراني من عند السلطان الملك العادل نور الدين، مطالبا لصلاح اللون بالحساب عن جميع ما أخذ من قصور الخلفاء وحصَّل من الارتفاع.

فشق ذلك عليه وقال: «إلى هذا الحد وصلنا ؟» وأوقفه على ما تحصل له، وعرض عليه الأجناد، وعرفه مبالغ إقطاعاتهم وجامكياتهم (٢)، ورواتب نفقاتهم، ثم قال: «وما يضبط هذا الإقليم العظيم إلا بالمال الكبير، وأنت تعرف أكابر الدولة وعظماءها، وأنهم معتادون بالنعمة والسعة، وقد تصرفوا في أماكن لا يمكن انتزاعها منهم، ولا يسمحون بأن ينقص من ارتفاعها»، وأخذ يجمع المال.

وفيها سار الأمير شمس الدولة تورانشاه، أحو السلطان صلاح الدين، إلى اليمنن وذلك لشدة خوف صلاح الدين وأهله من الملك العادل نور الدين أن يدخل إلى مصر وينتزعهم منها، فأحبوا أن يكون لهم مملكة يصيرون إليها. وكان اختيارهم قد وقع على النوبة (٢)، فلما سار إليها لم تعجبه وعدد. وكان الفقيه عمارة اليماني قد انقطع إلى الأمير شمس الدولة، ومدحه واختص به، وحدثه عن بلاد اليمن وكثرة الأموال بها، وهون أمرها عنده، وأغراه بأن يستبد عملك اليمن، وتعرض لذلك في كلمته التي أولها:

وشفرة السيف تستغنى عن القلم

العلْــمُ مــذ كان محتاج إلى العَلَــمِ ومنها:

إلى سواك وأور النـار فـى العلــم كما يقول الورى لحما على وضم

فاحلق لنفسك ملكا لا تضاف به هـذا ابن تومرت قد كانت بدايته

<sup>(</sup>۱) انظر أحداث تلك السنة فـــى النجــوم الزاهــرة ٦٣/٦ - ٦٧الكــامل ١٦/١٦ ٣٩ ومــا بعلهــا، تاريخ بن الوردى ١١٧/٢: ١١٩

<sup>(</sup>٢)الجامكية: وتجمع على حوامك وحامكيات وهي الرواتب عامة، صبح الأعشى ٧/٣٠.

<sup>(</sup>٣)النوبة: بضم أوله، وسكون ثانيه، وباء موحدة...

وهو في عدة مواضع: النوبة بلاد واسعة عريضة في حنوبي مصر وهم نصارى أهمل شدة في العيش، أول بلادهم بعد أسوان يجيئون إلى مصر فيباعون بها... ومدينة النوبة: اسمها دمقلة وهي منزل الملك على ساحل النيل، وطول بلادهم مع النيل ثمانون ليلة. انظر معجم البلدان ٥٠٨٠: ٣٠٩.

وكان شمس الدولة مع ذلك جوادا كثير الإنفاق، فلم يقنع بما له من الإقطاع بمصر، وأحب الوسع، فأستأذن صلاح الدين في المسير، فأذن له واستعد لذلك، وجمع وحشد، وسار مستهل رجب. فوصل إلى مكة فزار، ثم خرج منها يريد اليمن، وبها يومئذ أبو الحسن على بن مهدى (١) ويقال له عبد النبي. فاستولى على زبيد (٢) في سابع شوال، وقبض على عبد النبي، وأخذ ما سواها من مدائن اليمن، وتلقب بالملك المعظم، وخطب له بذلك بعد الخليفة المستضىء بأمر الله في جميع ما فتحه، وبعث إلى القاهرة بذلك. فسير السلطان صلاح الدين إلى الملك العادل يعلمه بذلك، فبعث بالخبر إلى الخليفة المستضىء ببغداد.

وفى سادس شعبان: قبض على أولاد العاضد وأقاربه، وأخرجوا من القصر إلى دار المظفر بحارة برجوان، في العشر الأخير من رمضان .

وفيها احتمع طائفة من أهل القاهرة على إقامة رجل من أولاد العاضد، وأن يفتكوا بصلاح الدين، وكاتبوا الفرنج، منهم القاضى المفضل ضياء الدين نصر الله بن عبد الله ابن كامل القاضى، والشريف الجليس، ونجاح الحمامى، والفقيه عمارة بن على اليمانى، وعبد الصمد الكاتب، والقاضى الأعز سلامة العوريس متولى ديوان النظر ثم القضاء، وداعى الدعاة عبد الجبار بن إسماعيل بن عبد القوى (٢) والواعظ زين الدين بن نجا،

<sup>(</sup>۱) على بن مهدى (... - ٥٥٥ هـ = ... ، ١٥٩ م). على بن مهدى بن محمد الحميرى الرعينى: القائم في اليمن. كان في بداءة أمره من رحال الصلاح والإرشاد والوعظ من أهل قرية تدعى العنبرة من سواحل زبيد وكان يحبج كل سنة ولقى بعض علماء العراق والشام والحجاز، فاستمال إليه القلوب واتبعه خلق، فكانت تأتيه الهدايا والصدقات فيردها، إلى أن كانت سنة ٥٥ ه. فبايعه بالإمامة عدد كبير من أهل اليمن. ورقى أمره، فارتفع إلى الجبال وسمى ومن ارتفع معه من المهاجرين وأخذ يغير على قرى تهامة، ويعود إلى بجال ، فملك كثيرا من التهائم... واستولى على زبيد قبل وفاته بشهرين، ورأيه رأى الخوارج. انظر بلوغ المرام ١٧، بهجة الزمن ٧١، تاريخ اليمن لعمارة ١٢٠، الأعلام ٥/٥٠.

<sup>(</sup>۲) زبید: بفتح أوله، وكسر ثانیه ثم یاء مثناة من تحت ، المراد به مدینة یقـال لهـا الحصیب ثـم غلب علیها اسم الوادی فلا تعرف إلا به، وهی مدینة مشهورة بالیمن أحدثت فی أیام المأمون.

<sup>(</sup>٣) ردا على الدعاة (... - ٥٦٩ هـ - ... - ١١٧٤م). عبد الجبار بن إسماعيل بن عبد القوى، الملقب بداعى الدعاة، ويقال له الحاج بن عبد القوى من هايا أنصار الفاطميين بمصر، بعد ذهاب دولتهم. اتفق مع جماعة من الباطنية الإسماعيلية، وغيرهم، وبينهم عمارة اليمين، على اغتيال السلطان صلاح الدين الأيوبى، وعلم السلطان بخبرهم، فأحاط بهم، وشنقهم فى أما كن متفرقة بالقاهرة، وعبد الجبار فى جملتهم. انظر النحوم الزاهرة ٢٠/٦. الأعلام ٢٧٤/٣

فوشى ابن نجا بخبرهم إلى السلطان، وسأله فى أن ينعم عليه بجميع ما لابن كامل الداعى من الدور والموجود كله، فأجيب إلى ذلك، فأحيط بهم وشنقوا فى يوم السبت ثانى شهر رمضان بين القصرين، فشنق عمارة وصلب فيما بين بابى الذهب وباب البحر، وابن كامل فى رأس الخروقيين التى تعرف اليوم بسوق أمير الجيوش، والعوريس على درب السلسلة، وعبد الصمد وابن سلامة وابن المظبى ومصطنع الدولة والحاج ابن عبد القوى بالقاهرة، وشنق ابن كامل القاضى بالقاهرة يوم الأربعاء تاسع عشر شوال، وشنق أيضا شبرما وأصحابه وجماعة من الأجناد والعبيد والحاشية وبعض أمراء صلاح الدين. وقبض صلاح الدين سائر ما وجد عندهم من مال وعقار، و لم يمكن ورثتهم من شيء ألبتة، وتتبع من له هوى فى الدولة الفاطمية، فقتل منهم كثيرا وأسر كثيرا، ونودى بأن يرحل كافة الأجناد وحاشية القصر وراحل السودان إلى أقصى بلاد الصعيد.وقبض على رجل يقال له قديد بالإسكندرية، من دعاة الفاطميين، يوم الأحد خامس عشرى رمضان، وقبض على كثير من السودان، وكووا بالنار فى وجوههم وصدورهم.

وفيها جهز السلطان مع الوزير ابن القيسراني ما تحصل عنده من المال، وأصحبه هدية لنور الدين، وهي خمس حتمات إحداها في ثلاثين جزءا، مغشاة بأطلس أزرق ومضببة بصفائح ذهب، وعليها أقفال من ذهب مكتوبة بخط ذهب، وأخرى في عشرة أجزاء مغشاة بديباج فستقى، وأخرى في جلد بخط ابن البوَّاب بقفل ذهب وثلاثة أحجار بلخش، منها حجر زنته اثنان وعشرون مثقالا، وحجر وزنه اثنا عشر مثقالا، وآخر عشرة مثاقيل ونصف وست قصبات زمرد إحداها وزنها ثلاثة مثاقيل، وحجر ياقوت أحمر، وزنه سبعة مثاقيل، وحجر ياقوت أزرق وزنه ستة مثاقيل، ومائة عقد جوهر زنتها ثمانمائة وسبعة وخمسون مثقالا، وخمسون قارورة دهن بلسان، وعشرون قطعة بلور، وأربع عشرة قطعة جزع (١) ما بين زبادى وسكارج، وإبريق يشم وطشت يشم، وسقرق مينا مذهب، بعروة فيها حبتا لؤلؤ وفي الوسط فص ياقوت أزرق، وصحون وزبادي وسكارج من صيني عدتها أربعون قطعة، وعود قطعتين كبارا، وعنبر منه قطعة زنتها ثلاثون رطلا، وأخرى عشرون رطلا، ومائة ثوب أطلس، وأربعة وعشرون بقيارا مذهبا وأربعة وعشرون ثوبا وشيا حريرية بيضاء، وحلة خلفي مذهب، وحلة مرايش أصفر مذهب، وحلة مرايش أزرق بذهب، وحلة مرايش بقصب أحمر وأبيض، وحلة فستقى بقصب مذهبة، وقماش كثير، قدر قيمتها بمائتي ألف دينار وخمسة وعشرين ألف دينار. وساروا بذلك، فبلغهم موت نور الدين، فأعيدت وهلك بعضها.

<sup>(</sup>١) الخرز اليماني فيه سواد وبياض.

وفيها مات السلطان العادل نور الدين محمود بن زنكى، في يوم الأربعاء حادى عشر شوال، بعلة الخوانيق، وكان قد تجهز لأخذ مصر من صلاح الدين يوسف بن أيوب، وقد خطب له بالشام ومصر والحرمين واليمن. وقام من بعده ابنه الصالح إسماعيل وعمره إحدى عشرة سنة، فخطب له السلطان صلاح الدين بمصر، وضرب السكة باسمه وفيها نزل أسطول الفرنج بصقلية على ثغر الإسكندرية، لأربع بقين من ذى الحجة بغتة، وكان الذى جهز هذا الأسطول غليا لم بن غليا لم بن رجار متملك صقلية (1)، ولى ملك صقلية بعد أبيه في سنة ستين و خمسمائة وهو صغير، فكفلته أمه، وتولى التدبير خادم اسمه باتر مدة سنة، ثم فر إلى السيد أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن صاحب البلاد

ثم استبد غليا لم بتدبير ملكه، واحتفل في سنة إحدى وسبعين بعمارة هذا الأسطول فاجتمع له ما لم يجتمع لجده رجار، وحمل في الطرائد ألف فارس. وقدم على الأسطول رجلا من دولته يسمى أكيم موذقة، وقصد الإسكندرية، ومات غليا لم في سنة إحدى وثمانين وخمسمائة. ولما أرسى هذا الأسطول على البر، أنزلوا من طرائدهم ألفا ولمسمائة فرس، وكانت عدتهم ثلاثين ألف مقاتل، ما بين فارس وراجل، وعدة طرائدهم ستا وثلاثين طريدة تحمل الخيل، ومائتي شيني في كل شيني مائة ولمحسون رجلا، وعدة السفن التي تحمل آلات الحرب والحصار ست سفن، والتي تحمل الأزواد والرجال أربعين مركبا، فكانوا نحو الخمسين ألف راجل. ونزلوا على البر مما يلى المنارة، وحملوا على المسلمين حتى أوصلوهم إلى السمور، وقتل من المسلمين سبعة. وزحفت مراكب الفرنجة إلى الميناء، وكان بها مراكب المسلمين فغرقوا منها. وغلبوا على البر وخيموا بها فأصبح لهم على البر ثلاثمائة خيمة، وزحفوا لحصار البلد، ونصبوا ثلاث دبابات بكباشها، وثلاثة بحانيق كبارا تضرب بحجارة سود عظيمة.

وكان السلطان على فاقوس <sup>(۲)</sup> فبلغه الخبر ثالث يوم نزول الفرنجة، فشرع في تجهيز العساكر، والقتال والرمى بالجانيق مستمر. فوصلت العساكر، وفتحت الأبواب،

<sup>(</sup>١) صقلية: بثلاث كسرات وتشديد اللام والياء أيضا مشددة، وبعض يقول بالسين، وأكثر أهــل صقلية يفتحون الصاد واللام. من حزائر بحر المغرب مقابلة أفريقية، وهى مثلثة الشكل بين كــل زوايــة والأحرى مسيرة سبعة أيام. انظر معجم البلدان ٣/٣٤.

<sup>(</sup>٢) فاقوس: بالقاف، وآخره سين مهملة: اسم مدينة فسى حوض مصر الشرقى، من مصر إلى مشتول ثمانية عشر ميلا، وبن مشتول إلى سقط طرابية ثمانية عشر ميلا، وإلى مدينة فاقوس ثمانية عشر ميلا. انظر معجم البلدان ٢٣٢/٤.

السلوك لمعرفة دول الملوك الفرنجة، وحرقوا الدبابات، وأيدهم الله بنصره، واستمر القتال يوم الأربعاء إلى العصر، وهو الرابع من نزول الفرنجة. ثم حملوا حملة ثانية عند اختلاط الظلام على الخيام، فتسلموها بما فيها، وقتلوا من الرجالة عددا كثيرا ومن الفرسان. فاقتحم المسلمون البحر، وأخذوا عدة مراكب خسفوها فغرقت، وولت بقية المراكب منهزمة، وقتل كثير من الفرنجة، وغنم المسلمون من الآلات والأمتعة والأسلحة ما لا يقدر على مثله إلا بعناء وأقلع باقى الفرنجة مستهل سنة سبعين.

وفيها، - أعنى سنة تسع وستين وخمسمائة - وقف السلطان صلاح الدين ناحية نقادة من عمل قوص بناحية الصعيد الأعلى، وثلث ناحية سندبيس من القليوبية، على أربعة وعشرين خادما لخدمة الضريح الشريف النبوى، وضمن ذلك كتابا ثابتا تاريخه ثامن عشرى شهر ربيع الآخر منها، فاستمر ذلك إلى اليوم.

وكان قاع النيل ستة أذرع وعشرين أصبعا، وبلغ سبعة عشر ذراعا وعشرين أصبعا.

## [سنة سبعين وخمسمائة]<sup>(۱)</sup>

وفيها جمع كنز الدولة والى أسوان العرب والسودان، وقصد القاهرة يريد إعادة الدولة الفاطمية، وأنفق في جموعه أموالا جزيلة، وانضم إليه جماعة ممن يهوى هواهم، فقتل عدة من أمراء صلاح الدين. وخرج في قرية طود (٢) رجل يعرف بعباس بن شادى، وأخذ بلاد قوص، وانتهب أموالها. فجهز السلطان صلاح الدين أخاه الملك العادل في جيش كثيف، ومعه الخطير مهذب بن مماتى، فسار وأوقع بشادى وبدد جموعه وقتله، ثم سار فلقيه كنز الدولة بناحية طود، وكانت بينهما حروب فر منها كنز الدولة، بعدما قتل أكثر عسكره، ثم قتل كنز الدولة في سابع صفر، وقدم العادل إلى القاهرة في ثامن عشريه.

وفيها ورد الخبر على السلطان بسير الملك الصالح بحير الدين إسماعيل بن نور الدين (٣) إلى حلب، ومصالحته للسلطان سيف الدين غازى (٤) صاحب الموصل، فأهمه وحرج يريد المسير إلى الشام فنزل ببركة الجب أول صفر، وسار منها في ثالث عشر ربيع الأول، على صدر وأيلة، في سبعمائة فارس، واستخلف على ديار مصر أحاه الملك العادل. ونزل بصرى وخرج منها، فنزل الكسوة يوم الأحد تاسع عشرى ربيع الأول، وخرج الناس إلى لقائه، فدخل إلى دمشق يوم الإثنين أول شهر ربيع الآخر، وملكها من غير مدافع. وأنفق في الناس مالا جزيل، وأمر فنودى بإطابة النفوس وإزالة

<sup>(</sup>۱) ۷۰۰ هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ۲۷ – ۲/٦٩، الكامل ۱۱/٤۱۲ وما بعدها، تاريخ بن الوردي ۱۱۹: ۲/۱۲۳.

 <sup>(</sup>٢) طود: بفتح أوله، وسكون ثانية ، والدال: بليدة بالصعيد الأعلى فوق قوص ودون أسوان، لها
 مناظر وبساتين.انظر معجم البلدان ٤/٤٧.

<sup>(</sup>٣) الملك الصالح (٥٥٨- ٧٧٥ هـ = ١١٦٣ - ١١٨١م). إسماعيل بن محود بن زنكى: من ملوك بنى زنكى فى الشام والجزيرة. بويع له بدمشق بعد وفاة أبيه (سنة ٥٦٩ هـ) وهمو ابن إحمدى عشرة سنة. فقام بأمور دولته الأمير شمس الدين محمد بن عبد الملك بن المقدم بن خلدون. مرآة الزمان ٨، ٣٦٦. الأعلام ١/٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) غازى بن زنكى (٤٩٠ - ٤٤٥ هـ= ١٠٩٧ - ١١٤٩م). غازى بن زنكى بن آق سنقر، سيف الدين، أخو نور الدين الشهيد. أمير، كنان صاحب الموصل. أقام فى الملك ثلاث سنين وشهورا. وهو أول من حمل النجق على رأسه من الأتابكية. انظر اللماعات البرقية ١٢، مفرج الكروب ١٦/١، النجوم الزاهرة ٥/١٢٠، مرآة الزمان ٢٠٣٨. الأعلام ١١٠/٥.

١٦٨ ..... سنة سبعين وخمسمائة

المكوس، وإبطال ما أحدث بعد نور الدين محمود من القبائح والمنكرات والضرائب، وأظهر أنه إنما جاء لتربية الصالح بن نور الدين، وأنه ينوب عنه ويدبر دولته، وكاتب الأطراف بذلك. وتسلم قلعة دمشق بعد امتناع، فأنزل بها أخاه ظهير الإسلام طغتكين ابن أيوب<sup>(۱)</sup>، وبعث بالبشارة إلى القاهرة، وخرج مستهل جمادى الأولى، فنازل حمص حتى تسلمها في حادى عشره، وامتنعت عليه قلعتها، فأقام على حصارها طائفة، وسار إلى حماة فنزل عليها في ثالث عشريه، وبها عز الدين جرديك، فسلمها إليه.

# وفي جمادي الأولى:ولى ابن عصرون القضاء بديار مصر.

وسار صلاح الدين إلى حلب، وبعث إلى الصالح إسماعيل في الصلح مع جرديك، فأبي أصحابه ذلك، وقبضوا على جرديك وقيدوه، فبلغ ذلك صلاح الدين، وقد سار عن حماة (٢) يريد حلب، فعاد إليها .ثم سار منها إلى حلب، ونزل جبل جوش ثالث جمادى الآخرة، واستعد أهل حلب وخرجوا لقتاله، وقاتلوه قتالا شديدا إلى أول رحب. فرحل صلاح الدين يريد حمص، وقد بلغه مسير القومص ملك الفرنب بطرابلس، بمكاتبة أهل حلب، وأنه منازل لحمص. فلما قرب من حمص عاد القومص إلى بلاده، فنازل صلاح الدين قلعتها، ونصب المجانيق عليها إلى أن تسلمها بالأمان، في حادى عشرى شعبان، وسار إلى بعلبك، فحاصرها حتى تسلم قلعتها في رابع رمضان، وعاد إلى حمص. وكانت بينه وبين أصحاب الصالح وقعة على قرون حماة، في يوم الأحد تاسع عشره، انتصر فيها صلاح الدين، وهزمهم وغنم كل ما معهم، و لم يقتل الأحد تاسع عشره، انتصر فيها صلاح الدين، وهزمهم وغنم كل ما معهم، و لم يقتل فيها أكثر من سبع أنفس، وسار حتى نزل على حلب، وقطع الخطبة للصالح، وأزال اسمه عن السكة في بلاده، فبعث أهل الصالح إليه يلتمسون منه الصلح، فأحاب إليه المهه عن السكة في بلاده، فبعث أهل الصالح إليه يلتمسون منه الصلح، فأحاب إليه المهه عن السكة في بلاده، فبعث أهل الصالح إليه يلتمسون منه الصلح، فأحاب إليه المهه عن السكة في بلاده، فبعث أهل الصالح إليه يلتمسون منه الصلح، فأحاب إليه المهه عن السكة في بلاده، فبعث أهل الصالح إليه يلتمسون منه الصلح، فأحاب إليه المهه عن السكة في بلاده، فبعث أهل الصالح الدين المهم وغيه المهم وغية المهم وغية المهم وغية السكة في بلاده والهم واله

<sup>(</sup>۱) طغتكين ( ۹۳ هـ – ۱۱۹۷م). طغتكين، سيف الإسلام، بن أيـوب بـن شـاذى: صـاحب اليمن ، الملقب بالملك العزيز. كان شجاعا أديبا عــاقلا بعثه أخـوه النـاصر صـلاح الديـن إلى اليمـن، فدخل مكة ۷۷ه هـ، ودخل وبيدا، فتعــز وملـك اليمـن كلـه، طوعــا وكرمـا. وكـان فقيهـا . انظـر العقود اللولوية ۲۹/۱، الوفيات ۲۳۷/۱، العبر ۲۸۱/٤. الأعلام ۳/۲۲۷.

<sup>(</sup>٢) حماة: من كور حمص بالشام، وهي مدينة طيبة في وسطها نهر يسمى العاصى، وفيه قيل: ولما حرى العاصى وطيع أدمعى للدى الناس قال الناس أيهما النهر

وهذا النهر عظيم عليه حسور يعبر عليها، وعليه نواعير كثيرة تخرج الماء إلى ما على حانبيه من غيطان المدينة، وبينها وبين كفرطاب أربعون ميلاً، ومن حمص إلى حماة مثلها، وهي قديمة البناء، وربضها كبير، والعاصي سمى بذلك لأن ظاهر انحداره من أسفل إلى علو وبحراه من الجنوب إلى الشمال وهو يجتاز على قبلي حمص وبمقربة منها. انظر الروض المعطار ١٩٩، ومعجم البلدان الشمال وصبح الأعشى ١٤٠/٤.

وكان صلاح الدين قد كتب إلى بغداد يعدد فتوحاته وجهاده للفرنج، وإعادته الخطبة العباسية بمصر، واستيلاءه على بلاد كثيرة من أطراف المغرب وعلى بلاد اليمن كلها، وأنه قدم إليه في هذه السنة وفد سبعين راكبا، كلهم يطلب لسلطان بلده تقليدا. وطلب صلاح الدين من الخليفة تقليد مصر واليمن والمغرب والشام، وكل ما يفتحه بسيفه. فوافته بحماة رسل الخليفة المستضىء بأمر الله، بالتشريف والأعلام السود، وتوقيع بسلطنة بلاد مصر والشام وغيرها. فسار ونزل على بعرين ويقال بارين، وحاصر حصنها حتى تسلمه في العشرين منه، ورجع إلى حماة.

وفيها تقرر العماد الأصفهانى نائبا فى الكتابة عن القاضى الفاضل<sup>(1)</sup> بسعاية نجم الدين محمد بن مصال. وسار صلاح الدين إلى دمشق ثم رحل عنها، فنزل مرج الصفر<sup>(۲)</sup> ووافته به رسل الفرنج فى طلب الهدنة، فأجابهم إليها بشروط اشترطها. وأذن للعساكر فى المسير إلى مصر لجدب الشام فساروا، ورجع هو إلى دمشق فى محرم سنة إحدى وسبعين، وفوض أمرها إلى ابن أحيه تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب.

<sup>(</sup>۱) القاضى الفضل (۲۹ - ۹۲ - ۹۲ - ۱۱۳۵). عبد الرحيم بن على بن السعيد اللخمى، المعروف بالقاضى الفاضل: وزير، من أثنة الكتاب. ولد بعسقلان، وانتقل إلى الإسكندريةة ثم إلى القاهرة وتوفى فيها، كان من وزراء السلطان صلاح الدين، ومن مقربيه، وكان سريع الخاطر في الإنشاء، كثير الرسائل. انظر النجوم الزاهرة ٢/٢٥١، ابن خلكان ٢٨٤/١، خطط مبارك ٢: ١/ كتاب الروضتين ٢/١٤، الكتبخانة ٤/٠٩، النعيمي ١/٠٩، النويسري ١/٨ - ٥١ ،السبكي ٢٥٣/٢ ، كشف الظنون ٢/٢١، الأعلام ٢٩٣٢.

<sup>(</sup>٢) مرج الصفر: بالضم، وتشديد الفاء: بدمشق.



## سنة إحدى وسبعين وخمسمائة (١)

وفيها سار شرف الدين قراقوش – أحد أصحاب تقى الدين عمر – إلى بلاد المغرب فى حادى عشر محرم فى جيش، فأخذ من صاحب أوجلة  $^{(7)}$  عشرين ألف دينار فرقها فى أصحابه، وعشرة آلاف دينار لنفسه، وسار منها إلى غيرها، ثم بلغه موت صاحب أوجلة، فعاد إليها وحاصر أهلها، وقد امتنعوا عليه حتى أخذها عنوة، وقتل من أهلها سبعمائة رجل، وغنم منها غنيمة عظيمة، وعاد إلى مصر.

وفيها تجهز الحليون لقتال صلاح الدين، فاستدعى عساكر مصر، فلما وافته بدمشق في شعبان سار في أول رمضان، فلقيهم في عاشر شوال. وكانت بينهما وقعة تأخر فيها السلطان سيف الدين غازى صاحب الموصل، فظن الناس أنها هزيمة، فولت عساكرهم، وتبعهم صلاح الدين، فهلك منهم جماعة كثيرة، وملك خيمة غازى، وأسر عالما عظيما، واحتوى على أموال وذخائر وفرش وأطعمة وتحف تجل عن الوصف. وقدم عليه أخوه الملك المعظم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب من اليمن، فأعطاه سرادق السلطان غازى بما فيه من الفرش والآلات، وفرق الإسطبلات والخزائن على من معه، وخلع على الأسرى وأطلقهم. ولحق سيف الدين غازى بمن معه، فالتحاوا جميعا لحلب، ثم سار إلى الموصل وهو لا يصدق أنه ينجو، وظن أن صلاح الدين يعبر الفرات ويقصده بالموصل. ورحل صلاح الدين ونزل على حلب في رابع عشر شوال، فأقام عليها إلى تاسع عشره، ورحل إلى بزاعة، وقاتل أهل الحصن حتى عشر شوال، فأقام عليها إلى تاسع عشره، ورحل إلى بزاعة، وقاتل أهل الحصن حتى تسلمه. وسار إلى منبج، فنزل عليها يوم الخميس رابع عشريه، و لم يزل يحاصرها أياما حتى ملكها، وأخذ من حصنها ثلاثمائة ألف دينار، ومن الفضة والآنية والأسلحة ما يناهز ألفي ألف دينار. ورحل إلى عزاز، وحاصرها من يوم السبت رابع ذى القعدة إلى عنادى عشر ذى الحجة، فتسلمها وأقام فيها من يثق به، وعاد إلى حلب.

<sup>(</sup>۱)سنة ۷۷۱ هـ انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ٦/٢٣، ٦٩ – ٦/٢١، الكامل ١٩/٤٢٧ وما بعدها، تاريخ ابن الوردي ٢/١٢٣.

<sup>(</sup>٢) أوحلة: مدينة بينها وبين برقة في البر عشر مراحل، وهي مدينة صغيرة متحضرة، وهي في ناحية البرية يطيف بها نخل وغلات لأهلها، ومنها يدخل إلى كثير من أرض السودان، والسوارد عليها والصادر عنها قليل، وأرض أوحلة وبرقة واحدة، وشرب أهلها من المراحل. انظر الروض المعطار ٢٤، ومعجم البلدان، والإدريسي ٢٣/٩٩).

١٧٢ ..... سنة إحدى وسبعين وخمسمائة

وفى يوم الثلاثاء رابع عشرة: وثب عدة من الإسماعيلية على السلطان صلاح الدين، فظفر بهم بعدما حرحوا عدة من الأمراء والخواص. ثم سار إلى حلب فنزل عليها في سادس عشره، وأقطع عسكره ضياعها، وأمر بجباية أموالها، وضيق على أهل حلب من غير قتال، بل كان يمنع أن يدخلها أحد أو يخرج منها.

## [سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة]<sup>(۱)</sup>

فلما كان رابع المحرم سنة اثنتين وسبعين: ركب العسكران وكانت الحرب، فقتل جماعة من أصحاب صلاح الدين. ثم تقرر الصلح بينه وبين الملك الصالح، على أن يكون للصالح حلب وأعمالها. ورحل صلاح الدين في عاشره، فنازل مصياب، وفيها راشد الدين سنان بن سلمان بن محمد، صاحب قلاع الإسماعيلية ومقدم الباطنية، وإليه تنسب الطائفة السنانية، ونصب عليها المجانيق والعرادات من ثالث عشريه إلى أيام، ثم رحل ولم يقدر عليهم، وقد امتلأت أيدى أصحابه بما أخذوه من القرى. وفوض صلاح الدين قضاء دمشق لشرف الدين أبي سعد عبد الله بن أبي عصرون، عوضا عن كمال الدين الشهرزورى بعد وفاته.

وفيه أغار الفرنج على البقاع (٢) فخرج إليهم الأمير شمس الدين محمد بن عبد الملك ابن المقدم من بعلبك، فأوقع بهم وقتل منهم وأسر. وخرج إليهم المعظم شمس الدولة من دمشق فلقيهم بعين الحر، وأوقع بهم، ثم سار إلى حماة وبها صلاح الدين، فوافاه فى الثانى من صفر. ثم سار السلطان منها ودخل دمشق سابع عشره، فأقام بها إلى رابع شهر ربيع الأول، وخرج منها إلى القاهرة، واستخلف على دمشق أحاه الملك المعظم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب، فوصل إليها لأربع بقين منه.

وفيها أمر السلطان ببناء السور على القاهرة والقلعة ومصر، ودوره تسعة وعشرون الف ذراع وثلاثمائة وذراعان بذراع العمل. فتولى ذلك الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدى، وشرع في بناء القلعة، وحفر حول السور خندقا عميقا، وحفر واديه وضيق طريقه. وكان في مكان القلعة عدة مساجد منها مسجد سعد الدولة، فدخلت في جملة القلعة، وحفر فيها بترا ينزل إليها بدرج منحوتة في الحجر إلى الماء.

وفيها أمر السلطان ببناء المدرسة بجوار قبر الشافعي بالقرافة، وأن تعمل خزانة الأشربة التي كانت للقصر مارستانا للمرضى، فعمل ذلك. وسار السلطان إلى الإسكندرية في ثاني عشرى شعبان، ومعه ابناه الأفضل على (٣) والعزيز عثمان، فصام

<sup>(</sup>۱)سنة ۷۷ هـ .انظر أحداث تلك السنة فـى النجـوم الزاهـرة ۲/۲۶، ۷۱ - ۲/۷۶، الكـامل ۱۱/۶۳۳ وما بعدها، تاريخ ابن الوردى ۲/۱۲۶.

<sup>(</sup>٢) أرض واسعة بين دمشق وبعلبك وحمص، فيها قرى كثيرة انظر معجم البلدان ٢٩٩/١.

<sup>(</sup>٣) الأفضل الأيوبي (٥٦٦ – ٦٢٢ هـ= ١١٧١ – ١٢٢٥ م). على (الملك الأفضل نور الدين) ابن يوسف (صلاح الدين) بن أيوب: صاحب الديار الشامية. استقل بمملكة دمشق بعـد وفـاة أبيـه=

بها شهر رمضان، وسمع الحديث على الحافظ أبى الطاهر أحمد السلفى (١) وأمر بتعمير الأسطول بها، ووقف صادر الفرنج على الفقهاء بالإسكندرية. ثم عاد إلى القاهرة، فصام بها بقية رمضان.

وفيها عاد شرف الدين قراقوش غلام تقى الدين إلى بلاد المغرب، وعاد فأخذ جماعـة من الجند، وخرج إلى المغرب، فأمر العادل الأمير خطلبا بن موسى والى القاهرة بـالقبض عليه، فسار إلى الفيوم وأخذه محمولا إلى القاهرة.

وفيها أبطل السلطان المكس المأخوذ من الحجاج فى البحر إلى مكة على طريق عيذاب (٢) وهو سبعة دنانير مصرية ونصف على كل إنسان، وكانوا يؤدون ذلك بعيذاب أو بجدة، ومن لم يؤد ذلك منع من الحج، وعذب بتعليقه بأنثييه، وعوض أمير مكة عن هذا المكس بألفى دينار، وألف أردب قمح، سوى إقطاعات بصعيد مصر وباليمن، وقيل إن مبلغ ذلك ثمانية آلاف أردب قمح تحمل إليه إلى جدة.

<sup>=</sup> سنة ٥٨٩ هـ وأخذها منه أخوه العزيز وعمه العادل سنة ٥٩٣ هـ وأعطياه صرحد ثم دعى إلى مصر بعد وفاة صاحبها العزيز (أحيه) وولاية ابنه المنصور (محمد بن العزيز) وكان صغيرا، فتولى الأفضل شئون مصر سنة ٥٩٥ مساعدا للمنصور إلى أن أخرجه منها العادل وأعطاه سميساط. فأقام فيها إلى أن توفى. انظر بن الأثير ١٦٤/١٢، وفيات الأعيان ٢٧١/١، حلى القاهرة ١٩٩، الأعلام ٥/٣٣.

<sup>(</sup>۱) السلفى (۲۷۸ - ۷۷۰ هـ = ۱۰۸۰ - ۱۱۸۰م). أحمد بن محمد بن سلفة (بكسر السين وفتح اللام) الأصبهانى، صدر الدين، أبو طاهر السلفى: حافظ مكثر، من أهل أصبهان. رحل فى طلب الحديث، وكتب تعاليق وأمالى كثيرة، وبنى له الأمير العادل (وزير الظافر العبيدى) مدرسة فى الإسكندرية ، سنة ٤٦٥ هـ، فأقام إلى أن توفى فيها له معجم مشيخة أصبهان ومعجم شيوخ بغداد - خ ومعجم أسفاره - خ نشرت منه نسخة كثيرة النقص باسم أحبار وتراجم أندلسية وله الفضائل الباهرة فى مصر والقاهرة - خ فى الخزانة الحميدية بالأستانة وللمعاصر محمد محمود زيتون، الإسكندرى الحافظ السلفى أشهر علماء الزمان .

<sup>(</sup>٢) عيذاب: مدينة في أعلى الصحراء المنسوبة إليها في ضفة البحر الملح، ومنها المحاز إلى حدة، وعرضه بحرى يوم وليلة، ومرسى عيذاب حزيرة ليست بكبيرة وماسكنها من حجارة، والماء العذب يجلب إليها على مسيرة يوم، وهي محط السفن من حدة من التجار وغيرها، وهي تقابل على الصعيد الأعلى مدينة قوص وقفط، وبينها وبين قفط في البر خمس مراحل لا ماء فيها إلا في موضعين. انظر الروض المعطار ٤٢٣، وابن الوردي ٣٦.

#### [سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة]<sup>(١)</sup>

وخرج السلطان من القاهر، لثلاث مضين من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين، لجهاد الفرنج. وسار إلى عسقلان (٢) فسبى وغنم وقتل وأسر ومضى إلى الرملة، فاعترضه نهر تل الصافية في يوم الجمعة ثاني جمادى الآخرة، فازدحم الناس بأثقالهم عليه وأشرف الفرنج عليهم، ومقدمهم البرنس أرناط صاحب الكرك في جموع كثيرة، فانهزم المسلمون وثبت السلطان في طائفة، فقاتل قتالا شديدا، واستشهد جماعة وأخذ الفرنج أثقال المسلمين، فمر بهم في مسيرهم إلى القاهرة من العناء ما لا يوصف، ومات منهم ومن دوابهم كثير، وأسر الفرنج جماعة منهم الفقيه ضياء الدين عيسى الهكارى. ودخل السلطان إلى القاهرة منتصف جمادى الآخرة، لا تضرب له نوبة حتى يكسر الفرنج، وقطع أخباز جماعة من الأكراد، من أجل أنهم كانوا السبب في هذه الكسرة.

وفيها نزل الفرنج على حماة، فقاتلهم الناس أربعة أيام حتى رحلوا عنها، ونزلوا على حارم فحاصروها أربعة أشهر، ثم رحلوا إلى بلادهم.

وفيها أطلق شرف الدين قراقوش التقوى، وسار إلى أوجلة وغيرها من بلاد المغرب.

وخرج السطان فى سادس عشرى شعبان سنة ثلاث وسبعين من القاهرة يريد الشام، واستخلف بديار مصر أخاه العادل، فلم يزل مقيما على بركة الجب إلى أن صلى صلاة عيد الفطر. فبلغه نزول الفرنج على حماة، فأسرع فى المسير حتى دخل دمشق فى رابع عشرى شوال، فرحل الفرنج عن حماة. ووافته بدمشق رسل الخليفة بالتشريفات.

وفيها سار الفرنج إلى قلعة صدر، وقاتلوا من بها فلم ينالوا قصدا، فساروا يريدون الغارة على ناحية فاقوس، ثم عادوا بنية الحشد والعود.

<sup>(</sup>۱) ۷۳ هـ انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ۷۲ – 7/۷٦ الكامل ۱۱/٤٤٢ وما بعدها، تاريخ بن الوردي ۲/۱۲٥.

<sup>(</sup>٣) عسقلان: بفتح أوله، وسكون ثانية ثم قاف، وآحره نون وهى مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت حبرين، ويقال لها عروس الشام. انظر معجم البلدان ٤/١٢٢.

١٧٦ ..... سنة ثلاث وسبعين وخسمائة

وفيها عصى شمس الدين بن المقدم بمدينة بعلبك على السلطان.

وفيها ولد الملك الزاهد بحير الدين داود، شقيق الظاهر غياث الدين غازي بن السلطان صلاح الدين، لسبع بقين من ذي القعدة.

وفيها غلت الأسعار ببلاد الشام لكثرة الجدب، واشتد الأمر بحلب.

وفيها سار الأمير ناصر الدين إبراهيم، سلاح دار تقى الدين عمر فى عسكر إلى بلاد المغرب، فوصل إلى قراقوش التقوى، وسارا إلى مدينة الروحان، فنازلاها أربعين يوما، حتى فتحت وقتل حاكمها، وقررا عليها أربعة عشر ألف دينار، وملكا مدينة غدامس (۱) بغير قتال، وتقرر على أهلها اثنا عشر ألف دينار، وسار إبراهيم إلى جبال نفوسة (۲)، فملك عدة قلاع، وصار إليه مال كثير ورجال، وسار البعث من عند قراقوش إلى بلاد السودان، فغنموا غنيمة عظيمة.

وفيها ظهر العمل في سور القاهرة، وطلع البناء وسلكت به الطرق المؤدية إلى الساحل بالمقس<sup>(٣)</sup>.

وفيها مات الأمير شهاب الدين محمود بن تكش الحارمي، خال السلطان صلاح الدين ونائب حماة، في سابع عشرى جمادي الآخرة بحماة، وحمل إلى حلب فدفن بها، وكان شجاعا عاقلا سيوسا ممدحا.

<sup>(</sup>١) غدامس: في الصحراء على سبعة أيام من حبل نفوسة، وهي مدينة لطيفة قديمة أزلية إليها ينسب الجلد الغدامسي، وبها دواميس وكهوف كانت سجونًا للملكة الكاهنة التي كانت بإفريقية، وهذه الكهوف من بناء الأولين، وفيها غرائب من البناء والآزاج المعقودة تحت الأرض يحار الناظر فيها إذا تأملها، تبين أنها آثار ملوك سالفة وأمم دارسة، وأن تلك الأرض لم تكن صحراء وأنها كانت خصيبة عامرة. وأكثر طعامهم التمر والكمأة، وتعظم الكمأة في تلك البلاد حتى تتخذ فيها اليرابيع والأرانب أحجارًا، ومن غدامس يدخل إلى بلد تادمكة وغيرها من بلاد السودان، وبينهما أربعون مرحلة، وأهلها بربر مسلمون وملتمون على عادة بربر الصحراء من لمتونة ومسوفة وغيرهم. انظر الروض المعطار ٢٥١، والبكرى ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) تقع في أقصى الشمال الشرقى من غدامس.

<sup>(</sup>٣) فرصة في القاهرة منذ عصر الفاطميين. انظر المواعظ ولا عتبار ١٢١/٢، ١٣٠.

#### $^{(1)}$ [سنة أربع وسبعين وخمسمائة]

وفى أوائل شهر ربيع الآخر سنة أربع وسبعين، هجم العدو من الفرنج على مدينة حماة، فنهض إليهم المسلمون وأسروا مقدمهم فى جماعة، وبعثوا بهم إلى السلطان بدمشق، فضرب أعناقهم.

وفيها جهز السلطان أخاه شمس الدولة تورانشاه إلى محاربة شمس الدين بن المقدم ببعلبك، في جيش كثيف، فحاصرها مدة، ثم سار إليه السلطان، وأقام على الحصار حتى دخل الشتاء، فوقع الصلح وتسلمها السلطان، وسلمها لأخيه تورانشاه في شوال، فبني الفرنج في مدة اشتغال السلطان ببعلبك حصنا على مخاضة بيت الأحزان، وهو بيت يعقوب عليه السلام، وبينه وبين دمشق نحو يوم، ومنه إلى طبرية وصفد نصف يوم. فعاد السطان إلى دمشق، وقدم عليه من الديوان العزيز خادم اسمه فاضل فأصحبه معه للغزو، حي وقف على الحصن، وتخطف من حوله من الفرنج، ثم عاد إلى دمشق، فتواترت الأخبار باحتماع الفرنج لغزو بلاد المسلمين، فأخرج السلطان ابن أخيه الأمير عز الدين فرخشاه أمامه، فواقعه الفرنج وقعة قتل فيها جماعة من مقدمي الفرنج وغيرهم، منهم الهنفري وصاحب الناصرة، فانهزموا وأسر منهم جماعة. فبرز السلطان من دمشق إلى الكسوة (٢) لنجدة عز الدين، فوافته الأسرى والرءوس، فسر بذلك وعاد من دمشق.

وفيها أغار أبرنس مالك الفرنج بأنطاكية على شيزر، وغدر القومص ملك طرابلس بالتركمان.

وفيها سار شمس الدولة إلى مصر بعدة من العسكر لجدب الشام في سادس عشرى ذى القعدة، وأغار السلطان على حصن بيت الأحزان وعاد بالغنائم والأسرى، ووالى الغارة والبعث إلى بلاد الفرنج.

وفيها قوى قراقوش التقوى وإبراهيم السلاح دار ببلاد المغرب، وأخذا عدة حصون.

<sup>(</sup>۱) سنة ۷۷ه هـ. انظر: أحداث تلك السنة في النجوم الزاهـرة ۷٦ - ٦/٧٨. الكمامل ١٦/٤٠ وما بعدها ، ١١/٤٥ وما بعدها ، تاريخ بن الوردي ٢/١٢٦.

<sup>(</sup>٢) الكسوة: قرية هي أول منزل تنزله القوافل إذا خرحت من دمشق إلى مصر. انظر معجم البلدان ٤/٤٦١.



#### ودخلت سنة خمس وسبعين [وخمسمائة](١)

والسلطان مواصل الإغارة على بلاد الفرنج، وكان نازلا على بانياس، وسرح العساكر ومقدمها عز الدين فرخشاه بن أيوب، فأكثر من قتلهم وأسرهم. وفتح بيت الأحزان في رابع عشرى ربيع الآخر، بعد قتال وحصار، فغنم منهم مائة ألف قطعة حديد من أنواع الأسلحة، وشيئا كثيرا من الأقوات وغيرها، وأسر عدة نحو السبعمائة، وخرب الحصن حتى سوى به الأرض، وسد البئر التي كانت به، وعاد بعدما أقام عليه أربعة عشر يوما، فآغار على طبرية (٢) وصور (٣) وبيروت ثم رجع إلى دمشق، وقد مرض كثير من العسكر ومات عدة من الأمراء.

وفى يوم الأحد ثامن المحرم: ركب السلطان ومعه صمصام الدين أحك والى بانياس فى عسكره، فلقيه الفرنج فى ألف رمح وعشرة آلاف مقاتل ما بين فارس وراجل، فاقتتلوا قتالا كثيرا انهزم فيه الفرنج، وركب المسلمون أقفيتهم يقتلون ويأسرون حتى حال بينهم الليل، وعاد السلطان إلى مخيمه، وقد مضى أكثر الليل، وعرض الأسرى، فقدم أولهم بادين بن بارزان، ثم أود مقدم الداوية، وابن القومصية، وأخو صاحب جبيل فى آخرين، فقيدوا بأجمعهم وهم نحو المائتين وسبعين، وحملوا إلى دمشق فاعتقلوا بها، وعاد السلطان إلى دمشق، ففدى ابن بارزان بعد سنة بمائة وخمسين ألف دينار صورية، وألف أسير من المسلمين، وفدى ابن القومصية بخمسة وخمسين ألف دينار صورية، ومات أود فأخذت جيفته بأسير أفرج عنه.

وقدم الخبر بأن الملك المظفر تقى الدين أوقع بعسكر قلج أرسلان صاحب الروم السلجوقية فهزمهم وأسر منهم جماعة، فكتب السلطان البشائر بظفره بالفرنج على

۱۱/٤٥٥ هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ٧٨ – ٦/٧٩ الكـامل ١١/٤٥٥ وما بعدها، تاريخ ابن الودى ٢/١٢٧.

<sup>(</sup>٢) في الإقليم الثالث، وفتحت طبرية على يد شرحبيل بن حسنة في سنة ١٣ هـ صلحا على إنصاف منازهم وكناتسهم. انظر معجم البلدان ٤/١٧.

<sup>(</sup>٣) صور: بضم أوله، وسكون ثانية، وآخره راء، وهى فى الإقليم الرابع، وهى مدينة مشهورة سكنها خلق من الزهاد والعلماء، وكان من أهلها جماعة من الأثمة، كانت من ثغور المسلمين، وهى مشرفة على بحر الشام داخلة فى البحر مثل الكف على الساعد، يحيط بها البحر من جميع حوانبها.انظر معجم البلدان ٣/٤٣٣.

مرج عيون (١) وبظفر أخيه بعسكر الروم وسيرها إلى الأقطار فأتته تهانى الشعراء من الأمصار، ثم اهتم السلطان بأمر بيت الأحزان، وكتب إلى الفرنج يأمرهم بهدمه فأبوا، فراجعهم مرة ثانية فطلبوا منه ما غرموا عليه، فبذل لهم حتى وصلهم إلى مائة ألف دينار فلم يقبلوا. فكتب حينئذ إلى التركمان وأجناد البلاد يستدعيهم، وحمل إليهم الأموال والخيول والتشاريف، فقدم إليه خلق كثير، وسار الملك المظفر من حماة، فقدم دمشق أول شهر ربيع الآخر، وقد تلقاه السلطان، ثم سار السلطان من دمشق يوم الخميس خامسه، في عسكر عظيم، ونزل على حصن بيت الأحزان يوم الثلاثاء حادى عشره، وكانت قلعة صفد للداوية، فأمر بقطع كروم ضياع صفد، وحاصر الحصن ونقبه من جهات، وحشاه بالحطب وأحرقه، حتى سقط في رابع عشريه، وأخذه فقتل من فيه وأسرهم، ووجد فيه مائة أسير من المسلمين، فقتل عدة من أسرى الفرنج، وبعث باقيهم في الحديد إلى دمشق، وأخرب الحصن حتى سوى به الأرض، فكانت إقامته عليه أربعة عشر يوما وعاد إلى دمشق، فمدحه عدة من الأمراء والشعراء وهنأوه بالفتح.

وفى صفو: ظهر قدام المقياس بمصر وسط النيل الحائط الذى كان فى جوف قبر يوسف الصديق وتابوته، ولم ينكشف قط منذ نقله موسى عليه السلام إلا حينقذ، عند نقصان الماء فى قاع المقياس، فإن الرمل انكشف عنه وظهر للناس، وأكثر الناس ما علموا ما هو.

وفيها نافق جلدك الشهابي بالواحات، فأخذه العادل بالأمان وسيره إلى دمشق.

وفيها أغار عنز الدين فرخشاه على صفيد (٢) فأكثر من القتل والسبى وأحرق الربض (٣) في رابع عشر ذي القعدة، وعاد إلى دمشق.

وفيها مات الخليفة المستضىء بأمر الله أبو المظفر يوسف بن المقتفى لأمر الله محمد، يوم الجمعة لاثنتى عشرة مضت من شوال، وكانت خلافته عشر سنين غير أربعة أشهر. واستخلف من بعده ابنه الناصر لدين الله أبو العباس أحمد، فخرج الشيخ صدر الدين شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن إسماعيل من بغداد رسولا إلى الملوك وإلى السلطان صلاح الدين وسار معه إلى مصر شهاب الدين بشير الخاص كما يأتى ذكره.

<sup>(</sup>١) مرج عيون: بسواحل الشام. انظر معجم البلدان ١٠١/٥.

 <sup>(</sup>۲) صفد: مدينة في حبال عاملة المطلة على حمص بالشام، وهي من حبال لبنان. انظر معجم البلدان ٣/٤١٣.

<sup>(</sup>٣) الرَّبَضُ: ما المدينة، وقيل: هو الفضاء حول المدينة، قال بعضهم: الرَّبْضُ بـالضم نواحيه، وجمعها: أرباض. انطر: لسان العرب (ربض).

السلوك لمعرفة دول الملوك .....

وفيها ختن السطان ابنه الملك العزيز عثمان، وسلمه إلى صدر الدين بن الجحاور معلماً له.

وفيها فشا الموت بمصر والقاهرة وعامة أعمال مصر ، وتغيرت رائحة الهـواء، ومـات بالقاهرة ومصر في أيام يسيرة سبعة عشر ألف إنسان.



#### $^{(1)}$ ودخلت سنة ست وسبعين [وخمسمائة

وفيها سار السلطان إلى حرب عز الدين قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان السلجوقي صاحب قونية (٢) وعاد بغير قتال، فدخل دمشق أول شهر رجب .

وفيها مات السلطان سيف الدين غازى بن السلطان قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكى بن آقسنقر صاحب الموصل فى ثالث صفر، وجلس أخوه عز الدين مسعود مكانه، فكتب السلطان صلاح الدين إلى الخليفة الناصر يسأل أن يفوض إليه، فوصل شيخ الشيوخ صدر الدين أبو القاسم عبد الرحمن وشهاب الدين بشير الخاص، بالتفويض والتقليد والتشريف فى رجب، فتلقاهم السلطان وترجل لهم، ونزلوا له وبلغوه سلام الخليفة، فقبل الأرض، ودخل دمشق بالخلع، وأعاد الجواب مع بشير، وصحبته ضياء الدين الشهرزورى. وسار السلطان إلى بلاد الأرمن لقمع ملكهم، فأوغل فيها وأطاعه ملكهم، ثم عاد بعدما وصل إلى بهسنا وأحرق حصنا وخربه، وخرج من دمشق يريد مصر فى ثامن عشر رجب، ومعه شيخ الشيوخ صدر الدين، فوصل إلى القاهرة ثالث عشر شعبان، وخرج شيخ الشيوخ إلى مكة فى البحر، وعاد منها إلى بغداد.

وفيها مات الحافظ أبو الطاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سلفة السلفي في يوم الجمعة حامس ربيع الآخر بالإسكندرية عن نحو مائة سنة.

ومات الملك المعظم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب بن شادى فى خامس صفر بالإسكندرية، وحمل إلى دمشق فدفن بها.

وفيها ولدت امرأة غرابا.

وفيها كان قاع النيل ثلاثة أذرع وعشرين إصبعا، وبلغت الزيادة ســـتة عشــرة ذراعــا وثلثى ذراع.

<sup>(</sup>۱) سنة ۷۲هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ۲/۲، ۷۹ – ۲۰/۸، الكامل ۲۶، ۲۱ وما بعدها ، تاريخ ابن الوردي ۲/۱۲۹.

<sup>(</sup>٢) قونية: بالضم ثم السكون، ونون مسكورة، وياء مثناة من تحت خفيفة: من أعظم مدن الإسلام بالروم وبها وبأقصرى سكني ملوكها. انظر معجم البدان ٤/٤١٥.



# ثم دخلت سنة سبع وسبعين وخمسمائة

فى محرم حرج الأمر بالحوطة على مستغلات العربان بالشرقية، وأمروا بالتعدية إلى البحيرة، ووقعت الحوطة على إقطاع جذام وثعلبة، لكثرة حملهم الغلال إلى بلاد الفرنج، وكثر الفار بالمقاثى والغلال بعد حصادها، فأتلف شيئا كثيرا، واحترق النيل حتى صار يخاض، وتشمر الماء عن ساحل المقس ومصر، وربى جزائر رملة خيف منها على المقياس أن يتقلص الماء عنه، ويحتاج إلى عمل غيره، وبعد الماء عن السور بالمقس، وصارت قوته من بر الغرب، وخيم السلطان في بركة الجب للصيد ولعب الأكرة، وعاد بعد ستة أيام وورد الخير بأن الأبرنس أرناط ملك الفرنج بالكرك جمع وعزم على المسير إلى تيماء () ودخول المدينة النبوية، فخرج عز الدين فرخشاه من دمشق بعساكره إلى الكرك، ونهب وحرق، وعاد إلى أطراف بلاد الإسلام فأقام به، وورد الخبر من نائب قلعة أيلة بشدة الخوف من الفرنج.

وفى صفو: قدم رسول ملك القسطنطينية إلى القاهرة، فوقع الصلح مع صاحبها، وأطلق فى جمادى الآخرة مائة وثمانين أسيرا من المسلمين، وسار صارم الدين خطلبا إلى الفيوم، وقد أضيفت إليه ولايتها، وأفردت برسمه الخاص، ونقل عنها مقطوعها، ثم صرف عن ولاية الفيوم بابن شمس الخلافة، وأحضر خطلبا ليسير إلى اليمن، وكتب إلى دمياط بترتيب المقاتلة على البرجين، وسد مراكب السلسلة وتسييرها ليقاتل عليها، ويدافع عن الدخول من بين البرجين بها.

وفى ربيع الأول: طرق الفرنج ساحل تنيس واحذوا مركبا للتجار، ووصلت مراكب من دمياط كانت استدعيت من خمسين مركبا لتكون فى ساحل مصر وكمل بناء برج بالسويس يسع عشرين فارسا، ورتب فيه الفرسان لحفظ طريق الصعيد، التى يجلب منها الشب إلى بلاد الفرنج، وأمر بعمارة قلعة تنيس، وورد تجار الكارم من عدن، فطلب منهم زكاة أربع سنين. وكثرت بيوت المزر بالإسكندرية، فهدم منها مائة وعشرون بيتا.

ووصل المفرد في حادى عشرين ربيع الأول بالوفاء في سابع عشره، فأوفى النيل عصر في سادس عشريه الموافق يوم السادس عشر من مسرى، ولا يعرف وفاؤه بهذا

<sup>(</sup>۱)تيماء: بالفتح والمد: بليدة في أطراف الشام، بين الشام ووادى القرى، على طريق حاج الشام ودمشق. انظر معجم البدان ٢/٦٧.

التاريخ في زمن متقدم، فركب السلطان لتخليق المقياس في غده، وخلع على ابن أبى الرداد في سلخه، وفتح الخليج في رابع ربيع الآخر، والماء على خمسة عشر إصبعا من سبعة عشر ذراعا، بمحضر والى القاهرة.

وفيه أنفق السلطان في الأجناد البطالين وجردهم إلى الثغور، وأنفق في رجال الشواني وجردهم للغزو، وورد الخبر بكثرة ولادة الحيوان الناطق والصامت للتوام، وأن ذلك خرج عن الحد في الزيادة على المعهود، وأن الغزال في البرية كله أتأم، وكذلك النسوان أتأمن أكثر من الإفراد، وكذلك الطير فإنه كثر ظهوره كثرة ظهرت.

وفيه ماتت امرأة الصالح بن رزيك عن سن كبيرة وضعف حال وعمى، بعد الدنيا والملك الذي كانت فيه.

وركب السلطان في أول جمادى الأولى لفتح بحر أبى المنجا، وعاد إلى قلعة الجبل، وركب منها إلى المخيم بالبركة. وسار متسلم الأمير صارم الدين خطلبا إلى اليمن، وانتصب السلطان ليلا ونهارا في ترتيب أحوال الأجناد، واقتطع من إقطاعات العربان الثلثين، وعوض به مقطعو الفيوم، وصارت أعمال الفيوم كلها للسلطان.

وفيه قرر ديوان الأسطول وفيه الفيوم والحبس الجيوشي والخراجي والنطرون، وضمن الخراج بمثاينة آلاف دينار.

وفى هذه السنة: رتبت المقاتلة على البرجين بدمياط وجهزت خمسمائة دينار لعمارة سور سورها والنظر في السلسلة التي بين البرجين، وعمل تقدير برسم ما يحتاج إليه سور تنيس وإعادته كما كان في القديم، فجاء ثلاثة آلاف دينار، وكتب إلى قوص بإبطال المكوس التي تستأدى من الحجاج وتجار اليمن.

وورد كتاب إبراهيم السلاح دار من المغرب أنه فتح بلاد هوارة، وزواوة (١) ولواتة (٢)، وجبل نفوسة، وغدامس، وأعمالا طولها وعرضها خمسة وعشرون يوما، وأنه خطب على منابرها للسلطان وضربت السكة باسمه، وأنه إذا أنعم عليه بتقوية بلغ أغراضا بعيدة، وسير أموالا عتيدة. وأنشئت أربع حراريق بصناعة مصر برسم من تجرد إلى بلاد اليمن و حردت أمراء العسكر السائرين إلى اليمن، وكبر في بحر تنيس تعدى العربان على المراكب، وعمرت عليهم حراريق فيها، فلم يظفر بهم لإيوائهم إلى الهيش.

<sup>(</sup>١) زواوة: بفتح أوله، وبعد الألف واو أحرى: بلد بين إفريقية والمغرب. انظر معجم البلدان

 <sup>(</sup>٢) لواتة: بالفتح، وتاء مثناة: ناحية بالأندلس من أعمال قريش: ولواته قبيلة من البربر. انظر معجم البدان ٢٤/٥.

السلوك لمعرفة دول الملوك ......

وفى جمادى الآخرة: قطع الفرنج أكثر نخل العريش وحملوه إلى بلادهم، وسيرت مراكب بالزاد والعلوفات والأسلحة إلى اليمن، وأسند أمر الجسور إلى والى الغربية ووالى الشرقية، ليتوفرا على عمارتها، وكتب إلى الأمير فخر الدين نشر الملك بن فرحون والى البحيرة ومشارفها بذلك.

وفى رجب: استقرت عدة الأجناد ثمانية آلاف وستمائة وأربعين، وأمراء مائة أحد عشر، وطواشية ستة آلاف وتسعمائة وستة وسبعين، وقرا غلامية (١) ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسين. والمستقر لهم من المال ثلاثة آلاف ألف وستمائة ألف وسبعون ألفا وخمسمائة دينار، حارج عن المحلولين وعن العربان المقطعين بالشرقية والبحيرة، والكنانيين والمضريين والفقهاء والقضاة والصوفية والدواوين، ولا يقصر ما معهم عن ألف ألف دينار. ووصل الإبرنس أرناط إلى أيلة، وسار عسكره إلى تبوك (٢).

وفی شعبان: کثر المطر بأیلة حتی تهدمت قلعتها، وشرع فی بناء سور دمیاط، وذرعه أربعة آلاف وستمائة وثلاثون ذراعا، و شرع أیضا فی بناء برج بها.

وفى شوال :مات منكورس الأسدى أحد الأمراء المماليك، وأخد إقطاعه يازكج الأسدى، وقبض على سيف الدولة مبارك بن منقذ بن كامل الكنانى، نائب شمس الدولة ببلاد اليمن، وأخذ منه ثمانون ألف دينار وأفرج عنه. وسار خطلبا والى مصر واليا على زبيد، وصحبته خمسمائة رجل، ومعهم الأمير باخل، وقد بلغت النفقة فيهم عشرين ألف دينار، وكتب للطواشية بنفقة عشرة دنانير لكل منهم على اليمن، إن كان من الإقطاعية، وللبطالين والمترجلة في الشهر ثلاثة وثلاثون دينارا، وسيرت الحراريق – وهي خمس – وقد شحنت بالرماة.

وفى سابع عشره: سار السلطان إلى الإسكندرية، فدخل خامس عشرى شوال، وشرع فى قراءة الموطأ يوم الخميس - ثانى يوم دخوله - على الفقيه أبى الطاهر بن عوف، وأنشا بها مارستانا ودارا للمغاربة، ومدرسة على ضريح المعظم توران شاه، وشرع فى عمارة الخليج، ونقل فوهته إلى مكان آخر، وسار منها أول ذى القعدة إلى دمياط، وعاد إلى القاهرة فى سابعه.

وفى تاسعه: أمر بفتح المارستان الصلاحى، وأفرد برسمـه مـن أجـرة الربـاع الديوانيـة مشاهرة مبلغها مائتا دينار، وغلات جهتها الفيوم، واستخدم له أطباء وغيرهم.

<sup>(</sup>١) هي جماعات وعملهم المراقبة أثناء سير الجيوش.

<sup>(</sup>۲) تبوك: بالفتح ثم الضم، وواو ساكنة، وكاف: موضع بين وادى القرى والشام. انظـر معجـم البلدان.

١٨٨ ..... سنة سبع وسبعين وخمسمائة

وفى حادى عشره: خرج السلطان إلى بركة الجب، لتجريد العساكر والمسير إلى الشام، وخرج الملك العادل في ثالث عشره إلى المخيم، ونزل ناحية بركة الجب وسومح برسوم الولاة بمصر والقاهرة، ورسوم الفيوم ورسوم الصعيد الأعلى، وأخرجت منجنيقات إلى الخيام برسم الغزاة.

وفى حادى عشره: سار سيف الإسلام طغتكين أخو السلطان صلاح الدين إلى أخميم، لجباية الجوالي والنظر في أمر الشب.

وظفر والى قوص برجلين من أهل إسنا<sup>(١)</sup> يدعوان إلى مذهب الباطنية.

وفى ثالث عشريه: عقد نكاح بنات العادل على أبناء السلطان صلاح الدين، وهم: غياث الدين غازى، ومظفر الدين خضر، ونجم الدين مسعود، وشرف الدين يعقوب، والصداق فى كل كتاب عشرون ألف دينار.

وعقد السلطان الهدنة مع رسول القومص ملك الفرنج بطرابلس، ونودى بمنع أهل الذمة من ركوب الخيل والبغال، من غير استثناء طبيب ولا كاتب.

ومات الملك الصالح بحير الدين إسماعيل بن العادل نور الدين محمود بن زنكى بن آقسنقر الأتابكى صاحب حلب فى يوم الجمعة خامس عشرى رجب، فقام من بعده ابن عمه السلطان عز الدين مسعود بن مودود بن زنكى (٢). وكان موت الصالح هو الحرك للسلطان صلاح الدين على السفر، وكتب لابن أحيه المظفر تقى الدين عمر صاحب حماة وغيره من النواب بالتأهب، وكاتب الخليفة الناصر يسأل ولاية حلب.

<sup>(</sup>١) إسنا بالكسر ثم السكون ونون وألف مقصورة: مدينة بأقصى الصعيد وليس وراءها غير أسوان ثم بلاد النوبة وهي على شاطئ النيل من الجانب الغربي. انظر معحم البلدان.

<sup>(</sup>٢) مسعود بن مودود بن عماد الدين زنكى بن آق سنقر، أبو الفتح وأبو المظفر عز الدين صاحب الموصل وسنجار في أيام السلطان صلاح الدين الأيوبي ولد ونشأ بالموصل. انظر بن خلكان ٩٤/٢. الإعلام، حوادث سنة ٩٨٩هـ، والنجوم الزاهرة ١٢٣/٦. الإعلام، ٢٢٠، ٢٢١، ٧/٢٢١.

#### [سنة ثمان وسيعين وخمسمائة](١)

وأهلت سنة ثمان وسبعين، والسلطان مبرز بظائر القاهرة، فلما خرج الناس لوداعه، وقد اجتمع عنده من العلماء والفضلاء كثير، وهم يتناشدون ما قيل في الوداع، فأخرج بعض مؤدبي أولاد السلطان رأسه من الخيمة، وقال:

تمتع من شميسم عرار نجسد فما بعد العشية من عرار فتطير الحاضرون من ذلك، وصحت الطّيرة، فإن السلطان رحل من ظاهر القاهرة في خامس المحرم من هذه السنة، و لم يعد بعد ذلك إلى القاهرة، فسلك في طريقه على أيلة، فأغار على بلاد الفرنج، وسار على سمت الكرك، وبعث أخاه تاج الملوك بالعسكر على الدرب، وخرج عز الدين فرخشاه من دمشق، فأغار على طبرية وعكا، وأخذ الشقيف أرنون، وعاد بألف أسير وعشرين ألف رأس غنم، وأنزل فيه طائفة من المسلمين وألقى الربح بُطْسة للفرنج إلى بر دمياط، فأسر منها ألف وستمائة وتسعون نفسا سوى من غرق، فدخل السلطان إلى دمشق، يوم الإثنين لثلاث عشرة بقيت من صفر، فأقام بها يسيرا، ثم أغار على طبرية، واشتد القتال مع الفرنج تحت قلعة كوكب، واستشهد جماعة من المسلمين، وعاد إلى دمشق في رابع عشر ربيع الأول، وخيم بالفوار من عمل حوران، وأقام به حتى رحل إلى حلب . وخرج سيف الإسلام وحيم بالفوار من عمل حوران، وأقام به حتى رحل إلى حلب . وخرج سيف الإسلام فهير الدين طغتكين بن أيوب بن شادى، من القاهرة إلى اليمن، بعد مسير السلطان، ووصل إلى زبيد فملكها، وأخذ منها ما قيمته ألف ألف دينار، واحتوى على عدن أيضا.

وخرج السلطان من دمشق يريد حلب، فنزل عليها يوم الأحد ثنامن عشر جمادى الأولى، ونازلها ثلاثة أيام، ثم رحل إلى الفرات، فخيم على غربى البيرة، ومد الجسر، وكاتب ملوك الأطراف، ورحل إلى الرها(٢) فتسلمها، وسار عنها إلى حران(٢) فرتبها،

<sup>(</sup>۱) سنة ۷۸ه هـ . انظر أحداث هذه السنة في النجوم الزاهرة ۸۳ – 7/۸۲ الكامل ۱۱/٤۷۸ وما بعدها، تاريخ ابن الوردي ۲/۱۳۰ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) الرها: بضم أوله، والمد، والقصر، مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ سميت باسم الذى استحدثها .انظر معجم البلدان ٣/١٠٦.

 <sup>(</sup>٣) حران: بالضم، تثنية الحر، واديان بنجد وواديان بالجزيرة أو على أرض الشام. انظر معجم البلدان ٢/٢٣٦.

وانفصل عنها إلى الرقة (١) فملكها وما حولها، ونازل نصيبين حتى ملكها وقلعتها، فورد الخبر بقصد الفرنج دمشق ونهبهم القرى، فسار ونازل الموصل فى يوم الخميس حادى عشر رجب، وألح فى القتال فلم ينل غرضا، ورحل يريد سنجار، فنازلها وضايقها من يوم الأربعاء سادس عشرى شعبان.

ودخل رمضان: فكف عن القتال، ثم تسلمها بالأمان يوم الخميس ثانيه، وأعطاها ابن أخيه الملك المظفر تقى الدين عمر، ورحل إلى نصيبين فأقام بها لشدة البرد، وسار عنها إلى حران، ثم رحل ونزل على آمد، لثلاث عشرة بقيت من ذى الحجة.

وفيها قصد الفرنج بلاد الحجاز، وأنشا البرنس أرناط صاحب الكرك سفنا، وحملها على البر إلى بحر القلزم، وأركب فيها الرجال، وأوقف منها مركبين على حرزة قلعة القلزم، لمنع أهلها من استقاء الماء.

وسارت البقية نحو عيذاب، فقتلوا وأسروا، وأحرقوا في بحر القلزم نحو ست عشرة مركبا وأخذوا بعيذاب مركبا يأتي بالحجاج من جدة، وأخذوا في الأسر قافلة كبيرة من المحجاج فيما بين قوص وعيذاب، وقتلوا الجميع، وأخذوا مركبين فيهما بضائع حاءت من اليمن، وأخذوا أطعمة كثيرة من الساحل كانت معدة لميرة الحرمين، وأحدثوا حوادث لم يسمع في الإسلام بمثلها، ولا وصل قبلهم رومي إلى ذلك الموضع، فإنه لم يتى بينهم وبين المدينة النبوية سوى مسيرة يوم واحد، ومضوا إلى الحجاز يريدون المدينة النبوية. فجهز الملك العادل، وهو يخلف السلطان بالقاهرة، الحاجب حسام الدين لؤلؤ فحرقها وأسر من فيها، وسار إلى عيذاب، وتبع مراكب الفرنج، فوقع بها بعد أيام واستولى عليها، وأطلق من فيها من التجار المأسورين، ورد عليهم ما أخذ لهم، وصعد البر، فركب خيل العرب حتى أدرك من فرَّ من الفرنج وأخذهم، فساق منهم اثنين إلى منى ونحرهما بها كما تنحر البدن، وعاد إلى القاهرة بالأسرى في ذى الحجة، فضربت أعناقهم كلهم. وعاد الأسطول من بحر الروم بعد نكاية أهل الجزائر، ومعه بطسة للفرنج أعناقهم كلهم. وعاد الأسطول من بحر الروم بعد نكاية أهل الجزائر، ومعه بطسة للفرنج كانت تريد عكا، بها أخشاب ونيف وسبعون رجلا.

ومات عز الدين فرخشاه الملقب بالملك المنصور في دمشق في أول جمادي الآخرة.

ومات الشيخ الزاهد روزبهار بن أبى بكر بن محمد أبى القاسم الفارسى الصوفى، يوم الأربعاء الخامس من ذى القعدة، ودفن بقرافة مصر.

<sup>(</sup>۱) الرقة: بفتح أوله وثانيه وتشديد الثاني، وهمي مدينة مشهورة على الفرات الشرقي. انظر معجم البلدان ٣/٥٩.

السلوك لمعرفة دول الملوك .....

وفيها انقرضت دولة آل سبكتكين، وكان ابتداؤها سنة ست وستين وثلاتمائة، فملكوا مائتى سنة وثلاث عشرة سنة. وأولهم محمود بن سبكتكين، وآخرهم حسرو شاه بن بهرام بن شاه بن مسعود بن مسعود بن إبراهيم بن محمود بن سبكتكين. وقام بعدهم الغورية وأولهم عز الدين حسن، صاحب بلاد الغور.

وفيها ورد الخبر بأن الماء الذي في زقاق سبتة قلَّ، حتى ظهرت القنطرة التي كا يعبر الناس عليها في قديم الدهر إلى أن غلب عليها البحر وطمَّها، فلما قبل الماء في هذه السنة عنها لم يبق عليها منه سوى قامتين، ورأى الناس آثار بنيانها، وأن مركبا انكسر عليها.



#### [سنة تسع وسبعين وخمسمائة](^)

وأهلت سنة تسع وسبعين والسلطان على آمد، فتسلمها فى أوثل المحرم، فقدمت عليه رسل ملوك الأطراف يطلبون الأمان. وخرج الفرنسج إلى نواحى الداروم ينهبون، فبرز إليهم عدة من المسلمين على طريق صدر وأيلة، فأظفرهم الله، وقتلوا وغنموا وعادوا سالمين.

وفيه سار الأسطول من مصر، فظفر ببطسة فيها ثلاثمائة وخمسة وسبعون علحنا، قدموا بهم في خامس المحرم إلى القاهرة، وتوجه سعد الدين كمشبه الأسدى وعلم الدين قيصر إلى الداروم، فأوقعوا بالفرنج على ماء، وقتلوهم جميعا، وقدموا بالرعوس إلى القاهرة في رابع عشريه. ورحل السلطان عن آمد، وعبر الفرات يريد حلب، فملك عين تاب وغيرها، ونزل على حلب – بكرة يوم السبت سادس عشرى المحرم – وتقند خرب السلطان عماد الدين زنكى بن مودود بن زنكى قلعته في جمادى من سنة ثملان وسبعين وخمسمائة. وتسلمها صلاح الدين بصلح، يوم السبت ثامن عشر صفر، على أن تكون لعماد الدين منجار.

ومات تاج الملوك بُورى بن أيوب بن شادى (٢) في يوم الخميس ثالث عشريه بحلب. وسار عماد الدين إلى سنجار، فولى السلطان قضاء حلب محيى الدين محمد بن الزكى على القرشي (٣) قاضى دمشق، فاستناب بها زين الدين ندا بن الفضل بن سليمان البانياسي، وولى يازكج قلعتها، وجعل ابنه الملك الظاهر غيات الدين غازى

<sup>(</sup>۱) سنة ۷۷۹ هـ انظر أحداث تلك السنة في النجـوم الزاهـرة ۲/۲، ۸۲ - ۸۸٪ ، الكـامل ۱/٤٩٣ ، مرا بعلـها ، تاريخ ابن الوردي ۲/۱۳۳.

<sup>(</sup>۲) تماج الملوك (٥٥٦ - ٥٧٩ هـ = ١١٦١ - ١١٨٣م). بورى بن أيوب بن شادى بن مروان، مجد الدين، أبو سعيد: أخو السلطان صلاح الدين: كمان أصغر أولاد أبيه. وهو فاضل، له ديوان شعر وفي شعره رقة وكان مع أخيه صلاح الدين لما حاصر حلب، فأصابته طعنة بركبته مات منها بقرب حلب. انظر وفيات الأعيان (٩٤/١، مرآة الزمان ٣٧٨/٨.

<sup>(</sup>٣) ابن الزكى (٣٠ - ٦٤٠ هـ= ١٢٤٣ - ١٢٨٧م). يوسف بن يحيى بن محمد بن زكى الدين على القرشى الدمشقى: أبو الفضل، بهاء الدين: آخر القضاة من بنى الزكى من فقهاء. الشافعية. ولى القضاء بدمشق ٦٨٢ إلى أن توفى. كان أديبا إخباريا، كثير المحفوظ، علامة، مليح الفتاوى. انظر شذرات الذهب ٩٤/٥ الطبقات الوسطى للسبكى، الفرق الإسلامية ٨. الأعلام ٨/٢٥٧.

ملكا بها، ورحل عنها لثمان بقين من ربيع الآخر. فدخل دمشق ثالث جمادى الأولى، وأقام بها إلى سابع عشريه، وبرز وسار إلى بيسان، فعبر نهر الأردن فى تاسع جمادى الآخرة، وأغار على بيسان فأحرقها ونهبها وفعل ذلك بعدة قلاع، وأوقع بكثير من الفرنج واجتمع بعين (١) جالوت من الفرنج خلق كثير، ثم رحلوا، وأسر السلطان منهم كثيرا، وخرب من الحصون حصن بيسان وحصن عفر بلا وزرعين، ومن الأبراج والقرى عشرة، وعاد إلى دمشق لست بقين من جمادى الآخرة، ثم خرج فى يوم السبت ثالث رجب يريد الكرك، فنازله مدة و لم ينل منه غرضا، فسار إلى دمشق، وقد وصل إليه أخوه الملك العادل من مصر فى رابع شعبان. فاجتمع السلطان بأخيه الملك العادل على الكرك، وقد خرج إليه بعسكر مصر.

وفى يوم الخميس خامس عشره: رحل الملك المظفر تقى الدين من الكرك إلى مصر عوضا عن العادل، وارتجع عن العادل إقطاعه بمصر، وهو سبعمائة ألف دينار فى كل سنة، فجهز إليها الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب ومعه القاضى الفاضل، وأنعم على تقى الدين بالفيوم وأعمالها مع القايات وبوش (٢) وأبقى عليه مدينة حماة وجميع أعمالها.

ووصل السلطان إلى دمشق لثمان بقين من رمضان، وبعث بالملك العادل إلى حلب في ثانى رمضان. فقدم الظاهر على أبيه بدمشق ومعه يازكج، وقدم شيخ الشيوخ صدر الدين وشهاب الدين بشير من عند الخليفة الناصر، ليصلحا بين السلطان وبين عز الدين صاحب الموصل، ومعهما القاضى محيى الدين أبو حامد بن كمال الدين الشهرزورى، وبهاء الدين بن شداد (٣)، فأقاموا مدة ورحلوا بغير طائل، في سابع ذى الحجة.

<sup>(</sup>١) عين حالوت: اسم أعجمى لا ينصرف: وهى بليدة لطيفة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين، كان الروم قد استولوا عليها مدة ثم استنقذها منهم صلاح الدين الملك الناصر يوسف أيوب في سنة ٥٧٩ هـ. انظر معجم البلدان ٤/١٧٧.

<sup>(</sup>٢)بوش كورة ومدينة بمصر من نواحى الصعيد الأدنى في غربي النيل بعيدة عن الشاطئ. انظر معجم البلدان.

<sup>(</sup>٣) ابن شداد (٣٩٥ - ٦٣٢ هـ = ١١٤٥ - ٢٣٤ م). يوسف بن رافع بن تميم بن عتبة الأسدى الموصلى، أبو المحاسن بهاء الدين شداد: مؤرخ، من كبار القضاة ولد بالموصل، ولاه صلاح الدين قضاء العسكر ببيت المقدس والنظر على أوقافه، وله مؤلفات منها: فضل الجهاد، الموحز الباهر وغيرهم. انظر وفيات الأعيان ٢/٤٥٣، طبقات الشفاعية ٥/٥١ ذيل الروضيتن ٢٦٠) غاية النهاية وغيرهم. ابن الوردى ٢/٠٢١ الأنس الجلل ٢/٤٤٧، ٣٦٤، مرآة الجنان ٢/٨٤، مفتاح الكنوز ٢٥/٦٠. الأعلام ٨٢/٠٠.

وفيها ظهر بقرية بوصير بيت هرمس، فخرج منه أشياء، منها كباش وقسرود وضفادع بازهر ودهنج وأصنام من نحاس.

وفيها قتل شرف الدين برغش على الكرك في ثاني عشرى رجب، فحمل إلى زرع ودفن في تربته.

وفى سنة تسع وسبعين هذه وقعت بالوجه البحرى قطع بـرد كبيـض الأوز أخربـت ما صادفته من العامر، ودمرت الزروع، وأهلكت كثيرا من الماشية والناس.



### سنة شانين وخمسمائة<sup>(١)</sup>

فى خامس المحرم: توجهت قافلة بغلات وسلاح وبدل بحرد إلى قلعتى أيلة وصدر، وخرج من الشرقية جماعة يخفرونها مع قيصر والى الشرقية، فأوصلها إلى أيلة وصدر. وعاد فى خامس عشريه، وكان العدو قد نهض إليها وعاد عنها.

وأهلت هذه السنة: والسلطان بدمشق، فبعث إلى الأطراف يطلب العساكر، فقدم عليه ابن أخيه تقى الدين بعساكر مصر، ومعه القاضى الفاضل. و خرج السلطان من دمشق يوم الثلاثاء النصف من ربيع الأول إلى حسر الخشب، وقدم الملك العادل من حلب ومعه نور الدين بن قرا أرسلان إلى دمشق يوم الخميس رابع عشريه، وخرجا إلى الكسوة، فرحل السلطان في ثاني ربيع الآخر من رأس الماء يريد الكرك، وخرج تقى الدين في عسكر مصر، ومعهم أولاد الملك العادل وأهله، يوم الأربعاء مستهله، فساروا إلى السلطان في تاسع عشره وهو على الكرك.

وسارت أو لاد العادل في حادى عشريه، فلقوا العادل وهو على الفوار في خامس عشريه ووصل معهم زرافة، فاجتمعوا به وساروا إلى حلب، ومعهم بكمش بن عين الدولة الياروقي، وعلى بن سليمان بن جندر، ونزل العسكر الحلبي على عَمَّان مدينة البلقاء في ثامن جمادى الأولى، ورحل عنها في ثاني عشره إلى الكرك، وقدم العادل وابن قرا أرسلان إلى الكرك في سابع عشره، وعملت المجانيق إلى ليلة الخميس حادى عشريه ثم رميت تلك الليلة، ورحل العسكر كله لخبر ورد عن احتماع الفرنج، وساروا إلى اللحون، ونزل الفرنج بالواله. ثم سار العسكر إلى ناحية البلقاء، فنزلوا حسبان تجاه الفرنج، إلى نصف نهار الإثنين سادس عشريه. فرحل الفرنج إلى الكرك، والعسكر وراءهم إلى نابلس، فهاجمها العسكر يوم الجمعة سلخه، وحرقوها ونهبوها، وساروا فأخذوا أربعة حصون، ونزلوا على جينين (٢) ونقبوا قلعتها حتى وقعت، وقتل تحتها من النقابين عدة، وأخذت عنوة وغنم منها شيء كثير. ورحلوا في ليلتهم إلى زرعين وعين جالوت، وأحرقوهما في عنوة وغنم منها شيء كثير. ورحلوا في ليلتهم إلى زرعين وعين جالوت، وأحرقوهما في الليل، وعبروا الأردن يوم الأحد ثاني جمادى الآخرة، ونزلوا الفوار رابعه.

<sup>(</sup>۱) سنة ۸۰۰ هـ انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ۸۸ – ۲/۹۰. الكــامل ۱۱/۵۰۶ وما بعدها، تاريخ ابن الوردي ۲/۱۳۶.

<sup>(</sup>۱) حينين: بكسر الجيم، وسكون ثانيه، ونون مسكورة أيضا، وياء أخرى ساكنة أيضا، ونون أخرى: بليدة حسنة بين نابلس وبيسان من أرض الأردن، بها عيون ومياه. انظر معجم البدان ٢/٢٠٢.

ودخل السلطان دمشق يوم السبت سابعه، ومعه عساكره كلها، وقدم أخوه العادل من حلب، وأتته العساكر المشرقية وعساكر الحصن وآمد، وسار بهم يريد الكرك لأخذها من الفرنج، فنازلها في رابع عشر جمادي الأولى ونصب عليها تسعة بحانيق رماها بها.

وقدمت الأمداد من الفرنج، فرحل السلطان إلى نابلس، ونهب كل ما مر به من البلاد، وأحرق نابلس وخربها ونهبها، وقتل وسبى وأسر، واستنقذ عدة من المسلمين كانوا أسرى، وسار إلى حينين، وعاد إلى دمشق، فقدم عليه رسل الخليفة، وهما الشيخ صدر الدين عبد الرحيم بن إسماعيل بن أبى سعد أحمد، وشهاب الدين بشير الخادم، ومعهما خلع للسلطان والملك العادل، فلبساها. وطلب الرسولان تقرير الصلح بين السلطان وبين عز الدين صاحب الموصل، فلم يتقرر بينهما صلح، وخرجا من دمشق، فماتا قبل وصولهما إلى بغداد.

وخلع السلطان على جميع العساكر، وأذن لهم في المسير إلى بلادهم، بعدما أعطاهم شيئا كثيرا، فساروا.

وفي نصف شعبان: سار المظفر تقى الدين بعساكر مصر يريد العود إلى القاهرة، وقرئت وصية سلطانية، تضمنت ولاية الملك العزيز عثمان ابن السلطان لمصر بكفالة ابن عمه تقى الدين عمر، وولاية الملك الأفضل أكبر أبناء السلطان على الشام بكفالة عمه العادل صاحب حلب، وأن مدة الكفالة إلى أن يعلم المسلمون باستقلال كل واحد بالأمر، ويستقر الكافلان في خبزيهما وما بأيديهما، ومن عدم من الولدين قام الأمثل من إخوته مقامه، أو من الكافلين قام الباقي منهما مقام الآخر، واستحلف الحاضرون من الأمراء، وولى قراءة العهد بذلك القاضى المرتضى بن قريش. وسومح بهلالى البهسنا(۱)، وهو ألف ومائنا دينار، وسومح بالأتبان، وما تقصر عن ألفى دينار، ومنع من ضمان المزر والخمر والملاهى، وترك ما كان يؤخذ من رسم ذلك للسلطان بديار مصوم.

<sup>(</sup>۱) بهسنا بفتحيتين وسكون السين ونون وألف: قلعة حصينة عجيبة بقرب مرعش وسميساط ورستاقها. انظر معجم البلدان. قال ابن إياس في ذكر مدينة البهسنا: هذه المدينة بناها ملك من ملوك القبط يقال له مناوش بن منقاوش، وقال ابن وصيف شاه: وهو أول من عبد البقر من أهل مصر وكان السبب في ذلك أنه اعتل علة حتى أيس منه فيها رأى في منامه صورة روحاني عظيم يقول له أنه لا يخرجك من علتك إلا عبادتك للبقر ففعل ذلك، فبرئ من علته، فأمر أهل مملكته بعبادة البقر وفي زمانه بنيت البهسنا ويقال إنه عاش مماناتة سنة، وكان بالبهسنا من العجائب والحكم ما ليس في غيرها من البلاد. انظر نزهة الأمم ٢٢٦.

وخرج السلطان من دمشق يريد البلاد الشرقية، فأقام بحماة بقية السنة، وكان نزولــه عليها. في عشرى ذي القعدة.

وفى هذه السنة: أقيمت خطبة فى سابع المحرم عند قبر سارية بلحف الجبل، فىغير بنيان وبغير سكان، وتم ذلك بعصبية جماعة، ثم أحدث جامع عند قبة موسك وبقيت سنين.

وبلغ النيل ثلاث عشرة إصبعا من تسع عشرة ذراعا، فأضر ذلك بالقرى، وخرج أهلها منها لسقوط حدرانهم، وغرقت البساتين والأقصاب، وفاضت الآبار، وانقطعت الترع، وكثر الضرر، كما حصل في سنة أربع وأربعين وخمسمائة.

وفى هذه السنة: مات السلطان أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن على ملك (١) المغرب، لسبع خلون من رجب.

ومات إيلغازى بن نجم الدين بن ألبى بن تمرتاش بن إيلغازى بن أرتق الأرتقى قطب الدين، صاحب ماردين، في جمادى الآخرة.

وفيها مات آقسنقر الساقى، صهر قراجا الهمام، بحلب فى يوم الجمعــة حــادى عشــر رجب .

وفيها رسم السلطان بتقييد أولاد الخليفة العاضد الفاطمي ومن بقي من أقاربه.

#### \* \* \*

## تتمة سنة شانين وخمسمائة

أول المحرم يوم الإثنين: فيه ابتدئ بالتدريس في المدرسة الفاضلية بدرب ملوحياً من القاهرة.

وفى خامسه: توجهت القافلة بالبدل المحرد إلى قلعتى صدر وأيلة مع قيصر والى الشرقية.

<sup>(</sup>١) يوسف بن عبد المؤمن (٥٣٣ - ٥٨٠ هـ = ١١٣٨ - ١١٨٤م).

يوسف بن عبد المؤمن بن على القيسى الكومى، أبو يعقوب ، أمير المؤمنين: من ملوك دولة الموحدين بمراكش. وهو الثالث فيهم مولده في يتنمل، بويع له وهو بإشبيلية بعد وفاة أبيه سنة (٨٨٠ هـ) شم بويع البيعة العامة في مراكش، سنة (٥٦٠ هـ . انظر الاستقصا ١٩٥١ – ١٦٤، أعمال الأعلام ابن خلكان ٢٧٣/٢، الأنيس المطرب ١١/١، ابن خلكان ٢٧٣/٢ الحلل الموشية أعمال ١٣٢، ١٣٢، الأعلام ٨/٢٤١.

٠ ٠ ٢ ...... سنة ثمانين وخمسمائة

وفي سابعه: أقيمت الخطبة عند قبر سارية بلحف الجبل في غير بنيان ولا سكان.

وفى ثامنه: وردت كتب السلطان من دمشق، باستدعاء العساكر، وجمع الأموال والأسلحة والأمتعة.

وفى حادى عشره: كانت فتنة بين العرب الجذاميين، فخرج عسكر إلى الشرقية، وعدى الملك المظفر إلى الجيزة بأولاده، لدعوة عملها الطواشي قراقوش عند قناة طرة، وعاد من الغد.

وفى ثامن عشره: وردت كتب السلطان من دمشق، لاستنهاض العساكر لغزاة الكرك، وأن يستصحبوا من الراجل ما قدروا عليه، فبرزت الخيام إلى بركة الجب في عشريه، وخرج من الغد الملك المظفر تقى الدين النائب بمصر.

وفى ثانى عشريه: ورد الخبر من ناظر قوص بغرق أربع حلاب، بها الف وثلاثمائة رجل من الحجاج، هلكوا كلهم.

وفى خامس عشريه: عاد قيصر والى الشرقية من صدر، بعد أن أوصل القافلة إلى أيلة، وعاد بالقافلة العائدة، وكان العدو قد نهض إليها، ثم عاد عنها.

وفى سلخه: ورد الخبر بأن المؤيد سيف الإسلام مَلَكَ بلاد اليمن، واعتقىل خطاب ابن منقذ بزبيد.

## وأهلٌ صفر:

فى رابعه: ورد الخبر بوصول تابوتى نحم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه، إلى المدينة النبوية، ودفنهما بها، وكان قد حمل بهما إلى قوص، وعدى بهما من بحر عيذاب إلى المدينة، وكان سيرهما في أول السنة الماضية.

وفي سادسه: سار الأسطول، وهو أحد وثلاثون شينيا وحراقة.

وفى سابعه: حرت فتنة بين الأشاعرة والحنابلة، سببها إنكار الحنابلة على الشهاب الطوسى تكلمه فى مسألة من مسائل الكلام فى مجلس وعظه، وترافعوا إلى الملك المظفر بمخيمه، فرسم برفع كراسى وعظ الفريقين، وقد أطلق كل من الفريقين لسانه فى الآخر.

وفي ثامنه: وقع مطر عظيم، ورعد قاصف وريح عاصف، وبرق خاطف وبرد كثير كبار، فحل بالعسكر المبرز بلاء شديد، وعطبت الثمار، وتفسخت الأشجار، وانقعر النخل، وعمت الجائحة الثمار والزروع، التي لم تحصد وما حصد، وتلفت المقاثي.

السلوك لمعرفة دول الملوك .......... ٢٠١

وفى عاشره :عقد محلس لأصحاب الدواوين للمفاضلة ما بين ابن شكر (١) وابن عثمان، فتسلم ابن عثمان الدواوين، بعد أن أخذ خطه بزيادة خمسة عشر ألف دينار على الارتفاع، ثم صرف بابن شكر في ثالث عشره.

## وأهل شهر ربيع الأول:

فى ثانى عشره: سار المظفر تقى الدين من بركة الحب، يريد السلطان بدمشق، وعاد ابن السلار إلى القاهرة نائبا عن المظفر.

وعاد ابن شكر ناظر الدواوين إلى القاهرة في خامس عشره، ومعه ولـد المظفر، فخرج الناس لتلقيه.

## وأهل شهر ربيع الآخر:

في عشريه: قدم المظفر على السلطان صلاح الدين بالقرب من الكرك.

و فى عاشر جمادى الآخرة: أحلت أهل بلبيس بلدتهم فى ليلة واحدة، وقد سمعوا مسير الفرنج إلى فاقوس، واضطرب الناس بالقاهرة ومصر والجيزة، فسميت الهجة الكذابة.

وقدم الخبر بأن سيف الإسلام قتل خطاب بن منقذ ومثل به، واستصفى أمواله باليمن، وقبض على ألزامه. وكان العسكر عقيب الهجة خرج إلى بلبيس، فنهبها الغلمان، وأحد الفرنج نحو مائتين وعشرين أسيرا، وساقوا أغناما لا تدخل تحت حصر.

<sup>(</sup>۱) ابن شكر ۸۶۸ - ۲۲۲ هـ = ۲۲۲ م. عبد الله بن على بن الحسين، أبو محمد مضى الدين الشيبي الدميري، المعروف بالصاحب بن شكر: وزير مصرى من الدهاة ولد في دميرة البحرية (من إقليم الغربية بمصر) ونشأ نشأة صالحة ، فتفقه في القاهرة، وصنف كتابا في الفقه على مذهب مالك واتصل بالملك العادل أبي بكر بن أيوب فولاه مباشرة ديوانه سنة ۸۷۷ هـ ثم استوزره، فعمد إلى سياسة العنف والمصادرة واستبد بالأعمال، فعزله العادل، فخرج إلى آمد وإقام عند أزق إلى أن مات العادل سنة ۲۰۱ هـ فطلبه الكامل محمد بن العادل ، وهو في نوبة قتال مع الإفرنج على دمياط، فجأة، فكاشفه بما هو عليه من الاضطراب بثورة العرب في مصر وعاربة الفرنج وعصيان بعض الأمراء، فنهض بن شكر بالأمر عنيفا على سابق عادته، فخافه الناس وهابوه، فاستقر الملك، وعظم أمره عند الملك الكامل. واستمر على ذلك إلى أن مات بالقاهرة قال مؤرخوه: كان طلق المحباء حلو اللسان، حسن الحينة، صاحب دوهاء مع هوج، شديد الحقد، منتقما لا ينام عن محدوه ولا يقبل معذرة أحد.فوات الوفيات الرفيات ۱۹۷۱، الأعلام لابن قاضي شقبة، خطط مبارك ۱۹/۱۰. الأعلام

٧٠٧ ..... سنة ثمانين وخمسمائة

وفى رابع عشرى شعبان: قدم المظفر تقى الدين إلى القاهرة بالعسكر، بعد شدة لحقتهم في طريقهم.

وفى ذى القعدة: ورد كتاب سيف الإسلام بأنه فتح باليمن مائة وثلاثة وسبعين حصنا، وقدم أهل خطاب بن منقذ وأخوه محمد إلى مصر. وخرج تقى الدين ابن أخى صلاح الدين إلى البحيرة ليكشف أحوالها.

وكان معه كاتبه الرضى بن سلامة، فاستدفع من الدواوين حساباتهم، وسار بها على بغل صحبة تقى الدين، فأرسل الله صاعقة من السماء أحرقت البغل وما عليه من الحساب، وعاد تقى الدين.

## سنة إحدى وشانين وخمسمائة(١)

وأهلت سنة إحدى وغمانين فسار السلطان وبلغ حران، في يوم الجمعة ثامن عشرى صفر فقبض على صاحبها مظفر الدين كوكبرى، واستولى عليها.ورحل عنها في ثانى ربيع الأول فوافته رسل الملك قلج أرسلان بن مسعود السلجوقي صاحب الروم باتفات ملوك الشرق بأجمعهم على قصده، إن لم يعد عن الموصل وماردين، فسار يريد الموصل، وكاتب الخليفة بما عزم عليه من حصر الموصل، ونزل عليها وحاصر أهلها وقاتلهم. فورد الخبر بموت شاه أرمن بن سقمان الثاني ناصر الدين محمد بن إبراهيم صاحب خلاط في تاسع ربيع الأول، فرحل صلاح الدين في آخره يريد خلاط، ثم عاد ولم يملكها، وسار إلى ميّافارقين فتسلمها، ثم عاد إلى الموصل، ونزل على دجلة في شعبان، وأقام إلى رمضان، فمرض مرضا مخوفا، فرحل في آخر رمضان، وهو لما به وقد أيس منه، فنزل بحران، فتقرر فيها الصلح بينه وبين المواصلة في يوم عرفة، وخطب له بجميع البلاد الموصل، وقطعت خطبة السلجوقية، وخطب له في ديار بكر وجميع البلاد الموصل، وقطعت خطبة السلجوقية، وخطب له في ديار بكر وجميع البلاد الموصل، وضربت السكة باسمه، وأمر بالصدقات في جميع ممالكه.

وفى يوم الثلاثاء سابع ربيع الأول: حدثت بمصر زلزلة، وفى مثل تلك الساعة كانت زلزلة في بعلبك أيضا.

وفيه كانت بالإسكندرية فتنة بين العوام، نهبوا فيها المراكب الرومية، فقبض على عدة منهم ومثل بهم.

#### ومات في هذه السنة

الملك القاهر ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه صاحب حمص، ليلة عيد الأضحى. واتهم السلطان بأنه سمه فإنه لما اشتد مرض السلطان تحدث بأنه يملك من بعده.

ومات فخر الدولة إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن نصر الأسواني ابن أخست الرشيد والمهذب ابني الزبير فيها. وهو أول من كتب الإنشاء للسلطان، ثم كتب لأخيه العادل.

ومات سعد الدين بن مسعود بن معين الدين بآمد.

<sup>(</sup>۱) سنة ۸۱ هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهـرة ٩٠ - ٦/٩٢، الكـامل ١١/٥١١ وما بعدها، تاريخ ابن الوردي ٢/١٣٥.

٢٠٤ ...... سنة إحدى وثمانين وخمسمائة
 ومات الأمير مالك بن ياروق في منبج ليلة السبت مستهل رجب، فحمل إلى حلب
 ودفن بها.

وماتت آمنة خاتون بنت معين الدين أنار التي تزوجها السلطان صلاح الديـن بعـد نور الدين محمود لما ملك دمشق، وكانت وفاتها يوم الإثنين ثالث ذى القعدة.

وفيها خرج المظفر تقى الدين عمر إلى كشف أحوال الإسكندرية، وشرع فى عمل سور على مدينة مصر بالحجر، فلم يبق فقير ولا ضعيف إلا خط فيه ساحة من درب الصفا إلى المشهد النفيسي، واتصلت العمارة فى خط الخليج إلى درب ملوخيا بمصر حتى بين الكومين وبجوار جامع ابن طولون والكبش، فعمر أكثر من خمسة آلاف موضع بشقاف القنز والخرشتف وتراب الأرض، وتحول الناس لجهة جامع ابن طولون والبركة وجانب القلعة.

وفى شعبان ورمضان: وقع وباء بأرض مصر وفشا موت الفحأة، وكثر الوباء فى الدحاج أيضا.

# سنة اثنتين وشانين وخمسمائة<sup>(١)</sup>

وأهلت سنة اثنتين وثمانين: وقد أبل السلطان من مرضه، فرحل من حران، و نزل حلب في رابع عشر المحرم، ومر من حلب إلى حمص، فرتب أمورها وأسقط المكوس منها. ودخل إلى دمشق في ثاني ربيع الأول، واستدعى ابنه الأفضل عليا من مصر، لمنافرة كانت بينه وبين ابن عمه المظفر تقى الدين، فقدم عليه بأهله وحشمه، لسبع بقين من جمادى الأولى، وصرف العادل عن حلب، وتقرر عوضه بها الملك الظاهر غياث الدين غازى ابن السلطان، وعوض العادل الشرقية بديار مصر.

وصرف المظفر تقى الدين عمر من ديار مصر ونيابتها، فغضب لذلك، وعبر بأصحابه إلى الجيزة يريد اللحاق بغلامه شرف الدين قراقوش التقوى، وأخذ بلاد المغرب، وجعل مملوكه بورى فى مقدمته، فبلغ ذلك السلطان ، فكتب إليه يأمره بالقدوم عليه، فقبح الأكابر عليه مشاقته السلطان وحذروه، فأجاب وتوجه إلى دمشق، فوصلها ثالث عشرى شعبان، واستمر على ما بيده من حماة والمعرة ومنبج وأضيف إليه ميافارقين، وكتب إلى أصحابه فقدموا عليه من مصر، ماخلا زين الدين بورى مملوكه، فإنه سار إلى المغرب، وملك هناك مواضع كثيرة. ثم قصده صاحب المغرب وأسره، ثم أطلقه وقدمه.

ووصل الأفضل على ابن السلطان من القاهرة إلى دمشق يوم الخميس سابع عشر جمادى الأولى، وهو أول قدومه إليها، وسار الملك العزيز عثمان إلى ملك مصر، ومعه عمه العادل أتابكا.

وكان خروج العادل من حلب ليلة السبت رابع عشــرى صفـر، فدخــلا إلى القــاهرة في خامس رمضان.

ووقع الخلف بين الفرنج بطرابلس، فالتجأ القومص إلى السلطان، وصار يناصحه، واستولى الإبرنس ملك الفرنج بالكرك على قافلة عظيمة، فأسر من فيها وامتنع من إحابة السلطان إلى إطلاقهم، فتحهز السلطان لمحاربته، وكاتب الأطراف بالمسير لقتاله.

وفيها مات بمصر عبد الله بن أبي الوحش برى بن عبد الجبار بن برى النحـوى، ليلـة

<sup>(</sup>۱) سنة ۸۲ هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ۹۲ - ٦/٩٥ الكامل ١١/٥٢٣ وما بعدها، تاريخ بن الوردي ٢/١٣٧.

السبت لثلاث بقين من شوال، ومولده بدمشق في خامس رجب سنة تسع وتسعين وأربعمائة.

# سنة ثلاث وشانين وحْمسمائة <sup>(١)</sup>

وأهلت سنة ثلاث وثمانين وقد برز السلطان من دمشق لجهاد الفرنج يوم السبت أول المحرم، وأقر ابنه الأفضل على رأس الماء، ونزل بصرى، فأقام لحفظ الحاج حتى قدموا فى آخر صفر. فسار إلى الكرك، فى اثنى عشر ألف فارس، ونازلها وقطع أشجارها، ثم قصد الشوبك، ففعل بها مثل ذلك. وحرج الحاجب لؤلؤ على الأسطول من مصر، وهو خمسة عشر شينيا، ليسير إلى الإسكندرية. وحرج العادل من القاهرة فى سابع المحرم إلى بركة الجب، وسار إلى الكرك، فمر على أيلة، والتقى مع السلطان على القريتين، وعادا إلى الكرك، فنازلاها فى ربيع الأول، وضايق السلطان أهلها، ثم رحل عنها، ونازل طبرية، فاجتمع من الفرنج نحو الخمسين ألفا بأرض عكا، ورفعوا صليب الصلبوت، فافتتح السلطان طبرية عنوة فى ثالث عشرى ربيع الآخر، وغاظ ذلك الفرنج وتجمعوا، فسار إليهم السلطان، وكانت وقعة حطين، التى نصر الله فيها دينه، فى يوم السبت رابع عشريه. وانهزم الفرنج بعد عدة وقائع، وأخذ المسلمون صليب الصلبوت، وأسروا الإبرنس أرناط صاحب الكرك والشوبك، وعدة ملوك آخرين وقتل وأسر من سائر الفرنج ما لا يعد كثرة.

ثم قدم الإبرنس أرناط، وضرب السلطان عنقه بيده، وقتل جميع من عنده من الفرنج الداوية والإسبتارية (٢) ورحل السلطان إلى عكا، فنازلها سلخ ربيع الاخر، ومعه عالم عظيم.

قال العلامة عبد اللطيف بن يوسف البغدادي (٣): كان السوق الذي في عسكر

<sup>(</sup>۱) سنة ۵۸۳ هـ انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهـرة ۲۷ – ۲/۳۶، ۹۰ – ۲/۹۷، الكامل ۱۱/۵۲۹ وما بعدها، تاريخ بن الوردي ۲/۱۳۸. وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) الاستبار أوالاستبارية، أو استبارية هو تعريب لكلمة LES HOS PITO LIERS الفرنسية. وقد أنشأ الفرنجة في القلس مشافى يشرف عليها الرهان، ونجم عنها تأسيس ثلاث منظمات رهبانية عسكرية هدفها إيواء ومداواة المرضى والجرحى من الجنود والحجاج المسيحين، وهذه المنظمات هى: منظمة فرسان القديس يوحنا، ومنظمة فرسان الفيكل وهما فرنستيان، ومنظمة الفرسان التوترنبين وهم من الألمان. أما منظمة فرسان القديس يوحنا أو فرنسان بيك المقلس، وأسماهم العرب الاسبتارية، فقد تأسست في السنة التي استولى فيها الصليبيون على القلس سنة ٤٩٣ هـ/٩٩ ما انظر الموسوعة الفلسطينية: ١٠٥٦ - ٢٠٠٦، وهامش النجوم الزاهرة ٢/٢٩.

<sup>(</sup>٣) عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن على البغدادى ٥٥٧ - ٦٢٩ هـ - ١١٦٢ - ١٢٣١م). عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن على البغدادى، موفق الدين، ويعرف بابن اللباد=

٢٠٨ ..... سنة ثلاث وڠانين وخمسمائة

السلطان على عكا عظيما، ذا مساحة فسيحة، فيه مائة وأربعون دكان بيطار، وعــددت عند طباخ واحد ثمانيا وعشرين قدرا، كل قدر تسع رأس غنم.

وكنت أحفظ عدد الدكاكين، لأنها كانت محفوظة عند شحنة السوق، وأظنها سبعة آلاف دكان، وليست مشل دكاكين المدينة، بل دكان واحد مثل مائة دكان، لأن الحوائج في الأعدال والجوالقات، ويقال إن العسكر أنتنت منزلتهم لطول المقام، فلما ارتحلوا غير بعيد، وزن سمان أحرة نقل متاعه سبعين دينارا، وأما سوق البز العتيق والجديد، فشيء يبهر العقل. وكان في العسكر أكثر من الف حمام، وكان أكثر ما يتولاها المغاربة، يجتمع منهم اثنان أو ثلاثة ويحفرون ذراعين فيطلع الماء، ويأحذون الطين فيعملون منه حوضا وحائطا، ويسترونه بحطب وحصير، ويقطعون حطبا من البساتين التي حولهم، ويحمون الماء في قدور، وصار حماما يغسل الرجل رأسه بدرهم وأكثر.

فلم يزل صلاح الدين على محاصرة عكا إلى أن تسلمها بالأمان، في ثاني جمادي الأولى، واستولى على ما فيها من الأموال والبضائع، وأطلق من كان بها من المسلمين

<sup>-</sup> وبابن نقطة: من فسقة الإسلام، وأحد العلماء المكثرين من التصنيف في الحكمة وعلم النفس والطلب والتاريخ والبلدان والأدب مولده ووفاته ببغداد أقام مدة يجلب، وزار مصر والقـدس ودمشـق وحران وبلاد الروم وملطية والحجاز وغيرها. وحظى عند الملوك والأمراء وكان دميم الخلفة قليل لحـم الوحه، قوى الحافظه من كتبه الإفاده والاعتبارلما في مصـر مـن الآثـار - ط رسـالة وقوانـين البلاغـة والإنصاف بين ابن برى وابن الخشاب، في كرمها على المقامات، والجامع الكبير في المنطلق الطبيعــي والإلهي، عشر بحلدات، وبلغة الحكيم والكلمة والإهي، عشر بحلـدات، وبلغة الحكيم، والكلمة في الربوبيه، والحكمة الكلاميه، و تهذيب كلامة أفلاطون، والقياس أربع مجلدات، والسماع الطبيعي، وغريب الحديث، و المعتنى الجلي في الحساب والتجريد – خ في اللغة، وملخص مقالات التاج – ح في الحل البتويه، وذيل الصبح – ط الثعلب و شرح أحاديث بن مساحة المتعلقة بالطلب واختصارات كثيرة منها الحيوان للجاحط وكتاب في البنات ، وكتب رحلات وصف بها أسفاره والبلدان التي زارها. وله رسائل صغيرة سماها مقالات منها النفس والعلم الإلهي والمـاء والحركـات وحقيقتـه الـدواء والغذاء والحواس والنفس والصون و الكلام، والمدينة الفاضلة، العلوم الضارة، وتزييف ما يعتقــده ابـن سينا، وإبطال الكمياء، واللغات وكيفية تولدها، والقـدر. فوات الوفيات ٢: ٧ وبغية الوعـاة ٣١١ والسبكي ٥: ١٣٢ وآداب اللغه ٣: ٩٠، وخزائـن الكتب ٨٩ وخطـط مبـارك ١٥: ٧٩ وطبقـات الأطباء ٢: ٢٠١ - ٢١٣ وبن شقده - ح و الشذرات ٥: ١٣٢ ومعجم المطبوعــات ١٢٩٢ وإنبــاه الرواة ٢: ٩٣، والإعلام لا بن قاضي شهبه - خ - وفي مذكرات الميمني - ح، ما يفيد اطلاعه علمي مخطوطة من كتاب الجحرد في غريب الحديث لصاحب الترجمة أوراقهــا ٧١ كتبـت سـنة ٣١٦هـــ قى حزانه لا له لى –باستتبول الرقم ٤٠٧ – قلت لعلهـا الـوارد ذكرهـا فـى الترجمـة باسـم غريب الحديث أو هي نسخة أحرى من التجريد. انظر الأعلام ص ٤ ٦١ .

مأسورا، وكانوا أربعة آلاف نفس، ورتب في كنيستها العظمي منبرا، وأقيم فيها الجمعة. وأقطع عكا لابنه الأفضل على، وأعطى جميع ما للداوية من إقطاع وضياع للفقيه ضياء الدين عيسى الهكارى. وسار العادل بعساكر مصر إلى بحدليابا (١) فحصره وفتحه وغنم ما فيه. وافتتحت عدة حصون حول عكا: وهي الناصرة (٢) وقيسارية وحيفا (١) وصفورية (٤) ومعليا والشقيف والتولع (٥) والطور (١) ونهب ما فيها، وسبيت النساء والأطفال، فقدموا بما سد الفضاء. وأخذت سبسطية ونابلس، وكتب السلطان للخليفة بخبر فتح هذه البلاد. ونزل العادل على يافا، حتى ملكها عنوة ونهبها، وسبى الحريم وأسر الرجال، ونازل المظفر تقى الدين عمر تبنين، وأدركه السلطان فوصل إليها في حادى عشر جمادى الأولى ومازال محاصرًا لها حتى تسلمها في ثامن عشره بأمان، وحلا أهلها عنها إلى صور، وتسلم السلطان العدد والدواب والخزائن، وسار فأحذ صرخد (٧) بغير قتال، ثم رحل إلى صيداء، ففر أهلها وتركوها، فتسلمها السلطان في حادى عشريه. ونازل بيروت وضايقها ثمانية أيام، إلى أن طللب أهلها الأمان، فأحابهم واستولى عليها في تاسع عشريه، وأخذ جبيل (٨) فكان من استنقذ الله من المسلمين المسلمون من الفرنج، في هذه السنة، ما يزيد على عشرين ألف إنسان، وأسر المسلمون من الفرنج مائة ألف أسير.

<sup>(</sup>١) مجدليابا: بعد اللام ياء مثناة من تحتها، وبعد الألف باء موحدة: قرية قرب الرملة فيها حصن محكم. انظر معجم البلدان ٥/٥٧.

<sup>(</sup>٢) الناصرة: فاعلة من النصر: قرية بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلا، فيما كان مولد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ومنها اشتق اسم النصارى. انظر معجم البلدان ٢٥١/٥.

<sup>(</sup>٣) حيفا: غير ممدود: حصن على ساحل بحر الشام قرب يافا و لم يزل في أيدى المسلمين إلى ان تغلب عليه كندفرى الذى ملك بيت المقدس في سنة ٤٩٤ هـ، وبقى في أيديهم إلى أن فتحه صلاح الدين يوسف بن أيوب في سنة ٧٧٥ هـ وحربه. انظر معجم البلدان ٢/٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) صفورية: بفتح أوله، وتشديد ثانية، وواو ، وراء مهملة ثم ياء مخففة: كورة وبلدة من نواحى الأردن بالشام وهي قرب طبرية . انظر معجم البلدان.

<sup>(</sup>٥) تولع: بالعين المهملة: قرية بالشام في قول عبد الله بن سليم. لمن الديار بتولع فيحـوس. انظـر معجم البلدان ٢/٥٩.

<sup>(</sup>٦) الطور: حبل بعينه مطل على طبرية الأردن . انظر معجم البلدان ٤/٤٧.

<sup>(</sup>٧) صرحد: بالفتح ثم السكون، والخاء معجمة، والدال مهملة بلدل ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق، وهي قلعة حصينة وولاية حسنة واسعة، ينسب إليها الخمر. انظر معجم البلدان ٣/٤٠١.

<sup>(</sup>٨) حبيل: بلد في سواحل دمشق في الإقليم الرابع. انظر معجم البلدان ٢/١٠٩.

وهلك في هذه السنة القومص صاحب طرابلس، وقدم المركيس – اكبر طواغيت الفرنج – إلى صور، وقد اجتمع بها أمم من الفرنج، فتملك عليهم، وحصن البلد، فسار السلطان بعد فتح بيروت، وتسلم الرملة والخليل وبيت لحم، واجتمع بأخيه العادل، ونازلا عسقلان، في سادس عشر جمادي الآخرة، ونصبا الجانيق عليها، ووقع الجد في القتال، إلى أن تسلم السلطان البلد في سلخه، وخرج منه الفرنج إلى بيت المقلس، بعد أن ملكوه خمسا وثلاثين سنة. وتسلم السلطان حصون الداوية وهي غزة والنطرون وبيت جبريل (۱) وقدم عليه بظاهر عسقلان ابنه العزيز عثمان من مصر، ووافته الأساطيل وعليها الحاجب لؤلؤ. وكانت الشمس قد كسفت، قبل أخذ عسقلان بيوم، حتى أظلم الجو وظهرت الكواكب في يوم الجمعة ثامن عشريه.

وسار السلطان – وقد اجتمعت إليه العساكر – يريد فتح بيت المقدس، فنازله يوم الأحد خامس عشر رجب، وبه حشود الفرنج وجميعهم، فنصب الجانيق، واقتتل الفريقان أشد قتال، استشهد فيه جماعة من المسلمين، وأيد الله بنصره المسلمين، حتى تمكنوا من السور ونقبوه، وأشرفوا على أخذ البلد فسأل الفرنج حينتند الأمان، فأعطوه بعد امتناع كثير من السلطان، على أن يعطى كل رجل من الفرنج عن نفسه عشرة دنانير مصرية، سواء كان غنيا أو فقيرا، وعن المرأة خمسة دنانير، وعن كل طفل من الذكور والإناث دينارين. ثم صولح عن الفقراء بثلاثين ألف دينار وتسلم المسلمون القدس يوم الجمعة سابع عشرى رجب، وأخرج من فيه من الفرنج، وكانوا نحو الستين ألفا، بعدما أسر منهم نحو ستة عشر ألفا، ما بين رجل وامرأة وصبى، وهم من لا يقدر على شراء نفسه.

وقبض السلطان من مال المفاداة ثلاثمائة ألف دينار مصرية، سوى ما أخــذه الأمـراء ، وما حصلت فيه الخيانة.

والتحق من كان بالقلس من الفرنج بصور، وتسامع المسلمون بفتح بيت المقلس، فأتوه رجالا وركابنا من كل جهة لزيارته، حتى كان من الجمع ما لا ينحصر، فأقيمت فيه الجمعة يوم الرابع من شعبان، وخطب القاضى محيى الدين بن الزاكى بالسواد خطبة بليغة، دعا فيها للخليفة الناصر والسلطان صلاح الدين، وانتصب بعد الصلاة زين

<sup>(</sup>۱) بيت حبريل: لغة في حبرين: بليدة بين بيت المقلس وغزة، وبينه وبين القلس مرحلتان وبين غزة أقل من ذلك، وكانت فيه قلعة حصينة خربها صلاح الدين لما استنقذ من الإفرنج وبين بيت حبرين وعسقلان واد يزعمون أنه وادى النمل التي خاطت سليمان بن داود وعليه السلام. انظر معجم البلدان.

الدين بن نجا، فوعظ الناس. وأمر السلطان بترميم المحراب العمرى القديم، وحمل منبر مليح من حلب، ونصب بالمسجد الأقصى، وأزيل ما هناك من آثار النصرانية، وغسلت الصخرة بعدة أحمال ماء ورد، وبخرت وفرشت، ورتب فى المسجد من يقوم بوظائفه، وجعلت به مدرسة للفقهاء الشافعية، وغلقت كنيسة قمامة، ثم فتحت، وقرر على من يرد إليها من الفرنج قطيعة يؤديها. وخرجت البشائر إلى الخليفة بالفتح، وإلى سائر الأطراف. ورحل السلطان عن القدس لخمس بقين من شعبان يريد عكا، وسار العزيز عثمان إلى مصر فكان آخر العهد به. وسار العادل مع السلطان، فنزلا على عكا أول شهر رمضان، ثم رحل السلطان منها، ونزل على صور فى تاسعه، وكانت حصينة، وقد استعد الفرنج فيها، فتلاحقت العساكر بالسلطان، ونصب على صور عدة من المجانيق وحاصرها، واستدعى السلطان الأسطول من مصر، فقدم عليه عشر شوانى، وصار القتال فى البر والبحر فأخذ الفرنج خمس شوانى ووردت مكاتبة الخليفة على السلطان، وفيها غلظة وإنكار أمور، فأجاب بالاعتذار، ورحل عن صور فى آخر شوال. وعادت العساكر إلى بلادها، وأقام السلطان بعكا، وسار العادل إلى مصر، فطرق الفرنج قلعة كوكب، وقتلوا بها جماعة من المسلمين، ونهبوا ما كان بها، وأتته فطرى عكا رسل الملوك بالتهنئة من الروم والعراق وخراسان بفتح بيت المقسس.

وفى هذه السنة: - أعنى سنة ثلاث وغمانين وخمسمائة -: اجتمع الشمس والقمر والمريخ والزهرة وعطارد والمشترى وزحل وأظفار الذئب، في برج الميزان، أربع عشرة ساعة، فاجتمع المنجمون كلهم، وحكموا بكون طوفان الريح، وأنه كائن وواقع ولابد، فتنقلب الأرض من أولها إلى آخرها، وأنه لا يبقى من الحيوان شيء إلا مات، ولا شجرة ولا جدار إلا سقط. وكان معظم هذه الحكومة عن بلاد الروم، وأرجفوا بأنها هي القيامة، فاتخذ قوم الكهوف والمغائر في الجبال، وبالغوا في الاعتداد لهول ذلك اليوم. وقال القوم: وكتب القدماء كلها أحالت على هذا الاجتماع، وإن فيه دمار الدنياه. وكان ذلك في مسرى، وفي جمادى الآخرة للسابع والعشرين منه، وهو يوم الثلاثاء مع ليلة الأربعاء إلى يوم الأربعاء. فلم تهب ريح، ولا تحرك نيل مصر، وهو في زيادته في مسرى، ومن العادة أن تهب الريح من العصر إلى العشاء في وجه الماء، ليقف بإذن الله، فتكون فيه الأمواج، فلم يحدث تلك الليلة، ولا ثاني يوم ولا قبلها بيوم شيء من ذلك، وطلع الناس بالسرج الموقدة على السطوحات لاختبار الهواء، فلم يتحرك نار ألبتة. وكان أشد الناس إرجافا بهذه الكواكب الروم، فأكذبهم الله، وسلط عليهم السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف، فأخذ كبارهم، ومملأ الأرض من عليهم السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف، فأخذ كبارهم، وملأ الأرض من

الأسرى شرقا وغربا، وأخذ القدس، وأصاب جماعة ممن كان يرحف بهذه الريح آفات، ما بين موت بعضهم واعتلال بعضهم.

وفيها خرج في سادس عشر جمادي الآخرة قفل شامي إلى مصر، وهو أول قفل سلك بلاد الساحل، بلا حق يدفعه ولا مكس يؤديه.

وفيها سار قراقوش التقوى، واستولى على القيروان، وحاربه ابن عبد المؤمن سلطان المغرب على ظاهر تونس فانكسر منه، وأقيمت الخطبة في ربيع الأول بتلك البلاد للسلطان صلاح الدين. فحمع ابن عبد المؤمن، وواقع قراقوش وهزمه، ففر قراقوش في البرية.

وفيها أمر السلطان بأن تبطل النقود التى وقع الاختلاف فيها وتضرر العامة بها، وأن يكون ما يضرب من الدنانير ذهبا مصريا، ومن الدراهم الفضة الخالصة، وأبطل الدراهم السود لاستثقال الناس الميزان، فسر الناس ذلك.

## سنة أربع وشانين وخمسمائة<sup>(١)</sup>

فيها نازل السلطان حصن كوكسب أياما، ولم ينل منها شيئا، فأقمام الأمير صارم الدين قايماز النجمي في خمسمائة فارس عليها، ووكل بصفد الأمير طغرل الخازندار في خمسمائة فارس، وبعث إلى الكرك والشوبك الأمير سعد الدين كمشبه الأسدى، واستدعى الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدى من مصر، فاستخلف على عمارة سور القاهرة، وقدم والسلطان على كوكب، فندبه لعمارة عكا، فشرع في تجديد سورها وتعلية أبراجها، بمن قدم به معه من مصر من الأسرى والأبقار والآلات والدواب، وسار السلطان يريد دمشق، فدخلها سادس ربيع الأول، وقد غاب عنها سنة وشهرين وخمسة أيام، كسر فيها الفرنج، وفتح بيت المقدس، فلازم الجلوس في دار العدل بحضرة القضاة، وكتب إلى الجهات باستدعاء الأجناد للجهاد، وخرج بعد خمسة أيام على بعلبك، فوافاه عماد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار على أعمال حمص، فنزلا على بحيرة قدس. وبعث السلطان ابنه الظاهر وابن أحيه المظفر صاحب حماة لحفظ طريق أنطاكية، وسار أول ربيع الآخر وشن الغارات على صافيتا وتلك الحصون المجاورة. وسار في رابع جمادي الأولى على تعبية لقاء العدو، فأخذ أنطرسوس، واستولى على ما بها من المغانم، وخرب سورها وبيعتها، وكانت من أعظم البيع، ووضع النار في البُّلد فأحرق جميعه، وسار يريد جبلة، فنازلها لاثنتي عشرة بقيت منه، وتسلمها بغـير حرب، ثم أخذ اللاذقية (٢) بعد قتال، وغنم الناس منها غنيمة عظيمة. وسار إلى صهيون(٢٠)، فقاتل أهلها إلى أن ملكها في ثـاني جمـادي الآخـرة، واستولى على قلعتـي الشغر وبكاس وعدة حصون، وأسر من فيها، وغنم شيئا كثيرا.

فلما فتح بغراس (٤) بعث الإبرنس ملك أنطاكية يسأل الصلح، فأجيب إلى ذلك، على

<sup>(</sup>۱) سنة ۸۶٪ هـ. انظر أحداث تلك السنة فــى النجــوم الزاهــرة ۳۰ ، ۱/۳۸، ۹۷ – ۱/۹۹، الكامل ۱۲/۵ وما بعدها، تاريخ ابن الوردى ۲/۱٤۲ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) اللاذقية: بالذال معجمة مكسورة، وقاف مكسورة، وياء مشددة: مدينة في ساحل بحر الشام تعد في أعمال حمص وهي غربي حبلة بينها و بين حيلة ستة فراسخ. انظر معجم البلدان ٥/٥.

<sup>(</sup>٣) صهيون: موضع معروف ببيت المقدس: محلة فيها كنيسة صهيون وصهيون أيضا حصن من أعمال حمص انظر معجم البلدان ٤٣٦/٣.

<sup>(</sup>٤) بغراس: بالسين مَكان الراء مدينة في لحف حبل اللكام بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ على يمين القاصد إلى أنطاكية من حلب في البلاد المطلة على نواحي طرسوس. انظر معجم البلدان.

شريطة أن يطلق من عنده من الأسارى المسلمين، وهم ألف إنسان، وعاد صاحب سنجار إلى بلده، وسار السلطان إلى حلب، فأقام بها ثم سار عنها، ودخل إلى دمشق في آخر شعبان وما زال كمشبه محاصرا للكرك حتى تسلم قلعتها، ومعها الشوبك والسلع، وعدة حصون هناك، في رمضان. فلما وردت البشرى بذلك على السلطان سار من دمشق، ونازل صفد حتى ملك قلعتها بالأمان في رابع عشر شوال ولحق من كان فيها من الفرنج بصور ثم سار إلى كوكب<sup>(۱)</sup> وضايقها حتى تسلمها، في نصف ذي القعدة بأمان، وأرسل أهلها إلى صور. فكثر بها جموع الفرنج، وكاتبوا إفرنج صقلية والأندلس، وكتب السلطان إلى الخليفة الناصر بخير هذه الفتوح، ورحل فنزل في صحراء بيسان.

وفيها ثار بالقاهرة اثنا عشر رجلا من الشيعة في الليل، نادوا: «يال على.. يال على». وسلكوا الدروب وهم ينادون كذلك، ظنا منهم أن رعية البلد يلبون دعوتهم، ويقومون في إعادة الدولة الفاطمية، فيخرجون من في الحبوس، ويملكون البلد. فلما لم يجبهم أحد تفرقوا.

وسار السلطان إلى القــــ الله فحـل بـه فـى ثــامن ذى الحجـة، وســار بعـد النحر إلى عسقلان، وجهز أخاه العــادل إلى مصـر لمعـاضدة الملـك العزيـز، وعوضـه بــالكرك عـن عسقلان، وكان قد وهبها له، ثم نزل بعكا.

<sup>(</sup>١) كوكب: اسم قلعة على الجبل المطل على مدينة طبريـة حصينـة رصينـة تشـرف على الأردن افتتحها صلاح الدين فيما افتتحه من البلاد ثم خربت بعد. انظر معجم البلدان ٤/٤٩٤.

# سنة خمس وشانين وخمسمائة(١)

ودخلت سنة شمس وثمانين: فسار السلطان عن عكا، ودخل دمشق أول صفر، فورد عليه في ثاني عشره ضياء الدين عبد الوهاب بن سكينة، رسول الخليفة الناصر، بالخطبة لابنه ولى العهد، عدة الدنيا والدين أبي نصر محمد، فأقيمت له. وجهز الرسول، ومعه ضياء الدين القاسم بن يحيى الشهرزوري، وبعث معه بهدايا وتحف وأسارى من الفرنج للخليفة، ومعهم تاج ملك الفرنج والصليب الذي كان فوق صخرة بيت المقدس، وأشياء كثيرة. فدفن الصليب تحت عتبة باب النوبي ببغداد وديس عليه، وكان من نحاس مطلى بالذهب.

وخرج السلطان من دمشق فى ثالث ربيع الأول ونازل شقيف أرنون (٢) وهو منزعج، لانقضاء الهدنة مع صاحب أنطاكية، ولاجتماع الفرنج بصور، واتصال الأمداد بهم. فكانت للمسلمين مع الفرنج فى بلادهم الساحلية عدة وقائع، قتل فيها من الفريقين عدة، وكثر القتل فى المسلمين، واشتدت نكاية الفرنج فيهم، فرحل السلطان إلى عكا، وقد سبقه الفرنج ونزلوا عليها. ونزل السلطان بمرج عكا وصار محاصرا للفرنج، والفرنج محاصرين للبلد. وتلاحقت به العساكر الإسلامية، والأمداد تصل إلى الفرنج من البحر. فلم يقدر السلطان على الوصول إلى البلد، ولا استطاع أهل عكا أن يصلوا إلى السلطان. وشرع السلطان فى قتال الفرنج من أول شعبان، إلى أن تمكن من عكا، ودخلها فى ثانيه، فما زالت الحرب قائمة إلى رابع رمضان. فتحول إلى الخروبة (٢)، وأغلق من فى عكا من المسلمين أبوابها، وحفر الفرنج خندقا على معسكرهم حول عكا من البحر، وأداروا حولهم سورا مستورا بالستائر، ورتبوا عليه الرجال، فامتنع وصول المسلمين إلى عكا.

وقدم العادل بعسكر مصر في نصف شوال، وقدم الأسطول من مصر إلى عكا في

<sup>(</sup>۱) سنة ٥٨٥ هـ . انظر أحداث تلك السنة فسى النحوم الزاهرة ٣٩، ٦/٤٠ ٩٩ - ١٠١٠٦، الكامل ١٢/٢٧ وما بعدها ، تاريخ ابن الوردي ٢/١٤٤.

<sup>(</sup>٢) شقيف أرنون: بفتح أوله، وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت، وفاء، وبعد الراء الساكنة نون ثم واوساكنة، ونون أخرى، وهو قلعة حصينة حدا في كهف من الجبل قرب بانياس من أرض دمشق بينها وبين الساحل. انظر معجم البلدان ٣/٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) الخروبة : حصن بسواحل بحر الشام مشرف على عكا . انظر معجم البلدان ٢/٣٦٢.

وبعث السلطان إلى الأطراف يحث الناس على الجهاد، وأرسل إلى أخيه سيف الإسلام طغتكين باليمن، يطلب منه الإعانة بالمال، وإلى مظفر الدين قر أرسلان صاحب العجم، وكتب إلى الخليفة. ووصلت الأمداد إلى الفرنج، وورد الخبر من حلب بخروج ملك الألمان من القسطنطينية، في عدة عظيمة تتجاوز الألف ألف، يريدون البلاد الإسلامية، فاشتد الأمر على السلطان ومن معه من المسلمين.

وتوفى فى هذه السنة حسام الدين سنقر الخلاطى ليلة الإثنين سابع عشرى رجب، والأمير حسام الدين طمان يوم الأربعاء ثالث عشر شعبان، والأمير عز الدين موسك ابن حكو فى شعبان، وهو ابن خال السلطان صلاح الدين.

ومات شرف الدين أبو سعد عبد الله بن أبى عصرون بدمشق، يــوم الثلاثــاء حــادى عشر رمضان، ومولده أول سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة.

ومات ضياء الدين عيسى الهكارى، يوم الثلاثاء تاسع ذى القعدة بمنزلة الخروبة.

## سنة ست وشانين وخمسمائة<sup>(١)</sup>

ودخلت سنة ست وثمانين والسلطان بالخروبة على حصار الفرنج، وقدمت عساكر المسلمين من الشرق ومن بقية البلاد، فرحل من الخروبة لاثنتى عشرة بقيت من ربيع الأول إلى تل كيسان (٢) وتتابع بحىء العساكر. وكملت أبراح الفرنج الثلاثة، التى بنوها تجاه عكا فى مدة سبعة أشهر، حتى علت على البلد، وامتلأت بالعدد والعدة، وطموا كثيرا من الخندق، وضايقوا البلد. واشتد خوف المسلمين، واشتدت الحرب بين الفريقين، حتى احترقت الأبراج الثلاثة، وخرج أهل عكا منها، فنظفوا الخندق، وسدوا الثغر، وغنموا ما كان فى الأبراج من الحديد، فتقووا به.

وكان بين أسطول المصريين وبين مراكب الفرنج عدة معارك، قتل فيها كثير من الفرنج. ودخل ملك الألمان بجيوشه إلى حدود بلاد الإسلام، وقد فنى منهم كثير، فواقعهم الملك عز الدين قلج بن أرسلان السلجوقي، فانكسر منهم، فلحق به الفرنج إلى قونية (٢) وهاجموها، وأحرقوا أسواقها، وساروا إلى طرسوس (٤) يريدون بيت المقدس، واسترجاع ما أخذ منهم السلطان من البلاد والحصون، فمات بها ملكهم، وقام من بعده ابنه، فسار إلى أنطاكية. وندب السلطان كثيرا ممن كان معه على حرب

<sup>(</sup>۱) سنة ۸۲ هـ. انظر أحـداث تلـك السنة في النجـوم الزاهـرة ۱۰۱، ۲/۱۰۲، الكــامل ۱۲/٤٤ وما بعدها، تاريخ الوردي ۲/۱۶۲.

<sup>(</sup>٢) تل كيسان: الكاف مفتوحة، وياء ساكنة موضع في مرج عكا من سواحل الشام.

 <sup>(</sup>٣) قونية: سبق ترجمتها. انظر الروض المعطار ٤٨٤، ومعجم البدان ٤/٤١٥، ونزهة المشتاق
 ٢٦١.

٢١٨ ...... سنة ست وثمانين وخمسمائة

عكا إلى جهة أنطاكية، ووقع فيمن بقى معه مسرض كثير، وأمر بتخريب سور طبرية ويافا وأرسوف (١) وقيسسارية وصيدا وجبيل فخرب ذلك، ونقل من كان فيها إلى بيروت وطمع الفرنج فى السلطان لقلة من بقى معه، فركبوا لحربه ونهبوا وطاق الملك العادل. وكانت للمسلمين معهم حرب، انكسر فيها الفرنج إلى خيامهم، وقتل منهم آلاف، فوهت قواهم. غير أن المدد أتاهم، ونصبوا الجانيق على عكا، فتحول السلطان إلى الخروبة، فوافى كتاب ملك الروم بقسطنطينية، يخبر بوصول المنبر من عند السلطان، وكذلك الخطيب والمؤذنين والقراء، وأن الخطبة أقيمت بالجامع القديم بالقسطنطينية للخليفة الناصر لدين الله.

وسار ابن ملك الألمان عن أنطاكية إلى طرابلس في حيوشه، وركب منها البحر إلى عكا، فوصل إليها سادس رمضان، فأقام عليها إلى أن هلك ثاني عشر ذي الحجة، بعدما حارب المسلمين فلم ينل منهم كبير غرض. ودخل الشتاء وقد طالت مدة البيكار، وضحرت العساكر من كثرة القتال، فرحل صاحب سنجار وصاحب الجزيرة وصاحب الموصل.

وفيها تولى سيف الدولة أبو الميمون مبارك بن كامل بن منقذ(1) شد الدواوين بديار مصر، وباشر الأسعد بن مماتى (1) معه الديوان في محرم.

<sup>(</sup>١) أرسوف بالفتح ثم السكون وضم السين المهملة وسكون الواو وفاء: مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا. انظر معجم البلدان.

<sup>(</sup>۲) سيف الدولة بن منقذ (۲۲٥ – ٥٨٩ هـ – ١٣٢ – ١٩٩٩م). المبارك بن كامل بن على ابن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني، أبو الميمون، سيف الدولة، مجد الدين من أمراء الدولة الصلاحية عصر، ومن بيت كبير ولد بقلعة شيزر وذهب مع تورانشاه إلى اليمن، وناب عنه في زبيد سنة ٩٦٦هـ ثم فارقها، وأناب عنه أخا له اسمه حطان، وذهب إلى دمشق، ومنها إلى مصر، مع تورانشاه. انظر وفيات الأعيان ٤٤١/١، الروضتين ٢٥/٢، النجوم الزاهرة ٨٩/٦، الأعلام ٢٧١/٥.

<sup>(</sup>٣) ابن مماتى (٤٤٥ - ٦٠٦ هـ ١١٤٩ - ١٢٠٩ م). أسعد (أبو المكارم) بن مهذب (الملقب بالخطير أبى سعيد) بن مينا بن زكريا، بن مماتى: وزير أديب. كان ناظر الدواوين فى الديار المصرية. ومولده بمصر ووفاته بحلب. وكان نصرانيا، فأسلم هـ و جماعته فى ابتداء الدولة الصلاحية. انظر معجم البلدان ٢٤٤/٢، وفيات الأعيان ٢٨/١، قوانين الدواوين مقدمته، أداب اللغة ٣/٥، ١٠٩ إنباء الرواة ٢٣١/١، حريدة القصر: قسم شعراء مصر ١٠٠، النجوم الزاهرة ٢٨/١، كشف الظنون ١٢٥/١، مرآة الجنان ١٣٥/١، الشذرات ٥/٠٠، حسن المحاضرة. ٢٢٥/١، الأعلام ٢٠/٢٠.

## سنة سبع وشانين وخمسمائة (١)

ودخلت سنة سبع وثمانين: فسار الظاهر صاحب حلب إليها، وسار المظفر إلى حماة. وبقى السلطان في جمع قليل، والحرب بين أهل عكا وأميرهم بهاء الدين قراقوش وبين الفرنج. ودخل فصل الربيع، فوافت العساكر السلطان، ووصل إلى الفرنج مددهم، فضايقوا عكا وحدوا في حصارها، ونصبوا عليها الجانيق. وتوالت الحروب إلى أن ملكها الفرنج، يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة، وأسروا من فيها من المسلمين وكانوا ألوفا. وخرجوا يريدون الحرب، فواقعهم السلطان وكسرهم، ووقع كلامه في الصلح وإطلاق الأسرى و لم يتم.

فلما كان في سابع عشرى رجب برز الفرنج بخيامهم، وأحضروا أسارى المسلمين، وحملوا عليهم حملة واحدة قتلوا فيها بأجمعهم في سبيل الله صبرا، واليزك الإسلامي ينظر إليهم. فحمل المسلمون عليهم، وحرت بينهما حرب شديدة، قتل فيها عدة من الفريقين.

ولما أهل شعبان: سار الفرنج إلى عسقلان، ورحل السلطان في اثرهم، وواقعهم في رابع عشره بأرسوف، فانهزم المسلمون، وثبت السلطان إلى أن اجتمع عليه المسلمون، وعاد إلى القتال، حتى التجأ الفرنج إلى جدران أرسوف.

ورحل السلطان في تاسع عشره، ونزل على عسقلان يريد تخريبها، لعجزه عن حفظها، ففرق أبراجها على الأمراء، ووقع الضحيج والبكاء في الناس أسفا وغما لخرابها، وكانت من أحسن البلاد بناء، وأحكمها أسوارا، وأطيبها سكنا، فلم يزل التخريب والحريق فيها إلى سلخ شعبان.

قال الحافظ عبد العظيم المنذرى في المعجم المترجم: وسمعت الأمير الأجل أياز بن عبد الله – يعنى أبا المنصور البانياسي الناصرى – يقول: لما هدمنا عسقلان أعطيت أنا برج الداوية، وهدم خطلج برجا وحدنا عليه مكتوبا عمر على يدى خطلج، وهذا من عجيب الاتفاق. وشبيه بذلك ما أخبرني به القاضى الأجل أبو الحسن على بن يحيى الكاتب قال: رأيت بعسقلان برج الدم، وخطلج المعزى يهدمه يعنى في شعبان.

<sup>(</sup>۱) سنة ۵۸۷ هـ . انظر أحـداث تلـك السنة فــى النجــوم الزاهــرة ٤١ – ٦/٤٣، ١٠٢ – ٢/١٠٥، الكامل ١٢/٦٠ وما بعدها ، تاريخ ابن الوردى ٢/١٤٧ وما بعدها

• ٢٢ ..... سنة سبع وثمانين وخمسمائة

ورأيت عليه مكتوبا: مما أمر بعمارته السيد الأجل أمير الجيوش<sup>(۱)</sup> – يعنى بدرا الجمالي على يد عبده ووليه خطلج في شعبان فعجبت من هذا الاتفاق،كيف عمر في شعبان على يد خطلج. على يد خطلج، وهدم في شعبان على يد خطلج.

ثم رحل السلطان عن عسقلان وقد خربت فى ثانى رمضان، ونزل على الرملة فخرب حصنها، وهدم كنيسة لُد، وركب إلى القلس جريدة، ثم عاد وهدم حصن النطرون.

وكانت بين المسلمين والفرنج عدة وقائع في البر والبحر، فعاد السلطان إلى القـدس في آخر ذي القعدة. وقدم أبو الهيجاء السمين بعسكر مصر، ووقع الاهتمام فـي عِمـارة سور بيت المقدس وحفر الخندق.

وفيها مات علم الدين سليمان بن جندر(٢) في آخر ذي الحجة.

ومات الملك المظفر تقى الدين عمر بن نور الدولة شاهنشاه بن أيوب بن شادى صاحب حماة، وهو الذى أوقف منازل المعز بمصر مدرسة، في ليلة الجمعة تاسع رمضان، ودفن بحماة.

ومات نجم الدين مجمد بن الموفق بن سعيد بن على بن حسن بن عبد الله الخبوشاني (٣) الفقيه الشافعي الصوفي، يوم الأربعاء ثاني عشرى ذى القعدة، ودفن بالقرافة.

<sup>(</sup>۱) بدر الجمالي (أمير الجيوش) (٥٠٥ – ٤٨٧ هـ – ١٠١٤ – ١٠٩٥). بدر بن عبد الله الجمالي، أبو النحم: أمير الجيوش المصرية، ووالد الملك الأفضل شاهنشاه. أصله من أرمينية اشتراه جمال الدولة بن عمارة غلاما ، فتربي عنده، ونسب إليه، وتقدم في الخدمة حتى ولي إمارة دمشق للمستنصر صاحب مصر (سنة ٥٥٥ هـ). ثم استدعاه إلى مصر واستعان به على إطفاء فتنة نشبت، فوطد له أركان الدولة، فقلده وزارة السيف والقلم وأصبح الحاكم في دولة المستنصر والمرحوع إليه وكان حازما شديدا على المتمردين وافر الحرمة. توفي في القاهرة. انظر بن الأثير ١٠: ٨١ والنحوم الزاهرة٥: ١٤١ وما قبلها. وفي شذرات الذهب ٣: ٣٨٣. انظر الأعلام ص ٢/١٣.

<sup>(</sup>۲) ابن حندر (۸۷ هـ ۱۹۲ م). سليمان بن حندر ، علم الدين: أمير من رحال الدولة الصلاحية في بلاد الشام كان من أكابر أمراء حلب، وخدم السلطان صلاح الدين بالقلس، حتى صار شيخ الدولة وكبيرها وظهيرها ومشيرها وهو الذي أشار بتخريب عسقلان لتتوفر العناية بالقدس. توفى في قرية عباغب على مرحلة من دمشق، في طريق من القدس إلى حلب. انظر الروضيتن ١٩٥/٢، النجوم لزاهرة ١١٣/٦. الأعلام ٣/١٢٢.

<sup>(</sup>٣) نجم الدين الحبوشاني (٥١٠ - ٥٨٧ هـ - ١١١٦ - ١١٩١م). محمد بن الموفق بسن سعيد ابن على، أبو البركات نجم الدين الحبوشاني: فقيه شافعي، نسبته إلى خبوشان من نواحي نيسابور، ومولده بقربها، انتقل إلى مصر، وحظى عند السلطان صلاح الدين، وصنف تحقيق المحيط في الفقة. انظر ابن حلكان ٢١٠/١، اللباب ٢٤٤١، لب اللباب ٨٨، معجم البلدان ٣٩٨/٣، خطط مبارك /٢١٠/١، مفتاح السعادة ٢٠/١٢. الأعلام ٢١٠/٠.

السلوك لمعرفة دول الملوك .....

وفيها سلم أمر الأسطول بمصر للملك العادل، فاستخدم فيه من قبله، وأفرد برسمه الزكاة بمصر والحبس الجيوشي بالبرين والنطرون والخراج وما معه من ثمن القرظ وساحل السنط والمراكب الديوانية وإشنين (١) وطنبذة (٢) فاستناب العادل في مباشرة ذلك، واستخدم في ديوان الأسطول صفى الدين عبد الله بن على بن شكر. وأحيل الورثة الجيوشية على غير الحبس الذي لهم.

وعظمت زيادة النيل وغرق النواحى، وكثر رخاء الأسعار بمصر، فأبيع القمح كل مائة أردب بثلاثين دينارا، والخبز البائت ستة أرطال بربع درهم، والرطب الأمهات ستة أرطال بدرهم، والموز ستة أرطال بدرهم، والموز ستة أرطال بدرهم، والعنب ستة أرطال بدرهم فى شهر بابه بعد انقضاء موسمه المعهود بشهرين، والياسمين خمسة أرطال بدرهم، وثمر الحناء عشرة أرطال بدرهم، والبسر الجيد عشرة أرطال بدرهم، وما دونه خمسة عشر رطلا بدرهم. وكثر بعصر والقاهرة التجاهر بمعاصى الله، وظفر الأسطول بمركب فيه اثنتان وعشرون ألف جبنة، كل جبنة قدر الرحى لا يقلها الراحل. وحصلت بمصر زلزلة، وهبت سموم حارة فيها إعصار ثلاثة أيام، أتلفت الخضروات التي فضلت من الغرق. وانشقت زريبة جامع المقس لقوة الزيادة، وخيف على الجامع أن يسقط، فأمر بعمارتها.

<sup>(</sup>۱) إشنين بالشين و النون وياء ساكنة ونون أخرى والعامة تقول إشنى قرية بالصعيد إلى حنب طنبذى على غربى للنيل وتسمى هذه وطنبذى العروسين لحسنهما وخصبهما وهما من كورة البهنسى. انظر معجم البلدان

<sup>(</sup>٢) طنبذة: ثانيه ساكن، والباء مفتوحة موحدة، وآخره ذال معجمة قرية من أعمال بهنسا من صعيد مصر. انظر معجم البلدان ٣/٤٢.



## سنة شان وشانين وخمسمائة<sup>(١)</sup>

وأهلت سنة ثمان وثمانين: والسلطان بالقدس مجتهد في عمارته.

وفى ثالث المحرم: نزل الفرنج على ظاهر عسقلان، لقصد عمارتها فما مكنوا، وواقعهم جماعة من الأسدية منهم يازكج وغيره، وتوالت الوقائع بينهم.

وفي صفو: سار الملك الأفضل نور الدين على بن السلطان إلى البلاد الشرقية، على ما كان بيد الملك المظفر تقى الدين عمر من البلاد التي هي قاطع الفرات، وأطلق له السلطان عشرين ألف دينار سوى الخلع والتشريفات. ثم نزل الملك العادل أبو بكر عن كل ماله في الشام، ماخلا الكرك والشوبك والصلت والبلقاء ونصف خاصة بديار مصر، وعوض البلاد الشرقية.

وسار السلطان من القلس في أوائل جمادي الأولى، وكتب بعود الملك الأفضل، فعاد منكسر القلب إلى السلطان. ولحق العادل بحران والرها وقرر أمرهما، ثم عاد إلى السلطان في آخر جمادي الاخرة.

وفى جمادى الآخرة: ملك الفرنج قلعة الداروم، وخرج العسكر المصرى يريدون السلطان، فكبسهم الفرنج وأخذوا جميع ما معهم، وتبدد الناس فى البرية. وأسر الفرنج منهم خمسمائة رجل، وأخذوا نحو ثلاثة ألاف جمل، وعادوا إلى خيمهم وقد طمعوا، فقصدوا المسير إلى القلس، ثم اختلفوا ونزلوا بالرملة، وبعثوا رسلهم فى طلب الصلح، فبرز السلطان من القدس فى عاشر رجب، وسار إلى يافا فحاصرها، ولم يول يقاتل من فيها من الفرنج إلى أن أخذ البلد عنوة، وغنم الناس منها شيئا عظيما. وتسلم السلطان القلعة، وأخرج من كان فيها من الفرنج، فقدم من الفرنج نجدة كبيرة فى خمسين مركبا، فغدر أهل يافا بجماعة من المسلمين، وعاد القتال والمراكب فى البحر لم تصل إلى البر، فسارع أهل المراكب إلى البر، وحملوا على السلطان، فرحل إلى يازور (٢) وأمر بتخريبها، وسار إلى الرملة ومنها إلى القلس، وعزم على لقاء الفرنج، فاختلف عليه أصحابه، وأسمعه بعضهم كلاما جافيا، فانثنى عن ذلك. وقدم عسكر مصر فخرج إلى

<sup>(</sup>۱) سنة ۸۸۰ هـ . انظر أحـداث تلـك السـنة فـى النحـوم الزاهـــرة ٤٤ – ٦/٢، ٦٠٦ – ٦/١٠٩ الكامل ١٢/٧٨ وما بعدها، تاريخ ابن الوردى ٢/١٥٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) يازور: بالزاى، والواو ساكنة ثم راء: بليدة بسواحل الرملة من أعمال فلسطين بالشام. انظر معجم البلدان ٥/٤٢٥.

الرملة، ووقع الصلح بين السلطان والفرنج لثمان بقين من شعبان. وعقدت هدنة عامة في البر والبحر مدة ثلاث سنين وثلاثة أشهر أولها حادى عشر شعبان – وهو أول شهر أيلول – على أن يكون للفرنج من يافا إلى عكا إلى صور وطرابلس وأنطاكية. ونودى في الوطاقات وأسواق العسكر: ألا إن الصلح قد انتظم، فمن شاء من بلادهم يدخل بلادنا فليفعل، ومن شاء من بلادنا يدخل بلادهم فليفعل. وكان يوم الصلح يوما مشهودا، عم فيه الطائفتين الفرح والسرور، لما نالهم من طول الحرب. فاختلط عسكر الفرنج بعسكر المسلمين، ورحل جماعة من المسلمين إلى يافا للتجارة، ودخل خلق عظيم من الفرنج إلى القدس بسبب الزيارة، فأكرمهم السلطان ومد لهم الأطعمة وباسطهم. ورحل ملوك الفرنج إلى ناحية عكا، ورحل السلطان إلى القدس، وسار منها إلى دمشق، فلقيه الأمير بهاء الدين قراقوش – وقد تخلص من الأسر – على طبرية.

ودخل السلطان إلى دمشق، لخمس بقين من شوال، فكانت غيبته عنها أربع سنين. وأذن للعساكر في التفرق إلى بلادهم فساروا إليها، وبقى عند السلطان ابنه الأفضل على والقاضى الفاضل.

وفيها انتقل سعر الفول بديار مصر من خمسة عشر دينارًا إلى ثلاثين دينارًا المائة أردب، بحكم أن المشترى لعلوفة الوسية العادلية خمسون ألف أردب.

وفيها عثر على رجل اسمه عبد الأحد، من أولاد حسن ابن الخليفة الفاطمى الحافظ لدين الله، وأحضر إلى الملك العزيز بالقاهرة، فقيل له: «أنت تدعى أنك الخليفة؟» قال: «نعم». فقيل له: «أنت تدعى أنك الخليفة؟» قال: ونعم». فقيل له: «أين كنت في هذه المدة؟» فذكر أن أمه أخرجته من القصر فتاه، ووصل إلى طنبذة فاختفى بها، ثم خرج إلى مصر، فأواه رجل وشرع يتحدث له في الخلافة، وأنه وقع بعدة بلاد وأقطع أناسا ممن بايعه، فسحن. وعثر على بعض أقارب الوزير شاور، وقد ثار بالقاهرة، فسحن هو وجماعته.

وفيها انعقد ارتفاع الديوان الخاص السلطاني على ثلاثمائة ألف وأربعة وخمسين ألـف دينار وأربعمائة وأربعة وأربعين دينارا.

ومات فيها جمال الملك موسى بن المأمون البطائحي حــامع السـيرة المأمونيـة – وهــو بقية بيته – في سادس عشر جمادي الأولى بالقاهرة.

وفيها وقع الشروع في حفر الخندق من باب الفتوح إلى المقس.

وكتب بنقل جماعة من أتباع الدولة الفاطمية المحبوسين في الإيوان ودار المظفر ليلا،

السلوك لمعرفة دول الملوك .....

بحيث لا يشعر بهم أحد، حتى يوصلهم المكلف بذلك إلى صرخد.

وفيها كتب بإخلاء مدينة تنيس، ونقل أهلها إلى دمياط، وقطع أشجار بساتين دمياط وإخراج النساء منها. فخلت تنيس إلا من المقاتلة، وحفر خندق دمياط (١) وعمل جسر عند سلسلة البرج بها.

وفيها كثرت الأراجيف بالقاهرة ومصر، وعظمت الشناعات، وارتفعت الأسعار.

وفيها ورد الخبر في كتاب من اليمن بأن ثلاثة أنهار بالحبشة تغيرت بعدما كماتت عذبة، فصار أحدها أجاجا، والآخر لبنا، والآخر دما.

وفيها مات قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان صاحب قونية، وقد تغلب عليه ابنه قطب الدين – صاحب سيواس وأقصرا – وزاد في أن حجر عليه.وكان موته في شعبان، فولى قونية بعده ابنه غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان، وبقيت أخوته على ولاياتهم من عهد أييهم، فاختلفوا، وثار عليه أخوه ركين الدين سليمان صاحب ووقاط (٢) وملك سيواس وأقصرا وقيسارية (٣) وهي أعمال أحيسه قطب الدين ثم ملك قونية من غياث الدين، ففر غياث الدين ونزل حلب.

<sup>(</sup>۱) دمياط: سبق ترجمتها. انظر الروض المعطار ۲۰۷، ۲۰۸، والإدريسى ۱۰۷، وابن الأثير ۱/۲۰٪ ۳۳۱، وابن خلكان ۸۰/۰، ۹۱، ۹۱، ۲۸۵۲، وخطط المقريزى ۱/۲۱ وما بعدها. ومعجم البلدان ۲۲/۲٪.

 <sup>(</sup>٢) لعلها توقات وهي بلدة في أرض الروم بين قونيا وسيواس ذات قلعة حصينة وأبنية مكينة.
 انظر معجم البلدان ٢/٥٩.

<sup>(</sup>٣) قيسارية: بالفتح ثم السكون، وسين مهملة، وبعد الألف راء ثم ياء مشددة: مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم وهي كرسة ملك بني سلجوق ملوك الروم أولاد قلح أرسلان.انظر معجم الملدان ٤/٤٣١.



## سنة تسع وشانين وخمسمائة<sup>(١)</sup>

أهلت: والسلطان بدمشق، فخرج العادل إلى الكرك، وقدم من اليمن الملك المعز إسماعيل بن سيف الإسلام ظهير الدين طغتكين (٢) في نصف صفر، فسربه السلطان.

فلما كانت ليلة السبت سادس عشره: نـزل بالسلطان مرض، فـأمر يـوم السبت ولده الفضل أن يجلس على الطعام، فجلس في موضع السلطان. وتزايد بـه المرض إلى اليوم الحادي عشر من مرضه، فحلف الأفضل الناس، واسـتمر السلطان في تزايد من المرض للرض إلى ليلة الأربعاء سابع عشرى صفر – وهـى ليلة الثاني عشر من المرض فاحتضر ومات بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء المذكور. فركب الأفضل، ودار في الأسواق، وطيب قلوب العامة.

وكان رحمه الله كثير التواضع، قريبا من الناس، كثير الاحتمال، شديد المداراة، محبا للفقهاء وأهل الدين والخير محسنا إليهم، مائلا إلى الفضائل، يستحسن الشعر الجيد ويردده في محلسه. ومدحه كثير من الشعراء، وانتجعوه من البلدان. وكان شديد التمسك بالشريعة، سمع الحديث من أبى الحسن على بن إبراهيم بن المسلم بن بنت أبى سعد، وأبى محمد بن برى النحوى، وأبى الفتح محمود بن أحمد الصابوني، وأبى الطاهر السلفى، وابن عوف، وجماعة غيرهم. وكان كريما: أطلق من الخيل بمرج عكا لمن معه الني عشر ألف رأس، سوى أثمان الخيل التي أصيبت في الجهاد. ولم يكن له فرس يركبه إلا وهو موهوب أو موعود به، وصاحبه ملازم في طلبه، وتأخر عنه الأمير أيوب بن كنان في بعض سفراته لدين لزمه، فتقبل لغرمائه باثني عشر ألف دينار مصرية. وكان ورعا، رأى يوما العماد الكاتب يكتب من دواة محلاة بالفضة فأنكرها، وقال هذا حرام، فلم يعد يكتب منها عنده. وكان لا يصلى إلا في جماعة، وله إمام راتب ملازم، وكان يصلى قبيل الصبح ركعات إذا استيقظ، وكان يسوى في المحاكمة بين أكبر الناس وبين

<sup>(</sup>۱) سنة ۸۹۹ هـ . انظر أحـداث تلـك السنة فـى النجـوم الزاهــرة ٤٧ – ٦/٥٧، ١١٩ – ٦/١٢، ١١٩ . ٦/١٢١، الكامل ١٢/٩٥ وما بعلـها، تاريخ ابن الوردى ٢/١٥٢.

<sup>(</sup>۲) المعز فتح الدين أبو الفداء (٩٨ هه – ٢٠٢ م). إسماعيل بن طغتكين بن أيوب: سلطان اليمن . خرج في زمان أبيه عن مذهب أهل السنة في اليمن، واتبع مذهب الإسماعيلية، فطرده أبوه، فخرج من زبيد يريد بغداد فتوفى أبوه عقب خروحه فعاد قبل أن يبتعد، ودخل زبيدا فمكث يوما وخرج إلى تعز فأظهر فيها مذهبه، وقويت به الإسماعيلية. انظر تاريخ ثغر عدن، بلوغ المرام ٤١ . الأعلام ١٠/٣١٦.

٧٢٧ ..... سنة تسع وثمانين وخمسمائة

خصمه. وكان شجاعا فى الحروب، يمر فى الصفوف وليس معه سوى صبى. وقرئ عليه جزء من الحديث بين الصفين، وهو على ظهر فرسه، وكـان ذاكـرا لوقـائع العـرب وعجائب الدنيا، ومجلسه طاهر من المعايب، رحمه الله وغفر له.

ولما مات جلس الأفضل للعزاء، وكثر بكاء الناس عليه. وغسله الفقيه خطيب دمشق، وأخرج بعد صلاة الظهر، وصلى الناس عليه أرسالا، ودفن بداره التى مرض فيها بالقلعة، ثم نقل فى يوم عاشوراء سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة إلى تربة بنيت له بجوار جامع بنى أمية. وكتب بوفاته إلى العزيز بمصر، وإلى العادل بالكرك. وكان عمره يوم مات نحوا من سبع وخمسين سنة، منها مدة ملكه بعد موت العاضد اثنتان وعشرون سنة وأيام. وترك من الأولاد سبعة عشر ذكرا وبنتا واحدة صغيرة، ولم يخلف فى خزائنه سوى سبعة وأربعين درهما، ولم يترك دارا ولا عقارا. وكان القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البيساني صاحب سره، وبمنزلة الوزير منه.

وفيها قتل طغرل بن أرسلان بن طغرل بن السلطان محمد بن ملك شاه بن ألب أرسلان بن جغرى بك داود بن ميكائيل بن سلجوق في رابع عشرى شهر ربيع الأول، وهو آخر من ملك بلاد العجم من السلاطين السلجوقية، وابتداء دولتهم في سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة، وأولهم طغرلبك بن ميكائيل بن سلجوق، فتكون مدة دولتهم مائة سنة وثمانيا وخمسين سنة.

#### \* \* \*

## السلطان الملك العزيز عماد الدين

أبو الفتح عثمان ابن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب، ولد بالقاهرة في ثامن جمادى الأولى سنة سبع وستين وجمسمائة. ومات أبوه بدمشق وهو على سلطنة ديار مصر مقيم بالقاهرة، وعنده جل العساكر والأمراء من الأسدية والصلاحية والأكراد. فلما بلغه موت أبيه جلس للعزاء وأخذ بالحزم، وقرر أمور دولته، وخلع على الأمراء وأرباب الدولة بعد انقضاء العزاء. فقام أخوه الأفضل نور الدين على بدمشق، وكتب إلى الخليفة الناصر يطالعه بوفاة أبيه، من إنشاء العماد الكاتب. وبعث بذلك مع القاضى ضياء الدين أبى الفضائل القاسم بن يحيى بن عبد الله الشهرزورى، ومعه عدد والده وملابسه وخيله، وهدية نفيسة. وسار العادل من الكرك إلى بلاد المشرق، فأقام بقلعة حعير (١) وبعث نوابه إلى حران والرها، واستوزر الأفضل الوزير

<sup>(</sup>١) قلعة حعبر: على الفرات مقابل صفين التي كانت فيها الوقعة بين معاوية وأمير المؤمنــين علـى ابن أبي طالب رضي الله عنهما. انظر معجم البلدان ٤/٣٩٠.

ضياء الدين نصر الله بن محمد بن الأثير، وفوض إليه أموره كلها، فحسن له إبعاد أمراء أبيه وأكابر أصحابه، وأن يستجد أمراء غيرهم، ففارقه جماعة منهم الأمير فحر الدين جهاركس، وفارس الدين ميمون القصري، وشمس الدين سنقر الكبير، وكانوا عظماء الدولة، فصاروا إلى الملك العزيز بالقاهرة فأكرمهم، وولى فخر الدين أستاداره، وفوض إليه أمره، وجعل فارس الدين وشمس الدين على صيداء وأعمالها، وكان ذلك لهما، وزادهما نابلس وبلادها، وسار القاضي الفاضل أيضا من دمشق ولحق بالقاهرة، فحرج العزيز إلى لقائمه وأجل قدومه وأكرمه، فشرع القوم في تقرير قواعد ملك العزيز والأفضل في شغل عنهم، وكانت مدينة القدس مضافة للأفضل، فكتب إلى أخيه العزيــز يرغب عنها له. وكان ذلك من تدبير وزيره ابن الأثـير، لأنهـا كـانت تحتـاج حينــذ إلى أموال ورجال لمدافعة الفرنج، فسر العزيز بذلك، وجهز عشرة آلاف دينار إلى عز الدين جرديك النورى متولى القلس، لينفقها في عسكر القدس، فخطب له به. وخشى العزيز من نقض الهدنة بينه وبين الفرنج، فبعث عسكرا إلى القدس احترازا من الفرنج. ثم بدا للأفضل أن يعود فيما رغب عنه لأحيه من القلس، ورجع عن ذلك، فتغير العزيز من هذا، وأخذ الأمراء في الإغراء بينهما، وحسنوا للعزيز الاستبداد بالملك والقيام مقام أبيه، فبلغ ذلك الأفضل.

.

#### سنة تسمين وخمسمائة

ودخلت سنة تسعين: وقد تنافرت القلوب، وقويت الوحشة بين الأخويس، واجتمعت الأمراء الصلاحية على أن يكون الأمر كله للعزيز، فاضطربت أحوال الأفضل. وخرج العزيز من القاهرة بعساكر مصر، من الصلاحية والأسدية والأكراد وغيرهم، يريد الشام وانتزاعها من أخيه الأفضل، من أجل أمور منها أن حبيل - وهو من جملة الفتوح الصلاحية - كان مع رجل كردى فقيه أقامه صلاح الدين مستحفظا بها، فأرغبه الفرنج بمال حتى سلمه لهم. وخرج الأفضل من دمشق ليستنقذه من الفرنج، فتعذر عليه، وظهر العجز عن استخلاصه، فامتعض الأمراء لذلك، وخوفوا العزيز من عاقبة أمر الفرنج، فسار في صفر واستخلف أخاه الملك المؤيد نجم الدين مسعود، وترك بالقاهرة بهاء الدين قراقوش الأسدى وصيرم وسيف الدين يازكج وخطلج في تسعمائة فارس. واتفق أن الأمير صارم الدين قايمـاز النجمـي - أحـد أكـابر الأمراء الصلاحية - استوحش من الأفضل لإعراضه عنه، فخرج من دمشق يريد إقطاعه، ولحق بالعزيز فأكرمه ورفع محله. وهم الأفضل بمراسلة أخيه العزيز واستعطافه، فمنعه من ذلك وزيره ابن الأثير وعدة من أصحابه، وحسنوا له محاربته، فمال إليهم. وبعث إلى عمه العادل وهو بالشرق، وإلى أحيه الظاهر بحلب، وإلى المنصور بحماة، وإلى الأبحد صاحب بعلبك وإلى الجاهد شيركوه صاحب حمص، يستنجدهم على أخيه العزيز. فوردت رسلهم في جمادي الآخرة، يعدون بالقدوم عليه. ثم إنه برز من دمشق، ونزل برأس الماء. فلما وصل العزيز إلى القصير (١) من الغور ضاق الأفضل، ورجع من الفوار إلى رأس الماء، فأدركت مقدمة العزيز ساقته، وكادوا يكبسونه فانهزم إلى دمشق، ودخلها لخمس مضين منه. ونزل العزيز في غده على دمشق في قوة قوية، ونازل البلد. وكان الأفضل قد استعد لقتاله، فقدم العادل والظاهر والمنصور والجماهد والأبحد إلى دمشق. وبعث العادل إلى ابن أخيه الملك العزيز يشفع في الأفضل، ويستأذنه في الاجتماع به، فأذن له. وخرج العادل فاجتمع بالعزيز - وكل منهما راكب - وتحدث معه في الصلح، وأن ينفس الخناق عن البلد، وكان قد اشتد الحصار، وقطعت الأنهار، ونهبت الثمار، والوقت زمن المشمش. فوافق العزيـز عمـه، وتـأخر إلى

<sup>(</sup>١) القصير: بلفظ تصغير قصر، في عدة مواضع، منها: قصير معين الدين بالغور من أعمال الأردن يكثر فيه قصب السكر. انظر معجم البلدان ٤/٣٦٧.

داريا (۱) ونزل على العوج، وسير الأمير فحر الدين جهاركس الأستادار – وهو يومنذ أجل الصلاحية – إلى العادل، فقرر الصلح على شروط، وعاد إلى العزيز. فرحل ونزل مرج الصفر فحدث له مرض شديد، وأرجف بموته، ثم أبل منه. وأمر بعمل نسخة اليمين، وهي جامعة لمقترحات جميع الملوك، وحسم مواد الخلاف، وأن الملك الأبحد بهرام شاه بن عز الدين فرخساه، والملك المحاهد شيركوه، يكونان مؤازرين للملك الأفضل وتابعين له، وأن الملك المنصور صاحب حماة يكون في حيز الملك الظاهر صاحب حماة يكون أمرائه ليحضر الحلف، واحب حماء من أمرائه ليحضر الحلف، فاحتمعوا يوم السبت ثاني عشر شهر رجب، وجرت أمور آلت إلى الحلف على دخن. وتزوج العزيز بابنة عمه العادل، وقبل العقد عنه القاضي المرتضي محمد بن القاضي الحليس عبد العزيز السعدي. ووكل العادل القاضي محيى الدين محمد بن شرف الدين ابن عصرون في تزويج ابنته من ابن عمها الملك العزيز، وعقد بينهما قاضي القضاة ابن عصرون في تزويج ابنته من ابن عمها الملك العزيز، وعقد بينهما قاضي الملك الظاهر، وعقد العقد عنده.

فلما كان يوم الجمعة أول شعبان: خرج الملك الظاهر غازى صاحب حلب لوداع أخيه، فركب العزيز إلى لقائه وأنزله معه، وأكلا ثم تفرقا، بعد ما أهدى كل منهما لأخيه هدية سنية. ثم خرج العادل لوداع العزيز في خواصه، ثم خرج الأفضل فودعه أيضا، وهو آخر من ودعه. ورحل العزيز من مرج الصفر في ثالث شعبان يريد مصر، فلما كان ثالث عشره عمل الأفضل دعوة عظيمة لعمه وبقية الملوك ووادعهم، ثم رحلوا من الغد إلى بلادهم إلا العادل، فإنه أقام إلى تاسع شهر رمضان، ثم رحل إلى بلاده بالشرق.

وقدم العزيز إلى القاهرة في يوم [.....] (٢) وأما الأفضل فإنه هم بمكاتبة العزيز بما يؤكد أسباب الصلح، فأماله عن ذلك خواصه، وأغروه بأخيه، ورموا جماعة من أمرائه بأنهم يكاتبون العزيز، فاستوحش منهم، وفطنوا بذلك فتفرقوا عنه. وسار الأمير عز الدين أسامة صاحب كوكب وعجلون عن الأفضل، ولحق بالعزيز فأكرمه غاية الإكرام، وأخذ يحرضه على الفضل، ويحثه على المسير إلى دمشق وانتزاعها منه، ويقول له: وإن الأفضل قد غلب على اختياره، وحكم عليه وزيره الضياء ابن الأثير الجزرى، وقد افسد أحوال دولته برأيه الفاسد، ويحمل أخاك على مقاطعتك، ويحسن له نقصض اليمين، فإن

<sup>(</sup>١) داريا: قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطة .انظر معجم البلدان ٢/٤٣١.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل.

من شرطها صفو الوداد وصحة النية، ولم يوجد ذلك، فحنثهم فى اليمين قد تحقق، وبرئت أنت من العهدة، فاقصد البلاد فإنها فى يدك، قبل أن يحصل فى الدولة من الفساد ما لا يمكن تلافيه، وبينا هو فى ذلك إذ فارق الأفضل الأمير شمس الدين أيدمر ابن السلار، وصل إلى العزيز، فساعد الأمير أسامة على قصده، ثم وصل أيضا إلى العزيز القاضى محيى الدين أبو حامد محمد بن الشيخ شرف الدين عبد الله بن هبة الله بن أبى عصرون، فاحترمه وولاه قضاء الديار المصرية، وضم إليه نظر الأوقاف.

وأقبل الأفضل بدمشق على اللعب ليله ونهاره، وتظاهر بلذاته، وفوض الأمور إلى وزيره، ثم ترك اللعب من غير سبب، وتاب وأزال المنكرات وأراق الخمور، وأقبل على العبادة، ولبس الخشن من الثياب، وشرع في نسخ مصحف بخطه، واتخذ لنفسه مسجدا يخلو فيه بعبادة ربه، وواظب على الصيام، وجالس الفقراء، وبالغ في التقشف، حتى صار يصوم النهار ويقوم الليل.

وأما العزيز فإنه قطع خبز الفقيه الكمال الكردى من مصر، فأفسد جماعة على السلطان، وخرج إلى العرب فحمع ونهب الإسكندرية، فسار إليه العسكر فلم يظفروا به. وقطع العزيز أيضا خبز الجناح وعلكان وبحد الدين الفقيه وعز الدين صهر الفقيه، فساروا من القاهرة إلى دمشق، فأقطعهم الملك الأفضل الإقطاعات.

وفى شهر رمضان: كسر بحر أبى المنجا بعد عيد الصليب بسبعة أيام، وتجاهر النـاس فيه بالمنكرات من غير نكر عليهم.

وفيه وقعت الآفة في البقر والجمال والحمير، فهلك منها كثير.

وفيه كثر حمل الغلة من البحيرة إلى بسلاد المغرب، لشدة الغلاء بها، وكثرت بين الأمراء إشاعة أن إقطاعاتهم تؤخذ منهم، فقصروا في عمارة البلاد. وارتفع السعر بالإسكندرية، ونقص ماء النيل بعدما بلغ اثنين وعشرين إصبعا من سبعة عشر ذراعا، فرفعت الأسعار، وشرقت البلاد، وبلغ القمح كل أردب بدينار، وأخذ في الزيادة وتعذر وجود الخبز، وضع الناس، وكثرت المنكرات، وغلا سعر العنب لكثرة من يعصره. وأقيمت طاحون لطحن الحشيش بالمحمودية، وحميت بيوت المزر، وجعل عليها ضرائب، فمنها ما كان عليه في اليوم ستة عشر دينارا، ومنع من عمل المزر البيوتي، وتجاهر الكافة بكل قبيح، فترقب أهل المعرفة حلول البلاء.

وفيها قدم رسول متملك القسطنطينية يطلب صليب الصلبوت، فأحضر من القلس،

وكان مرصعا بالجوهر، وسلم إليه على أن يعاد ثغر جبيل من الفرنج. وتوجه الأمير شمس الخلافة بذلك.

#### \* \* \*

## تتمة سنة تسعن وخمسمائة<sup>(١)</sup>

في يوم الخميس رابع محرم: عقد بحلس بحضرة السلطان، حضره أصحاب الدواوين.

وفى عاشره: قدم الأمير حسام الدين ببشارة من عند الملك العادل وبقية الأولاد الناصرية، فتلقاه السلطان والأمراء، وحمل إليه سماط السلطنة، فطلب الموافقة بين الأهل.

وفى سادس عشره: ركب السلطان للصيد بالجيزة، ومر بباب زويلة، فأنكر بروز مصاطب الحوانيت فى الأسواق، ورسم بهدمها، فهدمت بمباشرة محتسب القاهرة. ومر بصناعة العمائر، فرسم بسد طاقات الدور المحاورة للنيل فسدت.

وفي صفر: غيرت ولاة الأعمال.

وفي عاشره: حلف العزيز لعمه العادل.

وفي ثالث عشريه: عاد العزيز من الصيد بالجيزة.

وفي هذا الشهر: غلت الأسعار، فبلغ كل مائة أردب ثمانين دينارا.

وفى خامس عشره: قدم فارس الدين ميمون القصرى مقطع صيداء، وسيف الدين سنقر المشطوب، وشمس الدين سنقر الكبير مقطع الشقيف، مضارقين الملك الأفضل، فدفع العزيز لميمون خمسمائة دينار، ولسنقر أربعمائة دينار، وللمشطوب ثلاثمائة دينار.

وفي ربيع الأول: اشتد الأمر في الزحام على الخبز لقلته في الأسواق، ووقع الحريـ في عدة مواضع بالقاهرة.

وفي عاشره: أخرجت خيمة السلطان للسفر.

وفي ثالث عشره: انحل السعر قليلا، ووجد الخبز في الأسواق .

وفى نصفه: ورد كتاب علم الدين قيصر بأنه تسلم القدس من حرديك فى تاسعه، وتسلم صليب الصلبوت، وقرر أيضا إعادة حبيل من الفرنج.

<sup>(</sup>۱) سنة ٩٠ هـ .انظر أحداث تلك السنة في النحوم الزاهرة ١٢١ - ٦/١٢٣ الكامل ١٢/١ وما بعدها، تاريخ ابن الوردي ٢/١٥٦ وما بعدها

السلوك لمعرفة دول الملوك ........................

وفى سادس عشره: قدم بدر الدين لؤلؤ (١) بكتباب الأفضل بخبر حبيل، وسبب قدوم ميمون ورفيقيه.

وفيه نزع السعر، وبلغ كل مائه أردب إلى مائة وخمسة وسبعين دينارا، وعظم ضحيج الناس من الجوع.

وفى سابع عشريه: وصل صليب الصلبوت من القدس، وهو خشبة مرصعة بجواهـر في ذهب .

وفى ثامن عشريه: ولى زين الدين على بن يوسف الدمشقى قضاء القضاة بديار مصر، عوضا عن صدر الدين بن درباس، بعناية جماعة من المماليك به، وخلع عليه.

وفي سلخه: قدم رسول الملك العادل.

وفى تاسع ربيع الآخر: هدم المحتسب حوانيت وإصطبلا كان صدر الدين بن درباس أنشاها فى زيادة الجامع الأزهر بجوار داره، ورفع صدر الدين نقض ذلك إلى داره.

وقوى عزم السلطان على السفر، وبعث بهرام يقترض له مالا من تجار الإسكندرية، وطلب من قاضى القضاة زين الدين أن يقرضه مال الأيتام، وكان يبلغ أربعة عشر ألف دينار، فحملت إلى الخزانة. وكتب السلطان خطه بذلك وأشهد عليه، وأحال به على بيت المال، وقرر استخراجه منه وأمر بحمله إلى القاضى. هذا وقد تأخر القرض الذى كان السلطان صلاح الدين أقرضه في نوبة عكا، وهو ثلاثون ألف دينار، فلم يوف منه إلا يسيرا.

وفي سادس عشره: توجه جعفر بن شمس الخلافة إلى الفرنج لإعادة جبيل.

وفى يوم الخميس تاسع عشره: خرج السلطان إلى مخيمه ببركة الجب، واستناب فى غيبته بهاء الدين قراقوش، ومعه ثلاثة عشر أميرا، ونحو سبعمائة فـــارس. وتوجــه مــع السلطان سبعة وعشرون أميرا، فى ألفى فارس وألف من الحلقة.

<sup>(</sup>۱) لؤلؤ الأتابك (الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ). الملك الرحيم (۷۰ – ۲۰۷ هـ – ۱۱۷۶ – ۲۰۹ مر ۱۲۰۹ مر ۱۲۰۹ مرد الدين، الملقب بالملك الرحيم: صاحب الموصل. طالت أيامه بها، وكان من أحل الملوك ومن أعلاهم همة، وأسهرهم على رعاياه. قال ابن تغرى بردى: « ما أحوج الناس إلى ملك مثله، يملك الدنيا بأسرها! ». وتوفى بالموصل. النحوم الزاهرة ٧٠ انظر الأعلام ١١/٥.

٢٣٦ ..... سنة تسعين وخمسمائة

وفى ثالث جمادى الأولى: استقل السلطان بالمسير، ونزل على دمشق فى تاسع جمادى الآخرة، ورحل عنها فى ثامن عشريه بشفاعة عمه الملك العادل.

وفى تاسع رجب: دخل الأفضل دمشق، بعد أن تقرر الصلح بينه وبين أحيه الملك العزيز في سادسه.

وفي رابع شعبان: دقت البشائر بالقاهرة، فرحا بالصلح بين الأولاد الناصرية، وزينت الأسواق.

وفيه انحط السعر.

وقدم السلطان الملك العزيز إلى القاهرة سلخ شعبان.

وفى سابع رمضان: وصل الملك المعظم توران شاه وإخوته وعيالهم من دمشق، والديوان فى ضائقة شديدة، فعجزوا عن إقامة وظائفهم ومطابخهم وجراياتهم، فنزلوا فى المار العزيزية. ونزعت الأسعار فى المأكولات كلها.

وفي تاسع عشره: وصل عز الدين أسامة مفارقا للأفضل.

# سنة إحدى وتسعين وخمسمائة<sup>(١)</sup>

ودخلت سنة إحدى وتسعين، والعزيز على عزم المسير إلى الشام، فاستشار الأفضل أصحابه ، فمنهم من أشار عليه بمكاتبة العزيز واسترضائه، وأشار الوزير ابن الأثير عليه بالاعتصار بعمه العادل، واستنجاده على العزيز، فأصغى إليه، وكثرت الإشاعة بقصد العزيز إقامة الخطبة في دمشق باسمه، وضرب السكة له. فانزعج الأفضل، وخرج من دمشق في رابع عشر جمادى الأولى، وسار جريدة إلى عمه العادل، فلقيه بصفين (٢) فلما نزلا ألحف الأفضل في المسألة له أن ينزل عنده بدمشق، ليجيره من أحيه العزيز، فأحابه وأنزله بقلعة جعبر (٣)، ثم سار معه إلى دمشق أول جمادى الآخرة، فوصل إليها في تاسعه، ودخل الأفضل إلى حلب على البرية، مستصرخا بأخيه الملك الظاهر، فتلقاه وحلف له على مساعدته، ثم رحل عنه إلى حماة، فتلقاه ابن عمه الملك المنصور محمد ابن المظفر، وحلف له، ثم سار عنه إلى دمشق، فدخلها في ثالث عشره وبها العادل،

<sup>(</sup>۱) سنة ۹۱ هـ . انظر حداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ۱۲۳ – ۱/۱۲ الكامل ۱۲/۱۱ وما بعدها، تاريخ ابن الوردي ۲/۱۰۸.

<sup>(</sup>٢) صفين: موضع بالعراق معروف على الفرات، ويقال فيه صفون أيضًا.فهو يقال صفين فى حال الرفع والنصب والجر، ومنهم من يقول صفون فى الرفع، والغالب على صفين التأنيث. وقيل لأبى وائل شقيق بن سلمة: «أشهدت صفين؟ قال: نعم، وبئست صفون»، وقال أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني:

كما بسلسغت أيسام صسفيان نفسه تراقيه والشامتى شهود وهى صحراء ذات كدى وأكمات، وبها كانت الوقيعة العظيمة بين على ومعاوية رضى الله عنهما، وأهل العراق وأهل الشام، والتي حاء فيها الحديث المتفق على صحته: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة»، وكان ذلك في شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين، وقيل في ربيع الآخر، وأقام على ومعاوية رضى الله عنهما بصفين سبعة أشهر، وكان أهل الشام خمسة وثلاثين ألفًا ومائة ألف، وكان أهل العراق عشرين أو ثلاثين ألفًا ومائة ألف. قال الإمام عبد القاهر في كتاب «الإمامة» من تأليفه: أجمع فقهاء الحجاز والعراق من فريقي أهل الحديث والرأي، منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من المتكلمين أن عليًا الخديث والرأي، منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من المتكلمين أن عليًا الذين قاتلوه بغاة ظالمون له، ولكن لا يجوز تكفيرهم ببغيهم. قال إمام الحرمين: كان على رضى الله عنه إمامًا حقا ومقاتلوه بغاة وحسن الظن بهم يقتضى أن يظن بهم قصد الخير وإن أخطأوه. انظرة الروض المعطار ٣٦٣، ٣٦٥، ومعجم ما استعجم ٣٨/٣٨.

<sup>(</sup>٣) قلعة حعبر على الفرات بين بالر والرقة قرب صفين .

خافضى إليه بأسراره. وعلم العادل اختلال أحوال الأفضل، وسوء تدبيره وقبيح سيرته، فانحرف عنه ونهاه فلم ينته إلا أنه مبالغ في كرامة عمه، حتى أنه ترك له السنجق.

وصار العادل يركب بالسنجق السلطاني في كل يوم، ويركب الأفضل في خدمته.

فما هو إلا أن استقر ذلك إذ حدث بين الظاهر صاحب حلب وبين أخيه الأفضل وعمه العادل وحشة، من أحل ميل الملك المنصور صاحب حماة إلى العادل. فسير الظاهر إلى أخيه العزيز يحرضه على قصد الشام، ووعده بالمساعدة له على الأفضل، فوافق ذلك غرضه، وخرج من القاهرة بعساكره في [....](').

فلما قارب العزيز دمشق كاتب الملك العادل الأمراء سرا واستماهم، وكان الأمراء الصلاحية قد وقع بينهم وبين الأمراء الأسدية تنافس، لتقديم العزيز الصلاحية على الأسدية. فعملت حيل العادل حتى وقعت الوحشة بين الطائفتين، ونفرت الأسدية من الملك العزيز. وكاتب العادل العزيز سرا يخوفه من الأسدية، ويحثه على إبعادهم عنه، وكاتب الأسدية، يخوفهم من العزيز ويستميلهم إليه. فحاق ما مكره وتم له ما دبره، وعزموا على مفارقة العزيز، وحسنوا للأكراد والمهرانية موافقتهم، فانقادوا إليهم. وكان مقدم أمراء الأكراد الأمير حسام الدين أبو الهيجاء السمين، فاجتمع بالأكراد مع الأسدية، واتفقوا بأجمعهم على مفارقة العزيز والانضمام إلى العادل والأفضل، ومضايقة العزيز وعقدوا النية على مكاتبة من بقى منهم بمصر، أن يستقبلوا العزيز ويحولوا بينه وبين القاهرة، فيصير بذلك بين الفريقين، ويؤخذ باليد.

فلما كان في عشية الرابع من شوال: رحل الأمير أبو الهيجاء بالأكراد والمهرانية والأسدية، وهم لابسون لامة الحرب، ولحقوا بالعادل فسر بهم، لأنهم معظم الجيش. فلما أصبح نهار الخامس من شوال رحل العزيز يريد مصر، وهو متخوف من الأسدية المقيمين بالقاهرة. وكان نائبه بها الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدى، فلم يتغير على العزيز، ووصل إلى القاهرة في [......](١) فاستقر بها.ثم إن العادل خرج بالأفضل من دمشق، ومعه العساكر يريد أخذ القاهرة، لما داخله من الطمع في العزيز، واتفق مع الأفضل على أن يكون للعادل ثلث البلاد المصرية، ويكون ثلثاها للأفضل. فأجابه إلى ذلك ورحلا من دمشق، وخرج معهم أيضا المنصور صاحب حماة، وعز الدين بن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل.

السلوك لمعرفة دول الملوك .....

المقدم (۱) وسابق الدين عثمان بن الداية صاحب شيزر واستخلف الأفضل بدمشق أخاه الملك الظافر خضر صاحب بصرى وانضم إليهم عز الدين جرديك النورى نائب القلس، فلما وصلوا تل العجول، أخلع الأفضل على جميع الأسدية، وعلى الأكراد الأفضلية، وأعطاهم الكوسات. وسار الأفضل إلى القلس، وتسلمه من جرديك، وأعطاه بيسان وكوكب والجولان (۲) والمنيحة (۳) ثم سار العسكر حتى نزل على بلبيس، وبها جموع الصلاحية والعزيزية، ومقدمهم فخر الدين جهاركس على الصلاحية، والأمير هكدرى بن يعلى الحميدى على طائفة الأكراد، فنازلهم العادل والأفضل.

وكانت أيام زيادة ماء النيل، والأسعار غالية والعلف متعذر، فبلغ العسكر الواصل الجهد، وندم أكابرهم على ما كان منهم، هذا والعزيز يمد أهل بلبيس بالمراكب المشحونة بالرحال والعدد، فبلغ ذلك الأسدية، فركبوا إلى المراكب، وأخذوا بعضها وغرقوا بعضها، وأسروا خلقا، وسلم عمانية مراكب عادت إلى القاهرة، واشتد الحصار على بلبيس حتى كادت تؤخذ، وضاق العزيز بالقاهرة، وقلت الأموال عنده، وكان عببا إلى الرعية، لما فيه من حسن السيرة، وكثرة الكرم والرفق، فلما نازل العادل والأفضل بلبيس احتاج إلى استخدام الرحال، فلم يجد عنده مالا، فبذل له الأغنياء جملة أموال، فلم يقبلها، وكان القاضى قد تنزه عن ملابسة الدولة ومخالطة أهلها، واعتزل لما رأى من اختلال الأحوال، وكان عبد الكريم بن على البيساني يتولى الحكم والإشراف في البحيرة مدة طويلة، فحصل من ذلك مالا جما. ثم حدثت بينه وبين أخيه القاضى في البحيرة مدة طويلة، فحصل من ذلك مالا جما. ثم حدثت بينه وبين أخيه القاضى وكان متزوجا بامرأة موسرة من بني ميسر، فسكن بها في ثغر الإسكندرية، وأساء عشرتها، لسوء خلق كان فيه، فسار أبوها إلى الإسكندرية، وأثبت عند قاضيها ضرر ابنته، فمضى القاضى بنفسه إلى الدار، فلم يقدر على فتح الباب الذي من داخله المرأة، ابتنه، فمضى القاضى بنفسه إلى الدار، فلم يقدر على فتح الباب الذي من داخله المرأة ابنته، فمضى القاضى بنفسه إلى الدار، فلم يقدر على فتح الباب الذي من داخله المرأة،

<sup>(</sup>۱) ابن المقدم (۵۸۳ هـ - ۱۱۸۸ م). محمد بن عبد الملك ، المعروف بابن المقدم، الأمير شمس الدين: قائد من الولاة المقدمين في العهدين النورى والصلاحي، تمرس على القيادة في أيام أبيمه المقدم مستحفظ سنجار في أيام نور الدين الشهيد. واستخلفه أبوه على قلعتها قبل أن يدخلها نور الدين سنة ٤٤٥ هـ ثم كان شمس الدين بن المقدم من قادة الجيش النوى . انظر ابن الأثير ٢١٢/١١، كتاب الروضتين ٢٣/٢، الأعلام ٢١٢/١٩.

<sup>(</sup>۲) الجولان بالفتح ثم السكون: قرية وقيل حبل من نواحى دمشق ثم من عمل حوران، قال ابن دريد: يقال للحبل حار الجولان. انظر معجم البلدان ۲/۱۸۸.

 <sup>(</sup>٣) منيحة: بالفتح ثم الكسر ثم ياء، وحاء مهملة، واحدة المنايح، وهو كالهبة والعطية، والمنيحة:
 من قرى دمشق بالغوطة. انظر معجم البلدان ٧١٧ه.

فأمر بنقب الدار، وأخرج المرأة وسلمها لأبيها وأعاد بناء النقب، فغضب عبد الكريم وسار إلى القاهرة، وبذل للأمير فخر الدين جهاركس خمسة آلاف دينار مصرية، ووعــد خزانة الملك العزيز بأربعين ألف دينار على ولاية قضاء الإسكندرية، وحمل ذلك بأجمعه إلى فخر الدين جهاركس. فأحضره جهاركس إلى العزيز، وهو حينتذ في غاية الضرورة إلى المال، وقال: «هذه حزانة مال قد أتيتك بها من غير طلب ولا تعب»، وعرف الخبر. فأطرق العزيز مليا، ثم رفع رأسه وقال: «أعد المال إلى صاحبه، وقل له إيساك والعبود إلى مثلها، فما كل ملك يكون عادلا، وعرفه أنى إذا قبلت هذا منه أكون قد بعت بـ ه أهل الإسكندرية، وهذا لا أفعله أبدا.. فلما سمع هذا جهاركس وجم، وظهر في وجهه التغير. فقال له العزيز: «أراك واجما، أظنك أخذت على الوساطة شيئا». قال: «نعم خمسة آلاف دينار». فأطرق العزيز، ثم قال: «أعطاك مالا تنتفع به، وأنا أعطيك في قبالته ما تنتفع به مرات عديدة»، ثم وقع له بخطه إطلاق جهة طنبدة، ومغلها في السنة سبعة آلاف دينار، فلامه أصحابه وألحوا عليه في الاقتراض من القاضي الفاضل، فاستدعاه إلى بحلسه، بمنظرة من دار الوزارة كانت تشرف على الطريق، فعندما عاين القاضي الفاضل استحيا منه، ومضى إلى دار الحرم، احتراماً له من مخاطبته في القرض، فلم يزل الأمراء به حتى أخرجوه من عند الحرم. فلما اجتمع بالفاضل قال له، بعد أن أطنب في الثناء عليه: «قد علمت أن الأمور قد ضاقت على، وقلت الأموال عندى، وليس لى إلا حسن نظرك، وإصلاح الأمر إما بمالك أو برأيك أو بنفسك». فقال القاضي الفاضل: «جميع ما أنا فيه من نعمتكم، ونحسن نقدم أولا الرأى والحيلة، ومتى احتيج إلى المال فهو في يديك<sub>».</sub>

واتفق أن العادل – لما اشتد على أصحابه الغلاء والضيق – استدعى القاضى الفاضل برسول قدم منه على العزيز، فسيره إليه. وقد قيل إن العزيز لما جرى على المراكب التى جهزها إلى بلبيس ما جرى، خاف على الملك أن يخرج من يده، فسير إلى عمه فى السر يعرفه أنه قد أخطأ، وأنه قد عزم على المحاق ببلاد المغرب، ويسأله الاحتفاظ بحرمه وأولاده. فرق له العادل، واستدعى القاضى الفاضل، فلما قرب منه ركب إلى لقائه وأكرمه، ومازالا حتى تقرر الأمر على أن الأسدية والأكراد يرجعون إلى خدمة العزيز، من غير أن يؤاخذهم بشىء، ويرد عليهم إقطاعاتهم، ويحلف العزيز لهم ويحلفون له، وأن يكون العادل مقيما بمصر عند العزيز، ليقرر قواعد ملكه، وأن العزيز والأفضل يصطلحان، ويستقر كل منهما على ما بيده. فعاد القاضى الفاضل، وقد تقرر الأمر على ما ذكر، وحلف كل منهم لصاحبه على الوفاء.

السلوك لمعرفة دول الملوك ......المعرفة دول الملوك المعرفة المعرفة

وخرج العزيز من القاهرة إلى بلبيس، فالتقاه عمه العادل وأخوه الأفضل، ووقع الصلح التام في الظاهر. ورحل الأفضل يريد الشام، ومعه الأمير أبو الهيجاء السمين، وصار الساحل جميعه مع الأفضل، وعاد العزيز إلى القاهرة، وصحبته عمه العادل، فأنزله في القصر من القاهرة. وأخذ العادل في إصلاح أمور مصر، والنظر في ضياعها ورباعها، وأظهر من محبة العزيز شيئا زائدا، وصار إليه الأمر والنهي والحكم والتصرف في سائر أمور الدولة، حليلها وحقيرها، وصرف القاضي محيى الدين محمد بن أبي عصرون عن قضاء مصر، وولى زين الدين أبو الحسن على بن يوسف بن عبد الله بن بندار الدمشقي.

وفيها جدد العزيز الصلح بينه وبين الفرنج.

وفيها ورد كتاب ملك الروم، يتضمن أن كلمة الروم اجتمعت عليه، وأنه أحسن إلى المسلمين وأمرهم بإقامة الجامع، فأقيمت الصلاة فيه يوم الجمعة الصلاة مع الخطبة، وأنه عمر جانبا منه كان انهدم من ماله، فتمكن من في القسطنطينية من المسلمين من إقامة الجمعة والجماعة بها. والتمس ملك الروم الوصية بالبطرك والنصارى، وأن يمكنوا من إخراج موتاهم بالشمع الموقد، وإظهار شعائرهم بكنائسهم، وأن يفرج عن أسارى الروم بمصر.

وفيها عزل زين الدين على بن يوسف بن بندار عن القضاء، في حادى عشر جمادى الأولى، بمحيى الدين أبى حامد محمد بن عبد الله بن هبة الله بن عصرون.

| 1 |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

# سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة<sup>(١)</sup>

### وأهلت سنة اثنتين وتسعين:

ففى أولها: وصل الملك الأفضل إلى دمشق، وتفرقت العساكر إلى بلادها، ولزم الأفضل الزهد، وأقبل على العبادة، وصارت أمور الدولة بأسرها مفوضة إلى وزيره ضياء الدين ابن الأثير، فاختلت به الأحوال غاية الاختلال، وكثر شاكوه. وضبط العادل أمور مملكة مصر، وغير الإقطاعات، ووفر الارتفاعات وعمال الأعمال، وثمر الأموال، وقرب إلى العزيز الأمير عز الدين أسامة، فصار صاحب سره وحاجبه، والواسطة بينه وبين عمه. واختص الأمير صارم الدين قايماز النجمى بالعادل، وصار صفوته.

وفى يوم السبت ثانى عشر المحرم: رفعت يـد ابـن أبـى عصـرون وأيـدى نوابـه مـن الحكم، وأمر أن يعتزل فى بيته، وأن يخرج عـن مصـر، فـأغلق بابـه، وشـرع فـى تجهـيز نفسه، وتوسل فى إقامته.

وفي سابع عشريه: خلع على زين الدين على بن يوسف بن بندار وأعيد إلى القضاء، عوضا عن ابن أبي عصرون.

وفى أول صفر: حبس الملك العزيز ناحية الخربة (٢) من المنوفية على زاوية الإمام الشافعي بالجامع العتيق بمصر، وفوض تدريسها إلى البهاء بن الجميزي.

وفى صفر وشهر ربيع الأول: كثرت الطرحى من الأموات على الطرقسات، وزادت عدتهم بمصر والقاهرة فى كل يوم عن مائتى نفس، وبقى بمصر من لم يوجد من يكفنه، وأكثرهم يموت جوعا.

وانتهى القمح إلى مائة وثمانين دينارا المائة أردب، والخبز إلى ثلاثة أرطال بدرهم، وعمد الضعفاء إلى شراء الجرار، وغدوا إلى البحر وترددوا إليه، ليستقوا منه فى الجرار، ويبيعوها بثمن درهم الجرة، وقد لا يجدون من يشتريها منهم، فيصيحون: «من يتصدق علينا بثمن هذه الجرة، ومن يشتريها منا بكسرة؟». وزاد السعر، وضاق الخناق، وهلك

<sup>(</sup>۱) سنة ۹۲ هـ . انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ۱۲٥ – ۱۲۷، الكامل ۱۲۱ وما بعدها، تاريخ ابن الوردي ۲/۱۵۹.

<sup>(</sup>٢) الخربة: بالتحريك وحربة أرض به معدن يقال له معدن حربة.انظر معجم البلدان ٧٠٠/٢.

٤٤٤ ..... سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة

الضعفاء، وفشا الموت، وأكثره في الجياع. وصارت الأقفاص التي يحمل فيها الطعام يحمل فيها الطعام يحمل فيها الأموات، ولا يقدر على النعوش إلا بالنوبة، وامتدت الأيدى إلى خطف ألواح الخبز – ويضرب من ينهب، ويشج رأسه، ويسال دمه، ولا ينتهى ولا يرمى ما في يده مما خطفه، وعدم القمح إلا من جهة الشريف ابن تعلب، فإن مراكبه تتواصل وتبيع بشونه.

وورد الخبر في تاسع صفر بأن تابوت الملك الناصر صلاح الدين نقل في يوم عاشوراء، من قلعة دمشق إلى تربة عملت له، فكان يوما مشهودا.

وفى تاسع عشريه: قدم الملك الزاهر داود بحير الدين صاحب البيرة، وسابق الدين عثمان صاحب شيرز، وبهاء الدين بن شداد قاضى حلب، فخرج العادل لتلقيهم ببركة الحب، وقدم العماد الكاتب أيضا. وورد الخبر بأن عربان الغرب هبطوا إلى البحيرة، واشتروا القمح كل ويبة بدينار، وأن بلاد الغرب قد عدمت فيها الأقوات في السنة الخالية، وانقطعت عنها الأمطار السنة الحاضرة، وزاد الجراد بالشام ، وعظم خطبه، وكثرت بمصر والقاهرة الأمراض الحادة والحميات المحرقة، وزادت وأفرطت. وغلت الأشربة والسكر وعقاقير العطار، وبيعت بطيخة بأربعة وعشرين درهما، وصار الفروج لا يقدر عليه، وانتهى سعر القمح إلى مائتي دينار كل مائة أردب، وغلظ الأمر في الغلاء، وعدم القوت، وكثر السؤال، وكثرت الموتى بالجوع. وخطف الخبز متى ظهر، وشوهد من يستف التراب، ومن يأكل الزبل.

وازدحم الناس على الطير الذى يرمى من مطابخ السكر. وكثرت الأموات أيضا بالإسكندرية، وتزايد وحود الطرحى بها على الطرقات، وعدمت المواساة، وعظم هلاك الأغنياء والفقراء وانكشاف الأحوال وشوهد من يبحث المزابل القديمة على قشور الرّمس، وعلى نقاضات الموائد وكناسات الآدر، ومن يقفل بابه ويموت، ومن عمى من الجوع ويقف على الحوانيت ويقول: أشمونى رائحة الخبز. واستخدم رحل فى ديوان الزكاة، وكتب خطه بمبلغ اثنين وخمسين ألف دينار، لسنة واحدة من مال الزكاة، وجعل الطواشى ببهاء الدين قراقوش الشاد فى هذا المال، وألا يتصرف فيه، وأن يكون فى صندوق مودعا للمهمات التى يؤمر بها. ووقع لابن ثعلب الشريف الجعفرى بخبز مبلغه فى السنة ستون ألف دينار، ودفع له كوس وعلم. وآل الأمر إلى وقوف وظيفة الدار العزيزية عليه من لحم وخبز، وإلى أن يتمحل فى بعض الأوقات لا كلها، لبعض ما يتبلغ به أهلها من خبز، وكثر ضجيجهم وشكواهم، فلم يسمع.

السلوك لمعرفة دول الملوك ....... ٢٤٥

وفى شهر ربيع الآخر: صرف صارم الدين خطلج الغزى عن شد الأموال بالدواوين، وسلم الشد إلى بهاء الدين قراقوش، مضافا إلى شد الزكوات، فكمل شد المال له.

وفيه كثر الموت، بحيث لم تبق دار إلا وفيها جنازة أو مناحة أو مريض، واشتد الأمر، وغلت العقاقير، وعدم الطبيب، وصار من يوجد من الأطباء لا يخلص إليه من شدة الزحام، وصار أمر الموتى أكثر أشغال الأحياء، وما ينقضى يوم إلا عن عدة جنائز من كل حارة.وعدم من يحفر، وإذا وجد لم يعمق الحفر، فلا يلبث الميت أن تظهر له رائحة وصارت الجبانات لا يستطاع مقالتها، ولا زيارة قبورها، وأحذت الأسعار فى الانحلال.

وفي جمادى الأولى: تواترت الأخبار باختلال الحال بدمشق، فوقع العزم على المسير إلى الشام، ووقع الشروع في الإنفاق في الحاشية، فقبضوا شهرا واحدا، وكان قد استحق لهم أربعة عشر شهرا، فإن المادة قصرت عن نفقة ذلك لهم، فأحيل بعضهم على جهات. وامتنع الجاندارية (۱) من قبض شهر، وأنهى ذلك إلى العزيز، فكتب إلى خطلبا بإخراجهم إلى المخيم، ومن تقاعد عن الخروج قيده الطواشي قراقوش، واستخدمه في السور، فخرجوا بأنفس غير طيبة، وألسنة بالشكوى معلنة، وكان المال الدي أنفق في الحاشية قد افترض من الأمراء، وأحيل به على الجوالي لسنة ثلاث وتسعين، وخرج العزيز إلى المخيم، وحرك الأمراء تحريكا قويا، وسير الحجات إلى البلاد تحت الأجناد، فتتابع خروج الناس، ووقع الرحيل من بركة الجب في ثامنه، فرحل السلطان العادل والعزيز، وجميع الأسدية والمماليك. وفشت الأمراض الحادة، فما ينقضي وقت إلا عن عدد كثير من الجنائز. وغلت الأدوية، وبلغ الفروج إلى ثلاثين درهما، والبطيخة إلى مائة درهم. وورد الخبر بان قوص وأعمالها فيها أمراض فاشية، وأموات لا تتلاحق.و كثر الوباء والموت بالإسكندرية.

وفى آخره: انحلت الأسعار، ونزلت الغلة إلى ثما نين دينارا كل مائة أردب، وأبيع الخبز سبعة أرطال بدرهم. وقل السؤال، وارتفع الموتان، بعد أن جلب من قو ص فراريج أبيع كل عشرة فراريج بسبعة دنانير، وهذا لم يسمع بمثله فى مصر قبل ذلك. وفيه نودى فى القاهرة ومصر بأن الشريف ابن ثعلب مقدم على الحاج، فليتجهز أرباب النيات.

<sup>(</sup>۱) الجاندارية: فئة من مماليك السلطان أو الأمير ، ومثلها الخاصكية، وهمى مركبة من لفظين فارسيين أحدهما حان ومعناه سلاح، والثانى دار ومعناه ممسك ووظيفة الجاندار أنه يستأذن على دخول الأمراء للخدمة ويدخل أمامهم إلى الديوان (صبح الأعشى: ٢/٤).

وفى جمادى الآخرة: وقف الحال فيما ينفق فى دار السلطان، وفيما يصرف إلى عياله، وفيما يقتات به أولاده، وأفضى الأمر إلى أن يؤخذ من الأسواق ما لا يوزن له ثمن، وما يغصب من أربابه، وأفضى هذا إلى غلاء أسعار المأكولات، فإن المتعيشين من أرباب الدكاكين يزيدون فى الأسعار العامة بقدر ما يؤخذ منهم للسلطان، فاقتضى ذلك النظر فى المكاسب الخبيشة. وضمن باب المزر والخمر باثنى عشر ألف دينار، وفسح فى إظهاره وبيعه فى القاعات والحوانيت، ولم يقدر أحد على إنكار ذلك، وصار ما يؤخذ من هذا النيحت ينفق فى طعام السلطان وما يحتاج إليه، وصار مال الثغور والجوالى إلى من لا يبالى من أين أخذ المال.

وفيه وصل العادل والعزيز إلى الداروم (١) وأمر بإخراب حصنها، فقسم على الأمراء والجاندارية فشق على الناس تجريبه، لما كان به من الرفق للمسافرين، وانتهى الملكان إلى دمشق – وقد استعد الأفضل للحرب في أول شهر رجب – فحاصراها إلى أن ملكاها في العشرين منه، بعد عدة حروب، خان الأفضل فيها أمراءه، فلما أخذ المدينة نزل الأفضل من القلعة إليهما، فاستحيا العادل منه، لأنه هو الذي حمل العزيز على ذلك، ليوطئ لنفسه، كما يأتي. وأمره العادل أن يعود إلى القلعة، فلم يزل بها أربعة أيام، حتى بعث إليه العزيز أيبك فطيس أمير جاندار، وصارم الدين خطلج الأستادار، فأخرجاه عياله وعيال أبيه.

وأنزل الأفضل في مكان، وأوفى ما كان عليه من دين، وما للحواشي من الجوامك. فبلغ ذلك نيف وعشرين ألف دينار، بيع فيها بركه وجماله وبغاله وكتبه وجماليكه وسائر ماله، فلم توف بما عليه، وقسا عليه أخوه وعمه لسوء حظه، ثم بعث إليه عمه العادل يأمره أن يسير إلى صرخد، فلم يجد عنده من يسير بأهله، حتى بعث إليه جمال الدين محاسن عشرة أوصلوه إلى صرخد. وأخذت من الملك الظافر مظفر الدين خضر (٢) بصرى وأعطيت للملك العادل، وأمر الظافر أن يسير إلى حلب، فلحق بأخية الظاهر صاحبها. ويقال إن العادل كان قد قرر مع الملك العزيز إذا غلب أخاه الأفضل على دمشق وأخذها منه أن يقيم بها ويعود العادل

<sup>(</sup>۱) الداروم: قلعة بعد غزة للقاصد إلى مصر الواقف فيها يرى البحر. انظر معجم البلدان ٢/٤٢٤.

 <sup>(</sup>۲) الظافر الأيوبي (٥٦٨ – ٦٢٧ هـ ١١٧٧ – ١٢٣٠م). خضر الظافر، مظفر الدين، أبو العباس بن يوسف بن أيوب، من أمراء الدولة الأيوبية ولد وأقام بمصر وروى الحديث وحدث، وسمع الكثير وهو شقيق الأفضل. ترويح القلوب ٩٤/الدارس ١٨٧/٢. الأعلام ٢/٣٠٨.

إلى مصر نائبا عن العزيز فلما ملك العزيز دمشق، وأخرجه أخاه الأفضل منها، انكشفت له مستورات مكائد عمه، فندم على ما قرره معه، وبعث إلى أخيه الأفضل سرا يعتذر إليه، ويقول له: لا تنزل عن ملك دمشق. فظن الأفضل هذا من أخيه خديعة، وأعلم عمه العادل به، فقامت قيامته، وعتب على العزيز وأنبه. فأنكر العزيز أن يكون صدر هذا منه، وحنق على أخيه الأفضل، وأخرجه إلى صرخد على قبح صورة. واختفى الوزير ضياء الدين ابن الأثير الجزرى خوفا من القتل، ثم لحق بالموصل. واستقر الأمر بدمشق للعزيز في رابع عشر شعبان، فأظهر العدل، وأبطل عدة مكوس، ومنع من استخدام أهل الذمة في شيء من الخدم السلطانية، وألزموا لبس الغيار، ثم رحل عنها ليلة التاسع منه يريد القاهرة، واستخلف عمه العادل على دمشق، وسار إلى القلس، فملكها من أبى الهيجاء السمين وسلمها إلى الأمير شمس الدين سنقر الكبير، وسار أبو الهيجاء إلى بغداد.ووصل العزيز إلى القاهرة يوم الخميس رابع شهر رمضان، فصارت دمشق وأعمالها إقطاعا للملك العادل، وليس للعزيز بها سوى الخطبة والسكة فقط.

وفى ثامن عشره: ركب العزيز إلى مقياس مصر وخلقه، ونودى فيه بزيادة ثلاثة أصابع من الذراع السابعة عشرة.

وفى العشرين منه: فتح سد الخليج، فركب العزيز لذلك، وكثر المتفرحون وازدحم الغوغاء، وحملوا العصى وتراجموا بالحجارة، وقلعت أعين، وخطفت مناديل. وكانت العادة حارية بأن يوقر شهر رمضان من اعتصار الخمر، وألا يجهر بشراء العنب والجرار، ولا يحدث نفسه أحد بفسخ الحرمة وهتك الستر.

وفى هذا الشهر: غلا سعر الأعناب لكثرة العصير منها، وتظاهر به أربابه لتحكير تضمينه السلطاني، واستيفاء رسمه بأيد مستخدميه، وبلغ ضمانه سبعة عشر ألف دينار، وحصل منه شيء حمل إلى العزيز فصنع به آلات الشرب.

وفيه كثر احتماع النساء والرحال على الخليج – لما فتح – وعلى ساحل مصر، وتلوث النيل بمعاصي قبيحة.واستمر حلوس العزيز للمظالم في يومي الإثنين والخميس.

وفى ثبانى شوال: كمان النوروز، فحرى الأمر فيه على العادة من رش الماء، واستجد فيه التراجم بالبيض والتصافع بالأنطاع. وتوالت زيادة النيل، فأفحش الناس فى إظهار المنكرات، ولم ينههم أحد.

وفيه وقفت وجوه المال، وانقطعت حباية الديوان بمصر، وأحيل على الجهات

المنعاف ما فيها، وبقيت وجوه قصرت الأيدى عن استخراجها، وانتمى العاملون إلى من حماهم، فلم يجسر صاحب الديوان على ذكر من يحميهم، فضلا عن أخذ الحق منهم، ورفع يده عن حماية من حماه. وآل الأمر إلى أن صار ما يقام برسم طوارئ السلطان وراتب داره من ضمان الخمر والمزر.

وكانت هذه سنة ما تقدمها أفحش منها، ولا علم أن همة من الهمم القاصرة انحطت إلى مثلها.

وفى رابع عشره: خرج الشريف ابن ثعلب سائرا بالحاج؛ وخيم على سقاية ريدان (١) وكثر القتل بالقاهرة بأيدى السكارى، وأعلن المنكر بها، فلم تنسلخ ليلة إلا عن حراح وقتل بين المعربدين. وكثر ذلك حتى خطفت الأمتعة والمآكل من الأسواق، نهارا نادرا وليلا راتبا.

واستقرت المظالم للطواشى قراقوش، يجلس فيها بظاهر الدار السلطانية، وحماية الديوان وشد الأموال لفخر الدين جهاركس، مع انقباضه عنها، وأستادارية الدار لصارم الدين خطلج.

وفى تاسع عشره: كسر بحر أبى المنجا، وباشر العزيز كسره، وزاد النيل فيه إصبعا، وهى الإصبع الثامنة عشرة، من ثمانى عشرة ذراعا، وهذا الحد يسمى عند أهل مصر اللجة الكبرى.

وفى ثانى عشريه: رحل الحاج، وتحدد ما كان قد درس ذكره ونسى حكمه فى مصر، منذ عهد الخليفة الحافظ لدين الله(٢) من سنة أربعين وخمسمائة، من الرفايع التى كان القبط يختلقونها، ويتوصلون بها إلى المصادرات، وحراب البيوت، وعمارة الحبوس، وإساءة السمعة عن سلطان الوقت، فأجمع ابن وهيب وكاتب نصرانى وغيرهما على أوراق عملت، وانتدب الأسعد بن مماتى والشاد للكشف والرفع إلى فحر الدين جهاركس.

وفي ذي القعدة :كثر وثوب السكاري بمن يلقونه ليلا، وضربهم إياه بالسكاكين،

<sup>(</sup>١)سقاية ريدان: بالراء: بمصر بين القاهرة وبلبيس . انظر معجم البلدان ٣/٢٢٦.

السلوك لمعرفة دول الملوك .....

فلا تخلو ليلة من قتيل أو قتيلين، ولم يؤخذ لأحد بشأر، ولا وقع كشف عن مقتول منهم، ولا تمكن والى القاهرة من منعهم.ووجد في الخليج ستة نفر قتلى مربطين، فلم يسأل عنهم، ولا وقع إنكار لأمرهم.

وفى ذى الحجة: عزم العزيز على نقض الأهرام، ونقـل حجارتهـا إلى سـور دميـاط، فقيل له إن المؤنة تعظم فى هدمها، والفائدة تقل من حجرها.فانتقل رأيه من الهرمــين إلى الهرم الصغير – وهو مبنى بالحجارة الصوان – فشرع فى هدمه.

وفيه سار العزيز إلى الإسكندرية، واستخلف بالقاهرة بهاء الدين قراقوش، وفخر الدين جهاركس.

# وتوفى في هذه السنة

القاضى الأشرف أبو المكارم الحسن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحباب قاضى الإسكندرية، وولى عوضه الفقيه أبو القاسم شرف الدين عبد الرحمن بن سلامة فى سابع عشرى شوال. ومولد بن الحباب سنة سبع وثلاثين وخمسمائة، وأقام حاكما بالإسكندرية ثمانيا وعشرين سنة. وكان كريم النفس صحيح المودة، وطالت مدته فى الحكم بالإسكندرية، من سنة أربع وستين إلى أن مات بها فى ثالث جمادى الآخرة.

وفى خامس ذى الحجة: مات القاضى الرشيد [.....] (١) ابن سناء الملك. قال القاضى الفاضل فيه: «ونعم الصاحب الذى لا تخلفه الأيام، ولا يعرف له نظير من الأقوام: أمانة سمينة، وعقيدة ود متينة، ومحاسن ليست بواحدة، ومساع فى نفع المعارف جاهدة. وكان حافظا لكتاب الله، مشتغلا بالعلوم الأدبية، كثير الصدقات، نفعه الله، والأعمال الصالحات، عرفه الله بركاتهاه.

وفيها حج بالناس الشريف ابن ثعلب، وحرحت المراكب الحربية من مصــر، فظفـروا ببطس للفرنج، وفيها أموال فغنموها.

وفيها بنى الأمير فخر الدين جهاركس قيساريته بالقاهرة.

وفیها زلزلت مصر. ومات العلم عبد الله بن علی بن عثمان بن یوسف المخزومی، یوم الجمعة حادی عشر جمادی الأولی، ومولده فی شهر رمضان سنة تسع واربعین وخمسمائة وقد قرأ علی بن بری، وله شعر.

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين بياض في الأصل.

## [سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة](١)

ودخلت سنة ثلاث وتسعين، وفيها أقيمت الخطبة للعزيز بحلب، وضربت السكة باسمه، بصلح وقع بين العزير وبين أحيه الظاهر وقد تولاه القاضى بهاء الدين أبو المحاسن بن شداد، وغرس الدين قلج ، قدما من حلب إلى العزيز بالقاهرة بهدايا، فانعقد الصلح بين الأخوين على ذلك.

وعادا إلى الظاهر، فخطب للعزيز في شهر ربيع الأول وضربت السكة باسمه.

وفيه تحرك الفرنج على بلاد الإسلام، فخسرج العادل من دمشق، وسير جيشا إلى بيروت لهدم ربضها.

وفيها مات الملك العزيز ظهير الدين سيف الإسلام طغتكين بن نجم الدين أيوب ملك اليمن في شوال، وقام من بعده بمملكة اليمن المعز ابنه الملك فتح الدين أبو الفداء إسماعيل.

وفيها فتح الملك العادل صاحب دمشق ياف عنوة، وغنم وأسر كثيرا، يقال إنهم سبعة آلاف نفس، ما بين ذكر وأنثى.

وفيها سار العادل من يافا إلى صيداء وبيروت فأخربهما، ونهبت بيروت، وفر من كان بها. وبعث العادل إلى الملك العزيز يستنجده، فسير إليه عسكرا خرج من القاهرة أول شوال، وسار إلى بلبيس. ثم بدا للعزيز أمر ففرق العسكر و لم يسر.

<sup>(</sup>۱) سنة ۹۳ هـ. انظر أحداث هذه السنة في النجوم الزاهرة ۱۲۷ -- ۱۲۱/ ٦ الكامل ١٢/١٢٥ وما بعدها ، تاريخ ابن الوردي ١٦٠/ ٢.



## سنة أربع وتسعن وخمسمائة(١)

ودخلت سنة أربع وتسعين، فانتشر من وصل في البحر من الفرنج ببلاد الساحل، وملكوا قلعة بيروت، وقتلوا عدة من المسلمين في أطراف بلاد القدس، وأسروا وغنموا شيئا كثيرا، فبعث الملك العادل إلى القاهرة يطلب من العزيز نجدة، فسارت إليه العساكر من مصر، ومن القدس وغيرها. ثم خرج الملك العزيز بنفسه، ومعه سائر عساكر مصر لقتال الفرنج، فنزل على الرملة في سادس عشرى صفر، وقدم الصلاحية والأسدية، وعليهم الأمير شمس الدين سنقر الدوادار، وسرا سنقر وعلاء الدين شقير، وعدة من الأكراد، فلحقوا العادل وهو على تبنين. وسار العزيز في أثرهم، فكانت بينهم وبين الفرنج وقائع شهيرة، آلت إلى رحيل الفرنج إلى صور، وركب العادل والعزيز وبين الفرنج وقائع شهيرة، آلت إلى رحيل الفرنج إلى صور، وركب العادل والعزيز وسرا سنقر، والحجاف، وترك العزيز العساكر عند العادل، ورجع إلى القاهرة في ثامن جمادي الآخرة، قبل انفصال الحال مع الفرنج، من أجل أن ميمون القصري، وأسامة وسرا سنقر، والحجاف، وابن المشطوب، كانوا قد عزموا على قتله فلما بلغه ذلك رحل إلى القاهرة فخرج الناس إلى لقائه، وكان يوما مشهودا.

ووقعت الهدنة بين العادل وبين الفرنج لمدة ثلاث سنين، وعاد العادل إلى دمشق.

وفى رجب: تجدد للعادل والعزيز رأى فى تخريب عسقلان، وتعفية حدرانها وهدم بنيانها. فندب من القلس جماعة لتغليقها وحط أبرجة سورها؛ فتلفت مدينة لا مثل لها، وثغر لا نظير له فى الثغور، وعمارة لا تخلف الأيام ما تلف بها، لعجز الملوك عن ممانعة الفرنج بالسلاح، واضطرارهم إلى هدم المدن وتعفية رسومها.

وفى شعبان: ركب قاضى القضاة صدر الدين بن درباس لرقبة الهلال وكلف الشهود ما بين شمعتين كل شاهد إلى شمعة. فخرجوا بالشموع، وقد كثر الجمع والشمع، واحتفل الموكب، وثقلت على الشهود الوطأة.

وفيه أمر الملك العزيز بمنع البناء في المواضع التي كان الأمـراء قـد شـرعوا فـي بنائهـا على النيل، واستولوا فيها على الساحل، فخرج الجاندارية وألزموا كل من حفـر أساسـا بردمه، فامتثل الأمر.

<sup>(</sup>۱) سنة ۹۶۵ هـ. انظر أحداث هـذه السنة في النجوم الزاهـرة ۱۲۹ – ۱۳۱/ 7 الكـامل ۱۲۲/ وما بعدها، تاريخ ابن الوردي ۲۱/۱ ۲۱.

وفى شهر رمضان: أمر العزيز بقطع أشحار بستان البغداديـة تجـاه قصـر اللؤلـوة<sup>(١)</sup> وجعله ميدانا.

وفيه كثر التظاهر بعصير العنب واستباحة الحرمان، وعدم المنكر لهذا الأمر، فغلا العنب حتى بلغ أربعة أرطال بدرهم.

وفيه قصر مد النيل، وارتفعت الأسعار، وعدمت الأرزاق من جانب الديوان، وتعذرت وجوه المال حتى عم المرتزقة الحرمات. واستبيح ما كان محظورا من فتح أبواب التأويلات، وأخذ ما بأيدى الناس بالمصادرات: فأخذ خط شخص يعرف بابن خالد يمبلغ ألف دينار، وصودر جماعة آخرون وصار الإنفاق في السماط السلطاني في هذه الوجوه.

وفى يوم عيد الفطر: أقيمت سنة العيد بظاهر البلد، وحضر العزيز الصلاة والخطبسة، وعم الأمراء وأرباب العمائم بخلعه، وقدم سماط توسعت الهمة فيه.

وفى ثالث عشره: وفى النيل ستة عشر ذراعا، فركب العزيز فى سادس عشره لتخليق المقياس، وفتح الخليج فى ثامن عشره، وتظاهر الناس فى هذه الأيام بالمنكرات من غير منكر.

وفي ثالث عشريه: كان النوروز، فحرى الرسم في لعبه على العادة.

وفى يوم السبت سابع عشر ذى القعدة: قتل ابن مرزوق بالقاهرة، قتله ابن المنوفى قاضى بلبيس غيلة، بدار سكنها بالفهادين، وحفر له فيها ودفنه، ومملوكا صغيرا معه، وبلط فوقه، وجعل عليه شعيرا، فشنق ابن المنوفى، بعدما طيف به على جمل مصر والقاهرة.

وفى هذه السنة: توجه العادل من دمشق إلى مدينة ماردين، ونازلها وأخذ ربضها. وفيها خرج الملك الكامل محمد بن العادل من حران، وقاتل عسكر المواصلة.

وفيها أغاز الفرنج، ونهبوا وأسروا حلقا، وانتهوا إلى عكا. فعاد العادل إلى دمشق في رمضان، ثم حرج بعد شهر إلى الشرق يريد ماردين.

وفيها ادعى معز الدين إسماعيل بن سيف الإسلام طغتكين ملك اليمن الإلهية نصف نهار، وكتب كتابا وأرخه من مقر الإلهية. ثم رجع عن ذلك، وادعى الخلافة، وزعم

<sup>(</sup>۱) سنة ۹۰، هـ . انظر أحداث تلـك السنة في النجوم الزاهـرة ۱۳۷ – ۱۳۹/ ٦. الكـامل ١٢/ ١٤ وما بعدها .



# سنة خمس وتسعين وخمسمائة<sup>(١)</sup>

ودخلت سنة خمس وتسعين وخمسمائة والعادل مضايق مدينة ماردين، والمعيز صاحب اليمن قد تجهز يريد مكة، والعزيز صاحب مصر قد سار إلى الإسكندرية، مين آخر ذى الحجة. فتصيد العزيز إلى سابع المحرم، وركض خلف ذئب فسقط عن فرسه، ثم ركب وقد حم، فدخل القاهرة يوم عاشوراء فلم يزل لما به حتى مات، منتصف ليلة السابع والعشرين منه، ودفن بجوار قبر الشافعي، رحمة الله عليه. وكان عمره سيعا وعشرين سنة وأشهرا، ومدة ملكه ست سنين تنقص شهرا وستة أيام.

وكان ملكا كريما، عادلا رحيما، حسن الأخلاق شجاعا، سريع الانقياد مفوظ السخاء. سمع الحديث من السلفى، وابن عوف، وابن برى، وحدث. وكانت الرعية تحبه محبة كثيرة، وكان يعطى العشرة آلاف دينار، ويعمل سماطا عظيما يجمع النالس لأكله، فإذا جلسوا للأكل كره منهم أكله، ولا يطيب له ذلك، وهذا من غرائب الأخلاق.

وفيها عظمت الفتنة في عسكر غياث الدين محمد بن بهاء الدين سام (٢) ملك الغورية، وسببها أن الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازى الفقيه الشافعي المشهور، كان قد بالغ غياث الدين في إكرامه، وبني له مدرسة بقرب جامع هراة، ومعظم أهلها كرامية. فأجمعوا على مناظرته، وتجمعوا عند غياث الدين معه، وكبيرهم القاضي بحد الدين عبد الجحيد بن عمر بن القدوة. فتكلم الإمام فخر الدين مع ابن القدوة، واستطال عليه وبالغ في شتمه، وهو لا يزيده على أن يقول: «لا يفعل مولانا لا آخذك الله استغفر الله». فغضب الملك ضياء الدين له، ونسب الإمام الرازى إلى الزندقة ومذهب الفلاسفة. وقام من الغد ابن عمر بن القدوة بالجامع، وقال في خطبته: «ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. أيها الناس إنا لا نقول إلا ما صح عندنا

<sup>(</sup>۲) ابن سام (۹۹۰ هـ - ۱۲۰۳م). محمد بن سام بن الحسين بن الحسن المسعودى، أبو الفتح، السلطان غياث الدين: صاحب غزنة، كان عادلا، داهية، مظفرا في حروبه، فيه فضل وأدب قرأ شيئا من الفقه على مذهب الشافعي، ونسخ بخطه عدة مصاحف ووقفها في مدارس أنشأها بخراسان، كما بني رباطات ومساحد وخانات في الطرق والمفاوز، وكان إذا نزل ببلدة من بلاده عم أهلها بإحسانه ولاسيما الفقهاء والأدباء. ولم يكن يتعصب لمذهب. طالت أياسه ومات بالنقرس، في هراة. انظر الإعلام لابن قاضي شهبة حوادث سنة ۹۹، الجامع المختصر ۱۰۵ . الأعلام ۱۳۵/ ۲.

/ ٢٥ ...... سنة خمس وتسعين وخمسمائة

عن رسول الله، وأما علم أرسطو، وكفريات ابن سينا، وفلسفة الفارابي، فلا نعلمها. فلأى حال يشتم بالأمس شيخ من شيوخ الإسلام، يذب عن دين الله وسنة نبيه؟، وبكى وأبكى، فثار الناس من كل حانب، وامتلأت البلد فتنة، فسكّتهم السلطان غياث الدين، وتقدم إلى الإمام فخر الدين بالعود إلى هراة، فخرج إليها، ثم فارق غياث الدين ملك الغورية مذهب الكرامية، وتقلد الشافعي رحمه الله.

#### \* \* \*

## السلطان الملك المنصور ناصر الدين

محمد ابن الملك العزيز عماد الدين عثمان ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب، ولد بالقاهرة في [.....] (١) جمادي الأولى، سنة خمس وتمانين وخمسمائة، ومات أبوه وعمره تسع سنين وأشهر وقد أوصى له أبوه بالملك من بعده، وأن يكون مدبر أمره الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدى. فأجلس على سرير الملك في غد وفاة أبيه، يوم الإثنين حادي عشرى المحرم، وجعل قراقوش أتابكا. وحلف له الأمراء كلهم، ماخلا عماه الملك المؤيد نجم الدين مسعود والملك المعز، فإنهما أرادا أن تكون الأتابكية لهما، وجرت منهما منازعة، ثم حلفا. ووقع الخلف بين أمراء الدولة، فطعن عدة منهم في قراقوش، بأنه مضطرب الرأى ضيق العطن، ولا يصلح لهذا الأمر، وتعصب جماعة معه، ورأوا أنه أطوع من غيره. وكثر النزاع في ذلك، وصاروا إلى القاضى الفاضل، ليأخذوا رأيه، فامتنع من المشورة عليهم، فتركوه.

وأقاموا ثلاثة أيام يمحصون الرأى ، حتى استقر على مكاتبة الملك الأفضل، ليحضر أتابكا عوض قراقوش، بشرط ألا يرفع فوق رأسه السنجق، ولا يذكر له اسم فى خطبة ولا سكة، وأن يدبر أمر الملك المنصور مدة سبع سنين، فإذا تم هذا الأجل سلم إليه الأمر والتدبير، وسيروا إليه القصاد بذلك، وأقيم الملك الظافر مظفر الدين خضر ابن السلطان صلاح الدين مباشر نيابة السلطنة، حتى يقدم الأفضل. فخرج الأفضل من صوخد لليلتين بقيتا من صفر، في تسعة عشره نفسا، متنكرا، خوفا من العادل.

وكان الأمير فخر الدين جهاركس – لما قرر أمراء مصر أمر الأفضل، وكتبوا إليه بالحضور – كره ذلك، وكتب إلى الأمير فارس الدين ميمون القصرى صاحب نابلس، ينهاه عن الموافقة على إقامة الأفضل. فوقع الأفضل على القاصد، وأخذ منه الكتاب، وعلم ما فيه، وقال له: «ارجع فقد قضيت الحاجة»، وسار الأفضل، ومعه ذلك القاصد،

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين بياض في الأصل.

حتى وصل بلبيس، وقد خرج الأمراء إلى لقائه، في خامس شهر ربيع الآخر. فنزل في خيمة أخيه الملك المؤيد مسعود. وكان فخر الدين جهاركس يؤمل أنه ينزل في خيمة هشق ذلك عليه من فعل الأفضل، ولم يجد بدا من الجيء إلى عنده، فأكرمه الأفضل. ثم لما فرغ الأفضل من طعام أخيه، صار إلى خيمة فخر الدين وأكل طعامه، فحانت من فخر الدين التفاتة، فرأى القاصد الذي بعثه إلى نابلس، فدهش وخاف من الأفضل، وأخذ يستأذنه في التوجه إلى العرب المخالفين ليصلح أمرهم، فأذن له. وللحال قام فخر الدين واجتمع بزين الدين قراحا وأسد الدين سراسنقر، وسار بهما بحدا إلى فخر الدين واجتمع بزين الدين طغرل السلاح دار سائر إلى مصر، فألفتوه عن الأفضل، وساروا به إلى القدس، فاتفق معهم الأمير صارم الدين صالح نائب القدس، ووافقهم وساروا به إلى القدس، فاتفق معهم الأمير صارم الدين صالح نائب القدس، ومع ميمون سبعمائة أيضا الأمير عز الدين أسامة وميمون القصرى، وقدما إلى القدس، ومع ميمون سبعمائة فارس منتخبة، وكاتبوا الملك العادل، يستدعونه لأتأبكية الملك المنصور.

وأما الأفضل فإنه سار من بلبيس إلى القاهرة، فخرج المنصور وتلقاه، فى سابع ربيع الآخر وكانت مدته شهرين و[.....](١) وتحكم الأفضل. ولما استقرا بالقاهرة كتب الأفضل إلى عمه الملك العادل، يخبره بوصوله إلى مصر، حفظا لدولة ابن أخيه، وأنه لا يخرج عما يأمره به، فورد حوابه بأن والعزيز إن كان مات عن وصية فلا يعدل عنها، وإن كان مات عن غير وصية، فيكتب الأعيان خطوطهم لك بذلك، حتى نرى الرأى». فاستولى الأفضل على أمر مصر كله ولم يبق للمنصور غير بحرد الاسم فقط. وعزم الأفضل على قبض من بقى من الأمراء الصلاحية . كمصر ففر منهم جماعة، ولحقوا بفخر الدين جهاركس بالقلس. وقبض الأفضل على جماعة: منهم الأمير علاء الدين شقير، والأمير عز الدين البكى الفارس، والأمير عز الدين أيبك فطيس، وخطلبا، ونهب أموالهم، ثم برز إلى بركة الحب، فأقام أربعة أشهر، وحلف بها الأمراء والأحناد، فبلغه عن أخيه الملك المؤيد مسعود أنه يريد الوثوب عليه، فقبضه وسجنه.

وبعث الملك الظاهر غازى صاحب حلب إلى أخيه الأفضل يحثه على سرعة القدوم من مصر إلى دمشق، واغتنام الفرصة في أمرها والملك العادل غائب عنها في حصار ماردين. فقبض الصلاحية بالشام على القاصد، وأهانوه ثم أطلقوه، فسار إلى الأفضل، وبلغه رسالة أخيه الظاهر. فرحل الأفضل من بركة الجب ثالث شهر رجب، ومعه الملك المنصور، فأقام بالعباسة (٢) خمسة أيام. واستخلف على القاهرة سيف الدين يازكج

<sup>(</sup>١) مايين المعقوفتين بياض في الأصل .

الأسدى ثم سار إلى دمشق، فنزل عليها فى ثالث عشر شعبان، وقد بلغ العادل خروجه من مصر، وهو على حصار ماردين، فرتب ابنه الكامل محمدا (۱) على حصارها، وسار فى ماتتى فارس إلى دمشق فقدمها فى ثمانية أنفس، لكثرة ما أسرع فى السير، قبل منازلة الأفضل لها بيومين وتلاحق به أصحابه. وقدم الأفضل فنزل الشرفين والميدان الأخضر، وهجم بعض أصحابه على البلد وأحرقوا، وصاحوا: «يا أفضل يا منصور». فصاحت العامة معهم بذلك، لميلهم إلى الأفضل، فبرز إليهم العادل، وأخرجهم من البلد، وامتنع بها، ففر من أمراء الأفضل عدة، فتأخر حينقذ عن دمشق إلى نحو الكسوة. فلس العادل إلى جماعة ثمن فى صحبة الأفضل بكلام منه: «إنى أريد الرجوع إلى الشرق، وأترك الشام ومصر لأولاد أخى»، ففندوا الأفضل عن الحرب. وبذل العادل لهم الشرق، وأترك الشام ومصر لأولاد أخى»، ففندوا الأفضل عن الحرب. والعادل يكاتب الأمراء يقدم أخوه الظاهر من حلب. فأمسك الأفضل عن الحرب مدة، والعادل يكاتب الأمراء ويستميلهم شيئا بعد شيء، وهم يأتونه فيبذل لهم المال، ويوسع عليهم، إلى أن قدم الظاهر من حلب فى آخر شعبان، فقوى به الأفضل، ورحلا إلى مسجد القدم، وحاربا العادل وحاصراه، حتى غلت الأقوات بدمشق لشدة الحصار. فقدمت الصلاحية من العادل وحاصراه، حتى غلت الأقوات بدمشق لشدة الحصار. فقدمت الصلاحية من القدس نصرة للعادل، فاشتد عضد العادل بقدومهم، وجهز إلى القدس من يمنع الميرة العادل، فاشتد عضد العادل بقدومهم، وجهز إلى القدس من يمنع الميرة العدس نصرة للعادل، فاشتد عضد العادل بقدومهم، وجهز إلى القدس من يمنع الميرة العدس في الميرة العادل، فاشتد عضد العادل بقدومهم، وجهز إلى القدس من يمنع الميرة العدس في الميرة العديرة الميات المتحدد العدل وحاصران في العديرة العديرة الميرة العديرة الميرة الميرة الميرة العديرة الميرة الميرة الميرة العديرة الميرة الميرة

<sup>=</sup>فى ذكر العباسة: هذه القرية فيما بين بلبيس والصالحية ولم تزل متنزها لملوك مصر، وقيل أنها ولد بها العباس بن أحمد بن طولون فسماه وبذلك أبوه العباس وولد بها أيضًا الملك الأبحد تقى عباس ابس الملك العادل أبى بكر بن أيوب، وكان الملك الكامل محمد يقيم بها كثيرًا ويقول هذه أحسن من مصر إذا قمت بها أصطاد الطير من السماء والسمك من الماء والوحش من الفضا ويصل إلينا الخبر من القلعة فى يومه. وبنى بها مناظر وبساتين و لم تزل العباسة على ذلك حتى إنشاء الملك الصالح مدينة الصالحية فحيئة تلاشى فخربت تلك المناظر، فلما كانت دولة الملك الظاهر بيبرس مر عليها فأعجبته فبنى على فم الوادى قرية، وسماها الظاهرية وأنشأبها حامعًا وذلك فى سنة ست وستين وستمائة. وقبل إنما سميت العباسة باسم عباسة الست قطر النداء بنت خمارويه بن أحمد بن طولون ولما أمر المعتضد با لله بحملها ليتزوج بها فعند ذلك ضربت خيامها العباسة بتلك الأرض فسميت بها وبنيت قرية على اسمها. وا لله أعلم. انظر نزهة الأمم ٢٢٢.

<sup>(</sup>۱) الملك الكامل (۷۲ - ۳۳۰ هـ - ۱۱۸۰ - ۱۲۳۸ م). محمد الملك الكامل بن محمد المعد، المعلى الكامل بن محمد المعادل بن أيوب، أبو المعالى، ناصر الدين: من سلاطين الدولة الأيوبية كان عارفا بالأدب، له شعر، وسمع الحديث ورواه ولد بمصر وأعطاه أبوه الديار المصرية، فتولاها مستقلا بعد وفاته (سنة ١٦٥ هـ) وحسنت سياسته فيها. انظر الوافى ١/ ١٩٣، ابن إياس ١/ ٧٧، ابن الأثير ١/ ١٢٦، ١٣٥، ١٢٥ ١٨٠ ١٨٨ ١٨ ١٨٠ ١٨ ١٨ ١٨٠ ١٨ الدارس ٢/ ٢٧٧، مرآة الزمان ٨/ ٥٠٠ الأعلام ٢٨/ ٧

السلوك لمعرفة دول الملوك ......

الواصلة من مصر إلى الأفضل، فوجدوا يازكج قد أخرج سبعمائة من عسكر مصر نجدة للأفضل، فقاتلوهم وكسروهم وغنموا ما معهم. وصارت أهل دمشق في جهد من الغلاء، واحتاج العادل إلى القرض، فأخذ مالا من التجار. وقوى الزحف على البلد حتى أشرف على الأخذ، وهم العادل بالتسليم، فاتفق وقوع الخلف بين الظاهر وبين أخيه الأفضل.



#### سنة ست وتسعين وخمسمائة(١)

وأهلت سنة ست وتسعين والأخوان على حصار عمهما العادل بدمشق، وقد خربت البساتين والدور، وقطعت الأنهار، وأحرقت الغلال، وقلت الأقوات. وعزم العادل على تسليم دمشق، لكثرة من فارقه وخرج عنه إلى الأفضل، فكتب إلى ابنه الكامل يستدعيه، وكتب إلى نائب قلعة جعبر أن يسلمه ما يستدعيه من المال، وكانت أموال العادل بها، فسار إليه الكامل في العسكر الذي معه، وأخذ من قلعة جعبر أربعمائة ألف دينار، وقدم على أبيه فقوى بقدومه قوة عظيمة، ووقع الوهن في عسكر الأفضل والظاهر؛ لكثرة من خامر منهم، ودس العادل مكيدة بين الأخوين، وهي أن الظاهر كان له مملوك يقال له أيبك (٢) وقد شغفه حبا، ففقده وظن أنه دخل دمشق فعلق، وبلغ ذلك العادل، فبعث أيبه بكلام فيه: «أن محمود بن الشكرى أفسد مملوكك، وحمله إلى الفضل»، فقبض الظاهر حينئذ على ابن الشكرى، وظهر المملوك عنده، فما شك في صدق ما قاله عمه، ونفر من أخيه وامتنع من لقائه، وكان البرد قد اشتد، فرحلا إلى الكسوة، وسار إلى مرج الصفو، ثم سارا إلى رأس الماء، فغلت الأسعار، وقوى البرد، فرحل الظاهر على القريتين، ورحل الأفضل بعساكره يريد مصر، وتركوا من أثقالهم ما عجزوا عن حمله فأحرقوه، وهلك لهم عدة مماليك ودواب، ودخل الأفضل إلى بلبيس في خامس عشرى فأحرقوه، وهلك لهم عدة مماليك ودواب، ودخل الأفضل إلى بلبيس في خامس عشرى شهر ربيع الأول، فأشير عليه بالإقامة بها.

وورد الخبر بأن العادل خرج من دمشق، ونزل تـل العجول، وأنه كتب الإقامات للعربان، واستدعى الكنانية، فجمع الأفضل الأمراء، وركب ودار على سور بلبيس، وأمر قراقوش بحفظ قلعة الجبل، وأن يهتم بحفر ما بقى من سور مصر والقاهرة، وأنه يعمق الحفر حتى يصل إلى الصخر، ويجعل التراب داخل المدينة على حافة الحفر، ليكون

<sup>(</sup>۱) سنة ٩٦٦ هـ. انظر أحداث تلك السنة في الكامل ١٥٣/ ١٢. تاريخ ابن الوردى ٢/١٦٥.

<sup>(</sup>٢) أيبك المعظمى (٢٤٦ هـ - ١٢٤٨م). أيبك، أبو المنصور، عز الدين المعظمى: أمير، من المماليك يعرف بصاحب صرحد. كان مملوكا للملك المعظم شرف الدين عيس الأيوبى فى دمشق، وأقطع مدينة صرحد وما حاورها. وعين أستادار اللمعظم ثم أحد منه الصالح أيـوب صرحد وعوضه عنها، فأقام بدمشق. ووشى به أنه يكاتب الصالح إسماعيل، فحجز عليه وعلى أمواله، ثم اعتقل بالقاهرة إلى أن مات، له آثار عمرانية كثيرة. انظر الدرر: ١/ ٥٥١، وفيات الأعيان ١/ ٣٩٧. الأعلام ٣٤/ ٢.

٢٦٤ ..... سنة ست وتسعين وخمسمالة

مثل الباشورة، ويستعمل الأبقار فيه، ويعمل ذلك فيما بين البحر وقلعة المقـس، حتى لا يبقى إلى البلد طريق إلا من أبوابها.

وفي ثاني ربيع الآخو: نزل العادل قطية (١) فهم الفضل بتحريق بلبيس، فنفرت القلوب منه، وقطع أرزاق المرتزقة من جانب السلطان ، ومن الأحباس على مكة والمدينة والفقهاء وأرباب العمائم، ليغلق الذي للجند، فما سد المأخوذ، ولا انقطع الطلب من الأجناد، وثار الضجيج من المساكين. ووصل العادل فواقعه الأفضل، فانكسر منه وانهزم، فتبعهم العادل إلى بركة الجب، فحيم بها وأقام ثمانية أيام، ولحق الأفضل بالقاهرة، فدخلها يموم الثلاثاء سابع ربيع الآخير، وخمامر جماعة عليه، وصاروا إلى العادل، وألجات الضرورة الأفضل إلى مراسلة العادل، فطلب منه أن يعوضه عن ديار مصر بدمشق، فامتنع العادل، وقال: ﴿لا تحوجني أن أحرق ناموس القاهرة، وآخذها بالسيف، اذهب إلى صرحد، وأنت آمن على نفسك، فلم يجد الأفضل بدا من التسليم، لتخاذل أصحابه عنه. فتسلم العادل القاهرة، ودخلها يوم السبت ثامن عشر ربيع الآحر، وحرج منها الفضل منهزما في ذلك اليوم، وكان الوزير ضياء الدين ابن الأثير قد قدم إلى مصر، وتمكن من الأفضل؛ فلما تسلم العادل القاهرة فير، ولحق بصرحد، وكانت مدة استيلاء الفضل على ديار مصر سنة واحدة وثمانية وثلاثين يوما، وحرج إلى بلاد الشرق فأقام بسميساط، وكان مدة إقامته بالقاهرة لا يقدر أن يخلو بنفسه في ليل ولا نهار، وكان الأمراء قد حجروا عليه أن يخلو بأحد، وكانت الضرورة ملجئة إلى موافقتهم. وأقام العادل بالقاهرة على أتابكية الملك المنصور، وحلف له الأمراء على ممساعدته، ليقوم بأتابكية المنصور إلى أن يتأهل للاستقلال بالقيام بأمور المملكة، فلم يستمر ذلك [......](٢) فانتقض الأمر في الحادي والعشرين من شوال، وذلك أن الملك العادل أحضر جماعة من الأمراء وقال لهم: «إنه قبيح بي أن أكون أتابك صبي، مع الشيخوخة والتقدم، والملك ليس هو بالإرث، وإنما هو لمن غلب، وإنه كمان يجب أن أكون بعد أخي الملك الناصر صلاح الدين، غير أني تركت ذلك إكراما لأخي، ورعايــة لحقه، فلما كان من الاختلاف ما قد علمتم خفت أن يخرج الملك عن يدي ويد أولاد أخي، فسست الأمر إلى آخره، فما رأيت الحال ينصلح إلا بقيامي فيه، ونهوضي بأعبائه، فلما ملكت هذه البلاد، وطنت نفسي على أتابكية هذا الصبي، حتى يبلغ

<sup>(</sup>١) قطية: كائن تصغير قطاة من الطير: وهو ما بين حبلي طيء وتيماء. انظر معجم البلدان 8/٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) مايين المعقوفتين بياض في الأصل.

السلوك لمعرفة دول الملوك .....

أشده، فرأيت العصبيات باقية، والفتن غير زائلة، فلم آمن أن يطرأ على ما طرأ على الملك الأفضل، ولا آمن أن يجتمع جماعة ويطلبون إقامة إنسان آخر، وما يعلم ما يكون عاقبة ذلك، والرأى أن يمضى هذا الصبى إلى الكتّاب، وأقيم له من يؤدبه ويعلمه، فإذا تأهل وبلغ أشده نظرت في أمره، وقمت بمصالحه وهذا والأسدية كلهم مع العادل على هذا الرأى، فلم يجد من عداهم بدا من موافقته، فحلفوا له، وخلعوا المنصور في يوم الخميس، وخطب للعادل من الغد يوم الجمعة حادى عشرى شوال، فكانت سلطنة المنصور سنة واحدة وثمانية أشهر وعشرين يوما.

#### \* \* \*

# السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب

ولما حلف له الأمراء استولى على سلطنة مصر فى حادى عشرى شوال، وخطب له بديار مصر وأرض الشام وحران والرها وميافارقين، واستحلف النياس بهذه البلاد، وضربت السكة باسمه واستدعى العادل ابنه الملك الكامل ناصر الدين محمدا، فحضر إلى القاهرة فى يوم الخميس لثمان بقين من رمضان، ونصبه نائبا عنه بديار مصر، وجعل الأعمال الشرقية إقطاعه كما كانت إقطاعا للعادل فى أيام السلطان صلاح الدين، وجعله ولى عهده، وحلف له الأمراء.

وفيها أقيمت الخطبة للعادل بحماة وحلب، وضربت السكة باسمه.

وفيها توقفت زيادة النيل، فلم يجر إلا ثلاثة عشر ذراعا تنقص ثلاثــة أصــابع، وشــرق معظم أرض مصر فارتفعت الأسعار.

وفيها استناب العادل بدمشق ابنه الملك المعظم شرف الدين عيسى (١) واستناب ببلاد الشرق ابنه الملك الفائز، وأقر بحلب ابن أحيه الملك الظاهر غازى بن صلاح الدين، وبحماة الملك المنصور بن تقى الدين عمر.

<sup>(</sup>۱) الملك المعظم (۷٦ - ۱۲۵ هـ - ۱۱۸۰ – ۱۲۲۷ م). عيسى الملك المعظم بن محمد الملك العادل أبى بكر بن أيوب ، شرف الدين الأيوبى: سلطان الشام من علماء الملوك كان له ما بين بلاد حمص والعريش وكان وافر الحرمة، فارسا شجاعا، كثيرا ما كان يركب وحده لقتال الفرنج ثم تتلاحق به المماليك والجنود وكان عالما بفقه الحنفية والعربية. انظر مرآة الزمان ١٨ ٤٤٤ ، ٢٥٢، البداية والنهاية والنهاية ١٨٢ ، ١٨١ ابن خلكان، القلائد الجوهرية ١٤٣ ، ذيل الروضتين ١٥١ النحوم الزاهرة ٦ / ٢٠٧ ، ابن الأثير ١ / ١٨٣ ، الجواهر المضية ١/ ٢٠٤ ، هدية العارفين ١/ ١٨٨ . الأعلام . ١٠٥ .

وفيها أخرج الملك العادل ابن ابن أخيه الملك المنصور محمد بن العزيز عثمان بن صلاح الدين من مصر، ومعه إخوته وأخواته ووالدته فساروا إلى الشام، ثم سيرهم إلى الرها، فهربوا منها إلى حلب وبقى الملك المنصور بمدينة الرها، حتى مات سنة عشرين وستمائة، وكان قد أصبح أميرا عند الظاهر صاحب حلب.

#### \* \* \*

## ومات في هذه السنة

إبراهيم بن منصور بن المسلم أبو إسحاق المعروف بالعراقي، خطيب الجامع العتيق عصر، في حادي عشري جمادي الأولى، عن ست وثمانين سنة.

ومات القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على الحسن بن الحسن بن أحمد بن الفرج ابن أحمد اللخمى، العسقلاني مولدا، البيساني، أبو على محيى الدين، في سابع ربيع الآخر.

ومات الأثير ذو الرياستين أبو الطاهر محمد بن ذى الرياستين أبى الفضل محمد بن محمد بن بنان الأنبارى فى ليلة الثالث من ربيع الآخر، ومولده بالقاهرة سنة سبع وخمسمائة.

وفي هذه السنة: ولد بالقاهرة مولود له جسد واحد، ورأس فيه وجهان، في كل وجه عينان وأذنان وأنف وحاجب.

وولد أيضا بها مولود له غرة كغرة الفرس، ويداه ورجلاه محجلتان، وأليته ملمعة.

وولد بها أيضا مولود أشيب الرأس؛ ونعجة لها أربع أيادى، وأربع أرجل. ووجد فى بطن نعجة ذبحت خروف صدره ووجهه صورة إنسان، وله أظافير الآدمي.

### سنة سيع وتسعين وخمسمائة(١)

فيها قبض الملك العادل على أولاد أخيه صلاح الدين وهما الملك المؤيد مسعود والملك المعز إسحاق، وسحنهما في دار بهاء الدين قراقوش بالقاهرة،

وتسلم الأمير فخر الدين جهاركس بانياس من الأمير حسام الدين بشارة بعد حصار وقتال.

وفيها حدثت الوحشة بين الملك العادل وبين الصلاحية من أجل أنه خلع المنصور ابن العزيز، وكتب الأمير فارس الدين ميمون القصرى من نـابلس إلى العـادل بإنكـار خلـع المنصور، فأجابه العادل جوابا خشنا، وتكررت المكاتبة بينهما غير مسرة، فكتب ميمون إلى الصلاحية يغريهم بالعادل، فلم يجد فيهم نهضة للقيام، وفي أثناء ذلك حدثت وحشة بين الظاهر صاحب حلب وبين عمه العادل، وسير إليه وزيره علم الدين قيصر ونظام الدين، فمنعهما العادل أن يعبرا إلى القاهر، وأمرهما أن يقيما ببلبيس، ويُحَمِّلا قاضي بلبيس ما معهما من الرسالة، فعادا مغضبين، واجتمعا بميمون القصري في نابلس، ومازالاً به حتى مال إلى الفضل وإلى أخيه الظاهر، فلما وصلا إلى حلب شق على الظاهر ما كان من عمه، وكاتب الصلاحية ورغبهم، وكاتب ميمون القصري، وشرع الأفضل أيضا في مكاتبتهم وهو بصرخد، وانضوى إلى الأفضل الأمير عز الدين أسامة صاحب عجلون وكوكب، وحلف له، فبلغ ذلك العادل فتيقظ لنفسه، وكتـب إلى ابنـه المعظم صاحب دمشق بمحاصرة الأفضل في صرحد، فجمع وخرج من دمشق، فاستخلف الأفضل على صرخد أخاه الملك الظافر خضر، وسار إلى أخيه الظـاهر بحلـب في عاشر جمادي الأولى، فنزل المعظم على بصرى، وكاتب فحر الدين جهاركس وميمون القصرى، يأمرهما بالمسير إليه لحصار صرحد، فلم يجيبا، وجمعا من يوافقهما، وصارا إلى الظافر بصرحد. وكتبوا إلى الظاهر بجلب يحثونه على الحركـة وأحـذ دمشـق، فوافته الكتب وعنده الأفضل، فجمع الناس وعزم على المسير، ثم سار الظاهر، فلم يوافقه المنصور صاحب حماة، فحاصره مدة، ثم رحل عنه بغير طائل، فنازل دمشق ومعه الأفضل، وأتته الصلاحية هناك، فخرج العادل من القــاهرة بعســاكره، واستخلف علـي القاهرة ابنه الملك الكامل محمدا، وسار حتى نازل نابلس.

وقدم العادل طائفة من العسكر، فسأروا إلى دمشق، واستولوا عليها قبل نزول

<sup>(</sup>۱) سنة ۹۷٪ هـ. انظـر أحـداث هـذه السـنة فـى النجـوم الزاهـرة ۱۵۲ – ۱۹۱٪. الكـامل ۱۲٪ ۱۲٪ ۱۲٪ وما بعدها.

الأفضل والظاهر عليها، فقدما بعد ذلك، وضايقا دمشق في رابع عشر ذي القعدة، واشتد القتال حتى كادا يأخذان البلد، فوقع بينهما الاختلاف بمكيدة دبرها العادل، ففترت الهمة عن القتال، وذلك أن العادل كتب إلى كل من الأفضل وإلى الظاهر سرا، ففترت الهمة عن القتال، وذلك أن العادل كتب إلى كل من الأفضل وإلى الظاهر سرا، بأن: «أخاك لا يريد دمشق إلا لنفسه، وقد اتفق معه العسكر في الباطن على ذلك، فانفعلا لهذا الخبر، وطلب كل منها من الآخر أن تكون دمشق له فامتنع، فبعث العادل في السر إلى الأفضل يعده بالبلاد التي عينت له بالشرق، وهي رأس عين (١) والخابور (٢) وميافارقين، وغير ذلك، وبذل له مع ذلك مالا من مصر في كل سنة بمبلغ خمسين ألف دينار، فانخدع الأفضل وقال للأمراء الصلاحية ومن قدم إليه من الأجناد: «إن كنتم حثتم إلى أخي فأنتم به أحبر». وكانوا يحبون الفضل من أجل أنه لين العريكة، فقالوا كلهم: «لا نريد سواك، والعادل وكانوا يحبون الفضل من أجل أنه لين العريكة، فقالوا كلهم: «لا نريد سواك، والعادل أحب إلينا من أخيك». فأذن لهم في العود إلى العادل، فسار إليه الأمير فخر الدين بن أحباركس، والأمير زين الدين قراحا، وعلاء الدين شقير، والحجاف، وسعد الدين بن علم الدين قيصر، فوقع الوهن والتقصير في القتال بعدما كانوا قد أشفوا على أخذ مشقر. وانقضت هذه السنة والأفضل والظاهر على منازلة دمشق.

<sup>(</sup>۱) رأس عين: وهي مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودنيسر، وبينها وبين نصيبين خمسة عشر فرسخا وقريب من ذلك بينها وبين حران، وهي إلى دنيسر أقرب، بينهما نحو عشر فراسخ، وفي رأس عين عيون كثيرة عجيبة صافية تجتمع كلها في موضع فتصير نهر الخابور. انظر معجم البلدان ١٤/، وفي الروض المعطار رأس عين: وبعضهم يقول رأس العين، واسمها عين الوردة، من كور الجزيرة وبمقربة من نصيبين، وبينها وبين الفرات أربعة فراسخ، وهي كلها بين الجزيرة والشام، وهي مدينة عليها سوران، وهذا الاسم لها صادق حدًّا، قالوا: وهذه المدينة للبداوة بها اعتناء وللحضارة عنها استغناء، لا سور يحصنها ولا دور أنيقة البناء فيها، وهي مع ذلك كاملة مرافق المدن، وبعين الوردة كانت الوقيعة بين سليما بن صرد وأصحابه التوابين الخارجين للطلب بدم الحسين رضى الله عنه مع أهل الشام وفيهم عبيد الله بن زياد، فقتل سليمان وأكثر أصحابه، وذلك سنة خمس خمسين وستين. انظر الروض المعطار ٢٦٤، ٢٦٥، وابن حبير ٢٤٢، ٢٤٤، ومعجم ما استعجم ٢٣٣/، وابن حوقل ٢٠٠، والكرحي ٥٠.

<sup>(</sup>٢) الخابور: بعد الألف باء موحدة، وآخره راء، فهو اسم لنهر كبير بين رأس عين والفرات من أرض الجزيرة ولاية واسعة وبلدان جمة غلب عليها اسمها. انظر معجم البلدان ٣٣٤/ ٢، وفي السروض المعطار الخابور نهر يمر بديار ربيعة حتى يصب في الفرات بعد مروره على وسط مدينة قرقيسيا، ويسمى الهرماس، وهو المذكور في قول عدى بن زيد:

أحسو الحضر إذ بناه وإذ دحس لمة تجبى إليه والحسابور والحنابور والحنابور مدينة لطيفة على شاطىء الفرات لها بساتين وحدائق، وبها مات مسلمة بن عبد الملك، وكان يلقب بالجرادة الصفراء. انظر الروض المعطار ٢١١٠.

وفيها تعذرت الأقوات بديار مصر، وتزايدت الأسعار، وعظم الغلاء حتى أكل الناس الميتات، وأكل بعضهم بعضا، وتبع ذلك فناء عظيم، وابتدأ الغلاء من أول العام، فبلغ كل أردب قمح خمسة دنانير، وتمادي الحال ثلاث سنين متوالية، لا يمـــد النيــل فيهــا إلا مدا يسيرا، حتى عدمت الأقوات، وخرج من مصر عالم كبير بأهليهم وأولادهم إلى الشام، فماتوا في الطرقات جوعا. وشنع الموت في الأغنياء والفقراء، فبلغ من كفّنه العادل من الأموات - في مدة يسيرة - نحوا من مائتي ألف إنسان وعشرين ألف إنسان، وأكلت الكلاب بأسرها، وأكل من الأطفال خلق كثير، فكان الصغير يشويه أبواه ويأكلانه بعد موته، وصار هذا الفعل لكثرته بحيث لا ينكر ، ثم صار الناس يحتال بعضهم على بعض، ويؤخذ من قدر عليه فيؤكل، وإذا غلب القوى ضعيفا ذبحه وأكله، وفَقِدَ كثير من الأطباء؛ لكثرة من كان يستدعيهم إلى المرضى، فإذا صار الطبيب إلى داره ذبحه وأكله، واتفق أن شخصا استدعى طبيبا، فخافه الطبيب وسار معه على تخوف، فصار ذلك الشخص يكثر في طريقه من ذكر الله تعالى، ولا يكاد يمر بفقــير إلا ويتصدق عليه، حتى وصلا إلى الدار، فإذا هي خربة. فارتاب الطبيب مما رأي، وبينا هو يريد الدخول إليها إذ خمرج رجل من الخربة، وقال للشخص الـذي قـد أحضر الطبيب: «مع هذا البطء حثت لنا بصيد واحد؟». فارتاع الطبيب، وفر على وجهه هاربا. فلولا عناية الله به، وسرعة عدوه، لقبض عليه، وخلت مدينة القاهرة ومصر من أكثر أهلها، وصار من يموت لا يجد من يواريه، فيصير عدة أشهر حتى يؤكل أو يبلي، واتفق أن النيل توقف عن الزيادة في سنة ست وتسعين، فحاف الناس، وقدم إلى القاهرة ومصر من أهل القرى خلق كثير، فلما حلت الشمس بــرج الحمــل تحــرك هــواء أعقبه وباء، وكثر الجوع، وعدم القوت حتى أكلت صغار بني آدم، فكــان الأب يـأكل ابنه مشويا ومطبوخا، وكذلك الأم، وظفر الحاكم منهم بجماعة، فعاقبوهم حتى أعياهم ذلك، وفشا الأمر: فكانت المرأة توجد وقد خبأت في عبها كتف الصغير أو فخذه، وكذلك الرجل، وكان بعضهم يدخل بيت جاره فيجد القدر على النار، فينتظرها حتمي تنزل ليأكل منها، فإذا فيها لحم الأطفال؛ وأكثر ما كان يوجد ذلك في أكـــابر البيــوت، ويوجد النساء والرجال في الأسواق والطرقات، ومعهم لحوم الأطفال، وأُحرق في أقـل من شهرين ثلاثون امرأة وجد معهن لحوم الأطفال، ثـم فشـا ذلـك حتـى اتخـَـذه النـاس غذاء وعشاء وألفوه، وقل منعهم منه، فإنهم لم يجدوا شيئا من القوت، لا الحبوب ولا الخضروات.

برمودة، حتى صار فيما بين المقياس والجيزة بغير ماء، وتغير طعم الماء وريحه، وكان القاع ذراعين، وأخذ يزيد زيادة ضعيفة إلى سادس عشر مسرى، فزاد، إصبعا، ثم وقف، ثم زاد زيادة قوية أكثرها ذراع حتى بلغ خمسة عشر ذراعا وستة عشره إصبعا، ثم انحط من يومه فلم ينتفع به، وكان الناس قد فنوا بحيث بقى من أهل القرية الذين كانوا خمسمائة نفر إما نفران أو ثلاثة، فلم تجد الجسور من يقوم بها، ولا القرى من يعمل مصالحها، وعدمت الأبقار بحيث أبيع الرأس بسبعين دينارا، والهزيل بستين دينارا. وحافت الطرقات بمصر والقاهرة وقراهما، ثم أكلت الدودة ما زرع، فلم يوجد من التقاوى ولا من العقر ما يمكن به رده.

ودخلت سنة سبع وتسعين وخمسمائة: والناس تأكل الأطفال، وقد صار أكلهم طبعا وعادة، وضحر الحكام من تأديبهم، وأبيع القمح - إن وحد - بثمانية دنانير الأردب، والشعير والفول بستة دنانير، وعدم الدجاج من أرض مصر، فحلبه رحل من الشام، وباع كل فروج بمائة درهم، وكل بيضتين بدرهم. هذا وجميع الأفران إنما تقد بأحشاب المساكن، حتى دخلت سنة ثمان وتسعين، وكان كثير من المساتير يخرجون ليلا، ويأخذون أحشاب الدور الخالية، ويبيعونها نهارا، وكانت أزقة القاهرة ومصر لا يوجد بها إلا مساكن قليلة، ولم يبق بمصر عامر إلا شط النيل، وكانت أهل القرى تخرج للحرث فيموت الرجل وهو ماسك المحراث.

وفى هذه السنة: قدم غلام سنه نحو عشر سنين - من عرب الحوف بالشرقية - إلى القاهرة، أسمر حلو السمرة، على بطنه خطوط بيض ناصعة البياض، متساوية القسمة من أعلاه إلى أسفله، كأحسن ما يكون من الخطوط.

وفيها مات الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدى، في غرة شهر رجب بالقاهرة، ودفسن بسفح المقطم.

### سنة شان وتسعين وخمسمائة(١)

في أول المحرم: رحل الأفضل والظاهر عن دمشق، فصار الظاهر إلى حلب ومعه جماعة من الأمراء الصلاحية، منهم فارس الدين ميمون القصرى، وسرا سنقر، والفارس البكي، فأقطعهم الإقطاعات وأكرمهم، وتوجه الأفضل إلى حمص، وبها أمه وأهله عند الملك المجاهد، وقدم العادل إلى دمشق، ونزل بالقلعة؛ ثم سار منها إلى حماة، ونزل عليها بعساكره، فقام له الملك المنصور بحميع كلفه ونفقاته، وأظهر أنه يريـد حلـب، فحافـه الظاهر واستعد للقائه، وراسل العادل وبعث إليه بهدايا جليلــة ولاطفــه، فــانتظم الصلــح بينهما على أن يكون للعادل مصر ودمشق والسواحل وبيت المقدس وجميع ما هـو فـي يده ويد أولاده من بلاد الشرق، وأن يكون للظاهر حلب وما معها، وللمنصور حماة وأعمالها، وللمحاهد حمص والرحبة (٢) وتدمر، وللأبحد بعلبك وأعمالها، وللأفضل سميساط وبلادها لا غير، وأن يكون الملك العادل سلطان البسلاد جميعها، وحلفوا على ذلك. فخطب للعادل بحلب في يوم الجمعة حادي عشر جمادي الآخرة، وأقطع الأفضل قلعة النجم مع سروج<sup>(٣)</sup> وسميساط، وجهز العادل ابنه الأشرف مظفر الديـن موســـى إلى الجزيرة، ليتسلم حران والرها وما معهما، ويستقر بالجزيرة؛ ويستقر الأوحد أيوب أخوه في ميافارقين وترتب بقلعة جعبر ابنه الحافظ نور الدين أرسلان. وأقر العادل ابنــه الملــك المعظم شرف الدين عيسي بدمشق، وعاد العادل من حماة إلى دمشق، وقد اتفقت كلمة بني أيوب.

<sup>(</sup>۱) سنة ۹۹۵ هـ. انظر أحـداث تلـك السنة في النجـوم الزاهـرة ۱٦۱ – ١٦٣/ ٦. الكـامل ١٢/١٧٣ وما بعدها، تاريخ ابن الوردي ١٧٠/ ٢.

<sup>(</sup>۲) رحبة مالك بن طوق: بينها وبين دمشق لمانية أيام ومن حلب خمسة أيام وإلى بغداد مائة فرسخ وإلى الرقاة نيف وعشرون فرسخا، وهي بين الرقة وبغداد على شاطئ الفرات أسفل من قرقيسيا. انظر معجم البلدان ٣٤/ ٣، وفي الروض المعطار رحبة مالك بن طوق: هي مدينة في شرقي الفرات حصينة عامرة عليها سور تراب ولها أسواق وعمارات وكثير من التمر، ومنها مع الفرات إلى الخابور مرحلتان. انظر ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) سروج: بلدة قريبة من حران من ديار مضر. انظر معجم البلدان ٢١٦/٣، وفي الروض المعطار: سروج: بلد من أرض الجزيرة وبمقربة من ملطية، وهي رستاق كثير القرى والكروم في بطن بين حبال، ومن سروج إلى حصن كيفا ستة فراسخ، ثم إلى سميساط سبعة فراسخ، ثم إلى ملطية عشرة فراسخ، ثم إلى زبطرة خمسة فراسخ، وسروج كثيرة الفواكه، وهي التي نسبها الحريري لأبي ويد تاج الغرباء وفيها البساتين والمياه المطردة. انظر الروض المعطار ٣١٥، ٣١٦، وابن حوقل ٢٠٧، والكرحي ٥٥.

وفيها قتل المعز إسماعيل بن سيف الإسلام ظهير الدين طغتكين بن نجم الديم أيوب، وذلك أنه لما ملك اليمن – بعد أبيه – خرج عليه الشريف عبد الله الحسنى، ثم خرج عليه غيه غيه في مماكليه، وحاربوه وامتنعوا منه بصنعاء، فكسرهم وجلاهم عنها، فادعى الربوبية، وأمر أن يكتب عنه ويكاتب بذلك، وكتب: «صدرت هذه المكاتبة من مقر الإلهية».ثم خاف المعز إسماعيل من الناس، فادعى الخلافة وانتسب إلى بنى أمية، وجعل شعاره الخضرة، ولبس ثياب الخلافة، وعمل طول كل كم خمسة وعشرين شبرا في سعة ستة أشبار، وقطع من الخطبة الدعاء لبنى العباس، وخطب لنفسه على منابر اليمن، وخطب هو بنفسه يوم الجمعة، فلما بلغ ذلك عمه العادل سير بالإنكار عليه، فلم يلتفت إلى قوله، وأضاف إلى ذلك سوء السيرة وقبح العقيدة، فثار عليه مماليك أبيه؛ فلم يلتفت إلى قوله، وأضاف إلى ذلك سوء السيرة وقبح العقيدة، فثار عليه مماليك أبيه؛ ونهبوا زبيد تسعة أيام، وكان قتله في رابع عشر رجب، من سنة ثمان وتسعين، وقام من بعده أحوه الناصر أيوب – وقيل: محمد –، وترتب سيف الدين سنقر أتابك من بعده أحوه استقل سنقر بالسلطنة.

وفيها كان الغلاء بمصر، فلما طلع النيل رويت البلاد، وانحل السعر.

## سنة تسع وتسعين وخمسمائة(١)

فيها وصل الفرنج إلى عكا، وتحرك أهل صقلية لقصد ديار مصر، فقدم من حلب خمسمائة فارس ومائة راجل نجدة إلى العادل وهو بدمشق، فورد كتاب ناصر الدين منكورس بن خمارتكين، صاحب صهيون، يخبر بنزول صاحب الأرمن على حسر الحديد لحرب أنطاكية، وأن أكثر الفرنج عادوا من عكا إلى البحر، ولم يبق بها إلا من عجز عن السفر، وأن بها غلاء عظيما.

وفيها نازل الأشرف موسى بن العادل ماردين مدة، ومعه الأفضل، ثم تقرر الصلح على أن يحمل ناصر الدين أرسلان الأرتقى صاحب ماردين للعادل مائة ألف وخمسين ألف دينار صورية، ويخطب له بها، ويضرب السكة باسمه، فعاد الأشرف إلى حران. وفيها جهز العادل الملك المنصور بن العزيز عثمان من صمر إلى الرها بأمه وإخوته، خوفا من شيعته.

وفيها شرع العادل في بناء فصيل دائر على سور دمشق بالحجر والجير، وفي تعميق الخندق وإجراء الماء إليه، وقدم من عند العادل إلى القاهرة خلق لحفظ دمياط من الفرنج.

وفيها قصد الفرنج من طرابلس، ومن حصن الأكراد وغيرها، مدينة حماة، فركب إليهم المنصور في ثالث رمضان، وقاتلهم فهزمهم، وأسر منهم وغنم، وعاد مظفرا، فورد الخبر بوصول الفرنج إلى عكا من البحر في نحو سبعين ألفا، وأنهم يريدون الصلح مع الأرمن على حرب المسلمين، وخرج جمع من الإسبتار من حصن الأكراد والمرقب، في شهر رمضان أيضا، فخرج إليهم المنصور، وقتل منهم مقتلة عظيمة، وأسر جماعة، وانهزم من بقى.

وفيها بلغ العادل أن الملك الأفضل على ابن أخيه كاتب الأمراء، فأمر ابنه الأشرف موسى أن ينتزع منه رأس عين وسروج، وكتب إلى الظاهر أن يأخذ منه قلعة نجم، ففعلا ذلك، ولم يبق معه سوى سميساط لا غير، فسير الأفضل أمه إلى العادل لتشفع فيه، فقدمت عليه إلى دمشق، فلم يقبل شفاعتها وأعادها خائبة، وكان هذا عبرة، فإن صلاح الدين لما نازل الموصل خرجت إليه الأتابكيات، ومنهن ابنة نور الدين محمود بن

<sup>(</sup>۱) سنة ۹۹٥ هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهـرة ۱۲۳/ 7 ومـا بعدهـا الكـامل ۱۲/ ۱۲ ومـا بعدهـا الكـامل ۱۲/ ۱۲ وما بعدهـا.

٢٧٤ ..... سنة تسع وتسعين وخمسمائة

زنكى، يستغنن إليه فى أن يبقى الموصل على عز الدين مسعود، فلم يجبهن وردهن خائبات، فعوقب صلاح الدين فى ولده الأفضل على بمثل ذلك، وعادت أمه خائبة من عند العادل، ولما بلغ الأفضل امتناع عمه عن إجابة سؤال أمه قطع خطبته، ودعا للسلطان ركن الدين سليمان بن قلج أرسلان السلجوقي، صاحب الروم.

وفيها زاد ماء النيل زيادة كثيرة، ورخصت الأسعار.

وفيها انقضت دولة الهواشم بمكة، وقدم إليها حنظلة بن قتادة بن إدريس بن مطاعن من ينبع، فخرج منها مكثر بن عيسى بن فليتة إلى نخلة، فأقام بها ومات سنة ستمائة، ثم وصل محمد بن مكثر إلى مكة، فحاربوه وهزموه، ثم قدم قتادة أبو عزيز بن إدريس، فاستمر بمكة هو وولده من بعده أمراء إلى أعوام كثيرة.

#### سنة ستمائه(۱)

فيها تقرر الصلح بين العادل وبين الفرنج، وانعقدت الهدنة بينهما، وتفرقت العساكر.

وفيها نازل ابن لاون أنطاكية حتى هجم عليها، وحصر الإبرنس بقلعتها، فحرج الظاهر من حلب نجدة له، ففر ابن لاون.

وفيها أوقع الأشرف موسى بن العادل بعسكر الموصل، وهزمهم ونازلها وبها السلطان نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن عماد الدين زنكى أتابك بن آقسنقر، ونهب الأشرف البلاد نهبا قبيحا، وبعث إلى أبيه العادل بالبشارة، فاستعظم ذلك وما صدقه، وسر به سرورا كثيرا.

وفيها ملك الإفرنج مدينة القسطنطينية من الروم.

وفيها تجمع الإفرنج بعكا من كل جهة يريدون أخذ بيت المقدس، فخرج العادل من دمشق، وكتب إلى سائر الممالك يطلب النجدات، فنزل قريبا من حبل الطور على مسافة يسيرة من عكا، وعسكر الفرنج بمرج عكا، وأغاروا على كفركناً (٢) وأسروا من كان هناك، وسبوا ونهبوا، وانقضت هذه السنة والأمر على ذلك.

وفيها مات ركن الدين سليمان بن قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان بن قطلوش بن بيغو أرسلان بن سلجوق صاحب الروم، في سادس ذي القعدة، وقام من بعده ابنه عز الدين قلج أرسلان، وكان صغيرا، فلم يستتب أمره.

وفيها عاد الأشرف موسى بن العادل إلى حران بــأمر أبيـه، وهــم العــادل برحيلــه إلى مصر، فقدم عليه ابنه الأشرف، ثم عاد إلى حران.

وفيها خرج أسطول الفرنج إلى مصر، وعبر النيل من جهة رشيد، فوصل إلى فوة، وأقام خمسة أيام ينهب، والعسكر تجاهه ليس له إليه وصول لعدم وجود الأسطول العادلي.

<sup>(</sup>۱) سنة ۲۰۰ هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ۱۲/۲۰ الكامل ۱۲/۱۸۰ وما بعدها ، تاريخ ابن الوردي ۱۷۶/۲.

<sup>(</sup>٢) كفركنا: بفتح الكاف، وتشديد النون: بلد بفلسطين. انظر معجم البلدان ٧٠٠ ٤.

..... ٢٧٠ ...... سنة ستمائة

وفيها أوقع الأمير شرف الدين قراقوش التقوى المظفرى ببــلاد المغـرب، فقبـض عليـه وحمل إلى ابن عبد المؤمن.

وفيها كانت زلزلة عظيمة عمت أكثر أرض مصر والشام، والجزيرة وبـلاد الـروم، وصقلية وقبرس، والموصل والعراق؛ وبلغت إلى سبتة (١) ببلاد المغرب.

وفيها ملك الفرنج قسطنطينية من أيدى الروم، فلم يزالوا بها حتى استعادها الـروم منهم، في سنة ستين وستمائة.

<sup>(</sup>۱) سبتة: هى بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب. انظر معجم البلدان ٣/ ١٨٢، وفى الروض المعطار سبتة: مدينة عظيمة على الخليج الرومى المعروف بالزقاق وهو أوّل البحر الشامى المنتهى إلى مدينة صور من أرض الشام، وهى تقابل الجزيرة الخضراء، والبحر يحيط بسبتة شرقًا وحوفًا وقبلة، وليس لها على البر غير طريق واحدة من ناحية الغرب لو شاء أهلها أن يقطعوه قطعوه، ولها بابان أحدهما محدث، ولها من جهات البحر أبواب كثيرة، وفى آخر المدينة بشرقيها حبل كبير فيه شعراء كثيفة يسمى حبل المينا، وسبتة سبعة أحبل صغار متصلة بعضها ببعض، معمورة، طولها من المشرق إلى المغرب نحو ميل، ويتصل بها من جهة المغرب وعلى ميلين منها حبل موسى، وهذا الجبل منسوب إلى موسى بن نصير الذي على يديه افتتاح الأندلس فى صدر الإسلام. انظر الروض المعطار ٣٠٣،

# سنة إحدى وستمائة(١)

فيها تم الصلح بين الملك العادل وبين الفرنج، وتقررت الهدنة مدة، وشرطوا أن تكون يافا لهم، مع مناصفات لد والرملة، فأجابهم العادل إلى ذلك، وتفرقت العساكر، وسار العادل إلى القاهرة، فنزل بدار الوزارة، واستمر ابنه الكامل بقلعة الجبل، وشرع فى ترتيب أمور مصر.

وفيها مات الأمير عز الدين إبراهيم بن الجويني والى القاهرة، في سلخ جمادي الأولى. وفيها ورد الخبر بأن الفرنج أخذوا القسطنطينية من الروم.

وفيها غارت الفرنج الإسبتارية على حماة في جمع كبير، لأن هدنتهم انقضت، فقتلـوا ونهبوا، ثم عادوا.

وفيها قدم الملك المنصور صاحب حماة على عمه الملك العادل بالقاهرة، فسر به وأكرمه، ثم رجع بعد أيام.

وفيها أغار الفرنج على حمص، وقتلوا وأسروا، فخرج العادل من القاهرة إلى بركة الجب، ثم عاد.

وفيها أغار فرنج طرابلس على جبلة واللاذقية، وقتلـوا عـدة مـن المسـلمين، وغنمـوا وسبوا شيئا كثيرا.

وفيها أخذ الصاحب صفى الدين عبد الله بن شكر يغرى الملك العادل بأبى محمد مختار بن أبى محمد بن مختار، المعروف بابن قاضى دارا، وزير الملك الكامل، حتى نقم عليه وطلبه، فخاف عليه الكامل، وأخرجه من مصر – ومعه ابناه فخر الدين وشهاب الدين – إلى حلب، فأكرمهم الملك الظاهر، ثم ورد عليه من الكامل كتاب يستدعيه إلى مصر، فخرج ونزل بعين المباركة ظاهر حلب.

فلما كان في ليلة الرابع والعشرين من ذي القعدة: أحاط به نحو الخمسين فارسا في أثناء الليل، وأيقظوه وقتلوه، ثم قالوا لغلمانه: «احفظوا أموالكم، فما كان لنا غرض سواه». فبلغ ذلك الظاهر فارتاع له، وركب بنفسه حتى شاهده، وبعث الرحال في سائر الطرقات، فلم يقف لقتله على خبر، فكانت هذه القضية من أعجب ما سمع.

<sup>(</sup>۱) سنة ۲۰۱ هـ. انظر أحداث هذه السنة في النجوم الزاهرة ۱۲/۲ الكامل ۲۰۰/ ۱۲ وما بعدها، تاريخ ابن الوردي ۱۷۰/ ۲.



## سنة اثنتين وستمائة(١)

فيها قبض على السعد أبي المكارم بن مهدى بن مماتي صاحب الديوان في جمادي الآخرة، وعلق برجليه.

وفيها قبض على الأمير عبد الكريم أخى القاضى الفاضل، وأخذ خطه بعشرين ألف دينار وأداها، وأخذ من شرف الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن قريش خمسة آلاف دينار.

وفيها باشر التاج[.....](٢)بن الكعكى ديوان الجيش.

وفيها ضرب الصاحب صفى الدين عبد الله بن على بن شكر الفقيه نصرا فى وجهه بالدواة، فأدماه.

<sup>(</sup>۱) سنة ۲۰۲ هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ۱۲/۲ الكامل ۲۰۸/ ۱۲ وما بعدها، تاريخ ابن الوردي ۱۷۲/ ۲.

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين سقط في الأصل.



#### سنة ثلاث وستمائة(١)

فيها كثرت الغارات من الفرنج على البلاد، فخرج الملك العادل إلى العباسة، ثم أغذً السير إلى دمشق، ثم برز منها إلى حمص، فأتته العساكر من كل ناحية، فاجتمع عنده عشرات آلاف، وأشاع أنه يريد طرابلس، فلما انقضى شهر رمضان توجه إلى ناحية حصن الأكراد فنازله، وأسر خمسمائة رجل وغنم، وافتتح قلعة أحرى. ثم نازل طرابلس، وعاثت العساكر في قراها، ولم يزل على ذلك إلى أيام من ذى الحجة ، ثم عاد إلى حمص - وقد ضجرت العساكر - فبعث صاحب طرابلس يلتمس الصلح، وسير مالا وثلاثمائة أسير وعدة هدايا، فانعقد الصلح في آخر ذى الحجة.

وفيها حدثت وحشة بين العادل وبين ابن أخيه الملك الظاهر، صاحب حلب، فترددت بينهما الرسل حتى زالت، وحلف كل منهما لصاحبه.

وكثر في هذه السنة تخريب العادل لقلاع الفرنج وحصونهم.

وفيها عزل الصاحب ابن شكر البدر بن الأبيض قاضي العسكر، وقرر مكانه نجم الدين خليل بن المصمودي الحموي.

وفيها قدم مانع بن سلمان شيخ آل دعيج من غزية (٢) التي فيما بين بغداد ومكة.

#### \* \* \*

# ومات في هذه السنة

عبد الرحمن بن سلامة قاضى الإسكندرية بها، يوم الأربعاء ثامن صفر.

وفيها نفى الأشرف[...] بن (٣) عثمان الأعور، واعتقل أخوه علم الملك.

وفيها ماتت أم الملك المعظم بن العادل بدمشق، في يوم الجمعة عشرى ربيع الأول، ودفنت بسفح قاسيون.

<sup>(</sup>۱) سنة ٦٠٣ هـ. انظر أحداث تلك السـنة فـى النجـوم الزاهـرة ١٧٠/ ٦ الكـامل ٢٤٤/ ١٢ ومابعدها، تاريخ ابن الوردى ١٧// ٢.

<sup>(</sup>۲) غزیة: بضم الغین، وفتح الزای، وتشدید الیاء، وقیل: بفتح الغین، وکسر الزای، وقیل: بفتح الراء المهملة: موضع قرب فید وبینهما مسافة یوم. انظر معجم البلدان ۲۰۳/ ۶.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط في الأصل.

## سنة أربع وستمائة(١)

فيها عاد الملك العادل إلى دمشق، بعد انعقاد الصلح بينه وبين ملك الفرنج بطرابلس. وفيها بعث العادل أستاداره الأمير أَلْذَكُرُ العادل، وقاضى العسكر نجم الدين خليل المصمودى إلى الخليفة في طلب التشريف والتقليد بولاية مصر والشام والشرق وخلاط، فلما وصلا إلى بغداد أكرمهما الخليفة الناصر لدين الله، وأحسن إليهما وأجابهما، وسير الشيخ شهاب الدين أبا عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمويه السهروردى (٢) ومعه التشريف الخليفتي والتقليد، وخلعة للصاحب صفى الدين بن شكر، وخلع لأولاد العادل: وهم الملك المعظم؛ والملك الأشرف، والملك الكامل، فعندما قارب بالشيخ أبو حفص حلب خرج الملك الظاهر بعساكره إلى لقائه، وأكرم نزله.

وفى ثالث يوم من قدومه أمر بكرسى فنصب له، وجلس عليه للوعظ، وجلس الظاهر ومعه الأعيان، فصدع بالوعظ حتى وجلت القلوب ودمعت العيون، وأحبر الشيخ فى وعظه بأن الخليفة أطلق - فى بغداد وغيرها - من المؤن والضرائب، ما مبلغه ثلاثة آلاف ألف دينار، ثم سار من حلب، ومعه القاضى بهاء الدين بن شداد، وقد دفع إليه الظاهر ثلاثة آلاف دينار، برسم النثار إذا لبس عمه العادل خلعة الخليفة، وبعث الملك المنصور من حماة أيضا مبلغا للنثار، وحرج العسكر من دمشق إلى لقائه، ثم حرج العادل بابنيه الأشرف موسى والمعظم عيسى، وبرز سائر الناس لمشاهدة ذلك، فكان يوما مشهودا، ولما دخل الشيخ أبو حفص دمشق جلس العادل فى دار رضوان، وأفيضت عليه الخلع، وهى حبة أطلس أسود واسعة الكم بطراز مذهب، وعمامة سوداء بطراز ذهب، وطوق ذهب بجوهر ثقيل، وقلد العادل أيضا بسيف على، جميع قرابه من بطراز ذهب، وطوق ذهب بجوهر ثقيل، وقلد العادل أيضا بسيف على، جميع قرابه من بطراز ذهب، وركب حصانا أشهب بركب ذهب، ونشر على رأسه علم أسود مكتوب فيه بالبياض ألقاب الخليفة، مركب في قصبة ذهب، وتقدم القاضى ابن شداد فنثر الذهب، بالبياض ألقاب الخليفة، مركب في قصبة ذهب، وتقدم القاضى ابن شداد فنثر الذهب، بالبياض ألقاب علم أسود مكتوب فيه بالبياض ألقاب الخليفة، مركب في قصبة ذهب، وتقدم القاضى ابن شداد فنثر الذهب، وقدم له خمسين خلعة؛ ونثرت رسل الملوك بعده، ثم لبس الأشرف والمعظم خلعتيهما،

<sup>(</sup>۱) سنة ۲۰۶ هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهـرة ۲۷۲/ 7 والكـامل ۲۵۹/ ۱۲ وما بعدها، تاريخ ابن الوردي ۱۷۸/ ۲.

<sup>(</sup>۲) نسبه إلى سهرورد: بضم أولـه، وسكون ثانيـه، وفتـح الـراء والـواو، وسكون الـراء، ودال مهملة: بلدة قريبة من زنجان بالجبال، خرج منها جماعة من الصالحين والعلمـاء. انظر معجـم البلـدان ٣٢٨/ ٣، وفي الروض المعطار سهرورد: بلـدة بـين زنجـان وهمـذان. انظر الـروض المعطار ٣٢٨، ومعجم ما استعجم ٧٦٧/٣.

وهما عمامة سوداء، وثوب أسود واسع الكم، ثم خلع على الصاحب صفى الدين بن شكر الوزير كذلك، وركب العادل – ومعه ابناه ووزيره – بالخلع الخليفتية، وقد زينت البلد، ثم عادوا إلى القلعة، واستمرت زينة البلد ثمانية أيام، وقرأ التقليد الصاحب صفى الدين على كرسى ، وخوطب العادل فيه بشاهنشاه، ملك الملوك، خليل أمير المؤمنين، وكان الوزير في حال قراءته قائما على الكرسى، والعادل وسائر الناس أيضا قياما، إجلالا للخليفة، ثم سار الشهاب السهروردى إلى مصر، فأفاض على الملك الكامل الخلعة الخليفتية، وجرى من الرسم كما وقع بدمشق، ثم عاد إلى بغداد.

وفيها أمر العادل بعمارة قلعة دمشق، وفرق أبراجها على الملوك، فعمروها من أموالهم.

وفيها اتسعت مملكه العادل، فلما تمهدت له الأمور قسم مملكته بين أولاده، فأعطى ابنه الملك الكامل ناصر الدين محمدا مملكة مصر، ورتب عنده القاضى الأعز فخر الدين مقدام بن شكر، وأعطى ابنه المعظم شرف الدين عيسى من العريش<sup>(۱)</sup> إلى حمص، وأدخل في ولايته بلاد الساحل الإسلامية، وبلاد الغور وأرض فلسطين، والقدس والكرك، والشوبك وصرحد، وأعطى ابنه الملك الأشرف مظفر الدين موسى البلاد الشرقية، وهي الرها وما معها من حران وغيرها، وأعطى ابنه الملك الأوحد نجم الدين أيوب<sup>(۲)</sup> خلاط وميافارقين وتلك النواحي، وكان الأوحد قد بعث إليه أهل خلاط ليملكها، فسار من ميافارقين وملكها.

وفيها كمل الملك الكامل محمد بناء قلعة الجبل، وتحول إليها من دار الوزارة بالقاهرة، فكان أول من سكنها من ملوك مصر، ونقل إليها أولاد الخليفة العاضد

<sup>(</sup>۱) العريش: بفتح أوله، وكسر ثانيه، ثم شين معجمة بعد الياء المثناة من تحت: وهي مدينة كانت أول عمل مصر من ناحية الشام على ساحل بحر الروم في وسط الرمل. انظر معجم البلدان ١٦ ٤، وفي الروض المعطار العريش: من ديار مصر في أسفل الأرض، وهي أول مسالح مصر وأعمالها، وهي من سواحل البحر، ومن العريش تفترق الطريق فتصير طريقين: طريق الجفار وهو الرمل، وطريق الساحل على البحر، فأما طريق الجفار فمن العريش إلى الواردة إلى العذيبة إلى البقارة إلى الفرما، وكانت مدينة العريش إلى الفرما، وكانت مدينة العريش ذات حامعين مفترقي المباني، والغالب على أرضها الرمال، ولها ثمار ونخل وفواكه. انظر الروض المعطار ٤١٠، وصبح الأعشى ٣٨٢/٣.

<sup>(</sup>٢) الأوحد الأيوبي (٦٠٩ هـ- ١٢١٢م). أيوب الأوحد بن محمد أبى بكر العــادل بـن أيـوب: من ملوك الدولة الأيوبية. تملك مدينة خلاط بأرمينية خمس سنين وكان ظلوما سفاكا لدمــاء الأمـراء. انظر العبر ٣١/٥، ترويح القلوب ٢٠، الأعلام ٣٨/ ٢.

الفاطمي وأقاربه في بيت على صورة حبس، فأقاموا به إلى أن حولوا منه في سنة

إحدى وسبعين وستمائة.

وفيها توفي الأمير داود بن العاضد في محبسه. وكانت الإسماعيليــة تزعــم أن العــاضد عهد إليه، وأنه الإمام من بعده، فاستأذن أصحابُه الملك الكامل أن ينوحوا عليه ويندبوه، فأذن لهم، فبرزت النساء حاسرات، والرجال في ثياب الصوف والشعر، وأخذوا في ندبه والنياحة عليه، واجتمع معهم من كان في الاستتار من دعاتهم، فلما تكامل جمعهم أرسل الكامل إليهم طائفة من الأجناد نهبوا ما عليهم، وقبضوا على المعروفين منهم، فملأ بهم السجون، واستصفى أموال ذوى اليسار منهم، ففر من بقى، وزال من حينتذ أمر الإسماعيلية من ديار مصر، ولم يجسر أحد بعدها أن يتظاهر بمذهبهم.



#### سنة خمس وستمائة(١)

فيها سار الكرج ونهبوا أعمال خلاط، وأسروا وغنموا؛ فلم يجسر الأوحد أن يخـرج إليهم من مدينة خلاط، فلما بلغ ذلك الملك العـادل أخـذ فـى التجهـيز لحـرب الكـرج، وسار الأشرف من دمشق يريد بلاده بالشرق.

وفيها قتل الملك معز الدين سنحر شاه بن غازى بن مودود بن زنكى بن آقسنقر الأتابكي، صاحب الجزيزة، قتله ابنه محمود، وقام في الملك من بعده.

وفيها بعث الأمير سيف الدين سنقر، أتابك اليمن عشرة آلاف دينار مصرية إلى الملك العادل، عليها اسمه.

وفيها مات القاضى مكين الدين مطهر بن حمدان، بقلعة بصرى فى شهر رجب، ومات هلال الدولة وشاب بن رزين، والى القاهرة، وعزل الأمير سيف الدين على بن كهدان عن ولاية مصر، وعزل الأسعد بن حمدان عن الشرقية، وباشرها خشخاش الوراق.

وفيها توفى قاضى القضاة صدر الدين أبو القاسم عبد الملك بن عيسى بن درباس المارانى، يوم الأربعاء خامس رجب، وكان قد قدم مصر فى رابع رجب سنة خمس وستين خمسمائة، فتكون مدة مقامه بديار مصر أربعين سنة.

<sup>(</sup>۱) سنة ۲۰۵ هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ۲۷۱٪ 7 الكامل ۲۷۹٪ ۱۲ وما بعدها، تاريخ ابن الوردي ۲۸۰٪ ۲.



#### سنة ست وستمائة(١)

فيها خرج العادل من دمشق يريد محاربة الكرج، ومعه الملوك من بنى أيوب: وهم الملك المنصور صاحب حماة، والملك المجاهد صاحب حمص، والملك الأبحد صاحب بعلبك، وأرسل إليه الملك الظاهر غازى صاحب حلب جيشا، فنزل العادل حران، وأتته النجدات مع ولديه الملك الأوحد صاحب خلاط وميافارقين، والملك الأشرف موسى، وغيرهما، فاستولى على نصيبين، ونازل سنجار، وبها الملك قطب الدين محمد ابن زنكى، فكانت بينهما عدة وقائع، بعث فى أثنائها صاحب سنجار إلى الخليقة الناصر لدين الله، وإلى الملك الظاهر غازى صاحب حلب، وإلى كيخسرو بن قليج أرسلان صاحب الروم، وغيرهم يستنجد بهم على العادل، فمال إليه عدة من الملوك، ونا على العادل، ففارقه عدة ممن كان معه على حصار سنجار، ودسوا إلى جماعة من أصحابه الدسائس، ففسدت أحواله، وقدم عليه رسول الخليفة، وهو هبة الله بن المبارك ابن الضحاك يأمره بالرحيل، فقال له عم الإمام الخليفة الناصر: وقال لك بحياتي ياخليلى ارحلي. فعاد العادل إلى حران، وتفرقت العساكر عنه.

وفيها حصلت بين العادل وبين وزيره الصاحب ابن شكر منافرة أوجبت غضبه وسفره في البرية فركب المنصور صاحب حماة، وفخر الدين جهاركس صاحب بانياس حتى لحقاه في رأس عين، وقدما به على العادل فرضى عنه، ومن حينتذ انحطت منزلته.

وفيها مات الملك المؤيد نجم الدين مسعود بن صلاح الدين يوسف بن أيوب برأس عين، وقيل إنه سُمَّ، فحمل إلى حلب ليدفن بها.

وفيها عاد الملك العادل إلى دمشق.

وفيها ولى الأمير المكرم بن اللمطي قوص، في ذي القعدة.

# سنة سبع وستمائة(١)

فيها ظفر الملك الأوحد بن العادل بملك الكرج، ففدى نفسه منه بمائة ألف دينار وخمسة آلاف أسير من المسلمين، وأن يلتزم الصلح ثلاثين سنة، وأن يزوجه ابنته بشرط ألا تفارق دينها، فأطلقه الأوحد، وردت على المسلمين عدة قلاع.

وفيها مات الأوحد، وملك خلاط بعده أخوه الأشرف.

وفيها تحرك الفرنج إلى الساحل، واجتمعوا في عكا، فخرج الملك العادل من ممشق، فوقع بينه وبينهم صلح، وأخذ العادل في عمارة قلعة الطور بالقرب من عكا، وسار إلى الكرك، فأقام بها أياما، ثم رحل إلى مصر، فدخل القاهرة، ونزل بدار الوزارة.

وفيها مات الأمير فخر الدين جهاركس.

وفيها تحرك الفرنج ثانيا، فتجهز العادل للسفر إلى الشام.

وفيها كفت يد الصاحب صفى الدين بن شكر عن العمل.

وفيها مات السلطان نور الدين أرسلان شاه بن السلطان مسعود الأتابكي صاحب الموصل، في شهر رجب، وكانت مدة ملكه سبع عشرة سنة وأحد عشر شهرا، وقام من بعده ابنه الملك القاهر عز الدين مسعود، وقام بتدبيره الأمير بدر الدين لؤلؤ الأتابك، مملوك أبيه.

وفيها شرب ملوك الأطراف كأس الفتوة للخليفة الناصر، ولبسوا سراويل الفتوة أيضا، فوردت عليهم الرسل بذلك؛ ليكون انتماؤهم له، وأمر كل ملك أن يسقى رعيته ويلبسهم؛ لتنتمى كل رعية إلى ملكها، ففعلوا ذلك، وأحضر كل ملك قضاة مملكته وفقهاءها وأمراءها وأكابرها، وألبس كلا منهم له، وسقاه كأس الفتوة، وكان الخليفة الناصر مغرما بهذا الأمر، وأمر الملوك أيضا أن تنتسب إليه في رمى البندق، وتجعله قدوتها فيه.

وفيها قدم إلى القاهرة كليام الفرنجى الجنوى تاجرا، فاتصل بالملك العادل، وأهدى اليه نفائس، فأعجب العادل به، وأمره بملازمته، وكان كليام في باطن الأمر عينا للفرنج، يطالعهم بالأحوال، فقيل هذا للعادل، فلم يلتفت إلى ما قيل عنه.

<sup>(</sup>١) سنة ٦٠٧ هـ. الكامل ٢٨٩/ ١٢ وما بعدها، تاريخ ابن الوردى ٢/١٨٣.

٢٩٢ ..... سنة سبع وستمائة

ومات فيها يوسف بن الأسعد بن مماتى، في الرابع من جمادى الأولى بالقاهرة.

ومات الأمير سياروخ في خامس عشر رجب.

وفيها قتل غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان السلجوقي صاحب قونية، وقد حدث ذلك في أوائل السنة، وهو يواقع الأرمن حلفاء الروم، عند بلده خونا من أعمال أذربيجان، وكان قد غلبه أخوه ركن الدين سليمان بن قلج أرسلان على قونية، وألجأه إلى الفرار منها سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة، ثم مات ركن الدين سليمان سنة ستمائة، وقام بعده في قونية ابنه قلج أرسلان بن ركن الدين، وعند ذلك عاد كيخسرو إلى بلاده بعد فراره إلى حلب وغيرها، وملك كيخسرو قونية ثانيا، بعد خطوب حرت له، وقد قبض أهلها على قلج أرسلان بن ركن الدين، ثم قتل كيخسرو بعدما استفحل أمره، وولى ابنه عز الدين كيكاوس بن غياث الدين.

وفيها كانت وقعة بين حاج العراق وبين أهل مكة بمنى، قتل فيها عبد للشريف قتادة اسمه بلال، فقيل لها سنة بلال.

#### سنة ثمان وستمائة(١)

فيها قبض الملك العادل على الأمير عز الدين أسامة الصلاحي، نائب كوكب وعجلون واعتقله وأخذ ماله، وسيره إلى الكرك فاعتقل فيها هو وولده، وتسلم المعظم قلعة كوكب وعجلون، وهدم قلعة كوكب، وعفى أثرها.

وفيها توجه الملك العادل إلى الإسكندرية؛ لكشف أحوالها.

وفيها قدم بهاء الدين بن شداد من حلب إلى القاهرة يخطب صفية خاتون ابنة العادل شقيقة الكامل، لابن عمها الظاهر، فأجيب إلى ذلك، وعاد مكرما.

وفيها ماتت أم الملك الكامل، يوم الأحد حامس عشرى صفر، فدفنت عند قبر الإمام الشافعي، ورتب ابنها عند قبرها القراء والصدقات، وأجرى الماء من بركة الحبش (٢) إلى قبة الشافعي، ولم يكن قبل ذلك، فنقل الناس أبنية القرافة الكبرى (٣) إلى هذه القرافة من حينتذ، وعمروها.

وفيها خرج العادل من القاهرة، فسار إلى دمشق وبرز منها يريـد الجزيـرة، فوصـل إليها ورتب أحوالها، وعاد إلى دمشق، ومعه كليام الفرنجي.

وفيها انقضى أمر الطائفة الصلاحية بانقضاء الأمير قراجا والأمير عز الدين أسامة، والأمير فخر الدين جهاركس، وصفت حصونهم للعادل وابنه المعظم.

وفيها نقل أولاد العاضد الفاطمى وأقاربه إلى قلعة الجبل فى يوم الخميس ثانى عشرى رمضان، وتولى وضع القيود فى أرجلهم الأمير فخر الدين ألطونبا أبو شعرة بن الدويك، والى القاهرة، وكانت عدتهم ثلاثة وستون نفسا.

وفيها كانت بمصر زلزلة شديدة هدمت عدة دور بالقاهرة ومصر، وزلزت الكرك

<sup>(</sup>۱) سنة ۲۰۸ هـ . انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ۱۸۰ – ۱۸۲/ ۲ الكامل ۲/۱۲ رما بعدها، تاريخ بن الوردي ۲/۱۸۲.

<sup>(</sup>٢) بركة الحبش أرض فى وهدة من الأرض واسعة طوالها نحو ميل مشرفة على نيل مصـر خلف القرافة وقف على الأشراف تزرع فتكون نزهة خضزة لزكاء أرضها وريها وهى مـن أحـل متنزهـات مصر. انظر معجم البلدان.

<sup>(</sup>٣) القرافة: خطة بالفسطاط من مصر كانت لبنى غصن بن سيف واتل بــن المعـافر، وهــو اليــوم مقبرة أهل مصر وبها أبنية حليلة ومحال واسعة وسوق قائمة. انظر معجم البلدان ٣١٧/٤.

٢٩٤ ..... سنة ثمان وستمائة

والشوبك، فمات تحت الهدم خلق كثير، وسقط عدة من أبراج قلعتها، ورؤى بدمشق دخان نازل من السماء إلى الأرض، فيما بين المغرب والعشاء عند أرض قصر عاتكة.

وفيها مات الموفق بن أبى الكرم التنيسى فى يوم الأحد سابع عشر ربيع الأول. ومات ظافر بن الأرسوفى بمصر فى سلخ رجب.

وفيها احتمع بالإسكندرية ثلاثـة آلاف تـاجر وملكـان مـن الفرنـج، فسـار العـادل وقبض على التحار، وأخذ أموالهم، وسحن الملكين.

وفيها - أعنى سنة ثمان وستمائة - كانت فتنة بين حاج العراق وبين أهل مكة، سببها أن حشيشيا حاء لقتل الشريف قتادة، فقتل شريفا اسمه أبو هارون عزيز، ظنا منه أنه قتادة، فثارت الفتنة، وانهزم أمير الحاج، ونهب الحاج عن آخره، وفر من مكة من مكة من نواب الخليفة، ومن المحاورين، فبعث الشريف قتادة ولده راجح بن قتادة (١) إلى الخليفة يعتذر له عما حرى، فقبل عذره وعفى عنه.

<sup>(</sup>۱) راجح بن قتادة (۲۰۶ هـ – ۱۲۰۲م). راجح بن قتادة بن إدريس بن مطاعن: شريف، ممـن تولوا إمارة مكة. انتزعها من عمال مصر سنة ۲۲۷ هـ، واستعادها منه، وتوالى ذلك مرارا حتى وليها ثماني مرات. انظر خلاصة الكلام ۲۰ – ۲۷/ حوادث الجامعة ۲۷۳. الأعلام ۲/ ۳.

# سنة تسع وستمائة(١)

فيها نزل العادل بعساكره حول قلعة الطور، وأحضر الصناع من كل بلد، واستعمل جميع أمراء العسكر في البناء ونقل الحجارة، فكان في البناء خمسمائة بنّاء، سوى الفعلة والنحاتين، ومازال مقيما حتى كملت.

وفيها قدم ابن شداد من حلب إلى دمشق بمال كثير وخلع، برسم عقد نكاح صفية خاتون ابنة العادل على ابن عمها الظاهر صاحب حلب، فخرج إلى لقائه عامة الأمراء والأعيان، وعقد النكاح في المحرم على مبلغ خمسين ألف دينار، ونثر النثار على من حضر بقلعة دمشق، وذلك في المحرم، ثم جهزت إليه بحلب في تجمل عظيم، من جملة قماش وآلات ومصاغ يحمله خمسون بغلا، ومائة بختى، وثلاثمائة جمل؛ وجوارى في المحامل على مائة جمل، منهن مائة مغنية يلعبن بأنواع الملهي، ومائة جارية يعملن أنواع الصنائع البديعة، فكان دخولها إلى حلب يوما عظيما، وقدم لها الظاهر تقادم: منها خمسة عقود جوهر بمائة وخمسين ألف درهم، وعصابة جوهر لا نظير لها، وعشر قلائد عنبر مذهب، وخمس قلائد بغير ذهب، ومائة وسبعون قطعة من ذهب وفضة، وعشرون تختا من ثياب، وعشرون جارية، وعشرة خدام.

وفيها عزل الهمام بن هلال الدولة من ولاية القـاهرة، وولى فخـر الديـن ألطونبـا أبـو شعرة مملوك المهراني في [....]<sup>(٢)</sup>.

وفيها تغير الملك العادل على الوزير صفى الدين بن شكر، ورفع يـده مـن الـوزارة، وأبقى عليه ماله وأخرجه إلى آمد، فلم يزل بها حتى مات العادل.

وفيها فوض العادل تدبير مصر، والنظر في أموالها ومصالحها إلى ولـده الملـك الكامل؛ فرتب الكامل القاضي الأعز فخر الدين مقدام بن شكر ناظر الدولتين.

وفيها خرج العادل من الشام يريد خلاط، فسار إليها ودخلها، وفيها ابنـه الأشـرف، وقد استولى على ما بها من الأموال.

<sup>(</sup>۱) سنة ۲۰۹ هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ۱۸۲ – ۱۸۶/ 7 الكامل ٣٠٠٠/ ۱۲، تاريخ ابن الوردي ۲/۱۸۸.

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين سقط في الأصل.



#### سنة عشر وستمائة(١)

فيها تخوف الظاهر صاحب حلب من عمه العادل، وأخذ في الاستعداد، ثـم تراسلا حتى سكن الحال.

وفيها ولدت صفية ابنة العادل لابن عمها الظاهر مولودا سماه محمدا ولقبه بالملك العزيز غياث الدين، وذلك في خامس ذى الحجة، فزينت حلب، واحتفل الظاهر احتفالا زائدا، وأمر فصيغ له من الذهب والفضة جميع الصور والأشكال ما وزن بالقناطير، وصاغ له عشرة مهود من ذهب وفضة، سوى ما عمل من الأبنوس والصندل والعود وغيره، ونسج للصبي ثلاث فرجيات من لؤلؤ، في كل فرجية أربعون حبة ياقوت ولَعْل وزمرد، ودرعان وخوذتان وبركستوان، كل ذلك من لؤلؤ؛ وثلاثة سروج مجوهرة، في كل سرج عدة قطع من جوهر رائع وياقوت وزمرد؛ وثلاثة سيوف علائقها وقبضاتها من ذهب مرصع بأنواع الجواهر؛ وعدة رماح من ذهب أستها جوهر.

وفيها حج الظاهر حضر بن صلاح الدين يوسف بن أيوب من حلب، فلما قارب مكة صده قصاد الملك الكامل محمد بن العادل عن الحج، وقالوا: «إنما حتت لأخذ بلاد اليمن»، فقال الظاهر خضر: «ياقوم! قيدوني، ودعوني أقضى مناسك الحج». فقالوا: «ليس معنا مرسوم إلا بردك». فرد إلى الشام، من غير أن يحج، فتاً لم الناس لذلك.

وفيها مات الأمير فخر الدين إسماعيل والى مصر بها.

وفيها دخل بنو مرين إحدى قبائل زناتة من القفر، ونهبوا أعمال المغرب، وحاربوا الموحدين وهزموهم، وكان أمير بنى مرين إذ ذاك عبد الحق بن محيو بن أبى بكر بن حمامة بن محمد بن ورصيص بن فكوس بن كوماط بن مرين.

#### \* \* \*

## تتمة سنة عشر وستمائة

فيها حفر حندق مدينة حلب، فوجد فيه بلاطة صوان عليها أحرف مكتوبة بالقلم

<sup>(</sup>۱) سنة ۲۱۰ هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ۱۸۶ – ۱۸۶/ 7 الكامل ۳۰۱/ ۲۱، ۲/۳۰۲، تاريخ ابن الوردي ۲/۸۹.

السريانى، فترجموه بالعربية، فإذا هو: «لما كان العالم محدثا دل أن له محدثا، لا كهو، السريانى، فترجموه بالعربية، فإذا هو: «لما كان العالم محدثا دل أن له محدثا، لا كهو، وكتب تحت هذه الأحرف: «لخمسة آلاف من السنين خلون من الأسطوان الصغير». فقلعت البلاطة، فوجد تحتها تسع عشرة قطعة من ذهب وفضة وصورى على هيئة اللبن، فاعتبرت فكان الحاصل منها ذهبا ثلاثة وستين رطلا بالحلبي، وكان منها فضة أربعة وعشرين رطلا، وحلقة ذهب وزنها رطلان ونصف رطل، وصورى عشرة أرطال ونصف، فكان الجمع زنته قنطار واحد بالحلبي.

# سنة إحدى عشر وستمائة(١)

فيها فرَّ الملك المنصور بن العزيز عثمان بن صلاح الدين يوسف من اعتقال عم أبيه الملك العادل، ولحق بالظاهر صاحب حلب، ولاذ به هو وإحوته، فأكرمهم الظاهر.

وفيها تجمع فرنج قبرس وعكا وطرابلس وأنطاكية، وانضم إليهم عسكر ابن ملك الأرمن، لقصد بلاد المسلمين، فخافهم المسلمون، وكان أول ما بدأوا به بلاد الإسماعيلية، فنازلوا قلعة الخوابي، ثم ساروا عنها إلى أنطاكية.

وفيها ظفر السلطان عز الدين كيكاوس بن كيخسرو بن قلج أرسلان السلجوقي صاحب بلاد الروم بالأشكري ملك الروم.

وفيها خرج الملك العادل من الشام يريـد مصـر، فنزل فى القـاهرة بـدار الـوزارة، واستمر ابنه الكامل بقلعة الجبل، وأمر العادل أن يقيم معه كليــام الفرنجـى الجنـوى بـدار الوزارة.

وفيها ورد الخبر بموت سنقر أتابك اليمن، واستقر بعده الملك الناصر أيــوب صــاحب اليمن في ملكه، وقام بأتابكيته غازى.

وفيها شرع الملك العادل في تبليط حامع بني أمية بدمشق، وكانت أرضه حفرا وجورا، وتولى العمل الوزير صفى الدين بن شكر.

وفيها تعامل أهل دمشق وغيرها بالقراطيس السود العادلية، ثم بطلت بعد ذلك وفنيت.

وفيها تولى سهم الدين عيسى القاهرة في شوال، وتولى جمال الدين بن أبــى المنصــور وكالة بيت المال بها.

ومات سعد بن سعد الدين بن كوجيا في عشر ربيع الآخر.

وفيها حج الملك المعظم عيسى بن العادل من دمشق، وحج معه الشريف سالم بن قاسم بن مهنا الحسيني أمير المدينة النبوية، فعزم الشريف قتادة أمير مكة على مسكه فلم يتمكن منه، فعاد الشريف سالم صحبة الملك المعظم إلى دمشق، فبعثه المعظم على

<sup>(</sup>۱)سنة ۲۱۱ هـ . انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ۱۸٦ – ۱۸۸/ ٦ الكامل ٣٠٣/ ۲۲ وما بعدها، تاريخ ابن الوردي . ٢/١٩٠.

. ٣٠٠ سنة إحدى عشر وستمائة عسكر إلى مكة، فمات في الطريق قبل وصوله مكة فقام جماز بـن قاسـم - وهـو ابـن أخيه - بتدبير الجيش، فجمع قتادة، وسار إلى ينبع ولقيه، فهزم قتادة.

## سنة اثنتي عشرة وستمائة(١)

فيها نازل الفرنج قلعة الخوابي، وحاربوا الباطنية، ثم صالحوهم.

وفيها سير الخليفة الناصر لدين الله كتابه الذى ألفه وسماه «روح العارفين» إلى الشام ومصر وغيرها ليسمع.

وفيها ملك الفرنج أنطالية، وقتلوا من بها من المسلمين، وكانت بيد الملك غياث الدين كيخسرو منذ فتحها سنة اثنتين وستمائة إلى أن أجلاه الفرنج عنها سنة سبع وستمائة، ثم استردها منهم الملك الغالب عز الدين كيكاوس سنة ثلاث عشرة وستمائة، بعد أن بقيت بأيدى الفرنج تلك المدة.

وفى هذه السنة أيضا: سار عز الدين إلى بلاد الأرمن، وحاصر قلعة جابان، وهزم عندها جيوش الأرمن، ورجع إلى قيصرية قبل أن يستولى على قلعة جابان، ثم طلب الأرمن الصلح، وأجابهم إليه عز الدين، فأخذ في مقابل الصلح من بلاد الأرمن قاعة لؤلؤة ولوزاد.

وفيها مات الملك المعظم أبو الحسن على ابن الخليفة الناصر لدين الله، وهو أصغر أولاده، فلما قدم نعيه على ملوك الأطراف جلسوا في العزاء، لابسين شعار الحزن عدمة للخليفة.

وفيها سير الملك الكامل ابنه الملك المسعود صلاح الدين يوسف إلى اليمن، فخرج في جيش كثيف من مصر، وسار إلى بلاد اليمن، فاستولى على معاقلها، وظفر بصاحبها الملك سليمان شاه بن سعد الدين شاهنشاه ابن الملك المظفر تقى الدين عمر ابن شاهنشاه بن نجم الدين أيوب فسيره تحت الحوطة إلى مصر، فأقام بالقاهرة إلى سنة سبع وأربعين وستمائة، فخرج إلى المنصورة غازيا، فقتل شهيدا، ودانت بلاد اليمن للملك المسعود.

وفيها عاد الملك العادل من الشام إلى القاهرة، فلما قرئ عليه ما أنفق على الملك المسعود في خروجه إلى اليمن استكثره وأنكر العادل حروجه، فإنه كان بغير أمره، وأمر العادل بالقاضى الأعز فضرب وقيد، واعتقل بقلعة الجزيزة، ثم حمله إلى قلعة بصرى، فسجنه بها.

<sup>(</sup>۱) سنة ۲۱۲ هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ۱۸۸ - ٦/١٩٠. الكامل ٢٠٦/ ٢٢ وما بعدها، تاريخ ابن الوردي ١٨٩ / ٢.

٣٠٢ ...... سنة اثنتي عشرة وستمائة

وفيها نقل العادل أمواله وذخائره وأولاده إلى الكرك.

وفيها أبطل الملك العادل ضمان الخمر والقيان.

وفيها مات تقى الدين اللر، شيخ الخانقاه الصلاحية، دار سعيد السعداء، في المحرم. وفيها مات ابن سوروس بن أبي غالب بطريق اليعاقبة في يوم الخميس عيد الغطاس سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة للشهداء - وهو الرابع عشر من رمضان - وله في البطركية مدة ست وعشرين سنة وأحد عشر شهرا وثلاثة عشر يوما، وكان أولا يتجر إلى بـلاد اليمن، فغرق مرة، وجاء الخبر بأن لم يسلم سوى بحشاشته، وكــان لأولاد الجبَّـاب معــه مال، فأيسوا منه فلما اجتمع بهم أعلمهم أن مالهم سلم، فإنه كان قد عمله في مقاير من خشب، وسمرها في المراكب، وأحضره إليهم، فتميز عندهم بذلك، حتى مات البترك مرقص بن زرعة، فتحدث ابن سوروس في البتركية للقس أبي ياسر، وكان مقيما بالعدوية (١) فحسن له بنو الجباب أن يقوم هو بأمر البتركية، فتحدث في ذلك، وزكوه فتولى، وكان معه يومئذ سبعة عشر ألف دينار مصرية، فرقها في مدة بطركيته على الفقراء، وأبطل الديارية، ومنع الشرطونية، ولم يأكل في ولايته كلها لأحد من النصاري خبزا، ولا قبل لصغير ولا لكبير منهم هدية، وكان القس داود بن يوحنا -المعروف بابن لقلق، من أهل الفيـوم - ملازمـا للشيخ نشيء الخلافـة أبـي الفتـوح بـن الميقاط، كاتب الجيوش العادلية، وكان يسافر معه ويصلى به، فلما مات ابن سوروس سأل أبو الفتوح الملك العادل أن يـولى القـس داود البتركية، فأجابه وكتب لـه توقيعا بذلك، من غير أن يعلم الملك الكامل، فلم يعجب بعض النصاري ولاية داود، وقام منهم رجل يعرف بالأسعد بن صدقة، كاتب دار التفاح بمصر، وجمع كثيرا من النصاري العصارين بمصر، وطلع في الليلة التي وقع الاتفاق على تقدمة القس داود في صبيحتها، ومعه الجمع إلى تحت قلعة الجبل، واستغاثوا بالملك الكامل، وقـالوا: «إن هـذا الذي يريد أبو الفتوح يعمله بطركا بغير أمرك ما يصلح، ونحن في شريعتنا لا يقدم البطرك إلا باتفاق الجمهور عليه، . فخرج إليهم الأمر من عند الكامل بتطييب قلوبهم، وفي سحر النهار ركب القس داود، ومعه الأساقفة - وعالم كبير من النصاري -ليقدموه بكنيسة المعلقة بمصر، وكان ذلك يوم الأحد عيد الزيتونة. فركب الملك الكامل إلى أبيه، وعرف أن النصاري لم يتفقوا على بطركية داود، ولا يجوز عندهم تقدمته إلا باتفاق جمهورهم. فسير الملك العادل إلى الأساقفة ليحضرهم حتى يتحقق

<sup>(</sup>١) العدوية: قرية ذات بساتين قرب مصر على شاطئ شرقى النيل تلقاء الصعيد. انظر معجم الملدان ٩٠/٣.

السلوك لمعرفة دول الملوك .....

الأمر، فوافاهم الرسل مع القس داود، عند زقاق كنيسة الحمراء، فأحضرت الأساقفة إلى الملك العادل، ودخل داود إلى كنيسة الحمراء، وانحل أمره، وخلا الكرسى من بطريق تسع عشرة سنة ومائة وستين يوما.

وفى جمادى الأولى: صرف الملك العادل زكى الدين الطاهر بن محيى الدين محمد بسن على القرشى عن قضاء دمشق، وألزم جمال الدين عبد الصمد بن محمد بسن أبسى الفضل الحرستاني (١) بولاية القضاء بها وله من العمر اثنتان وتسعون سنة.

وفيها قدم إلى القاهرة من الشرق رحل معه حمار له سنام كسنام الجمل، يرقص ويدور، ويستجيب له إذا دعاه.

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى حرستا وهى بالتحريك، وسكون السين، وتاء فوقها. نقطتان: قرية كبيرة عامرة وسط بساتين دمشق على طريق حمص، بينها وبين دمشق أكثر من فرسخ. انظر معجم البلدان /۲٤١



# سنة ثلاث عشرة وستمائة<sup>(١)</sup>

فيها ولى بهاء الدين[....] (٢) بن الجميزي خطابة القاهرة في ثالث عشر المحرم.

وولى أبو الطاهر المحلى خطابة مصر في ثاني صفر.

وفيها سار الملك العادل من القاهرة إلى الإسكندرية، فرتب أمورها وعاد.

وفيها قدم البهاء بن شداد برسالة الظاهر من حلب إلى العادل، وهو بالقاهرة، فمرض الظاهر في خامس عشرى جمادى الأول، ومات في ليلة الثلاثاء العشرين من جمادى الآخرة عن أربع وأربعين سنة وأشهر، ومدة تملكه بحلب إحدى وثلاثون سنة، وكان قد سمع الحديث وأسمعه بحلب، وكان سفاكا للدماء، شهما يقظا صاحب سياسة، وله شعر حسن، وقام من بعده ابنه الملك العزيز غياث الدين محمد، وعمره يومئذ سنتان وأشهر، بعهد من أبيه، وكان الملك العادل – عندما مرض الظاهر – رتب بريدا من مصر إلى حلب يطالعه بخبره، فأتاه نعيه قبل كل أحد، فأحضر الملك العادل ابن شداد، وقال له: «ياقاضى! صاحبك قد مات في ساعة كذا من يوم كذا». فعاد ابن شداد إلى حلب.

وفيها كان ابتداء خروج التتر من بلادهم الجوانية إلى بلاد العجم.

وفيها قدم الشريف قاسم من المدينة النبوية، فأغار على حدة، فخرج إليه الشريف قتادة أمير مكة، وكسره يوم عيد النحر.

<sup>(</sup>۱) سنة ٦١٣ هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ١٩٠ – ١٩٣/ ٦ الكامل ٣١٣/ ١٢ وما بعدها، تاريخ ابن الوردى ١٩٢/ ٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط في الأصل.



# سنة أربع عشرة وستمائة<sup>(١)</sup>

فيها وصل الشيخ صدر الدين بن حمويه من بغداد، بجـواب رسالة الملك العـادل إلى الخليفة الناصر لدين الله.

وفيها تتابعت أمداد الفرنج في البحر من روما وغيرها إلى عكا، وفيهم عدة من ملوكهم – وقد نقضوا الصلح، وعزموا على أخذ القلس وسائر بلاد الساحل وغيرها - فعظم جمعهم، فخرج العادل من مصر بعساكره، وسار إلى لد، فبرز الفرنج من عكا في خلق عظيم، فرحل العادل على نابلس، ونزل في بيسان، فقال له ابنه المعظم لما رحل: «إلى أين يابه؟». فسبه العادل بالعجمية، وقال: «بمن أقاتل؟ أقطعت الشام ماليك، وتركت من ينفعني من أبناء الناس الذين يرجعون إلى الأصول» وذكر كلاما في هذا المعنى.

فقصده الفرنج، فلم يطق لقاءهم، لقلة من معه، فاندفع من بين أيديهم على عقبة فيق، وكتب بتحصين دمشق، ونقل الغلات من داريا إلى القلعة، وإرسال الماء على أراضى داريا وقصر حجاج والشاغور (٢) ففرع الناس وابتهلوا إلى الله، وكثر ضحيحهم بالجامع، فزحف الفرنج على بيسان – وقد اطمأن أهلها بنزول العادل عليهم – فانتهبوها وسائر أعمالها، وبذلوا في أهلها السيف، وأسروا وغنموا ما يجل وصفه، وانبثت سراياهم فيما هنالك حتى وصلت إلى نوى ونازلوا بانياس ثلاثة أيام، ثم عادوا إلى مرج عكا، وقد أنكوا في المسلمين أعظم نكاية، وامتلأت أيديهم بالأسر، والسبى والغنائم، وأتلفوا بالقتل والتحريق ما يتجاوز الوصف. فلم يمكثوا بالمرج سوى قليل، ثم أغاروا ثانيا، ونهبوا صيداء والشقيف ورجعوا، وذلك كله من نصف شهر رمضان إلى يوم عيد الفطر، ونزل العادل بمرج الصفر، ورأى في طريقه رجلا يحمل شيئا، وهو يمشى تارة ويقعد أخرى، فقال له: «ياشيخ! لا تعجل، ارفق بنفسك». فقال له: «ياسلطان المسلمين! أنت لا تعجل، أو أنا؟ إذا رأيناك قد سرت من بلادك، وتركتنا مع الأعداء، كيف لا نعجل؟». وعندما استقر بمرج الصفر، كتب إلى ملوك الشرق مع الأعداء، كيف لا نعجل؟». وعندما استقر بمرج الصفر، كتب إلى ملوك الشرق ليقدموا عليه: فأول من قدم عليه أسد الدين شيركوه صاحب حمص، وهو ابن ناصر ليقدموا عليه: فأول من قدم عليه أسد الدين شيركوه صاحب حمص، وهو ابن ناصر

<sup>(</sup>۱) سنة ۲۱۶ هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ۱۹۳ – ۱۹۳ 7 الكامل ۲/۳۱۲ وما بعدها، تاريخ ابن الوردي ۱۹۳٪ ۲.

<sup>(</sup>٢) الشاغور: محلة بالباب الصغير مشهورة وهي في ظاهر المدينة. انظر معجم البلدان ٣/٣١٠.

الدين محمد بن أسد الدين شيركوه، عم السلطان صلاح الدين يوسف، ثم إن العادل جهز ابنه المعظم عيسى صاحب دمشق، بطائفة من العسكر إلى نابلس، كى يمنع الفرنج من بيت المقدس، فنازل الفرنج قلعة الطور التى أنشأها العادل، وجدوا فى قتال أهلها، حتى تمكنوا من سورها، وأشرفوا على أخذها. فقدر الله أن بعض ملوكهم قتل، فانصرفوا عنها إلى عكا بعدما أقاموا عليها سبعة عشر يوما، وانقضت السنة والحال على ذلك، من إقامة الفرنج بمرج عكا، والعادل بمرج الصفر.

وفيها مات القاضى الأجل قاضى قضاة الشام أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبى الفضل بن على بن عبد الواحد الأنصارى الخزرجى العبادى السعدى الدمشقى الشافعى جمال الدين الحرستانى، فى رابع ذى الحجة، ومولده بدمشق فى أحد الربيعين، سنة عشرين و خمسمائة.

ومات الأمير الكبير بدر الدين محمد بن أبى القاسم بن محمد الهكارى<sup>(١)</sup> قتله الفرنج على حصن الطور، فنقل إلى القدس، ودفن بتربته.

ومات الشجاع محمود بن الدباغ، مضحك الملك العادل، وترك مالا جزيلا.

<sup>(</sup>۱) الهكارى (۲۱۶ هـ – ۱۲۱۷م). محمد بن محمد أبى القاسم الهكارى، أبو عبـد الله، بـدر الدين: قائد من المجاهدين فى حرب الصليبين. له مواقف مشهورة، كان من أمراء الملك المعظم. انظر مرآة الزمان ۹۲/۸، الوافى ۴۰،۷٪. الأعلام ۷/۷٪.

# سنة خمس عشرة وستمائة(١)

فيها احتمع رأى الفرنج على الرحيل من عكا إلى مصر، والاحتهاد في تملكها، فأقلعوا في البحر، وأرسوا على دمياط، في يوم الثلاثاء رابع شهر ربيع الأول – الموافق لثامن حزيران – على بر حيزة دمياط، فصار النيل بينهم وبين البلد، وكان إذ ذاك على النيل برج منيع، في غاية القوة والامتناع، فيه سلاسل من حديد، عظام القدر والغلظ، لتمنع المراكب الواصلة في بحر الملح من عبور أرض مصر، وتمتد هذه السلاسل في برج آخر يقابله، وكانا مشحونين بالمقاتلة، ويعرف اليوم مكانهما في دمياط ببين البرجين. وصار الفرنج في غربي النيل، فأحاطوا على معسكرهم خندقا، وبنوا بدائره سورا. وأخذوا في محاربة أهل دمياط، وعملوا آلات ومرمات، وأبراجا متحركة يزحفون بها في المراكب إلى برج السلسة ليملكوه، حتى يتمكنوا من البلد، فخرج الكامل بمن بقي عنده من العسكر، في ثالث يوم من سقوط الطائر، لخمس خلون من ربيع الأول، وتقدم إلى والى الغربية بجمع سائر العربان، وسار في جمع كثير، وخرج الأسطول، فأقام تحت دمياط، ونزل السلطان الكامل بناحية العادلية، قريبا من دمياط، وسير البعوث ليمنع الفرنج من العبور، وصار يركب في كل يوم عدة مرار من العادلية إلى دمياط، بتدبير الأمور وإعمال الحيلة في مكايدة الفرنج.

وألح الفرنج في مقاتلة أهل البرج، فلم يظفروا بشيء، وكسرت مرماتهم وآلاتهم، وتمادى الأمر على ذلك أربعة أشهر، هذا والملك العادل يجهز عساكر الشام شيئا بعد شيء إلى دمياط، حتى صار عند الكامل من المقاتلة ما لا يكاد ينحصر عدده.

وفى أثناء ذلك ورد الخبر بحركة الملك الغالب عز الدين كيكاوس السلجوقى، سلطان الروم، إلى البلاد الشامية، بموافقة الملك الصالح<sup>(٢)</sup> صاحب آمد وغيره من ملوك الشام، وأنه وصل إلى منبج، وأخذ تل باشر<sup>(٣)</sup> واتفق كيكاوس مع الملك الأفضل على

<sup>(</sup>۱) سنة ٦١٥ هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ١٩٦ – ٢٠٠/ ٦ الكامل ٣٣٣/ ١٢ وما بعدها، تاريخ ابن الوردي ١٩٣/ ٢.

<sup>(</sup>٢) الصالح الأيوبى (٦٤٨ هـ - ١٢٥١م). إسماعيل بن أيوب: من ملوك الدولة الأيوبية تسلطن بدمشق (٣٣٥هـ) بعد وفاة صاحبها (أحيه) الأشرف. انظر العبر، شذرات الذهب ٥/ ٢٤١، ترويح القلوب ٦/ ٢٦. الأعلام ٣٢٤/ ١.

<sup>(</sup>٣) تل باشر: قلعة حصينة وكورة واسعة في شمالي حلب. انظر معجم البلدان ٠٤/ ٢.

ابن صلاح الدين صاحب سميساط أنه يسلمه ما يفتحه من البلاد، فلم يف كيكاوس بما وعد، وسلم ما فتحه لنوابه، فتقاعد عنه كثير من الناس، وأوقع العرب بطائفة من عسكره، فقتلوا وأسروا منهم كثيرا، ونهبوا لهم شيئا له قدر ، فرجع إلى بلاده بغير طائل. هذا والعادل بمرج الصفر، فبينا هو في الاهتمام بأمر الفرنج، إذ ورد عليه الخبر بأخذ الفرنج برج السلسلة بدمياط، فتأوه تأوها شديدا، ودق بيده على صدره أسفا وحزنا، ومرض من ساعته، فرحل من المرج إلى عالقين، وقد اشتد مرضه، فمات في سابع جمادي الآخرة يوم الخميس ، فكتم أصحابه موته، وقالوا: «قد أشار الطبيب بعبور دمشق ليتداوي، فحمل في محفة، وعنده خادم، والطبيب راكب بجانب المحفة، والشربدار يصلح الأشربة، ويحملها إلى الخادم ليشربها السلطان، يوهم الناس بذلك أنه حي، إلى أن دخل قلعة دمشق، وصارت بها الخزائن والحرم وجميع البيوتات، فأعلم على جميع أمواله، التي كانت معه، وسائر رخته وثقله، ودفنه بالقلعة، فاختبط الناس حتى ركب المعظم، وسكن أمر الناس، ونادى في البلد: «ترحموا على السلطان الملك العادل، وادعوا لسلطانكم الملك المعظم، أبقاه الله فبكي الناس بكاء كثيرا، واشتد حزنهم لفقده.

وكان مولده في المحرم سنة أربعين - وقيل سنة ثمان وثلاثين - وخمسمائة بدمشق، وسمع من السلفي وابن عوف، وعرفت مواقفه في جهاد العدو بثغر دمياط في سنة خمس وستين وخمسمائة، في أيام الخليفة العاضد، وفي مدينة عكا، وملك دمشق في سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة، وكانت مدة ملكه لها ثلاثا وعشرين سنة، وملك مصر، في سنة ست وتسعين، فكانت مدة ملكه لها تسع عشرة سنة وشهرا واحدا وتسعة عشر يوما، ورزق في أولاده سعادة قلما يتفق مثلها لملك، فبلغوا تسعة عشر ولدا ذكرا، سوى البنات، وهم : الملك الأوحد نجم الدين أيوب صاحب خلاط، وكان قصيرا في الغاية، شهما مقداما سفاكا للدماء، مات في حياة أبيه، والملك الفائز إبراهيم، والملك المغيث عمر - وقد توفيا أيضا في حياته - وترك عمر ابنا سمى بالملك المغيث وشهاب الدين محمود، رباه عمه الملك المعظم عيسي، والملك الجواد شمس الدين مودود، ومات في حياته أيضا - وترك الملك الجواد شمس الدين مودود (١) بقي عند في حياته أيضا - وترك الملك الجواد ولدا اسمه مظفر الدين يونس بن مودود (١) بقي عند عمه الملك الكامل بمصر، ثم ملك دمشق وغيرها، وكان جوادا شجاعا؛ والملك الكامل

<sup>(</sup>۱) الملك الجواد (۲۶۱ هـ – ۱۲۶۳م). يونس (بن مظفر الدين) بن مودود (شمس الدين) بن الملك الجواد (شمس الدين) بن الملك العادل ومحمد بن أيوب: من أمراء الدولة الأيوبية كان حوادا فيه طيش وحمق، يظلم حدامه للناس ولا يبالى. انظر مرآة الزمان ۸/ ۷۰۶ – ۷۳۷، النجوم الزاهرة ۲/ ۲۳۵ – ۳۶۸، أبو الفداء ٣/ ١٦٩ الأعلام ٢٣٥/ ٨.

ناصر الدين محمد، صاحب مصر، والملك المعظم شرف الدين أبو العزائم عيسى صاحب دمشق، وشقيق الملك العزيز عماد الدين عثمان صاحب بانياس – وكان جوادا شهما – والملك الأمجد بحد الدين حسن، ومات في حياة أبيه بالقلس، ودفن في مدرسة بنيت له، ثم نقل إلى الكرك والملك الأشرف مظفر الدين موسى صاحب الشرق وخلاط، بعد أخيه الملك الأوحد، والملك المظفر شهاب الدين غازى صاحب ميافارقين، وشقيقاه الملك المعز بحير الدين يعقوب، والملك القاهر بهاء الدين تاج الملوك إسحاق، والملك الصالح عماد الدين إسماعيل، صاحب بصرى، ثم دمشق، والملك المفضل قطب الدين أحمد، ومات بمصر في أيام أخيه الكامل بالفيوم، ووصل في تابوت إلى القاهرة، في نصف رجب سنة ثمان عشرة وستمائة، والملك الأبحد تقى الدين عباس، وهو أصغرهم، ولد في سنة تسع وستين وستمائة، والملك الخيث شهاب الدين عمود؛ والملك الناصر صلاح القاهر بهاء الدين خضر، والملك المغيث شهاب الدين محمود؛ والملك الناصر صلاح الدين خطيل.

ووزر للملك العادل صنيعة الملك أبو سعيد بن أبي اليمن بن النحال مدة يسيرة، وكان نصرانيا فأسلم على يده بعد عوده مع الأفضل عليّ بن صلاح الدين إلى مصر فيي سنة اثنتين و ثمانين و خمسمائة، فلما ماتابن النحال استوزر العادل الصاحب صفى الدين عبد الله بن شكر الدميري، فتحير وسطا، وتمكن من السلطان، واستولى عليه، وعظم قدره. وأوقع ابن شكر بعدة من الأكابر، وصادر أكابر كتاب الدولة، واستصفى أموالهم. ففر منه القاضي الأشرف ابن القياضي الفياضل إلى بغداد، واستشفع بالخليفة الناصر لدين الله، وأحضر كتاب شفاعته إلى العادل، وفر منه علم الدين بن أبي الحجاج، صاحب ديوان الجيش، والأسعد بن مماتي صاحب ديوان المال، إلى حلب، فأكرمهما الملك الظاهر، حتى ماتا عنده، وصادر بني حمدان وبني الجباب وبني الجليس، وأعيان الكتاب المستوفيين، والعادل لا يعارضه في شيء، هذا وهو يتغضب على السلطان، واستمر على هذا الحال إلى أن غضب على السلطان مرة في سنة تسع وستمائة، وحلف أنه ما بقي يخدمه، فأخرجه السلطان العادل من مصر، بجميع أمواله وحرمه، فكان ثقله على ثلاثين جملا، وحسن أعـداؤه للسلطان أن يـأخذ مالـه، فـامتنع واكتفى بإخراجه إلى آمد. وسار صفى الدين إلى آمد، فأقام عند الصالح بن أرتق، فأقــام العادل من بعده القاضي فخر الدين مقدام بن شكر، ثم نقم عليه في سنة اثنتي عشرة وستمائة، وضربه وقيده، وأخرجه من مصر، ولم يستوزر بعده أحدا.

من أعجب الاتفاقات أن الملك الأفضل على بن صلاح الدين يوسف لم يملك مملكة إلا وأخذها عمه العادل منه: فأول ذلك أن أباه أقطعه حران والرها وميافارقين في سنة ست وثمانين و خمسمائة، فسار إليها، حتى إذا بلغ حلب رده أبوه، وبعث الملك العادل بدله، ثم ملك الأفضل بعد أبيه دمشق، فأخذها العادل منه، ثم ملك مصر بعد ذلك، فأخذها منه العادل، ثم ملك صرحد، فأخذها منه العادل، وعوضه قلعة نجم وسروج، ثم استرجعهما منه بعد ذلك.

فلما تمهدت للملك العادل الممالك قسمها بين أولاده، فملك هو وأولاده من خلاط إلى اليمن، ورأى العادل في أولاده ما يحب، من اتساع الممالك وكثرة الظفر بالأعداء، بحيث لم يسمع عن ملك أنه رأى في أولاده ما رآه العادل، فإنه اجتمع في كل منهم من النجابة والنبل، والكفاية والمعرفة، والفضيلة وعلو الهمة، ما لا مزيد عليه، ودانت لهم العباد، وملكوا حيار البلاد، وكان كثيرا ما يتردد العادل في ممالك أولاده، وأكثر أوقاتــه يصيف بدمشق، ويشتى بمصر، وكان أكولا نهما، يأكل خروفًا مشويا بمفرده، وله اقتدار زائد على النكاح، ومتع في دنياه بأرغد عيش، وتمكن من السعادة في سائر أحواله، وكان حميد السيرة، حسن العقيدة، كثير السياسة، صاحب معرفة بدقائق الأمور، قد حنكته التجارب، فسعدت آراؤه، ونجحت تدبيراته، وكان لا يسرى محاربة أعدائه، ويستعمل في مقاصده المكائد والخدع، فهادنته الفرنج لقوة حزمه وشدة تيقظه، وغزارة عقله وقوة كيده، ومكره ومداومته على المخادعة والمخاتلة، وكثرة صبره وحلمه وأناته، بحيث إنه كان إذا سمع ما يكره يغضي عنه تجاوزا وصفحا، كأنه لم يبلغه، وكــان لا يخرج المال إلا عند الاحتياج إلى إحراجه، فيسمح حينئذ ببذل الكثير منه، ولا يتوقف فيما ينفق، فإذا لم يحتج إلى أحرج المال ضن به وأمسكه، فثابت له بذلك أغراضه كما يجب، وانقادت له الأمور مثل ما يختار، وكان يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها، ويحب السنة، ويكرم العلماء، مع العظمة وقوة المهابة المتمكنة في القلوب، ولـه صنـف الإمـام فخر الدين الرازي كتاب تأسيس التقديس، وبعث به إليه من بلاد خراسان.

ومات الملك العادل عن خمس وسبعين - وقيل ثلاث وسبعين - سنة، وترك مالا كثيرا، منه في خزائنه - التي استولى عليها ابنه المعظم - سبعمائة ألف دينار مصرية، سوى ما كان له في الكرك، فاحتوى عليه أيضا الملك المعظم، وكتب المعظم إلى أخوته عوت أبيه، فجلس الملك الكامل للعزاء في معسكره بظاهر دمياط، وارتاع لموت أبيه خوفا من الفرنج.

# السلطان الملك الكامل ناصر الدين

أبو المعالى محمد بن الملك العادل أبى بكر بن أيوب، سادس ملوك مصر من الأيوبيين، استقل بمملكة مصر بعد موت أبيه، بعهده إليه في حياته، وكانت سلطنته بعد السابع من جمادى الآخرة سنة خمس عشرة وستمائة عندما وصل إليه نعى أبيه، وهو بالمنزلة العادلية على محاربة الفرنج – وقد ملكوا البر الغربي، واستولوا على برج السلسلة، وقطعوا السلاسل المتصلة به، لتعبر مراكبهم في بحر النيل، ويتمكنوا من أرض مصر، فنصب الملك الكامل عوضا من السلاسل حسرا عظيما، يمنع الفرنج من عبور النيل، فقاتل الفرنج عليه قتالا كثيرا حتى قطعوه، وكان قد أنفق على هذا البرج والجسر ما ينيف على سبعين ألف دينار، فأمر الكامل بتغريق عدة من المراكب في النيل، منعت الفرنج من سلوكه، فعدل الفرنج إلى خليج هناك يعرف بالأزرق، كان النيل يجرى فيه الفرنج من سلوكه، فعدل الفرنج إلى خليج هناك يعرف بالأزرق، كان النيل يجرى فيه ناحية بورة (١) على أرض جيزة دمياط، تجاه المنزلة التي فيها الكامل، ليقاتلوه من هناك، ناحية بورة ألى بورة حاذوه، وقاتلوه في الماء، وزحفوا إليه غير مرة، فلم ينالوا منه غلما استقروا في بورة حاذوه، وقاتلوه في الماء، وزحفوا إليه غير مرة، فلم ينالوا منه غرضا طائلا، ولم يضر أهل دمياط ذلك؛ لتواصل الأمداد والميرة إليهم، وكون النيل يحجز بينهم وبين الفرنج، بحيث كانت أبواب المدينة مفتحة، وليس عليها حصر ولا ضيق ألبتة.

هذا والعربان تخطف الفرنج في كل ليلة، بحيث منعهم ذلك من الرقاد، خوفا من غاراتهم وفتكالب العرب عليهم حتى صاروا يختطفونهم نهارا، ويأخذون الخيم بمن فيها، فأكمن لهم الفرنج عدة كمناء، وقتلوا منهم خلقا كثيرا، وأدرك الناس الشتاء، فهاج البحر على معسكر المسلمين، وغرق الخيم، فعظم البلاء، واشتد الكرب، وألح الفرنج في القتال، ولم يبق إلا أن يملكوا البلاد، فأرسل الله سبحانه ريحا قطعت مراسى مرمة كانت للفرنج من عجائب الدنيا، فمرت تلك المرمة إلى البر الذي فيه المسلمون فملكوها، فإذا هي مصفحة بالحديد، لا تعمل فيها النار، ومساحتها خمسمائة ذراع،

<sup>(</sup>۱) بورة: مدينة على ساحل بحر مصر قرب دمياط تنسب إليها العمائم البورية والسمك البورى. معجم البلدان ۱/ ٥٥٥، وفي الروض المعطار بورى – أو بورة –: في أسفل الديار المصرية، في سنة عشر وستمائة وصل العدو إليها بشوانية فسباها، وكان حلق رشيد قد حرس بالقطائع المصرية فعدل عنها إلى هذا المكان. انظر الروض المعطار، وخطط المقريزي ١/ ١٨١، ١٨١، واليعقوبي ٣٣٨، وكذلك الإدريسي ١٥٧، وقاموس رمزى ١٧٦/١.

وفيها من المسامير ما زنة الواحد منها خمسة وعشرون رطلا، وبعث السلطان إلى الآفاق سبعين رسولا، يستنجد أهل الإسلام على قتـال الفرنـج، ويستحثهم على إنقـاذ المسلمين منهم وإغاثتهم، ويخوفهم من تغلب الفرنج على مصر، فإنه متى ملكوها لا يمتنع عليهم شيء من الممالك بعدها، فسارت الرسل في شوال، فقدمت النجدات من حماة وحلب، إلا أنه لما قدم على المعسكر موت العادل وقع الطمع في الملك الكامل، وثار العرب بنواحي أرض مصر، وكثر خلافهم واشتد ضررهم، واتفق مع ذلك قيام الأمير عماد الدين أحمد بن الأمير سيف الدين أبى الحسين على بن أحمد الهكارى، والمعروف بابن المشطوب، وكان أجل الأمراء الأكابر، وله لفيف من الأكراد الهكارية، ينقادون إليه ويطيعونه، مع أنه كان وافر الحرمة عند الملوك، معدودا بينهم كواحد منهم، معروفا بعلو الهمة وكثرة الجود، وسعة الكرم والشجاعة، تهابه الملوك، ولـه وقائع مشهورة في القيام عليهم، ولما مات أبوه، وكانت نابلس إقطاعًا له، أرصد ثلثها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب لمصالح القدس، وأقطع ابنه عماد الدين هذا بقيتها، فلم يزل قائم الجاه من الأيام الصلاحية، فاتفق عماد الدين مع جماعة من الأكراد والجند على خلع الملك الكامل، وتمليك أخيه الفائز إبراهيم، ليصير لهم التحكم في المملكة، ووافقه على ذلك الأمير عز الدين الحميدي، والأمير أسد الدين الهكاري، والأمير مجاهد الدين، وعدة من الأمراء، فلما بلغ الكامل ذلك دخل عليهم، فإذا هم بحتمعون وبين أيديهم المصحف، وهم يحلفون لأخيه الفائز، فعندما رأوه تفرقوا، فخشي على نفسه منهم، وحرج، فاتفق قدوم الصاحب صفى الدين بن شكر من آمد، فإنه كان قد استدعاه الكامل بعد موت أبيه، فتلقاه الكامل وأكرمه، وأوقفه على ما فيه جماعة الأمراء، فشجعه وضمن له تحصيل المال وتدبير الأمور، فلما كان في الليل ركب الكامل من المنزلة العادلية، في الليل جريدة، وسار إلى أشموم طناح(١) فنزل بها، وأصبح العسكر وقد فقدوا السلطان، فركب كل أحد هواه، ولم يعرج واحد منهم علمي آخر، وتركوا أثقالهم وخيامهم وأموالهم وأسلحتهم، ولم يأخذ كل أحد إلا ما خف حمله، فبادر الفرنج عند ذلك، وعبروا بر دمياط وهم آمنون، من غير منازع ولا مدافع، وأخذوا كل ما كان في معسكر المسلمين، وكان شيئا لا يقدر قدره، وذلك لبضع عشرة ليلة خلت من ذي القعدة، فكان نزول الفرنج قبالة دمياط في يـوم الثلاثـاء ثـاني شهر ربيع الأول سنة خمس عشرة وستمائة، ونزولهم في البر الشرقي - حيث مدينة

<sup>(</sup>١) أشموم بضم الميم وسكون الواو اسم لبلدتين بمصر يقال لإحداهمـــا أشمـوم طنــاح وهــى قــرب دمياط وهـى مدينة الدقهلية، والأحرى أشموم الجريسان بالمنوفية. انظر معجم البلدان.

دمياط – يوم الثلاثاء سادس ذى القعدة سنة ست عشرة، فتزلزل الملك الكامل، وهم عفارقة أرض مصر، ثم تثبت، فتلاحق به العسكر، وبعد يومين وصل إليه أخوه الملك المعظم عيسى صاحب دمشق – وهو بأشموم – فى ثامن عشر ذى القعدة، فقويت به شوكته، وأعلمه بما كان من أمر ابن المشطوب، فوعده بإزالته عنه. ثم ركب المعظم إلى خيمة ابن المشطوب، واستدعاه للركوب معه للمسايرة، فاستمهله حتى يلبس خفيه وثيابه، فلم يمهله وأعجله، فركب معه وهو آمن، وسايره حتى خرج به من المعسكر وبعد عنه، فالتفت إليه المعظم، وقال: «يا عماد الدين! هذه البلاد لك، أشتهى أن تهبها ناه. وأعطاه نفقة، وأسلمه إلى جماعة من أصحابه يثق بهم، كان قد أعدهم لهذا الأمر، وأمرهم أن يلازموه إلى أن يخرج من الرمل، ويحتفظوا به إلى أن يدخل إلى الشام، فما وحد ابن المشطوب سبيلا إلى الامتناع، ولا قدر على المدافعة، لأنه بمفرده بينهم، فساروا به على تلك الحالة إلى الشام، فنزل بحماة عند الملك المنصور، ومعه أربعة من خدمه، ولما سار ابن المشطوب رجع المعظم إلى أخيه الكامل، وتقدم إلى أخيه الفائز بأن يمضى إلى المستقاذ دمياط وأرض مصر من الفرنج، وكتب الكامل إلى أخيه الأشرف موسى شاه المستنقاذ دمياط وأرض مصر من الفرنج، وكتب الكامل إلى أخيه الأشرف موسى شاه أرمن، يستحثه على سرعة الحضور، وصدر المكاتبة بهذه الأبيات:

يامسعدى إن كنت حقا مسعفى واحثث قلوصك مرقلا أو موجفا واطو المنازل ما استطعت ولا تنخ واقر السلام عليه من عبد له وإذا وصلت إلى حماة فقل له إن تأت عبدك عن قليل تلقه أو تبسط عن إنجاده فلقاؤه

فانهض بغير تلبث وتوقف بتجشم في سيرها وتعسف الاعلى باب المليك الأشرف متوقع لقدومه متشوف عنى بحسن توصل وتلطف ما بين كل مهند ومثقف بل في القيامة في عراص الموقف

فسار الفائز – وكان الغرض إخراجه من أرض مصر – فمضى إلى دمشق، ورحل إلى حماة، ثم سار إلى الشرق، فانتظم أمر الكامل، وقوى ساعده، وترتبت قواعد ملكه، وسار عنه المعظم، هذا والفرنج قد أحاطوا بدمياط من البحر والبر، وأحدقوا بها وحصروها، وضيقوا على أهلها، ومنعوا الأقوات أن تصل إليهم، وحفروا على معسكرهم المحيط بدمياط خندقا، وبنوا عليه سورا، وأهل دمياط يقاتلونهم أشد قتال، وأنزل الله عليهم الصبر، فثبتوا مع قلة الأقوات عندهم وشدة غلاء الأسعار، وأخذ الكامل في محاربة الفرنج، وهم قد حالوا بينه وبينها، ولم يصل إليها أحد من عنده

٣١٦ ..... سنة خمس عشرة وستمائة

سوى رجل من الجاندارية، وكان هذا الرجل قد قدم إلى القاهرة من بعض قرى حماة، ويسمى شمايل، فتوصل حتى صار يخدم فى الركاب السلطانى جاندار، وكان يخاطر بنفسه، ويسبح فى النيل - ومراكب الفرنج به محيطة، والنيل قد امتلأت به شوانى الفرنج - فيدخل إلى مدينة دمياط، ويأتى السلطان بأخبار أهلها، فإذا دخل إليها قوى قلوب أهلها، ووعدهم بقرب وصول النجدات، فحظى بذلك عند الكامل، وتقدم تقدما كثيرا، وجعله أمير جانداره وسيف نقمته، وولاه القاهرة، وإليه تنسب خزانة شمايل، وكان فى دمياط من أهلها الأمير جمال الدين الكنانى، فكتب هذه الأبيات، وألقاها إلى الملك الكامل فى سهم نشاب، وهى:

الله ضامن أجره وكفيلهشرفاته كادت تجاث أصوله كالمسك طاب دقيقه وجليله حتىي كانك جاره ونزيله بين الملوك شبيهه وعديله ما ليس يمكننسي لديسك أقوله بجميعه فرسانه وخيوله والبحر عيز لنصيره أسطوله و حنینه و بکاؤه و عویله لكنه سدت عليه سييله دين الإله وخلقه ورسوله علاتمه ونحسا عليمه نحولمه أن يشتفي لا دعاك عليله داء لمثلك يرتجى تعليله ورضاه من هذا الكثير قليله ماساغ عند المسلمين قبوله ما إن يمل من الدموع هموله جفت نضارته وبان ذبوله صلبانه وتلي به إنجيله وخفى على سمع الورى تهليله حقا وجملته وذا تفصيله

یا مالکی دمیاط ثغیر هدمیت يقريك من أزكى السلام تحية ويقول عن بعد وإنك سامع يأيها الملك الذي ما إن يري هذا كتاب موضح من حالتي أشكو إليك عدو سوء أحدقت فالبر قد منعت إليه طريقه فخضوعه باد على أبراجه ولو استطاع لأمَّ بابك لائدا ورسوله في أن تجيب دعاءه فقد انتهت أدواؤه وتحكمت وبقى لە رمىق يسىير يرتجىي فاحرس حماك بعزمة تشفى بها ف الله أعطاك الكثر بفضله فالعذر في نصر الإله ودينه والثغر ناظره إليك محدق ولئن قعدت عن القيام بنصره ووهت قوى القرآن فيه ورفعت وعلا صدى الناقوس فيي أرجائه هذا وحقك وصف صورة حاله وكفاك يابن الأكرمين بأنه السلوك لمعرفة دول الملوك .....

حقق رجاء فيك يا من لم يخب أضحى عليك من الورى تعويله واذخر ليوم البعث فعلا صالحا أبدا لراجى جوده تأميله فلما وقف السلطان على هذه الأبيات أمر أهل القاهرة ومصر بالنفير للجهاد، وخرجت السنة والحال على ذلك.

وفيها استدعى الملك الغالب كيكاوس بن كيخسرو بن قلج أرسلان، ملك الروم، بالملك الأفضل نور الدين على بن صلاح الدين يوسف (١) - وكان بسميساط (٢)، ويخطب للملك الغالب، فلما قدم عليه أكرمه، وحمل إليه شيئا كثيرا من المال والخيل والسلاح وغيره، وتحالفا على المسير إلى المملكة الحلبية وأخذها، بشرط أن يدفعها الملك الغالب، هي وسائر ما يفتحه إلى الملك الأفضل؛ ليقيم له فيها الخطبة والسكة، ويصير في طاعته، فإذا تم ذلك سارا إلى الشرق ، وأخذا حران والرها وغيرها، فسارا بالعساكر وأخذا قلعة رعبان (٣) فتسلمها الأفضل، ومال إليه الناس، واجتمعوا على الملك الغالب؛ لمجتهم في الأفضل، ثم سار إلى قلعة تل باشر، فحصراها حتى ملكاها، فلم يسلمها الملك الغالب للأفضل، وأقام نائبا من قبله، فنفر منه الأفضل وفترت همته، وعلم أن هذا أول الغدر، وأعرض أهل البلاد أيضا عن الملك الغالب، واستعد أهل حلب، واستدعوا الملك الأشرف من بحيرة قلس، وكان ناز لا عليها تجاه الفرنج، فقدم حلب، واستدعوا الملك الأشرف من بحيرة قلس، وكان ناز لا عليها تجاه الفرنج، فقدم للملك الغالب التوجه إلى منبح، فسارا إليها، فواقع العرب مقدمة الملك الغالب، فانهزمت، وأسر العرب وأصحاب الأشرف كثيرا منهم، فرجع عند ذلك الملك الغالب فانهزمت، وأسر العرب وأصحاب الأشرف كثيرا منهم، فرجع عند ذلك الملك الغالب فانهزمت، وأسر العرب وأصحاب الأشرف كثيرا منهم، فرجع عند ذلك الملك الغالب فانهزمت، وسار الأشرف، فاستولى على رعبان وتل باشر.

<sup>(</sup>۱) الأفضل الأيوبي (٥٦٦ - ٦٢٢ هـ = ١١٧١ - ١٢٢٥م). على الملك الأفضل نور الدين ابن يوسف صلاح الدين بن أيوب: صاحب الديار الشامية، استقل بمملكة دمشق بعد وفاة أبيه (سنة ٥٨٩هـ) وأخذها منه أخوه العزيز وعمه العادل سنة ٥٢٩هـ وأعطياه صرخد. انظر ابن الأثير ١٢/ ١٦٤، وفيات الأعيان ١/ ٣٧١ حلى القاهرة ١٩٩. الأعلام ٣٣/ ٥.

<sup>(</sup>٢) سميساط: مدينة على شاطئ الفرات في طرق بلاد الروم على غربي الفرات ولها قلعة في شق منها يسكنها الأرض. انظر معجم البلدان ٢٥٨/ ٣، وفي السروض المعطار: سميساط: بلد من بلاد العجم منها السميساطي، رحل من العجم كان موصوفًا بالورع والزهد، كان بني خانقة للصوفية بدمشق في موضع الدار التي كانت لعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه. انظر السروض المعطار ٣٢٣، وابن حبير ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) رعبان: مدينة بالثغور بين حلب وسميساط قرب الفرات معدودة في العواصم. انظر معجم البلدان ٥١/ ٣.

٣١٨ .....

وفيها مات الملك القاهر عز الدين مسعود بن أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن عماد الدين زنكى آقسنقر، صاحب الموصل، لثلاث بقين من ربيع الأول، وكانت مدة ملكه سبع سنين وتسعة أشهر، وقام من بعده ابنه نور الدين أرسلان شاه، وعمَّره عشر سنين، فدبر أمره الأمير بدر الدين لؤلؤ الأتابك، فأقرهما الخليفة الناصر.

# سنة ست عشرة وستمائة(١)

فيها قدم الملك المظفر تقى الدين محمود بن المنصور محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب - صاحب حماة - إلى الملك الكامل، نحدة في عسكر كثيف، ومعه الطواشي مرشد المنصوري، فتلقاه السلطان وأعظم قدره، وأنزله على مينته، وهي المنزلة التي كانت لأبيه وحده عند السلطان صلاح الدين يوسف، ووصل الفائز إبراهيم بن العادل إلى أحيه الأشرف موسى برسالة أخيهما الكامل للاستنجاد على الفرنج، فأكرمه وأمسكه عنده، فإن الغرض إنما كان إخراجه من أرض مصر.

وفيها اشتد قتال الفرنج، وعظمت نكايتهم لأهل دمياط، وكان فيها نحو العشرين الف مقاتل، فنهكتهم الأمراض، وغلت عندهم الأسعار، حتى أبيعت البيضة الواحدة من بيض الدجاج بعدة دنانير، وامتلأت الطرقات من الأموات، وعدمت الأقوات، وصار السكر في عزة الياقوت، وفقدت اللحوم فلم يقدر عليها بوجه، وآلت بالناس الحال إلى أن لم يبق عندهم غير شيء يسير من القمح والشعير فقط، فتسور الفرنج السور، وملكوا منه البلد يوم الثلاثاء لخمس بقين من شعبان، فكانت مدة الحصار ستة عشر شهرا واثنين وعشرين يوما، وعندما أحذوا دمياط وضعوا السيف في الناس، فلم يعرف عدد من قتل لكثرتهم، ورحل السلطان بعد ذلك بيومين، ونزل قبالة طلخا، على رأس بحر أشموم ورأس بحر دمياط، وخيم بالمنزلة التي عرفت بالمنصورة (٢) وحصن على رأس بحر أشموم ورأس بحر دمياط، وخيم بالمنزلة التي عرفت بالمنصورة (٢)

وجاء إلى مصر ليفسد في الأرض فأغرقهم في اليم بعضا علي بعض

<sup>(</sup>۱) سنة ٦١٦ هـ. انظر أحـداث هـذه السنة في النجـوم الزاهـرة ٢١٦ – ٢١٩/ ٦ ، الكـامل ٢٣٥/ ١٢ وما بعدها، تاريخ ابن الودري ١٩٦/ ٢.

<sup>(</sup>۲) المنصورة: بلدة أنشأها الملك الكامل بن الملك العادل بن أيوب، بين دمياط والقاهرة، ورابط بها في وحه الإفرنج لما ملكوا دمياط وذلك سنة ٦١٦ هـ. انظر معجم البلدان ٢١٢/٥، وقال ابن إياس في ذكر مدينة المنصورة: هذه البلد على بحر أشوم تجاه ناحية طلخا، بناها الملك الكامل محمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب في سنة عشرين وستمائة عندما ملكوا الفرنج مدينة دمياط فنزل في موضع هذه البلد وبنا بها عدة دور، ودار عليها سور مما يلي البحر وبنا بها الأسواق والحمامات والفنادق وسماها المنصورة لكونه انتصر هناك على الفرنج، ولما انتصر على الفرنج حلس في قصره الذي أنشأ بها وبين يديه أخويه هما الملك المعظم عيسى صاحب دمشق والملك الأشرف موسى صاحب بلاد الشرق وعدة من خواصه فعند ذلك أحضر الملك الأشرف موسى حارية تغني على عود فغنت شعر:

ولمـــا طغـــا فـرعون علـــى بـسحــره وحــاء إلى مصــر أتى نحوهــم موسى وفى يــده العـصـــا فأغرقهم فى اليم ب

الفرنج أسوار دمياط، وجعلوا جامعها كنيسة، وبثوا سراياهم في القرى يقتلون ويأسرون، فعظم الخطب واشتد البلاء، وندب السلطان الناس وفرقهم في الأرض، فخرجوا إلى الآفاق يستصرخون الناس لاستنقاذ أرض مصر من أيدى الفرنج، وشرع السلطان في بناء الدور والفنادق والحمامات والأسواق بمنزلة المنصورة وجهز الفرنج من حصل في أيديهم من أسارى المسلمين في البحر إلى عكا وبرزوا من مدينة دمياط يريدون أخذ مصر والقاهرة، فنازلوا السلطان تجاه المنصورة، وصار بينهم وبين العسكر بحر أشموم وبحر دمياط، وكان الفرنج في مائتي ألف رجل وعشرة آلاف فارس، فقدم السلطان الشواني تجاه المنصورة، وهي مائة قطعة، واجتمع الناس من أهل ومصر وسائر النواحي ما بين أسوان إلى القاهرة، ووصل الأمير حسام الدين يونس، والفقيه تقى الدين طاهر المحلى، فأخرجا الناس من القاهرة ومصر؛ ونودى بالنفير العام، وألا يبقى أحد، وذكروا أن ملك الفرنج قد أقطع ديار مصر لأصحابه.

#### فقال:

يهددونا باهل عكا أن يملكونا وأهل يافسا ومسن لنا أن يلوا علينا فالروم خير من الريافا

يعنى أهل الريف، فإنه كان قد كثر تسلطهم، وطمعوا في أمرالسلطان، واستخفوا به؛ لشغله بالفرنج عنهم، وخرج الأمير علاء الدين جلدك، والأمير جمال الدين بن صيرم؛ لجمع الناس مما بين القاهرة إلى آخر الحوف الشرقي (١) فاجتمع من المسلمين عالم لا يقع عليه حصر، وأنزل السلطان على ناحية شار مساح ألفي فارس، في آلاف من العربان، ليحولوا بين الفرنج وبين دمياط، وسارت الشواني - ومعها حراقة كبيرة - إلى رأس بحر المحلة، وعليها الأمير بدر الدين بن حسون، فانقطعت الميرة عن الفرنج من البر والبحر، وقدمت النجدات للملك الكامل من بلاد الشام، وخرجت أمم الفرنج من

یا اُهـل دیـن الکفــر قومــوا لتنظــروا لَـــا قــد حــری فــی وقتنـــا وتجــــددًا إلا أن مــوســی قد أتـــانـــا وقــومــه وعیسی جمیعـــا ینصـــــرون محمــــدًا

فطرب الملك الكامل لذلك وأمر لكل بخمسمائة دينار. وكانت هذه الليلة بـالمنصورة مـن أحسـن ليالى الدهر، وقيل أن الذي نظم هذه الأبيات إنما هو راجح الحلى الشاعر المشهور.

<sup>=</sup>فطرب الأشرف موسى لذلك فشق على أحيه الملك الكامل محمد وأتى بجارية من عنده فأحذت العود وغنت شعر في المعنى:

<sup>(</sup>۱) الحوف: بالفتح، وسكون الواو، والفاء؛ والحوف بمصر حوفان: الشرقى والغربى، وهما متصلان، أول الشرقى من حهة الشام وآخر الغربى قرب دمياط، يشتملان على بلدان وقرى كثيرة، انظر معجم البلدان ٧٣٢٢ ٢.

السلوك لمعرفة دول الملوك ......السلوك لمعرفة دول الملوك المسلوك المسلو

داخل البحر تريد مدد الفرنج على دمياط، فوافى دمياط منهم طوائف لا يحصى لهم عدد، فلما تكامل جمعهم بدمياط خرجوا منها، فى حدهم وحديدهم، وقد زين لهم سوء عملهم أن يملكوا أرض مصر، ويستولوا منها على مماليك البسيطة كلها، فلما قدمت النجدات كان أولها قدوما الملك الأشرف موسى بن العادل، وآخرها على الساقة الملك المعظم عيسى، وفيما بينهما بقية الملوك: وهم المنصور صاحب حماة، والناصر صلاح الدين قلح أرسلان، والمجاهد صاحب حمص، والأبحد بهرام شاه صاحب بعلبك وغيرهم، فهال الفرنج ما رأوا، وكان قدوم هذه النجدات فى ثالث عشرى جمادى الآخرة سنة ثمان عشرة، وتتابع قدوم النجدات حتى بلغ عدد فرسان المسلمين نحو الأربعين ألفا، فحاربوا الفرنج فى البر والبحر، وأخذوا منهم ست شوانى وحلاسة وبطسة، وأسروا منهم ألفين وماتتى رجل، ثم ظفروا أيضا بثلاث قطائع، فتضعضع الفرنج لذلك، وضاق بهم المقام، وبعثوا يسألون فى الصلح، كما سيأتى إلا

وفيها مات قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي بن مودود، صاحب سنجار، وقام من بعده ابنه عماد الدين شاهنشاه، ثم قتله أخوه الأمجد عمر.

ومات نور الدين أرسلان شاه، صاحب الموصل، فقام من بعده الأمير بدر الدين لؤلؤ بأمر أحيه ناصر الدين محمود بن القاهر عز الدين، وعمره ثلاث سنين.

وفيها أمر الملك المعظم عيسى بتخريب القدس، خوف من استيلاء الفرنج عليها، فخربت أسوار المدينة وأبراجها كلها، إلا بسرج داود - وكان من غربى البلد - فإنه أبقاه، وخرج معظم من كان في القدس من الناس، ولم يبق فيه إلا نفر يسير، ونقل المعظم ما كان في القسس من الأسلحة وآلات القتال، فشق على المسلمين تخريب القدس وأخذ دمياط.

وفيها هدم المعظم أيضا قلعة الطور التي بناها أبوه العادل، وعفي آثارها.

وفيها خرجت كتب الخليفة الناصر لدين الله إلى سائر الممالك، بإنجاد الملـك الكـامل بدمياط.

وفيها مات عز الدين كيكاوس بن غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان، ملك قونية، بعدما ملك أرزن الروم(١) من عمه طغرل شاه

<sup>(</sup>١) أرزن الروم: مدينة في تركيا من بلاد أرمينية. انظـر بلـدان الخلافـة الشـرقية: ١٤٩، مراصـد الاطلاع ١: ٥٥، تقويم البلدان ٣٧٨، وحاء ذكر أرزن فقط في الروض المعطار بأنها: مدينة بينهــا=

ابن قلج شاه بن قلج أرسلان، وملك أنكورية من أخيه كيقباد، فصار سلطان الروم، وقام من بعده أخوه علاء الدين كيقباد.

وفيها ابتدأ ظهور التتار – ومساكنهم حبال طمغاج من أرض الصين، بينها وبين بلاد التركستان ما يزيد على ستة أشهر – واستولوا على كثير من بلاد الإسلام، وكانوا لا يدينون بدين، إلا أنهم يعترفون با لله تعالى، من غير اعتقاد شريعة، فملكوا الصين – وكان ملكهم يقال له حنكز خان – ثم ساروا إلى تركستان وكاشغر (۱) فملكوا تلك البلاد، وأغاروا على أطراف بلاد السلطان علاء الدين محمد بن خوارزم شاه تكش بن أرسلان محمد بن جغرى بك داود بن ميكائيل بن سلحوق، ثم استولوا على بخارى وغيرها من بلاد العجم.

<sup>=</sup> وبين ميافارقين سبعة فراسخ، فتحها عياض بن غنم على مثل صلح الرها، وهي مدينة كبيرة كثيرة الأسواق والعمران سهلية حبلية. انظر الروض المعطار ٢٦ (أرزن).

<sup>(</sup>۱) كاشغر: بالتقاء الساكنين، والشين معجمة والغين أيضا، وراء: وهي مدينة وقرى ورساتيق يسافر إليها من سمرقند وتلك النواحي، وهي في وسط بلاد الـ ترك وأهلها مسلمون. انظر معجم البلدان ٤/٤٣٠، وجاء ذكر كاشغر في الـ روض المعطار - كاشغرا أو كاشغر أو قاشغر - وهي: مدينة من بلاد الصين عامرة كثيرة الخيرات فيها متاجر وبضائع، وهي على نهر صغير يسأتي إليها من جهة شمالها من جبل قيطغورا، وفيه معادن فضة طيبة فائقة في الجودة سهلة التخليص من حبثها. انظر الروض المعطار ٤٨٩، ونزهة المشتاق ٦٨، ٦٩، وتقويم البلدان ٤٠٥، وحدود العالم ٢٨، ٢٩، وبين الوردي ٤٣.

# سنة سيع عشرة وستمائة(١)

أهلت وانقضت، والحرب قائمة بين المسلمين وبين الفرنسج على دمياط، في منزلة المنصورة.

وفيها استولى التر على سمرقند (٢) وهزموا السلطان علاء الدين، وملكوا الرى وهمذان وقزوين، وحاربوا الكرج، وملكوا فرغانـة (٢) والـترمذ وحوارزم، وحراسان

(۱)انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ٢١٩ – ٢٢/ ٦، الكامل ٣٥٨/ ١٢ ومــا بعلـهــا تاريخ ابن الوردى ١٩٩/ ٢ وما بعلـهـا .

(٢) سمرقند: بفتح أوله وثانيه، ويقال لها بالعربية سمران: بلد معروف مشهور، قيل إنه من أبنية ذى القرنين بما وراء النهر . انظر معجم البلدان ٢٤٦/ ٣، وفى الروض المعطار سمرقند: مدينة من عراسان، ويقال: إن شمر بن أفريش غزا أرض الصغد حتى وصل إلى سمرقند فهدمها ثم ابتناها، ويقال إنها بنيت أيام الإسكندر وتولى ذلك شمر فقيل شمرقند، وعربت فقيل سمرقند، وإلى ذلك أشار دعبل في قوله من قصيدته التي افتحر فيها على الكميت:

هم كتبوا الكتباب بباب مرو باب الصين كانوا الكاتبينا هم سموا بشمر سمرقندًا هم غرسوا هناك الثبتينا

وهى مدينة حسنة كبيرة على حنوب وادى الصغد، وقصبة الصغد سمرقند، ولها شوارع ومبان وقصور سامية وفنادق وهمامات، وعليها سور تراب متسع يطيف به خندق، وهى كثيرة الخصب والنعم والفواكه، ولها أربعة أبواب، ويدخل المدينة ماء يجلب إليها، يدخل على باب كبير ويعم أكثر قصورها، وهى فى الأقليم الخامس، وكان طولها فى قديم اللهر اثنا عشر فرسخًا، وقد تهدم وخرب منها كثير، والعمران منها اليوم أربعة فراسخ، ويضم سورها اثنى عشر ألف بستان، ويشتمل على سمرقند سور له أربعة أبواب: باب من ناحية المشرق يقال له باب الصين مرتفع عن الأرض ينزل فى عدد درج مطل على وادى الصغد، وبابها مما يلى المغرب يسمى النوبهار وهو على شرف من الأرض أيضًا، ومما يلى الشمال باب بخارى، ومما يلى الجنوب باب كش، وفى الشمال من سمرقند حبل كبير يخرج من تحته عين خرارة قد صنع لها فى أصل الجبل طيقان وحلب عليها الماء فى قنوات رصاص يخو ثلاثين فرسخًا، ويخرج فى شرقى سمرقند فيصير إلى ماء الصغد وهو موضع درغش ومن مدينة عمل الصغد وهو كله من خراسان، وحد عمل الوادى يسمى العريش يسقى الرساتيق. وسمرقند من عمل الصغد وهو كله من خراسان، وحد عمل الصغد غربًا ما بين كرمينية والدبوسية، وشمالاً وادى عمل الصغد وهو كله من خراسان، وحد عمل الصغد غربًا ما بين كرمينية والدبوسية، ثم درغش. الشاش، ومنبرها الأحل سمرقند، ثم كش، ثم نسف، ثم الكشانية، ثم أوفر، ثم الدبوسية، ثم درغش. انظر الروض المعطار ۲۳۲، ۳۲۳، وابن الوردى ۳۱.

(٣) فرغانة: بالفتح ثم السكون، وغين معجمة، وبعد الألف نون: مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان في زاوية من ناحية هيطل من جهة مطلع الشمس على يمين القاصد=

**٣٢٤** ...... سنة سبع عشرة وستمائة ومرو ونيسابور، وطوس<sup>(۱)</sup> وهراة وغزنة.

وفيها ملك الأشرف موسى بن العادل ماردين وسنجار.

وفيها مات الملك المنصور ناصر الدين محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شادى (٢) صاحب حماة – وكان إماما مفتيا في عدة علوم، وله شعر جيد – في ذي القعدة، عن خمسين سنة، منها مدة ملكه ثلاثون سنة، وكان ابنه الأكبر الملك المظفر تقى الدين محمود في معسكر خاله الملك الكامل، بالمنصورة على مقاتلة الفرنج، فقام عملكة حماة الملك الناصر قلح أرسلان بن المنصور، وكان عمره سبع عشرة سنة، فشق بذلك على أخيه المظفر، واستأذن الملك الكامل في العود إلى حماة، ظنا منه أنه يملكها، فإنه كان ولى عهد أبيه، فأذن له الملك الكامل، وسار فلقى الملك المعظم في الغور، فخوفه من التعرض إلى أخيه، فأقام بدمشق، ثم رجع المظفر إلى الملك الكامل، فأقطعه وقاء وأقام في خدمته.

وفيها كثرت مصادرة الصاحب صفى الدين بن شكر أرباب الأموال بمصر والقاهرة، من التجار والكتاب: وقرر التبرع على الأملاك، وهو مال جُبى من الناس، وأحدث ابن شكر حوادث كثيرة، وحصل مالا جما.

وفيها قوى طمع الفرنج في ملك ديار مصر، وعزموا على التقدم إلى المسلمين؟

<sup>=</sup>لبلاد الترك. انظر معجم البلدان ٢٥٣/ ٤، وفي الروض المعطار فرغانة: في خراسان، بينها وبين سمرقند ثلاثة وخمسون فرسخًا، كان أنوشروان بناها ونقل إليها من كل بيت قومًا، وفرغانة اسم الأقليم، وهو عريض على سبع مدائن، واسمها بالعجمية اخشيكث، وقيل إن فرغانة اسم الكورة، واسم قصبتها اخشيكث، وهي على شط نهر الشاش على أرض مستوية، بينها وبين الجبل نحو نصف فرسخ، وهي على شط الروض المعطار ٤٤٠.

<sup>(</sup>۱) طوس: مدينة من نيسابور على مرحلتين، وقيل على ستة عشر فرسخًا، وطوس يقال لها نوقان، وهي مدينة كبيرة حسنة المباني، كثيرة الأسواق شاملة الأرزاق، عامرة الأمكنة رائقة الجهات، ولها مدن بها منابر ولما فتح ابن عامر مدينة نيسابور، قيل صلحًا وقيل عنوة، فتح ما حولها طوس وبيورد وحمران وسرخس، وقيل بعث إلى سرخس عبد الله بن خازم ففتحها، وبطوس قبر الرشيد أمير المؤمنين، وفيها توفى الرضا بن على بن موسى بن حعفر بن محمد بن على بن الحسين. انظر الروض المعطار ٣٩٨، ٣٩٩، ومعجم البلدان ٤/٤، ونزهة المشتاق ٢٠٩.

<sup>(</sup>۲) الملك المنصور (۲۱۷ هـ - ۱۲۲۱م). محمد بن عمر المظفر بن شاهذنشاه، الأيوبي أبو المعالى، ناصر الدين، المنصور بن المظفر: صاحب حماة، وأحد العلماء بالتاريخ والأدب، سمع الحديث في الإسكندرية وصار إليه ملك حماة بعد أبيه. انظر تاريخ حماة ۸٤، فوات الوفيات ٢/ ٢٥٢، وفيات الأعيان ابن الوردي ٢/ ١٣٩، أبو الفداء ٣/ ١٢٥، ذيل الروضتين ١٢٤. الأعلام ٦/٣١٣.

وفيها غلت الأسعار بأرض مصر، فبلغ القمح ثلاثة دنانير كل أردب، فكانت من أشق السنين وأشدها على أهل مصر.

وفيها مات الشريف أبو عزيز قتادة بن أبى مالك إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم ابن عيسى بن حسين بن سليمان بن على بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عبد الله عنه ابن موسى بن عبد الله عنه ابن موسى بن عبد الله عنه الله عنه الله عنه الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنه سلطان مكة، فى آخر جمادى الآخرة بمكة، عن تسعين سنة، وله شعر حيد، وقدم مصر غير مرة، ومعه أخوه أبو موسى عيسى، وكانت ولادته ومرباه بالينبع(١). وملك مكة بعده ابنه حسن بن قتادة (٢) فسار راجح بن قتادة مغاضبا له، وقطع الطريق فى الموسم بين مكة وعرفة، فقبض عليه أقباش أمير الحاج العراقى، فبعث الشريف حسن لأقباش يعده بمال ليسلمه راجحا، فوعده راجح بأكثر من ذلك، فعزم أقباش على أن يسلمه مكة، وتقدم لمقاتلة أميرها، فقتل أقباش، وفر راجح إلى المملك المسعود باليمن.

<sup>(</sup>۱) ينبع: بالفتح ثم السكون، والباء الموحدة مضمومة، وعين مهملة: هي عن يمين رضوى لمن كان منحدرا من المدينة إلى البحر على ليلة من رضوى من المدينة على سبع مراحل. انظر معجم البلدان ٤٥٠/ ٥، والروض المعطار ٢٢١، ورحلة الناصرى ٢١٦.

<sup>(</sup>۲) حسن بن قتادة (۲۲۲ هـ = ۱۲۲۰م). الحسن بن قتادة بن إدريس العلوى الحسنى: أمير مكة، وأحد الفتاك العتاة، أرسله أبوه مع عسكر بقيادة عم له، للاستيلاء على المدينة، فقت ل عمه فى الطريق، وعاد إلى مكة فخنق أباه، وكان له أخ ينوب عن أبيه بقلعة ينبع ، فاستحضره وقتله. واستقر فى ملك مكة سنة 71٨ هـ. ونازعه أخوه راحح. انظر دائرة البستان 1/4 ابن الوردى 1/4 علاصة الكلام 1/4 الأعلام 1/4 المراح .



#### سنة ثمان عشرة وستمائة(١)

فيها اشتدت قوة الفرنج، بكثرة من قدم إليهم في البحر، فتابع الملك الكامل الرسل في طلب النجدات، فقدمت عليه الملوك كما تقدم، واشتد القتال بين الفريقين برا وبحرا، وقد اجتمع من الفرنج والمسلمين ما لا يعلم عددهم إلا الله، وكانت العامة تكر على الفرنج أكثر ما يكر عليهم العسكر، وتقدم جماعة من العسكر إلى خليج من النيل في البر الغربي، يعرف ببحر المحلة، وقاتلوا الفرنج منه، وتقدمت الشواني الإسلامية في بحر النيل؛ لتقاتل شواني الفرنج، فأحذوا منها ثلاث قطع برحالها وأسلحتها.

هذا والرسل تتردد من عند الفرنج في طلب الصلح بشروط: منها أخذ القدس وعسقلان وطبرية، وجبلة واللاذقية، وسائر ما فتحه السلطان صلاح الدين من بلاد الساحل، فأحابهم الملوك إلى ذلك، ماخلا الكرك والشوبك، فأبي الفرنج، وقالوا: «لا نسلم دمياط حتى تسلموا ذلك كله، فرضى الكامل، فامتنع الفرنج، وقالوا: لا بدأن من البلاد، وأخذ الكرك والشوبك أيضا، فاضطر المسلمون إلى قتالهم ومصابرتهم، وعبر جماعة من المسلمين في بحر المحلة إلى الأرض التي عليها معسكر الفرنج، وفتحوا مكانا عظيما في النيل، وكان الوقت في قوة الزيادة، فإنه كان أول ليلة من توت، والفرنج لا معرفة لهم بحال أرض مصر، ولا بأمر النيل، فلم يشعر الفرنج إلا والماء قـد غـرق أكـثر الأرض التي هم عليها، وصار حائلا بينهم وبين دمياط، وأصبحوا وليس لهم جهة يسلكونها، سوى جهة واحدة ضيقة، فأمر السلطان في الحال بنصب الجسور عنـد بحـر أشموم طناح، فتهيأ الفراغ منها، وعبرت العساكر الإسلامية عليها، وملكت الطريق التي تسلكها الفرنج إلى دمياط، فانحصروا من سائر الجهات، وقدر الله سبحانه بوصول مرقة عظيمة في البحر للفرنج، وحولها عدة حراقات تحميها، وسائرها مشحونة بالميرة والسلاح، وسائر ما يحتاج إليه، فأوقع بها شواني الإسلام، وكانت بينهما حرب، أنــزل الله فيها نصره على المسلمين، فظفروا بها وبما معها من الحراقات، ففت ذلك في أعضاد الفرنج، وألقى في قلوبهم الرعب والذلة، بعدما كانوا في غاية الاستظهار والعنت على المسلمين، وعلموا أنهم مأخوذون لا محالة، وعظمت نكاية المسلمين بهم،

<sup>(</sup>۱) سنة ٦١٨ هـ. انظر أحداث تلك السنة في النحوم الزاهرة ٢٢ - ٢٢٪ ٦ ، الكامل ١٢ / ٢٠١ وما بعدها، تاريخ ابن الوردي ٢٠٤٪ ٢.

برميهم إياهم بالسهام، وحملهم على أطرافهم، فأجمعوا أمرهم على مناهضة المسلمين، ظنا منهم أنهم يصلون إلى دمياط، فخربوا خيامهم وبمحانيقهم، وعزموا على أن يحطموا حطمة واحدة. فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا؛ لكثرة الوحل والمياه التي قـد ركبـت الأرض من حولهم، فعجزوا عن الإقامة لقلة الأزواد عندهم، ولاذوا إلى طلب الصلح، وبعثوا يسألون الملك الكامل - وإحوته الأشرف والمعظم - الأمان لأنفسهم، وأنهم يسلمون دمياط بغير عوض، فاقتضى رأى الملك الكامل إجابتهم، واقتضى رأى غيره من إخوته مناهضتهم، واحتثاث أصلهم ألبتة، فخاف الملك الكامل إن فعل ذلك أن يمتنع مـن بقـي منهم بدمياط أن يسلمها، ويحتــاج الحـال إلى منازلتهـا مـدة، فإنهـا كـانت ذات أسـوار منيعة، وزاد الفرنج عندما استولوا عليها في تحصينها، ولا يؤمن في طول محاصرتها أن يفد ملوك الفرنج نحدة لمن فيها، وطلبا لثأر من قتـل مـن أكـابرهم، هـذا وقـد ضجـرت عساكر المسلمين، وملت من طول الحرب، فإنها مقيمة في محاربة الفرنج ثـلاث سنين وأشهرا، وما زال الكامل قائما في تأمين الفرنج إلى أن وافقه بقية الملوك على أن يبعث الفرنج برهائن من ملوكهم - لا من أمرائهم - إلى أن يسلموا دمياط، فطلب الفرنج أن يكون ابن الملك الكامل عندهم رهينة، إلى أن تعود إليهم رهائنهم، فتقرر الأمر على ذلك، وحلف كل من ملوك المسلمين والفرنج، في سابع شهر رجب، وبعث الفرنج بعشرين ملكا من ملوكهم رهنا، منهم يوحنا صاحب عكا، ونائب البابا، وبعث الملك الكامل إليهم بابنه الملك الصالح نجم الدين أيوب(١) وله من العمر يومشذ خمس عشرة سنة، ومعه جماعة من خواصه، وعندما قدم ملوك الفرنج جلس لهم الملك الكامل مجلسا عظيما، ووقف الملوك من إخوته وأهل بيته بين يديه بظاهر البرمون، في يـوم الأربعـاء التاسع عشر من شهر رجب، فهال الفرنج ما شاهدوا من تلك العظمة وبهاء ذلك الناموس، وقدمت قسوس الفرنج ورهبانهم إلى دمياط؛ ليسلموها إلى المسلمين، فتسلمها المسلمون في يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر رجب ، فلما تسلمها المسلمون قدم في ذلك اليوم من الفرنج نحدة عظيمة، يقال إنها ألف مركب، فعد تأخرهم إلى ما بعد تسليمها من الفرنج صنعا جميلا من الله سبحانه، وشاهد المسلمون عندما تسلموا دمياط من تحصين الفرنج لها ما لا يمكن أخذها بقوة ألبتة، وبعث السلطان بمن كان عنده في الرهن من الفرنج، وقدم الملك الصالح ومن كان معه،

<sup>(</sup>۱) الملك الصالح (۲۰۳ – ۲۶۷ هـ – ۱۲۰۱ – ۱۲۶۹ م). أيوب (الملك الصالح) بن محمد (الملك الكامل) بن أبى بكر (العادل) بن أيوب، أبو الفتوح نجم الدين: من كبار الملوك الأيوبيين عصر. انظر خطط المقريزى ۲۳۳/۲، ابن إياس ۸۳/۱، تاريخ الإسحاقى ۱۸۹، مرآة الزمان ۸۷۰/۸. الأعلام ۲/۳۸.

وتقررت الهدنة بين الفرنج وبين المسلمين مدة ثمانى سنين، على أن كلا من الفريقين يطلق ما عنده من الأسرى، وحلف السلطان وإخوته، وحلف ملوك الفرنج، على ذلك، وتفرق من كان قد حضر للقتال، فكانت مدة استيلاء الفرنج على دمياط سنة واحدة وعشرة أشهر وأربعة وعشرين يوما، ثم دخل الملك الكامل إلى دمياط بعساكره وأهله، وكان لدخوله مسرة عظيمة وابتهاج زائد، ثم سار الفرنج إلى بلادهم وعاد السلطان إلى قلعة الجبل، في يوم الجمعة ثاني عشر شهر ومضان، ودخل الوزير الصاحب صفى الدين عبد الله بن على بن شكر في البحر، وأطلق من كان بمصر من الأسرى، وكان فيهم من أسر من الأيام الصلاحية، وأطلق الفرنج من كان في بلادهم من أسرى المسلمين، واتفق أنه لما رحل الفرنج اجتمع في ليلة عند الملك الكامل أخواه المعظم عيسى والأشرف موسى على حالة أنس، فأمر الأشرف جاريته ست الفخر فغنت على عودها:

ولما طغى فرعـون عكـا ببغيـه وجاء إلى مصر ليفسد فى الأرض أتى نحوهم موسى وفى يده العصا فأغرقهم فى اليم بعضا على بعض فطرب الأشرف، وقال لها: كررى، فشق ذلك على الملك الكامل، وأمرها

فسكتت، وقال لجاريته: «غنِّ أنت» فغنت على العود:

أيا أهل دين الكفر قوموا لتنظروا لما قلد جرى في وقتنا وتحــدَّدا أعباد عيسى إن عيسى وقـــومــه وموسى جميعا ينصـــرون محمــدا

فأعجب الكامل بها، وأمر لها بخمسمائة دينار، ولجارية أخيه الأشرف بخمسمائة دينار، فنهض القاضى الأجل هبة الله بن محاسن، قاضى غزة (١) وكان في جملتهم، وأنشد:

مبينا وإنعاما وعسرا بحددا وأصبح وجه الشرك بالظلم أسودا طغاة وأضحى بالمراكب مزبدا صقيلا كما سل الحسام بحردا ثوى منهم أو من تراه مقيدا حبانا إله الخلق فتحا لنا بدا تهلل وجه الدهر بعد قطوبه ولما طغى البحر الخضم بأهله ال أقام لهذا الدين من سل عزمه فلم تر الاكل شلو مجدل

<sup>(</sup>۱) غزة: بفتح أوله، وتشديد ثانيه وفتحه، مدينة في أقصى الشام من ناحية مصر، بينها وبين عسقلان فرسخان أو أقل، وهي من نواحي فلسطين غربي عسقلان، انظر معجم البلدان ٢٠٢٤، وفي الروض المعطار: غزة موضع بديار حذام من مشارف الشام على ساحل البحر، وبها قبر هاشم ابن عبد مناف. انظر الروض المعطار ٤٢٨، ومعجم ما استعجم ٩٩٧/٣.

• ٣٣ ..... سنة ڠان عشرة وستمائة

ونادى لسان الكون في الأرض رافعا عقيرته في الخافقين ومنشدا أعباد عيسى إن عيسى وحزبه وموسى جميعا ينصران محمدا

ويقال إن هذا الجلس كان بالمنصورة، ولما استقر الملك الكامل على تخت ملكه سارت الملوك إلى ممالكها، وعمت بشارة أخذ المسلمين دمياط آفاق الأرض، فإن التتار كانوا قد دمروا ممالك الشرق، وكادت مصر مع الشام يستأصل شأفة أهلها الفرنج، حتى من الله بجميل صنعه وخفى لطفه، ونصر عباده المؤمنين، وأيدهم بجنده، بعدما ابتلى المؤمنون، وزلزلوا زلزالا شديدا، وقدمت على الملك الكامل تهانى الشعراء بهذا الفتح، فكان أولهم إرسالا شرف الدين بن عنين، بكلمته التي أولها:

إذا جهلت آياتنا والقنا اللدنا من الروم لا يحصى يقينا ولا ظنا وعزما وإن كانوا قد اختلفوا سنا جموع كأن الموج كان لهم سفنا إلينا سراعا بالجهاد وأرقلنا بأطرافها حتى استجاروا بنا منا وكيف ينام الليل من عــدم الأمنــا طويلا فما أجدى دفاع ولا أغنى فألقوا بأيديهم إلينا فأحسنا نورثها من صيد آبائنا الإبنا تعلم غمر القوم منابها الطعنا لما لبسوا قيدا ولا سكنوا سجنا وكم يوم قر ما طلبنا له كنا ينال وحلو العيش من مره يجنى أبى عزمه أن يستقر بنا مغنى جميل المحيا كامل الحسن والحسني إمام يرى حسن الثنا المغنم الأسنى طوال المدى يفنى الزمان ولا تفنى مواقعها منا فإن عاودوا عدنا فعاشوا بأعناق مقلدة منا ولوغا ولكنا ملكنا فأسجحنا

سلوا صهوات الخيل يوم الوغى عنا غداة التقينا دون دمياط جحفلا قد اجتمعوا رأيا ودينا وهمة تداعوا بأنصار الصليب وأقبلت وأطمعهه فينها غهرور فسأرقلوا فما برحت سمر الرماح تنوشهم سقيناهم كأسا نفت عنهم الكرى لقد صبروا صبرا جميلا ودافعوا بدا الموت من زرق الأسنة أحمرا وما برح الإحسان منا سحية وقد جربونا قبلها فمي وقائع أسود وغيي لبولا وقسائع سمرنسا وكم يوم خَرّ ما وقينا هجيره فإن نعيم الملك في وسطه الشقا يسير بنا من آل أيسوب ماجد كريم الثنا عار عن العار باسل سری نحو دمیاط بکل شمیّدع ماآثر محد خدرتها سيوفه وقد عرفت أسيافنا ورقابهم منحناهم مناحياة جديدة ولو ملكونا لاستباحــوا دماءنــا

قسما بما ضمت أباطح مكة وبمن حواه من الحجيج الموقف لو لم يقم موسى بنصر محمد لرقى على درج الخطيب الأسقف لولاه ما ذل الصليب وأهله في ثغر دمياط وعز المصحف

ووردت أيضا قصيدة القاضى الأجل بهاء الدين زهير بن محمد بن على (١) القاضى، وغيره من الشعراء.

وفيها ملك التتر مراغة وهمذان وأذربيجان وتبريز(٢).

وفيها مات الملك الصالح ناصر الدين محمود بن محمد بن قرا أرسلان بن سقمان بن أرتق الأرتقى، صاحب حصن كيفا، وقام من بعده ابنه الملك المسعود داود.

وفيها ركب الملك الكامل من قلعة الجبل إلى منظرة الصاحب صفى الدين بن شكر التى على الخليج بمصر – فى ذى القعدة، وتحدث معه فى نفى الأمراء الذين وافقوا الفائز وكانوا فى حيزة دمياط لعمارتها، فكتب لهم بالتوجه من أرض مصر إلى حيث شاءوا، فمضوا بأجمعهم من الجيزة إلى الشام، ولم يتعرض الملك الكامل لشىء من موجودهم، وفرق أخبازهم على مماليكه.

وفيها مات أمين الدين مرتفع بن الشعار والى مصر، فى يـوم الجمعة ثـالث محـرم. ومات متولى تونس وبلاد إفريقية الأمير أبو محمد عبد الواحد بـن أبى حفـص عمر بن يحيى بن أبى حفص عمر بن ونودين الهنتاتى (٣) فى يوم الخميـس أول المحـرم، وكـان قـد

<sup>(</sup>۱) البهاء زهير (٥٨١ - ٢٥٦ هـ = ١١٨٦ - ١٢٥٨م). زهير بن محمد بن على المهلبى العتكى، بهاء الدين: شاعر، كان من الكتاب، يقول الشعر ويرققه فتعجب به العامة وتستمله الخاصة ولد يمكة، ونشأ بقوص واتصل بخدمة الملك الصالح أيوب (بمصر) فقرب وجعله من حواص كتابه، وظل حظيا عنده إلى أن مات الصالح، فانقطع زهير في داره إلى أن توفي بمصر. له ديوان شعر مطبوع. انظر وفيات الأعيان ١/ ١٩٤، النجوم الزاهرة ٧/ ٢٦، آداب اللغة ٣/ ١٨، وروض المناظر ١٨ / ١٤٥. الأعلام ٢٥/ ٣

<sup>(</sup>۲) تبريز: هي أشهر مدن أذربيجان، وهي مدينة عامرة حسناء ذات أسوار محكمة بالآجر والجص، وفي وسطها عدة أنهار حارية، والبساتين محيطة بها، والفواكه بها رخيصة. انظر معجم البلدان ۲/۱۳، واقتصر في الروض المعطار على ذكرها بأنها في خراسان من عمل أذربيجان. انظر الروض المعطار ۱۳۰.

<sup>(</sup>٣) ابن أبى حفص (٦١٨ هـ - ٢١٢١م). عبد الواحد بن عمر أبى حفص بن يحيى الهنتاتى المخفصى، أبو محمد: مؤسس دولة الحفصيين في إفريقية الشمالية، كان أبوه من موطدى دعائم الملك لعبد المؤمن الكومى، استوزره الناصر لدين الله، ثم ولاه تونس سنة ٢٠٣ هـ . انظر الخلاصة النقية ٥٧ – ٥٩، الاستقصا ١/٤٤، الدولة الحفصية ٣٧ – ٤٤، الأعلام ١٧٦/ ٤.

٣٣٧ ..... سنة ڠان عشرة وستمائة

ولى تونس من قبل الناصر أبى عبد الله محمد بن يعقوب المنصور بن يوسف العسرى بن عبد المؤمن (١) ملك الموحدين، فى سنة اثنتين وستمائة، وكان أبو محمد قد قدَّم أكبر بنيه، الشيخ أبا زيد عبد الرحمن بن عبد الواحد، فقام بأمر تونس، حتى قدم أحوه أبو محمد عبد الله بن عبد الواحد، متوليا إفريقية من قبل العادل عبد الله بن المنصور يعقوب ملك الموحدين، فى خامس رمضان منها، فاستمر أبو محمد عبد الله حتى قام أحوه أبو زكريا يحيى بن عبد الواحد (٢).

هذا والأمير أبو محمد عبد الواحد بن أبى حفص هو أول من قام من الحفصيين بـ إمرة تونس، وهو جد ملوك تونس الحفصيين.

\* \* \*

هــذى رسائلهــا تدعـوك من كثب وأنــت أفضـل مرحـو لمـن يئســا وكانت وفاته ببونة ودفن في جمامعها، ثم نقل إلى قسـنطينة . انظر الخلاصة النقية ٢٠، الدول الحفصية ٤٣ – ٥٥، المؤنس ١١٨ - ١٢، وفوات الوفيـات ٢/ ٣٢١، أزهـار الريـاض ٣/ ٢٠٨، المنتخب المـدرس ١٠٠ – ١٠٠، ابن خلـدون ٦/ ٢٨٠ – ٢٨٥، صبح الأعشـى ٥/ ١٢٧، دائرة المعارف الإسلامية ٧/ ٤٧٤، التعريف بابن خلدون ١١.

<sup>(</sup>۱) الناصر المؤمنى (۱۰هـ = ۱۲۱۳م). محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الزناتى الكومى الموحدى، الناصر لدين الله: من خلفاء دولة الموحدين، كان له المغرب الأقصى وإفريقية والأندلس، بويع فى حياة أبيه، وحددت له البيعة بعد وفاته (سنة ٩٥٥هـ) وكان فى مراكش فانتقل إلى فاس. انظر دول الأعلام ٢/ ٨٥، الأنيس المطرب القرطاس ١٦٤ الاستقصا ١: ١٨٩ – ١٩٤، ابن خلدون ٦/ ٢٤٦، الحلل الموشية ١٢٢، الذخيرة السنية ٢٢، حذوة الاقتباس ١٢٩. الأعلام ١٨٥.

<sup>(</sup>۲) أبو زكريا الحفصى . (۹۸ - ۱۲۰۲ هـ = ۲۰۲۱ - ۱۲۶۹) يحيى بن عبد الواحد بن أبى حفص الهنتاتى الحفصى، أبو زكريا: أول من استقل بالمك ووطد أركانه من ملوك الدولة الحفصية بتونس، ثار على أخيه عبد الله، واستمال إليه الجند، فتغلب على الملك سنة ۲۲ هـ، وكانت الخطبة لبنى عبد المؤمن (أصحاب مراكش) فقطعها، واستقل بدولته (سنة ۲۲٦هـ) وخطب لنفسه، وفى أيامه استفحلت فتنة ابن غانية فقتله (سنة ۲۳۱هـ) ووجه نظره إلى توسيع ملكه، فاستولى على الجزائر وتلمسان وسجلماسة وسبتة وطنحة ومكناسة. وخاف فريدريك الثانى، فهادنه عشر سنوات، وخدم العلم، فأنشأ عدة مدارس ومساحد، وحعل لها الأوقاف ، وأنشأ د ارا للكتب جمع فيها ۲۲۰۰۰ محلد، وكان كاتبا شاعرا، كثير الإحسان للمستورين، وفيه قال (ابن الأبار) سينيته المشهورة؛ وأنشدها بين يديه، أولها:

## $\mathbf{u}$ سنة تسع عشرة وستمائة $\mathbf{u}$

فيها قدم الأشرف موسى إلى مصر، فأقام بها عند أخيه السلطان الملك الكامل مدة، ثم عاد في رمضان.

وفيها أوقع التنز بالكرج.

وفيها قدم المظفر موسى على أخيه الكامل بمصر.

وفيها قدم الملك المسعود يوسف بن الكامل من اليمن إلى مكة في ربيع الأول، وقد رحل عنها الشريف حسن بن قتادة، وقدم معه راجع بن قتادة إلى مكة، فرد الملك المسعود على أهل الحجاز أموالهم ونخلهم، وما أخذ لهم من الدور بمكة والوادى، ثم عاد إلى اليمن بعدما حج، ومنع أعلام الخليفة من التقدم، وقدم أعلام أبيه على أعلام الخليفة، وبدا منه بمكة ما لا يحمد من رمى حمام الحرم بالبندق من فوق زمزم، ونحو ذلك، فهم أهل العراق بقتاله، فلم يقدروا على ذلك عجزا عنه، واستناب الملك ذلك، فهم أهل العراق بقتاله، فلم يقدروا على ذلك عجزا عنه، واستناب الملك المسعود بمكة الأمير نور الدين عمر بن على بن رسول، ورتب معه ثلاثمائة فارس وكان الشريف حسن بن قتادة قد نزل ينبع، وولى الملك المسعود أيضا راحج بن قتادة السرين وحلى ونصف المخلاف، فجمع الشريف حسن وسار إلى مكة، وكسر ابن رسول، وملك منه مكة.

وفيها مات الأمير عماد الدين أبو العباس أحمد بن الأمير سيف الدين أبى الحسن على بن أحمد الهكارى، المعروف بابن المشطوب، أحد الأمراء الصلاحية، فى الاعتقال بحران، فى ربيع الآخر.

<sup>(</sup>۱) سنة ٦١٩ هـ . انظر أحداث تلك السنة في النجـوم الزاهـرة ٢٢٤/ ٦، الكـامل ١٠ /٤٠٦ وما بعدها، تاريخ ابن الوردى ٢٠٦/ ٢



## سنة عشرين وستمائة(١)

فيها أخذ المعظم عيسى المعرة وسليمة (٢) ونازل حماة، فشق ذلك على أحيه الأشرف – وكان بمصر – وتحدث مع الكامل في إنكار ذلك، فبعث السلطان الكامل إلى المعظم يسأله في الرحيل عن حماة، فتركها وهو حنق.

وفيها حج الملك الجواد والملك الفائز من القاهرة، وقدما علم الخليفة على علم السلطان الملك الكامل في طلوع عرفة.

وفيها خرج الأشرف من مصر إلى بلاده، ومعه خلع الملك الكامل والتقليد بسلطنة حلب للعزيز ناصر الدين محمد بن الظاهر غازى، فوصل إلى حلب فى شوال، وتلقاه العزيز – وعمره عشر سنين – فأفاض عليه الخلع الكاملية، وحمل الغاشية بين يديه، وأقام عنده أياما، ثم سار إلى حران.

وفيها عمَّ الجراد بلاد العراق والجزيزة، وديار بكر والشام.

وفيها أوقع التنز بالروس.

وفيها شنق سهم الدين عيسى والى القاهرة نفسه – وهو معتقل بدار الـوزارة – ليلـة الخميس سادس شوال.

<sup>(</sup>۱) سنة ، ۲۲ هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ۲۲۰ – ۲۲۸ 7 ،الكامل ۱۲۲ مالكامل ۱۲ مالكامل ۱۲ / ۲۱ وما بعدها ، تاريخ ابن الوردي ۲۰۷ / ۲.

 <sup>(</sup>۲) سليمة: قرب المؤتفكة، وهي بليدة في ناحية البرية من أعمال حماة. انظر معجم البلدان
 ٣/٢٤.



# سنة إحدى وعشرين وستمائة(١)

فيها ملك التتر قم $(^{(7)})$  وقاشان $(^{(7)})$  وهمذان .

وفيها اختلف الحال بين المظفر غازى، صاحب إربل وبين أحيه الأشرف، فحرج المعظم من دمشق يريد محاربة الأشرف، فبعث إليه الكامل يقول له: «إن تحركت من بلدك سرت وأحذته منك». فخاف وعاد إلى دمشق.

وفيها مات الوزير الأعز أبو العباس أحمد، المعروف بفخر الدين مقدام بن شكر، في آخر شعبان بالقاهرة.

وفيها أخذ عسكر مصر ينبع من بنى حسن، وكانوا قد اشتروها بأربعة آلاف مثقال، فلم تزل بيد المصريين إلى سنة ثلاثين.

<sup>(</sup>۱) سنة ۲۲۱ هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ۲۲۸ - ۲۳۰/ ۲ ، الكامل ۱۲/٤۱۹ وما بعدها، تاريخ ابن الوردي ۲۰۸/ ۲.

<sup>(</sup>۲) قم: بالضم، وتشديد الميم، وهي كلمة فارسية: مدينة تذكر مع قاشان، وهي مدينة مستحدثة إسلامية لا أثر للأعاجم فيها. انظر معجم البلدان ٣٩٧/٤، وفي الروض المعطار قم: مدينة من كور الجبل، من همذان إليها خمس مراحل، وهي مدينة كبيرة كثيرة الأهل، عليها سور تراب، وبها فواكه وأشجار، وسورها حصين، ومياههم من الآبار، ومياه بساتينهم تستخرج من الأرض بالسواقي، وعليه زراعاتهم، والغالب على أهلها التشيع، وأكثر أهلها عرب، وحكى أن مدينة قم الكبرى يقال لها منيجان وهي حليلة المقدار، يقال إن فيها درب، وداخل المدينة حصن قديم للعجم، وإلى حانبها مدينة يقال لها كمندان ولها واد يجرى فيه الماء بين المدينتين، عليه قناطر معقودة بحجارة يعبر عليها من مدينة منيجان إلى مدينة كمندان وأهلها قوم من مذحج شم من الأشعريين، وبها عجم وقوم من الموالى يذكرون أنهم موال لعبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنهما. انظر الروض المعطار يذكرون أنهم موال لعبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنهما. انظر الروض المعطار يذكرون أنهم موال لعبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضى وابن الفقيه ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) قاشان: بالشين المعجمة، وآخره نون: مدينة قرب أصبهان تذكر مع قم، ومنها تجلب الغضافر القاشاني، والعامة تقول القاشي، وأهلها كلهم شيعة إمامية، انظر معجم البلدان ٢٩٦/٤، وفي الروض المعطار قاشان: أهل قاشان حشوية حهال، والغالب على هذه النواحي الجبال الشاهقة إلا ما بين همذان إلى الري إلى قم فإن الجبال هناك قليلة، وإنما الجبال الصعبة فيما بين حدود شهرزور إلى آمد، فيما بين حدود أذربيجان والجزيرة ونواحي الموصل، وأكثرها مسكونة بالأكراد. انظر الروض المعطار ٤٤٧.



#### سنة اثنتين وعشرين وستمائة(١)

فيها فرَّ الملك الجواد مظفر الدين يونس بن مودود من مصر في البحر، خوف من عمه الملك الكامل، ولحق بعمه المعظم.

وفيها تخوف الكامل من أمرائه، لميلهم إلى أخيه الملك المعظم، فقبض على جماعة، وبعث إلى الطرقات من يحفظها، وبعث عدة رسل إلى الملوك الذين في خدمة أخيه الأشرف يأمرهم بالاتفاق وألا يخالفوه.

وفيها عاد السلطان جلال الدين بن خورازم شاه علاء الدين محمد بن تكش إلى بلاده، وقوى أمره على الترّ، واستولى على عراق العجم، وسار إلى ماردين وأخذها، وسار إلى خوزستان، وشاقق جلال الدين الخليفة الناصر لدين الله، وسار حتى وصل بعقوبا، وبينها وبين بغداد سبعة فراسخ، فاستعد الخليفة للحصار، ونهب جلال الدين البلاد، وأخذ منها ما لا يقع عليه حصر، وفعل أشنع ما يفعله الترّ، فكاتبه الملك المعظم، واتفق معه معاندة لأخيه الكامل، ولأخيه الملك الأشرف، صاحب البلاد الشرقية، فسير السلطان جلال الدين بن القاضى مجد الدين – قاضى الممالك – في الرسالة إلى الملك الأشرف، ثم إلى الملك المعظم، ثم إلى الملك الكامل، فظاهر بأنواع الفسوق، وسار جلال الدين إلى عراق العجم، فملك همذان وتبريز، وأوقع بالكرج.

وفيها مات الملك الأفضل على بن صلاح الدين يوسف، صاحب سميساط، فحاة بسميساط في صفر، ومولده بمصر يوم عيد الفطر سنة خمس – وقيل ست – وستين وخمسمائة، وهو أكبر أولاد أبيه، وإليه كانت ولاية عهده، وسمع الأفضل من ابن عوف وابن برى، واستقل بمملكة دمشق بعد موت أبيه، فلم ينتظم له أمر لقلة حظه، وأخلها منه أخوه العزيز عثمان، صاحب مصر، ثم صار الأفضل أتابكا للمنصور بن العزيز بمصر، وحصر دمشق، وبها عمه العادل، وأشرف على أخذها منه؛ فقطع عليه سوء الحظ، وعاد إلى مصر، وفي أثره عمه العادل، فانتزع منه مصر، ولم يبق معه سوى صرخد، ثم قصد الأفضل دمشق ثانيا، مع أخيه الظاهر غازى صاحب حلب، فلم يتم أمرهما لاختلافهما، وصار بيده سميساط لا غير. فلما مات أحوه الظاهر طمع في حلب، وخرج إليها مع السلطان عز الدين كيكاوس السلجوقي ملك الروم، فلم يتم

<sup>(</sup>۱) سنة ۲۲۲ هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ۲۳۰ - ۲۳۶/ ٦ ،الكامل ٢٥٥ ما ۲۲ مالكامل ٢٥٥ ما بعدها، تاريخ ابن الوردي ٢٠٩/ ٢.

لهما أمر، وعاد الأفضل إلى سميساط، فلم يزل بها يتجرع الغصص حتى مات كمدا، وكان فاضلا أديبا حليما، حسن السيرة متجاوزا، يكتب الخط المليح، جامعا لعدة مناقب، إلا أنه كان قليل الحظ، وشعره حيد، كتب إلى الخليفة الناصر لدين الله - لما انتزع منه دمشق أحوه عثمان وعمه العادل أبو بكر - في سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة كتابا يشكو إليه اغتصابهما ميراثه من أبيه، وأوله:

> مولای إن أبا بكر وصاحبه فانظر إلى حظ ههذا اقسم كيف لقي

وله أيضا في معناه:

لإدراكه يوما يُرى وهو طالبي تمكن يوما من نواصي النواصب

عثمان قد أخذ بالسيف إرث على

من الأواخر ما لاقمى من الأول

أما آن للسعد الذي أنا طالب ترى هل يريني الدهر أيدي شيعتي فأجابه الخليفة بقوله:

بالود يخبر أن أصلك طاهر بعد النبع له بيترب ناصر واصبر فناصرك الإمام الناصر

وافى كتابك يابن يوسف معلنا غصبوا عليا حقه إذ لم يكن فابشر فإن غدًا يكون حسابهم ومن شعره:

لعساه من أهل الشبيبة يحصل ولك اللمان بأنه لا ينصل

أيـا مــن يســود شــعره بخضابــه ها فاختضب بسواد حظي مرة

وقام من بعده بسميساط أحوه الملك المفضل قطب الدين موسى (١) شقيقه، فاختلف عليه أو لاد الأفضل.

وفيها مات الخليفة الناصر لدين الله أحمد بـن المستضىء بـأمر الله الحسـن بـن المستنجد با لله يوسف، في ثاني شوال، ومولده في العاشر من شهر رجب سنة ثـلاث وخمسين وخمسائة، وله في الخلافة سبع وأربعون سنة، غير ستة وثلاثين يومـا، وكـانت أمـه أم ولد، يقال لها زمرد، وقيل نرجس، وكان شهما أبيي النفس، حازمًا متيقظًا، صاحب فكر صائب، ودهاء ومكر، وكان مهيبا، وله أصحاب أخبــار - بـالعراق وفـي الأطـراف -يطالعونه بجزئيات الأمور وكلياتها، فكان لا يخفى عليه أكثر أحوال رعيته، حتى أن أهل العراق يخاف الرجل منهم أن يتحدث مع امرأته، لما يظن أن ذلك يطلع عليه

<sup>(</sup>١) المفضل الأيوبي (٦٣١ هـ = ١٢٣٤م). موسى (المفضل، قطب الدين) بن يوسف بن أيوب: من أمراء هذه الدولة، له رواية للحديث، ومعرفة بالنحو. انظر ترويح القلوب ٩٣. الأعلام ٧/٣٣١.

الخليفة فيعاقب عليه، وعمل شخص دعوة ببغداد، وغسل يده قبل أضيافه، فعلم الخليفة بذلك من أصحاب أخباره، فكتب في الجواب: «سوء أدب من صاحب البلد، وفضول من كاتب المطالعة». وكان ردىء السيرة في رعيته، ظالما عسوفا، حرب العراق في أيامه، وتفرق أهله في البلاد، فأخذ أملاكهم وأموالهم، وكان يحب جمع المال، ويباشر الأمور بنفسه، ويركب بين الناس ويجتمع بهم، مع سفكه للدماء، وفعله للأشياء المتضادة: فيغتصب الأموال ويتصدق، وشغف برمى الطير بالبندق، ولبس سراويلات الفتوة، وحمل أهل الأمصار على ذلك، وعمل سالم بن نصر الله بن واصل الحموي في ذلك رسالة بديعة، وصنف الناصر لديس الله كتابًا في مروياته، سماه روح العارفين، وأسمعه للفقهاء بمصر والشام، وله شعر، وفي خلافته خرب التبر بلاد المشرق حتى وصلوا إلى همذان، وكان هو السبب في ذلك، فإنه كتب إليهم بالعبور إلى البلاد، خوفا من السلطان علاء الدين محمد بن خوارزم شاه لما هم بالاستيلاء على بغداد، وأن يجعلها دار ملكه، كما كانت السلحوقية، و لم يمت الخليفة الناصر لدين الله حتى عمسي، وقيل كان يبصر بإحدى عينيه، وقام من بعده في الخلافة ابنه الظاهر بـأمر الله أبـو نصـر محمـد – بعهد من أبيه - يوم مات أبوه، وعمره ما ينيف على خمسين سنة، وكان يقول «من يفتح دكانه العصر متى يستفتح؟» ولما ولى أظهر العدل، وأزال عدة مظالم، وأطلـق أهـل السجون، وظهر للناس، وكان من قبله من الخلفاء لا يظهرون إلا نادرا.

وفيها وصل الملك المسعود من اليمن إلى مكة، ومضى إلى القاهرة من طريق عيذاب، فقدم على أبيه الكامل بقلعة الجبل، ومعه هدايا جليلة.

وفيها مات الوزير الصاحب صفى الدين عبد الله بن أبى الحسن على بن الحسين بن عبد الخالق بن الحسين بن الحسن بن منصور بن إبراهيم بن عمار بن منصور بن على الشيبى، أبو محمد المعروف بابن شكر، الفقيه الدميرى المالكى، فى يوم الجمعة ثامن شعبان – وقيل شوال – بالقاهرة، ودفن برباطه منها، وكان مولده بدميرة (١) إحدى قرى مصر البحرية، فى تاسع صفر سنة ثمان وأربعين و خمسمائة، وسمع من ابن عوف وغيره، وحدث، وكان جبارا جباها عاتيا، عانيا بتقدمة الأراذل وتأخرالأماثل، أفقر خلقا كثيرا.

وفيها قدم الشريف قاسم الحسيني أمير المدينة، بعسكر إلى مكة، وحصرها نحو شهر، وبها نواب الملك الكامل، فلم يتمكن منها، بل قتل.

<sup>(</sup>١) دميرة: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وياء مثناة من تحت ساكنة وراء مهملة : قرية كبيرة بمصر قرب دمياط. انظر معجم البلدان ٤٧٢/ ٢.



#### سنة ثلاث وعشرين وستمائة(١)

فيها تأكدت الوحشة بين المعظم وبين أخويه الكامل والأشرف.

وفيها بعث الخليفة الظاهر بأمر الله التشاريف لملوك بنى أيوب، على يد محيى الدين أبى المظفر بن الحافظ جمال الدين أبى الفرج بن الجوزى (٢): فبدأ بالأشرف موسى صاحب البلاد الشرقية، وأفاض عليه الخلع الخليفتية، ثم بالعزيز غياث الدين محمد بن الظاهر صاحب حلب، فأفاض عليه فرجية واسعة الكم سوداء، وعمامة سوداء مذهبة، وثوبا مطرزا بالذهب أيضا، ثم ألبس المعظم عيسى، صاحب دمشق، بدمشق، وسار إلى القاهرة بالتقليد والخلع للملك الكامل، ولأولاده الصالح نجم الدين أيوب والملك المسعود، وللصاحب صفى الدين بن شكر، فبرز الملك الكامل إلى ظاهر القاهرة، ولبس الخلع الخليفتية هو وولداه. وكان الصاحب صفى الدين قد مات، فألبس الكامل الخلعة الخيفتية هو وعبر الدين سليمان بن محمود بن أبى غالب أبى الربيع الدمشقى، كاتب الإنشاء، وعبر الكامل من باب النصر، وشق القاهرة إلى أن صعد قلعة الجبل، فكان يوما مشهودا.

وفيها قبض الملك الكامل على أولاد الصاحب صفى الدين بن شكر، وأحاط بجميع موجوده، واعتقل ابنيه تاج الدين يوسف وعز الدين محمد، فى قاعة سهم الدين، بدرب الأسوانى من القاهرة، ولم يستوزر الكامل بعد ابن شكر أحدا.

وفيها سافر الملك المسعود من القاهرة إلى اليمن.

وفيها كثر وهم الملك الكامل من عسكره، فإن المعظم أرسل إليه في جملة كلام:

<sup>(</sup>۱) انظر أحداث تلك السنة في النجـوم الزاهـرة ٢٣٤ – ٢٣٧/ ٦، الكـامل ٤٥٠ – ١٢ ومـا بعدها، تاريخ ابن الوردي ٢١١/ ٢.

<sup>(</sup>۲) ابن الجوزى (۸۰ - ۹۷ - ۹۷ - ۱۱۱۹ - ۱۲۰۱ م). عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى القرشى البغدادى، أبو الفرج: علامة عصره فى التاريخ والحديث، كثير التصانيف، مولده وفاته ببغداد، ونسبته إلى مشرعة الجوز من محالها، له نحو ثلاثمائة مصنف منها: تلقيح فهوم أهل الآثار فى مختصر السير والأخبار، الناسخ والمنسوخ، فنون الأفنان، المنتظم، تقويسم اللسان، زاد المسير فى علم التفسير. انظر وفيات الأعيان ۱/ ۲۷۹، البداية والنهاية ۱/ ۲۸، مفتاح السعادة ۱/ ۲۰۷، ذيل الروضتين ۲۱، ابن الوردى ۲/ ۱۱۸ آداب اللغة ۳/ ۹۱، مرآة الزمان ۱/ ٤٨١، الكامل ۱۰ در ۲۲۸، الأعلام ۲۱۸ ۳.

ع ٣٤ ..... سنة ثلاث وعشرين وستمائة

«وإن قصدتنى لا آخذك إلا بعسكرك». فوقع فى نفسه الخوف ممن معه، وهم أن يخرج من مصر، فلم يجسر، وخرج المعظم فنازل حمص، وخرب قراها ومزارعها، ولم ينل من قلعتها شيئا، لامتناعها هى والمدينة عليه، فلما طال مقامه على حمص رحل عنها؛ لما أصاب عسكره ودوابه من الموت، وقدم عليه أخوه الأشرف جريدة، فسر به سرور عظيما وأكرمه زائدا.

وفيها مات الخليفة الظاهر بأمر الله أبو نصر محمد بن الناصر، في رابع عشر شهر رحب، فكانت خلافته تسعة أشهر وتسعة أيام، وكان حسن السيرة كثير المعروف، واستقر في الخلافة من بعده ابنه المستنصر بالله أبو جعفر المنصور، وعمره عشرون سنة، فوردت عليه رسل ملوك الأطراف، وبعث الملك الكامل في الرسالة معين الدين حسن بن شيخ الشيوخ صدر الدين بن حمويه (۱) فلما قدم بغداد قال نيابة عن الملك الكامل، وهو بين يدى الوزير مؤيد الدين أبي الحسن محمد بن محمد القمى: عبد الدولة المقدسة المستنصرية يقبل العتبات التي يستشفى بتقبيل ثراها، ويستكفى بتمسكه من عبوديتها بأوثق عراها، ويوالي شكر الله تعالى على إماطة ليل العزاء الذي عم مصابه، عبوديتها بأوثق عراها، ويوالي شكر الله تعالى على إماطة ليل العزاء الذي عم مصابه، بصبح الهناء الذي تم نصابه، حتى تزحزح عن شمس الهدى شفق الإشفاق، فحعل بصبح الهناء الذي تم نصابه، حتى تزحزح عن شمس الهدى شفق الإشفاق، فحعل كلمتها العليا، وكلمة معاديها السفلى، وزادها شرفا في الآخرة والأولى.

وفيها قدم رسول علاء الدين كيقباد، ملك الروم، بتقدمة جليلة إلى الملك الكامل.

<sup>(</sup>۱) ابن حمویه (۸۲ - ۷۶۷هـ = ۱۱۸۱ - ۱۲۰۰م). یوسف (فخر الدین) بن محمد (صدر الدین) بن محمد (صدر الدین) بن محمد بن حمویه الجوینی، الصاحب أبو المظفر: قائد، من الأدباء من أسرة أصلها من حوین بنیسابور . انظر شذرات الذهب ٥/ ۲۳۸ – ۲۳۹، دولة الإسلام ۱۱۲/۲، النجوم الزاهرة ٦/ ٣٦٣، طبقات السبكی ٥/ ۱٥٢، البدایة والنهایة ۳۱/ ۳، الكامل ۱۲/ ۱۰۶، الأعلام ۶۲/ ۸.

#### سنة أربع وعشرين وستمائة

فيها سافر الأشرف إلى بلاده من دمشق، بعدما حلف للمعظم أنه يعاضده على أخيه الملك الكامل، وعلى الملك المجاهد صاحب حمص، والناصرصاحب حماة.

وفيها سافر رسول علاء الدين كيقباد ملك الروم، من مصر إلى مخدومه.

وفيها تأكدت الوحشة بين الكامل وبين أخويه المعظم والأشرف، وخاف الكامل من انتماء أخيه المعظم إلى السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه، فبعث الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ صدر الدين بن حمويه إلى ملك الفرنج، يريد منه أن يقدم إلى عكا، ووعده أن يعطيه بعض ما بيد المسلمين من بلاد الساحل؛ ليشغل سر أخيه المعظم، فتجهز الإمبراطور ملك الفرنج لقصد الساحل، وبلغ ذلك المعظم، فكتب إلى السلطان حلال الدين يسأله النجدة على أخيه الكامل، ووعده أن يخطب له، ويضرب السكة باسمه، فسير إليه جلال الدين خلعة لبسها، وشق بها دمشق، وقطع الخطبة للملك الكامل، فبلغ ذلك الكامل، فخرج من القاهرة بعساكره، ونزل بلبيس في شهر رمضان فبعث إليه المعظم: وإني نذرت الله تعالى أن كل مرحلة ترحلها لقصدي أتصدق بألف دينار، فإن جميع عسكرك معي، وكتبهم عندي، وأنا آخذك بعسكرك، وكتب المعظم مكاتبة بهذا في السر، ومعها مكاتبة في الظاهر فيها: «بأني مملوكك، وما خرجت عن محبتك وطاعتك، وحاشاك أن تخرج وتقابلني، وأنا أول من أنجدك، وحضر إلى خدمتك من جميع ملوك الشام والشرق»، فأظهر الكامل هذا بين الأمراء، ورجع من العباسة إلى قلعة الجبل، وقبض على عدة من الأمراء ومماليك أبيه؛ لمكاتبتهم المعظم: منهم فحر ألطبنا الحبيشي، وفخر الدين ألطن الفيومي - وكان أمير جانداره، وقبض أيضا على عشرة أمراء من البحرية العادلية، واعتقلهم وأخذ سائر موجودهم؛ وأنفق في العسكر ليسير إلى دمشق. وفيها وصل رسول ملك الفرنج بهدية سنية وتحف غريبة إلى الملـك الكـامل، وكـان

فيها عدة خيول، منها فرس الملك بمركب ذهب مرصع بجوهر فاخر، فتلقاه الكامل بالإقامات، من الإسكندرية إلى القاهرة، وتلقاه بالقرب من القاهرة بنفسه، وأكرمه إكراما زائدا، وأنزله في دار الوزير صفى الدين بن شكر، واهتم الكامل بتجهيز هدية سنية إلى ملك الفرنج فيها من تحف الهند واليمن، والعراق والشام، ومصر والعجم ما قيمته أضعاف ما سيره، وفيها سرج من ذهب، وفيها جوهر بعشرة آلف دينار مصرية، وعين الكامل للسير بهذه الهدية جمال الدين بن منقذ الشيزرى.

٣٤٦ ..... سنة أربع وعشرين وستمائة

وفيها وصل رسول الأشكرى فى البحر إلى الملك الكامل، فسار المعظم من دمشق لتخريب القدس، فخرب قلاعا وعدة صهاريج بالقدس، لما بلغه من حركة ملك الفرنج. وفيها جهز الملك الكامل كمال الدين ومعين الدين، ولدى شيخ الشيوخ ابن حمويه – ومعهما الشريف شمس الدين الأرموى، قاضى العسكر – إلى المعظم، وأمر السلطان الكامل أن يسير الكمال بجواب المعظم إلى الملك الجاهد أسد الدين شيركوه بحمص، ويعرفه الحال، وأن يتوجه المعين إلى بغداد، برسالة إلى الخليفة، فتوجها فى شعبان.

وفيها اتفق عيد الفطر يوم عيد اليهود وعيد النصارى.

وفيها ختن الملك العادل أبو بكر بن الملك الكامل في تاسع شوال.

وفيها مات الملك المعظم أبو الفتح عيسى بن الملك العادل، صاحب دمشق، يوم الجمعة سلخ ذى القعدة بدمشق، ودفن بقلعتها، ثم نقل إلى الصالحية، ومولده بدمشق، فى سنة ثمان وسبعين و همسمائة، وكان قد خافه الملك الكامل، فسر بموته، وكان كريما شجاعا، أديبا لينا، فقيها متغاليا فى التعصب لمذهب أبى جنيفة - رحمه الله - وشارك فى النحو وغيره، وقال له أبوه مرة: «كيف اخترت مذهب أبى حنيفة، وأهلك كلهم شافعية؟» فقال: «ياخوند! أما ترغبون أن يكون فيكم رجل واحد مسلم؟». وصنف كتابا سماه السهم المصيب فى الرد على الخطيب البغدادى أبى بكر أحمد بن ثابت، فيما تكلم به فى حق أبى حنيفة، وفى تاريخ بغداد. وكان مقداما، لا يفكر فى عاقبة، حبارا مطرحا للملابس، وهو الذى أطمع الخوارزمى فى البلاد، وكانت مدة ملكه - بعد أبيه مطرحا للملابس، وهو الذى أطمع الخوارزمى فى البلاد، وكانت مدة ملكه - بعد أبيه إحدى وعشرون سنة، وسير الناصر كتبه إلى عمه الملك الكامل، فجلس الكامل للعزاء، وسير إليه الأمير علاء الدين بن شجاع الدين جلدك المظفرى التقوى بالخلعة وسنجق وسيم إليه الأمير علاء الدين بن شجاع الدين جلدك المظفرى التقوى بالخلعة وسنجق السلطنة، وكتب معه بما طيب قلبه، فلبس الناصر خلعة الكامل، وركب بالسنجق، ثم أرسل إليه الكامل يريد منه أن يترك له قلعة الشوبك؛ ليجعلها خزانة له، فامتنع من ذلك، وبهذا وقعت الوحشة بينه وبين عمه الكامل.

<sup>(</sup>۱) المك الناصر (۲۰۳ - ۲۰۲ هـ = ۲۰۲۱ - ۱۲۰۸). داود بن الملك المعظم عيسى بن محمد بن أيوب، الملك الناصر صلاح الدين: صاحب الكرك، وأحد الشعراء الأدباء. ولد ونشأ فى دمشق، وملكها بعد أبيه (سنة ۲۲۲ هـ) وأخذها منه عمه الأشرف، فتحول إلى الكرك فملكها إحدى عشرة سنة، ثم استخلف عليها ابنه عيسى (سنة ۲۶۷ هـ) فانتزعها منه الصالح (أيوب بن عيسى) فى هذه السنة، فرحل الناصر مشردا فى البلاد، وحبس بقلعة حمص ثلاث سنوات، ثم أقام فى حلة بنى مزيد، وتوفى بقرية البويضاء بالطاعون. انظر صبح الأعشى ٤/ ١٧٥، فوات الوفيات الرقيات النعود موالزاهرة ٧/ ٣٤٤).

السلوك لمعرفة دول الملوك .....

وفيها أمر الملك الكامل بتخريب مدينة تنيس، فخربـت أركانهـا الحصينـة وعمائرهـا المكينة، ولم يكن بديار مصر أحسن منها، واستمرت من حينتذ خرابا.

وفى شهر رجب من هذه السنة: دعا لنفسه بتونس الأمير أبو زكريا يحيى بن عبد الواحد بن أبى حفص<sup>(١)</sup> وتلقب بالسلطان السعيد فلم ينازعه أحد فى مملكة إفريقية، وكان قد ضعف أمر بنى عبد المؤمن.

<sup>(</sup>١) سبق ترجمته.



#### سنة خمس وعشرين وستمائة(١)

فيها سير الملك الكامل شيخ الشيوخ ابن حمويه بالخلع إلى ابن أخيه الناصر داود ابن المعظم، بدمشق، فحمل الرسول الغاشية بين يديه، ثم حملها عماه: الملك العزيز عثمان صاحب بانياس والملك الصالح عماد الدين إسماعيل صاحب بصرى.

وفيها جهز الملك الكامل أيضا الخلع للمجاهد صاحب حمص.

وفيها استوحش الملك الكامل من أخيه الناصر داود، وعزم على قصده، وأخذ دمشق منه، وعهد الكامل إلى ابنه الملك الصالح نجم الدين أيوب بالسلطنة من بعده بديار مصر، وأركبه بشعار السلطنة - وشق الصالح القاهرة، وحملت الغاشية بين يديه، تداول حملها الأمراء بالنوبة - وأنزله بدار الوزارة، وعمره يومدذ نحو اثنتين وعشرين سنة.

وفيها ظلم الأبحد بهرام شاه بن عز الدين فرخشاه - صاحب بعلبك - وتعدى، وأخذ أموال أهل بعلبك وأولادهم، فقام عدة من جنده مع العزيز فخر الدين عثمان بن العادل في تسليمه بعلبك، فسار العزيز إليها ونازلها، فقبض الأبحد على أولتك الذين قاموا معه، وقتل بعضهم، واعتقل باقيهم، ثم إن الناصر داود صاحب دمشق، بعث إليه من رحَّله عن بعلبك قهرا، فغضب وسار إلى الملك الكامل ملتجتا إليه، فسر به الكامل، ووعده بانتزاع بعلبك من الأبحد وتسليمها إليه.

وفيها ظلم الناصر داود أهل دمشق، وأخذ أموالهم، واشتغل باللهو، وأعرض عن مصالح الدولة، فشق ذلك على الكامل، وجعله سببا يؤاخذه به، وتجهز في شهر رجب للمسير لمحاربته، واستناب على مصر ابنه الملك الصالح نجم الدين أيوب، وأقام معه الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ؛ ليحصل الأموال ويدبر أمور المملكة، وخرج الكامل من القاهرة يوم الأحد تاسع عشر شعبان - في عساكره المتوافرة - ومعه المظفر تقى الدين محمود بن المنصور، وقد وعده أن يسلمه حماة، وكانت بيد أخيه قلج أرسلان، والملك الجواد مظفر الدين يونس بن مودود بن العادل، وكان قد رباه عمه الملك الكامل بعد موت أبيه، وأقطعه البحيرة من ديار مصر، فلما بلغ الناصر

<sup>(</sup>۱) سنة ٦٢٥ هـ . انظر أحداث تلك السنة في النجـوم الزاهـرة ٢٤٠/ ٦، الكـامل ١٢/٤٧ وما بعدها، تاريخ ابن الوردي ٢١٥/ ٢.

خروج عمه لم يمل إلى استعطافه، والتجأ إلى عمه الأشرف، فسيار الكيامل بالعسكر والعربان إلى تل العجول، وبعث منها إلى نابلس والقدس وأعمالها، وسير الكامل الأمير حسام الدين أبا على بن محمد بن أبي على الهذباني - أحد أصحاب المظفر تقى الدين محمود - إلى القاهرة، فاستخدمه الملك الصالح، وجعله أستاداره، فاستولت أصحاب الملك الكامل على نابلس والقدس، وبلغ ذلك الناصر، فحلف عسكره، واستعد للحرب، وقدم إليه عمه الصالح صاحب بصرى، والأمير عن الدين أيبك من صرحمه، وأصله مملوك أبيه المعظم، فقويت بهما نفسه، وسير بالناصر يستدعى عمه الأشرف من البلاد الشرقية، مع الأمير عماد الدين بن موسك، وفحر القضاة نصر الله بن بصاقة، وأردفهما بالأشرف بن القاضي الفاضل، فأجماب الأشرف إلى معاونته، واستناب في بلاده الملك الحافظ بن العادل، وسار إلى دمشق، فتلقاه قلج أرسلان صاحب حماة من سليمة بأموال وخيول، وتلقاه أسد الدين شيركوه، صاحب حمص، وأولاده، وقدم الأشرف إلى دمشق، فتلقاه الناصر في أخريات شهر رمضان، وزين دمشق لقدومه، فدخل القلعة وعليه شاش علم كبير، وهو مشدود الوسط بمنديل، وقد سر الناصر بـه سرورا كبيرا، وحكَّمه في بلاده وأمواله، فأعجب الأشرف بدمشق، وعمل في الباطن على انتزاعها لنفسه من الناصر، ثم قدم إلى حدمة الأشرف بدمشق الجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد، صاحب حمص، وسار العزيـز بـن العـادل إلى خدمـة الملـك الكـامل، وهو في الطريق، فسر بقدومه، وأعطاه شيئا كثيرا، وسير الأشرف إلى الكامل الأمير سيف الدين على بن قلج، يشفع في الناصر، ويطلب منه إبقاء دمشق عليه، ويقول: «إنا كلنا في طاعتك، ولم نخرج عن موافقتك، فأكرم الملك الكامل الرسول، ثم سار الأشرف - ومعه الناصر - من دمشق، يريدان ملاقاة الملك الكامل والترامي عليه؟ ليصلح الأشرف الأمر بينهما، فلما بلغ الكامل مسيرهما شق عليه، ورحل من نابلس يريد العود إلى القاهرة فنزل الأشرف والناصر بنابلس، فأقام بها الناصر، ومضى الأشرف والمحاهد إلى الكامل، فبلغه قدوم الأشرف وهو بتـل العجـول، فقـام إلى لقائمه، وقدم به إلى معسكره، ونزلا، فكان الاتفاق بينهما على انتزاع دمشق من ابن أخيهما الناصر داود، وأن تكون للملك الأشرف وما معها إلى عقبة فيق، ويكون للكامل ما بين عقبة فيق وغزة من البلاد والحصون، وهو الفتح الصلاحي بأسره، ويكون للناصر - عوضا من دمشق - حران والرقة (١) وسروج ورأس عين، وهي ما كان مع

<sup>(</sup>١) الرقة: مدينة مشهورة على الفرات، انظر معجم البلدان ٣/٥٩، وفي السروض المعطار الرقة: مدينة بالعراق مما يلي الجزيرة، وكل أرض إلى حانب واد ينبسط عليها الماء عند المد فهي رقة، وبه سميت المدينة. والرقة واسطة بلاد مضر، ومن مدنها الرها وسروج وشمشاط ورأس العين وغيرها،

السلوك لمعرفة دول الملوك .....

الأشرف، وأن تنزع بعلبك من الأبحد بهرام، وتعطى لأخيهما العزيز عثمان، وأن تنزع حماة من الملك الناصر قلج أرسلان بن المنصور، وتعطى للمظفر تقى الدين محمود بن المنصور، وأن تؤخذ من المظفر سليمة، وتضاف إلى المجاهد صاحب حمص.

وفيها مات طاغية المغل والتتر جنكزخان، بالقرب من صارو بالق، وحمل ميتا إلى كرسى مملك الخطا. ورتب بعده ابنه الأصغر عوضه خانا كبيرا، على كرسى مملكة الخطا، وأخذ إخوته الثلاثة بقية الأقاليم.

وفيها خرج التتار إلى بلاد الإسلام، فكانت لهم عدة حروب مع السلطان جلال الدين خوارزم شاه، كسر فيها غير مرة، ثم ظفر أخيرا بهم، وهزمهم، فلما خلا سره منهم سار إلى خلاط – من بلاد الأشرف – فنهب وسبى الحريم، واسترق الأولاد، وقتل الرجال، وخرب القرى، وفعل ما لا يفعله أهل الكفر، ثم عاد إلى بلاده، وقد زلزل بلاد حران والرها وما هنالك، ورحل أهل سروج إلى منبج، وكان قد عزم على قصد بلاد الشام، لكن صرفه الله عنها.

وفيها قدم الإمبراطور ملك الفرنج إلى عكا، باستدعاء الملك الكامل له - كما تقدم - ليشغل سر أخيه المعظم، فاتفق موت المعظم، ولما وصل ملك الفرنج إلى عكا بعث رسوله إلى الملك الكامل، وأمره أن يقول له: «الملك يقول لك كان الجيد والمصلحة للمسلمين أن يبذلوا كل شيء، ولا أجيء إليهم، والآن فقد كنتم بذلتم لنائبي - في زمن حصار دمياط - الساحل كله، وإطلاق الحقوق بالإسكندرية، وما فعلنا، وقد فعل الله لكم ما فعل من ظفركم، وإعادتها إليكم. ومن نائبي إن هو إلا أقل غلماني، فلا أقل من إعطائي ما كنتم بذلتموه له . فتحير الملك الكامل، ولم يمكنه دفعه ولا محاربته، لما كان تقدم بينهما من الاتفاق؛ فراسله ولاطفه، وسفر بينهما الأمير فحر الدين بن المسلمين والفرنج، وسورها خراب - فعمروها وأزالوا من فيها من المسلمين، وخرجت السنة والكامل وسورها خراب - فعمروها وأزالوا من فيها من المسلمين، وخرجت السنة والكامل على تل العجول، وملك الفرنج بعكا، والرسل تتردد بينهما.

والرقة على شارعة الفرات فى الشمال منه، وعليها سوران، وهى فى فحص يبعد عن الجبال على مسافة أكثر من يومين، وفى شرقيها حبلان يسميان المنخرين. وفتح الرقة عياض بن غنم سنة ثمان عشرة. انظر الروض المعطار ٢٧٠، ٢٧١، ومعجم ما استعجم ٢٦٦/٢.



#### سنة ست وعشرين وستمائة(١)

فيها غلت الأسعار بالساحل ودمشق، ووصلت نجدة من حلب إلى الغور.

وفيها قفز الأمير عز الدين أيدمر المعظمي إلى الملك الكامل، فأحسن إليه. ففارق الناصر داود من نابلس لما بلغه اتفاق الأشرف مع الكامل عليه، وعاد إلى دمشق، فبلغ الأشرف وهو بتل العجول ذلك، فسار ليدركه، فوافاه بقصير ابن معين الدين من الغور، تحت عقبة فيق، وأعلمه الأشرف - بحضور الملك الصالح إسماعيل، والملك المغيث، والأمير عز الدين أيبك المعظمي - أنه احتمع بالملك الكامل للإصلاح بينهما، وأنه اجتهد وحرص على وأن يرجع عنك، فامتنع وأبي إلا أن يأخذ دمشق، وأنت تعلم أنه سلطان البيت وكبيرهم، وصاحب الديار المصرية، ولا يمكن الخروج عما يأمر به، وقد وقع الاتفاق على أن تسلم إليه دمشق، وتعوض عنها من الشرق كذا، وذكر ما وقع الاتفاق عليه، فلما فرغ الأشرف من كلامه قام الأمير عز الدين أيبك وهـو أكـير أمير مع الناصر داود وقال: لا كيد ولا كرامة، ولا نسلم من البلاد حجرا واحدا، ونحن قادرون على دفع الجميع ومقاومتهم، ومعنا العساكر المتوافرة، وأمر الملك الناصر بالركوب فركبا، وقوضت الخيام، وسارا إلى دمشق، وتحالف على الناصر عمه الصالح، وابن عمه المغيث، ولما وصل الناصر إلى دمشق استعد للحصار، وقيام معه أهيل البليد، لحبتهم في أبيه، وسار الأشرف بمن معه، وحاصر دمشق، وقطع عنها أنهارها - باناس، والقنوات، ويزيد (٢) وثورا – فخرج إليه العسكر وأهل البلد وحاربوه، وفي أثناء ذلـك كثر تردد الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ، والشريف شمس الدين الأرموي قاضي العسكر، بين الإمبراطور فردريك ملك الفرنج، إلى أن وقع الاتفاق أن ملك الفرنج يأخذ القدس من المسلمين، ويبقيها على ما هي من الخراب، ولا يجدد سورها، وأن يكون سائر قوى القدس للمسلمين، لا حكم فيها للفرنج، وأن الحرم - بما حواه من الصخرة والمسجد الأقصى - يكون بأيدى المسلمين، لا يدخله الفرنج إلا للزيارة فقط، ويتولاه قوام من المسلمين، ويقيمون فيه شعار الإسلام من الأذان والصلاة، وأن تكون القرى التي فيما بين عكا وبين يافا، وبين القــلس، بـأيدى الفرنـج، دون مــا عداهــا مـن

<sup>(</sup>۱) ٦٢٦ هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ٢٤١ – ٢٤٣/ ٦، الكامل ١٢/٤٨٢ وما بعدها، تاريخ ابن الوردي ٢١٦/ ٢.

<sup>(</sup>٢) نهر يزيد بدمشق مشهور منسوب إلى يزيد بن أبي سفيان، انظر معجم البلدان ٣٢٤/ ٥.

قرى القدس، وذلك أن الكامل تورط مع ملك الفرنج، وخاف من غائلته، عجزا عن مقاومته، فأرضاه بذلك، وصار يقول: «إنا لم نسمح للفرنج إلا بكنائس وأدر حراب، والمسجد على حاله، وشعار الإسلام قائم، ووالى المسلمين متحكم في الأعمال والضياع». فلما اتفقا على ذلك عقدت الهدنة بينهما مدة عشر سنين وخمسة أشهر وأربعين يوما، أولها ثامن عشرى شهر ربيع الأول من هذه السنة، واعتذر ملـك الفرنـج للأمير فخر الدين بأنه لولا يخاف انكسار جاهه، ما كلف السلطان شيئا من ذلك، وأنــه ما له غرض في القلس ولا غيره، وإنما قصد حفظ ناموسه عنــد الفرنـج، وحلـف الملـك الكامل وملك الفرنج على ما تقرر؛ وبعث السلطان فنودى بالقلس بخروج المسلمين منه، وتسليمه إلى الفرنج، فاشتد البكاء، وعظم الصراخ والعويل، وحضر الأثمة والمؤذنون من القدس إلى مخيم الكامل، وأذنوا على بابه في غير وقـت الأذان، فعز عليه ذلك، وأمر بأخذ ما كان معهم من الستور والقناديل الفضة والآلات، وزجرهم. وقيـل لهم: امضوا إلى حيث شئتم، فعظم على أهل الإسلام هذا البلاء، واشتد الإنكار على الملك الكامل، وكثرت الشناعات عليه في سائر الأقطار، وبعث الإمبراطور بعد ذلك يطلب تبنين وأعمالها، فسلمها الكامل له، فبعث يستأذن في دحول القدس، فأجابه الكامل إلى ما طلبه، وسير القاضي شمس الدين قاضي نابلس في خدمته، فسار معه إلى المسجد بالقلس، وطاف معه ما فيه من المزارات، وأعجب الأميراطوار بالمسجد الأقصى وبقبة الصخرة، وصعد درج المنبر، فرأى قسيسا بيده الإنجيل، وقد قصد دخـول المسجد الأقصى، فزجره وأنكر مجيئه، وأقسم لئن عاد أحد من الفرنسج يدخل هنا بغير إذن ليأخذن ما فيه عيناه، «فإنما نحن مماليك هذا السلطان الملك الكامل وعبيده، وقد تصدق علينا وعليكم بهذه الكنائس، على سبيل الإنعام منه، فلا يتعدى أحد منكم طوره، فانصرف القس وهو يرعد حوفا منه». ثم نزل الملك في دار، وأمر شمس الدين قاضي نابلس المؤذنين ألا يؤذنوا تلك الليلة، فلم يؤذنوا ألبتة، لما أصبح قال الملك للقاضى: «لم لم يؤذن المؤذنون على المنابر؟» فقال له القاضى: «منعهم المملوك إعظاما للملك واحتراما له». فقال له الإمـبراطور: أخطأت فيمـا فعلـت، والله إنـه كـان أكـبر غرضي في المبيت بالقدس أن أسمع أذان المسلمين وتسبيحهم في الليل».

ثم رحل الإمبراطور إلى عكما، وكمان هذا الملك عالما متبحرًا في علم الهندسة والحساب والرياضيات، وبعث إلى الملك الكامل بعدة مسائل مشكلة في الهندسة والحكمة والرياضة، فعرضها على الشيخ علم الدين قيصر الحنفي - المعروف بتعاسيف - وغيره، فكتب جوابها، وعاد الإمبراطور من عكما إلى بلاده في البحر، آخر جمادي

الآخرة، وسير الكامل جمال الدين الكاتب الأشرف إلى البلاد الشرقية وإلى الخليفة، في تسكين قلوب الناس وتطمين خواطرهم من انزعاجهم لأخذ الفرنج القدس.

وفى خامس جمادى الأولى – وهو يوم الأحد –: وقعت الحوطة على دار القاضى الأشرف أحمد بن القاضى الفاضل، وحملت خزائن الكتب، جميعها إلى قلعة الجبل، فى سادس عشريه، وجملة الكتب ثمانية وستون ألف بحلدة، وحمل من داره – فى ثالث جمادى الآخرة – خشب خزائن الكتب مفصلة، وحملها تسعة وأربعون جملا، وكانت الجمال التى حملت الكتب تسعة وخمسون جملا، ثلاث دفعات.

وفى يوم السبت ثانى عشرى رجب منها: حملت الكتب والخزائن من القلعة إلى دار الفاضل، وقيل إن عدتها أحد عشر ألف كتاب وثمانمائة وثمانية كتب، ومن جملة الكتب المأخوذة كتاب الأيك والغصون لأبى العلاء المعرى، في ستين بحلدا.

وفيها وصل ملك ملطية(١) فكثرت غاراته وقتله وسبيه.

وفيها اشتد تشنيع الملك الناصر داود بدمشق على عمه الملك الكامل تسليمه القدس للفرنج، فنفرت قلوب الرعية، وجلس الحافظ شمس الدين سبط ابن الجوزى (٢) بجامع دمشق، وذكر فضائل بيت المقدس، وحزن الناس على استيلاء الفرنج عليه، وبشع القول في هذا الفعل، فاحتمع في ذلك المجلس ما لا يحصى عدده من الناس، وعلت أصواتهم بالصراخ، واشتد بكاؤهم، وأنشد الحافظ شمس الدين قصيدة، أبياتها ثلاثمائة بيت، منها:

# على قبة المعراج والصخرة التي تفاخر ما في الأض من صخرات

<sup>(</sup>١) ملطية: بفتح أوله وثانيه، وسكون الطاء، وتخفيف الياء، والعامة تقول بتشديد الياء وكسر الطاء، هي من بناء الإسكندرية وحامعها من بناء الصحابة: بلدة من بـلاد الـروم مشـهورة مذكـورة تتاخم الشام وهي للمسلمين، انظر معجم البلدان ١٩٢/ ٥.

<sup>(</sup>۲) سبط ابن الجوزى (قر أوغلى) (۸۱۰ – ۲۰۶ هـ = ۱۱۸۰ – ۱۲۰۹م). يوسف بن قىز أو غلى – بن عبد الله، أبو المظفر، شمس الدين، سبط أبى الفرج بن الفرج بن الجوزى: مؤرخ من الكتاب الوعاظ، ولد ونشأ ببغداد، وانتقل إلى دمشق، فاستوطنها وتوفى فيها، من كتبه مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان. انظر مفتاح السعادة 1/100 والتبر المسبوك 100 والبداية والنهاية 1/100 والجواهر المضيقة 1/100 100 100 وديل مرآة الزمان 1/100 ووالمحواهر المختفى 1/100 وتاريخ علماء بغداد وشذرات الذهب 1/100 والنجوم الزاهرة 1/100 ووائرة خلكان 1/100 ومرآة الجنان 1/100 والفهرس التمهيدى 1/100 وآداب اللغة 1/100 ودائرة المعارف الإسلامية 1/100 والمخطوطات المصورة 1/100 والأعلام 1/100

مدارس آیات خلت من تسلاوة ومنزل وحی مقفر العرصات فلم ير بدمشق أكثر بكاء من ذلك اليوم، وكان الأشرف على منازلة دمشق، فبعث إلى الكامل يستحثه، فرحل الكامل من تل العجول بعد طول مقامه بها، فتلقاه في قرية يبنا(١) أخوه العزيز عثمان، صاحب بانياس، بابنه الظاهر غازي، فوصل الكامل العزيـز بخمسين ألف دينار، وابنه غازي بعشرة آلاف دينار، وقماش وخلع سنية، وأمر الكامل فضربت له خيمة عظيمة، وحولها بيوتات، وسائر ما يحتاج إليه من الآلات والخيام، برسم أصحابه ومماليكه، ثم وصل إليه أيضا الأمير عز الدين أيدمر المعظمي، فدفع إليه الكامل عشرة آلاف دينار - وقيل عشرين ألف دينار - وكتب له على الأعمال القوصية بعشرين ألف أردب غلة، وأعطاه أملاك الصاحب صفى الدين بن شكر، ورباعه وحمامه، وسار الكامل إلى دمشق، فنزل على ظاهرها فمي جمادي الأولى، وجــــّـّـ هو والأشرف في حصارها، حتى اشتد عطش الناس في دمشق، لانقطاع الأنهار عنهم، ومع ذلك فالحرب بينهم قائمة في كل يوم إلى آخير رجب، فغلت الأسعار ، ونفدت أموال الناصر، وفارقه جماعة من أصحابه، وصاروا إلى الكامل والأشرف. فأخذ الناصر في ضرب أوانيه من الذهب والفضة دنانير ودراهم، وفرقها حتى نفد أكثر ما كان عنده من الذخائر، وناصحت العامة مناصحة كبيرة، وأبلوا في عسكر الكامل والأشرف بلاء عظيما.

وفى أثناء ذلك قدم القاضى بهاء الدين بن شداد ومعه أكابر حلب وعدولها، من عند المك العزيز محمد بن الظاهر غازى صلاح الدين، صاحب حلب، لتزويج ابنة الملك الكامل بالملك العزيز، فخرج الملك الكامل من مخيمه بمسجد القدم إلى لقائه، وأنزله قريبا منه، ثم أحضره فقدم تقدمة كانت معه من الملك العزيز، وعقد العقد للملك العزيز على الخاتون فاطمة ابنة الملك الكامل الأمير عماد الدين عمر بن شيخ الشيوخ، على صداق مبلغه خمسون ألف دينار، فقبل العقد ابن شداد في سادس عشر شهر رجب، فضعف قلب الملك الناصر داود، وقلت أمواله، فخرج ليلا من قلعة دمشق في آخر شهر رجب، ومعه نفر يسير، وألقى نفسه على مخيم الكامل، فخرج إليه الكامل، وأكرمه إكراما زائدا، وباسطه وطيب قلبه، بعد عتب كثير، وأمره أن يعود إلى القلعة، فعاد إليها، ثم بعد يومين بعث الكامل بالأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ إلى القلعة وكان يوم جمعة – فصلى بها الجمعة، وخرج ومعه الناصر داود إلى الملك الكامل،

<sup>(</sup>١) يبنا: بالضم ثم السكون، ونون، وألف مقصورة، بلفظ الفعل الذى لم يسم فاعله من بنى يبنى: بليدة قرب الرملة. انظر معجم البلدان ٢٤٨/ ٥.

السلوك لمعرفة دول الملوك .......... ٣٥٧

فتحالفا، وعوضه الكامل عن دمشق بالكرك والشوبك وأعمالهما، مع الصلت والبلقاء والأغوار جميعها، ونابلس وأعمال القدس وبيت جبريل، ثم نزل الناصر عن الشوبك للكامل فقبلها، وصار للكامل مع الشوبك بلد الخليل عليه السلام، وطبرية وغزة، وعسقلان والرملة ولد، وما بأيدى المسلمين من الساحل.

وفتحت أبواب دمشق في أول يوم من شعبان، فشق ذلك على أهل دمشق، وتأسفوا على مفارقة الناصر، وكثر بكاؤهم، ثم تسلمها الملك الأشرف، وبعث الكامل قصاده لتسلم بلاد الأشرف، وهم الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ، والخادم شمس الدين صواب، وجماعة، فتسلما حران والرها وسروج، ورأس عين والرقة، وغير ذلك، وسافر الناصر داود بأهله إلى الكرك، وسار الكامل إلى حماة، وبها الناصر صلاح الدين قلج أرسلان بن المنصور محمد بن تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب.

وقدم مع الكامل المظفر تقى الدين محمود بن المنصور محمد بن تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب فى جماعة، فنازل حماة حتى سلم صاحبها الناصر قلج أرسلان، وسبق إلى الملك الكامل وهو بسليمة، فأهانه واعتقله، وتسلم المظفر حماة، فكانت مدة الناصر بحماة تسع سنين تنقص شهرين، وبعث الكامل بالناصر صاحب حماة إلى مصر، فاعتقل بها، ثم سار الكامل يريد البلاد الشرقية، فقطع الفرات، ودخل قلعة جعير، ثم توجه إلى الرقة، وخافه ملوك الشرق، فعيد بالرقة عيد الفطر، وسار إلى حران والرها، واستخدم بها عسكرا عدته نحو ألفى فارس، فقدمت عليه رسل ماردين وآمد، والموصل وإربل(۱) وحضر إليه أيضا عدة ملوك، وبعث الكامل فخر الدين بن شيخ الشيوخ إلى الخليفة؛ وأطلق ابن أخيه الملك الناصر قلج أرسلان من اعتقاله، وخلع عليع، وأعطاه بارين، وكتب له بها توقيعا، وأمر أن يحمل إليه ما كان فى قلعة حماة عليع، وأعطاه بارين، وكتب إلى المظفر تقى الدين بتسليم ذلك إليه.

فوصل الناصر إلى بارين وتسلمها، ثم ورد الخبر على الكامل بأن جلال الدين خورازم شاه نازل خلاط، ونصب عليها عشرين منجنيقا، وكان وصوله إليها في نصف شوال، وكانت خلاط للملك الأشرف، وبها عسكره، فأرسلوا إلى الملك الكامل يسألون في نجدة، فلم يرسل الكامل إليهم أحدا، وورد الخبر بإقامة الخطبة في

<sup>(</sup>١) إربل بالكسر ثم السكون وباء موحدة مكسورة ولام بوزن إنمد، ولا يجوز فتح الهمزة لأنه ليس في أوزانهم ، وإربل قلعة حصينة و مدينة كبيرة في فضاء من الأرض واسع بسيط ولقلعتها خندق عميق . انظر معجم البلدان، واقتصر في الروض المعطار على ظنه بأنها من أعمال الشام. انظر الروض المعطار ٢٦، وآثار البلاد ٢٩٠.

. سنة ست وعشرين وستمائة ماردين للملك الكامل، وضربت السكة باسمه هناك. ثم توالت الرسل من خلاط، وكلها تطلب إلى الكامل أن يبعث الأشرف لنجدة البلد، فبعث الكامل يطلب عساكر

حلب وحماة وحمص، فخرجت عساكر حلب إلى خلاط، ومعها الأشرف، ثم ورد

الخبر بأن الفرنج قد أغارت على بارين، وأنهم نهبوا ما بها، وأسروا وسبوا.

وفيها مات الملك المسعود يوسف بن الملك الكامل بمكة، عن ست وعشرين سنة، منها مدة ملكه باليمن أربع عشرة سنة، وهو آخر ملوك بني أيوب ببـــلاد اليمــن، وتــرك المسعود ابنا يقال له صلاح الدين يوسف، ولقب بالملك المسعود، كلقب أبيه، وبقى يوسف هذا حتى مات في سلطنة عمه الملك الصالح نجم الدين أيوب، صاحب مصر.

ثم ولى ابنه موسى بن يوسف بن يوسف بن الكامل مملكة مصر، ولقب بالأشرف، شركة مع المعز أيبك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فاشتد حزن الملك الكامل على ولده يوسف، وتسلم مماليكه وخزائنه وأولاده، ولبس لشدة حزنه البياض، وكان المسعود قد استخلف على اليمن نور الدين على بن رسول التركماني، فتغلب عليها، وبعث إلى الملك الكامل عدة هدايا، وقال: أنا نائب السلطان على البلاد، فاستمر ملك اليمن في عقبه بعد ذلك.

#### سنة سبع وعشرين وستمائة(١)

أهلت والملك الكامل بحران، والخوارزمي على خلاط، والأشرف محاصر بعلبك. وفيها قدم الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ من بغداد .

وفيها ورد رسول الإمبراطور، ملك الفرنج، بكتابه إلى الملـك الكـامل بحـران، ومعـه أيضا كتاب للأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ.

وفيها سار الكامل من حران إلى الرقة.

وفيها استولى الأشرف بن العادل على بعلبك، بعدما أقام على حصارها عشرة أشهر، وعوض الأبحد بحد الدين بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن نجم الدين أيوب بن شادى، عوضا من بعلبك وأعمالها، قصير دمشق والزبداني (٢)، فكانت مدة ملكه بعلبك تسعا وأربعين سنة، فبعث الكامل الأمير فخر الدين عثمان الأستادار إلى الأشرف، في مهمات تتعلق به؛ وولى كمال الدين بن شيخ نائبا بالجزيرة.

وفيها قدم رسول السلطان علاء الدين كيقباد السلجوقي - صاحب الروم - على الملك الكامل، وأخبره بأنه جهز خمسة وعشرين ألفا إلى أرزنجان (٣) وعشرة آلاف إلى ملطية، «وأنا حيث تأمر». فطاب قلب السلطان الكامل بذلك، وكان مهتما من أمر الخوارزمي.

وفيها سار الأشرف، صاحب دمشق، من الشام إلى جهة الشرق، فوصل إلى الكامل هو بالرقة، ووصل أيضا مانع بن حديثة أمير العرب.

وفيها ملك الخوارزمي مدينة خلاط بعد حصار طويـل وقتـال شـديد، في ثـامن

<sup>(</sup>۱) سنة ٦٢٧ هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ٢٤٣ - ٢٤٥/ ٦، الكامل ١٤٨ / ١٢ الكامل ١٤٨ / ٢٠ وما بعدها، تاريخ ابن الوردي ٢١٩/ ٢.

<sup>(</sup>۲) الزبداني: بفتح أوله وثانيه، ودال مهملة، وبعد الألف نون ثم ياء مشددة كياء النسبة: كـورة مشهورة معروفة بين دمشق وبعلبك منها حرج نهر دمشق. انظر معجم البلدان ٣/١٣٠.

<sup>(</sup>٣) أرزنجان بالفتح ثم السكون وفتح الزاى وسكون النون وحيم وألف ونون، وأهلها يقولون أرزنكان بالكاف، وهي بلدة طيبة مشهورة، نزهة، كثيرة الخيرات والأهل، من بلاد أرمينية بين السروم وخلاط قريبة من أرزن الروم وغالب أهلها أرمن، وفيها مسلمون، وهم أعيان أهلها، وشسرب الخمر والفسق بها ظاهر شائع. انظر معجم البلدان.

عشرى جمادى الأولى فوضع السيف فى الناس، وأسرف فى القتل والنهب، فرحل الملك الكامل يريد مصر؛ لأمور منها أنه بلغه موت ولده الملك المسعود صاحب اليمن، فكتمه وكان قد ورد عليه أيضا من أم ولده العادل كتاب تشكو فيه من ابنه الملك الصالح نجم الدين أيوب، وأنه قد عزم على التوثب على الملك، واشترى جماعة كبيرة من المماليك الأتراك، وأنه أخذ مالا جزيلا من التحار، وأتلف جملة من مال بيت المال؛ ومتى لم تتدارك البلاد وإلا غلب عليها، وأخرجني أنا وابنك الملك العادل منها، فانزعج الكامل لذلك، وغضب غضبا شديدا، ثم ورد عليه الخبر بأن ابنه الصالح اشترى الف مملوك، فعزم على الرحيل إلى مصر، فرتب الطواشي شمس الدين صواب العادلى نائبا في أعمال المشرق، وأعطاه إقطاع أمير مائة فارس، زيادة على ما بيده من الديار المصرية، وهي أعمال أحميم (١) بكمالها، وقاى والقايات ودجوة (٢) بإمرة مائتين المن شيخ الشيوخ وزيرا، وتوجه الكامل إلى مصر، فدخلها في رجب، وتغير على ابنه الملك الصالح تغيرا كثيرا، وقبض على جماعة من أصحابه وسحنهم، وألزمهم إحضار الملك الصالح تغيرا كثيرا، وقبض على جماعة من أصحابه وسحنهم، وألزمهم إحضار الأموال التي فرط فيها الملك الصالح، وخلع الصالح من ولاية العهد.

وفيها واقع الملك علاء الدين كيقباد السلطان جلال الدين خوارزم شاه وكسره، وقتل كثيرا ممن كان معه، وخلص جلال الدين في عدة من أصحابه إلى تبريز، وكان ذلك في سابع عشرى رمضان، فملك الأشرف- صاحب دمشق- مدينة خلاط.

<sup>(</sup>۱) أخميم: مدينة في البلاد المصرية في الجانب الشرقي من النيل لها ساحل، وهي مدينة كبيرة قديمة فيها أسواق وجمامات ومساحد كثيرة وفيها من البرابي وعجائب المباني والآثار ما يعجز الوصف عنه وهي بصعيد مصر. انظر الروض المعطار ۱۰، ۱۰، ۱۰، والاستبصار ۸، وقال ابن إياس في ذكر مدينة أخميم: قال ابن وصف شاه: هذه المدينة من أحل مدن الصعيد، وكان بها من العجائب الكثيرة والبرابي المحكم، وكان بها السحرة الذين استعان بهم فرعون يوم ألقى موسى العصا، وذكر عبد الله محمد بن عبد الرحيم القيسى: أن هذه البربا مربعة من حجارة منحوتة ولها أربعة أبواب يفضى كل باب إلى بيت منها وله أربعة أبواب كلها مظلمة ويصعد منها إلى بيوت كثيرة، ولم تزل على ذلك حتى سد بعض الولاة بابها حوفا على الناس وكانت تجلب الأنطاع إلى مصر من أخميم وإليها ينسب سيدى ذى النون المصرى الأخميمي، ولم تزل عامرة محكمة إلى سنة ثمانين وسبعمائة. انظر نزهة الأمم ۲۲۷.

<sup>(</sup>٢) دُحُوَةً: بضم أوله، وسكون ثانيه: قرية بمصر على شط النيل الشرقى على بحر رشيد، بينها وبين الفسطاط ستة فراسخ من كورة الشرقية، وبعضهم يقولها بكسر الدال. انظر معجم البلدان /٤٤٣

السلوك لمعرفة دول الملوك .....السلوك المعرفة دول الملوك المل

وفيها بلغ قاع النيل بمقياس مصر ذراعين، وانتهت زيادة ماء النيل ثلاثة عشـر ذراعـا وثلاثة عشر إصبعا لا غير، فارتفعت الأسعار.

وفيها قصد الفرنج حماة، فأوقع بهم المظفر تقى الدين، وقتل عدة منهم، وأسر كثيرا، وذلك في رمضان.

وفيها مات الملك الأبحد بحد الدين بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن نجم الدين أيوب صاحب بعلبك - ليلة الأربعاء ثامن عشر شوال، وكانت مدة ملكه تسعا وأربعين سنة، وكان أديبا شاعرا. ومات الملك الظافر خضر بن صلاح الدين يوسف بن أيوب، وكان يعرف بالمشمِّر.



## سنة شان وعشرين وستمائة(١)

فيها عاد الأشرف إلى دمشق.

وفيها انفرد العزيز صاحب حلب بالملك، وقد بلغ ثمانى عشرة سنة، وتسلم الخزائن من أتابكه شهاب الدين طغريل، فقام بتدبير الملك قياما مشكورا، وسير القاضى بهاء الدين بن شداد إلى الملك الكامل، بسبب إحضار صفية خاتون ابنة الكامل - وهى زوجة العزيز - فأقام بالقاهرة حتى سنة تسع وعشرين وستمائة.

وفيها قدم الأشرف من دمشق على الملك الكامل ومعه الملك المعظم - صاحب الجزيرة - في عاشر جمادي الأولى، فسر السلطان بقدومهما.

وفيها سار الملك الكامل إلى الإسكندرية، وترك الأشرف بالقاهرة، واستصحب معــه صاحب الجزيزة بعدما أنعم عليه إنعاما موفورا.

وفيها تحرك التنز.

وفيها قدم الملك بحير الدين بن العادل إلى القاهرة، وكـان مأسـورا عنـد الخوارزمـي، فسر به الكامل، وأكرمه هو وأخوه تقى الدين عباس.

وفيها مات السلطان جلال الدين خوارزم شاه، بعدما هزمه التنز ببعض قرى ميافارقين؛ قتله بعض الأكراد.

وفيها وصل التتر إلى إربل، وقتلوا من المسلمين ما لا يحصى عددهم إلا خالقهم.

وفيها شرع الملك الكامل فى حفر بحر النيل، الذى فيما بين المقياس وبر مصر؛ وعمل فيه بنفسه، واستعمل الملوك والأمراء والجند، فلما فرغ من الحفر صار فى أيام احتراق النيل يمشى من المقياس والروضة إلى بر الجيزة، واستمر الماء فيما بين مصر والروضة لا ينقطع فى زمن الاحتراق ألبتة، وكان السلطان قد قسط حفر هذا البحر على الدور التى بالقاهرة، ومصر والروضة، بالمقياس، واستمر العمل فيه - من مستهل شعبان إلى آخر شوال - مدة ثلاثة أشهر.

<sup>(</sup>۱) ۲۲۸ هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ۲٤٥ – ۲٤٧/ ٦، الكامل ١٢/٤٩٥ وما بعدها، تاريخ ابن الوردي ۲۲٠/ ۲ وما بعدها.

٣٦٤ ..... سنة ثمان وعشرين وستمائة

وفيها قدم رسول الخليفة المستنصر بالله بالخلع والتقليد للملك الكامل، ومُيِّز بزيادات كثيرة، لم تفعل في حق غيره، من السلجوقية وغيرهم، ووردت خلع للملك الأشرف أيضا.

وفيها تسلطن عمر بن على بن رسول(١) باليمن، ونشر دعوته.

<sup>(</sup>۱) (۲۶۷ هـ ۱۲۰۰م). عمر بن على ابن رسول (واسمه محمد) بن هارون بن أبي الفتح الغساني التركماني، نور الدين، الملقب بالملك المنصور: مؤسس الدولة الرسولية في اليمن، وأحد الدهاة الأحواد الشجعان. ولد يمصر ونشأ أديبا فاضلا، حسن الاتصال ببني أيوب. انظر العقود اللؤلؤية ١/ ٣٤ - ٨٨، بغية المستفيد، الذهب المسبوك ٣٩. الأعلام ٥٦/٥.

## سنة تسع وعشرين وستمائة(١)

فيها تكمل استيلاء التتر على إقليم أرمينية وخلاط، وسائر ما كسان بيـد الخوارزمـى. فاهتم الخليفة المستنصر با الله غاية الاهتمام، وسير عدة رسل يستنجد الأشرف من مصر، ويستنجد العربان وغيرهم، وأخرج الخليفة الأموال، فوقـع الاستخدام فـى جميع البـلاد لحركة التتر.

وفيها خرج الملك الكامل من القاهرة في جمادى الآخرة، واستخلف على مصر ابنه الملك العادل أبا بكر، وأسكنه قلعة الجبل مع أمه، وأخرج الصالح أيوب معه، وقدم الأشرف – والمعظم صاحب الجزيزة – بالعساكر، ومضى الكامل جريدة إلى الشوبك والكرك، وسار إلى دمشق، ومعه الناصر داود صاحب الكرك بعساكره، وقد زوجه بابنته عاشوراء خاتون، وعقد عقده عليها بمنزلة اللجون، وأقام الكامل بدمشق يسرح العساكر، وجعل في مقدمتها ابنه الملك الصالح أيوب، وورد الخبر بدخول التبر بلاد خلاط، فأسرع الكامل في الحركة، وخرج من دمشق، فنزل سليمة – وقد اجتمع ها بعساكر يضيق بها الفضاء – وسار منها في أخريات رمضان على البرية، وتفرقت العساكر في عدة طرق لكثرتها، فهلك منها عدة كثيرة من الناس والدواب، لقلة الماء، وأتته رسل ملوك الأطراف، وهم عز الدين بيقرا، وفخر الدين بن الدامغاني، رسل الخليفة المستنصر با الله، وألبسوه خلعة السلطنة، فاستدعى الكامل عند ذلك رسل الخوارزمي، ورسول الكرج، ورسل حماة وحمص، ورسول الهند، ورسل الفرنج، ورسل ماخدا في يوم واحد قط غيره، وقدم عليه بهاء الدين اليزدى – شيخ رباط الخلاطية – من في يوم واحد قط غيره، وقدم عليه بهاء الدين اليزدى – شيخ رباط الخلاطية – من بغداد، وجماعة من النخاس، يمثونه على الغزاة.

فرحل التر عن خلاط، بعد منازلتها عدة أيام، وجاء الخبر برحيلهم والكامل بحران، فجهز عماد الدين بن شيخ الشيوخ رسولا إلى الخليفة، وسار إلى الرها، وقدم العساكر إلى آمد، وسار بعدهم، فنزل على آمد، ونصب عليها عدة بحانيق، فبعث إليه صاحبها يستعطفه، ويبذل له مائة ألف، وللأشرف عشرين ألف دينار، فلم يقبل، ومازال عليها حتى أخذها، في سادس عشرى ذى الحجة، وحضر صاحبها إليه بأمان، فوكل به حتى سلم جميع حصونها، فأعطى السلطان حصن كيفا لابنه الملك الصاح نجم الدين أيوب.

وفيها وردت هدية من ماردين.

<sup>(</sup>١) انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ٢٤٧ – ٢٤٩/ ٦، تاريخ ابن الوردي ٢/٢٢٦.

٣٦٦ ..... سنة تسع وعشرين وستمائة

وفيها سار ابن شداد من القاهرة بالستر العالى الصاحبة غازية حاتون، ابنة الكامل وزوجة وزوجة الملك المظفر، صاحب حماة؛ والستر العالى الصاحبة فاطمة، ابنة الكامل وزوجة الملك العزيز، صاحب حلب، وخرج معها أيضا الأمير فخر الدين البانياسي، والشريف شمس الدين قاضى العسكر.

وفيها مات الأمير فخر الدين عثمان بن قزل أستادار الملك الكامل، و صاحب المدوسة الفخرية بالقاهرة، في ثامن عشر ذي الحجة بحران.

وفيها بعث الملك المنصور عمر بن على بن رسول، صاحب اليمن، عسكرا إلى مكة، فيه الشريف راجح بن قتادة، فملكها من الأمير شجاع الدين طغتكين، نائب الملك الكامل، في ربيع الآخر. وفر شجاع الدين إلى نخلة ثم إلى ينبع، وكتب يعلم الملك الكامل بذلك، فبعث إليه الكامل عسكرا سار بهم إلى مكة، فقدموها في شهر رمضان، وملكوها بعدما قتلوا جماعة، وكان مقدم العسكر الأمير فخر الدين يوسف بن الشيخ.

## سنة ثلاثين وستمائة(١)

فيها أنعم الكامل على ابنه الملك الصالح نجم الدين أيوب بحصن كيفا، وسيره إليها، وعاد هو إلى الديار المصرية، ومعه الملك المسعود، صاحب آمد، فلما وصل قلعة الجبل أفرج عنه، وأحسن إليه، وأعطاه إمرة بديار مصر.

وفيها قبض الكامل على جماعة من الأمراء المصرية.

وفيها استولى الملك المظفر، صاحب حماة على حصن بارين، وانتزعه من أحيه الناصر قلج أرسلان، فسار قلج أرسلان إلى حاله الكامل، فقبض عليه، واعتقله في قلعة الجبل حتى مات.

وفيها جهز الملك الكامل عسكرا من الغّز والعربان إلى ينبع، من أرض الحجاز - عليهم علاء الدين آق سنقر الزاهدى [.....](٢) - فى شوال وعدتهم سبعمائة، وسبب ذلك ورود الخبر بمسير الشريف راجح من اليمن بعسكر إلى مكة، وأنه قدمها فى صفر، وأخرج من بها من المصريين بغير قتال، فقدم الزاهدى فى الموسم، وتسلم مكة، وحج بالناس، وترك بمكة ابن محلى، ومعه خمسون فارسا، ورجع إلى مصر.

وفيها توفى الفخر سليمان بن محمود بن أبى غالب الدمشقى، كاتب الإنشاء. فاستحضر الملك الكامل ناسخا يقال له الأمين الحلبى، كان عند الأمير عز الدين أيبك استادار الملك المعظم - فى حدمته يكتب له، فلما حضر الأمين ليكتب بين يديه خلع عليه، وأعاده إلى صاحبه، فتزهد استحياء من الناس، وبعث الكامل إلى ميافارقين، فأحضر الجلال بن نباتة ليستكتبه، فلما حضر خلع عليه، وأعاده و لم يستكتبه الأشرف صاحب دمشق.

وفى يوم الثلاثاء ثامن عشر رمضان: سلطن الملك الكامل ولده الملك العادل سيف الدين أبا بكر، وأركبه بشعار السلطنة، وشق به القاهرة، وعمره يومتذ إحدى عشرة سنة، وكان الكامل يحبه، ويحب أمه حبا زائدا.

<sup>(</sup>۱) سنة ٦٣٠ هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ٢٤٩ - ٢٥١/ ٦، تاريخ ابن الوردي ٢٣١/ ٢.

<sup>(</sup>٢) مابين المعقوفتين سقط في الأصل.

٣٦٨ ..... سنة ثلاثين وستمائة

وفى ذى القعدة: وصل محيى الدين يوسف بن الجوزى(١) من بغداد، بالتقليد من الخليفة المستنصر با لله للملك الكامل.

وفيها أبطل السلطان المعاملة بالفلوس في القاهرة ومصر، فتلف مال كثير للناس.

وفيها مات الأمير حسام الدين مانع بن حديثة، أمير العربان من آل فضل، فأمَّر الأشرف بعده ابنه مهنا(٢).

وفيها قدم الناصر داود صاحب الكرك إلى مصر، فنزل بدار الوزارة من القاهرة، وركب في خدمة عمه الملك الكامل.

وفيها مات العزيز فخر الدين عثمان بن العادل بدمشق، يوم الإثنين عاشر رمضان. وفيها مات الملك المعظم مظفر الدين كوكبرى بن زين الدين على كوجك، ملك إربل، في تاسع عشرى شعبان عن أربع وثمانين سنة، وكان يهتم بعمل المولد النبوى في كل سنة اهتماما زائدا، فتسلم إربل من بعده نواب الخليفة، وصارت مضافة إلى مملكة بغداد.

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزى (٥٨٠ - ٢٥٦ - ١١٨٥ - ١٢٥٨ م). يوسف بن عبد الرحمن بن على بن الجوزى القرشى التيمى البكرى البغدادى، محيى الدين، أبو المحاسن: أستادار الخلافة المستعصمية، وسفيرها. من أهل بغداد وهو ابن العلامة أبى الفرج (النجوزى) توفى والده وعمره سبع عشرة سنة، فكلفته والدة الخليفة الناصر تفقه على أبيه وغيره. وولى الحسبة بجابنى بغداد، والنظر فى الوقوف العامة. انظر المنهج الأحمد - خ، الدارس ٢/ ٢٦، ذيل مرآة الزمان ١: ٣٣٢، ذيل طبقات الحنابلة والنهاية والنهاية ٢٠ ٢٠٣ شذرات النهيب ٥/ ٢٨٦، النجوم الزاهرة ٧/ ٢٦. الأعلام

<sup>(</sup>۲) مهنا بن حسام الدين (۲۰۰ هـ - ۱۲۲۲م). مهنا بن مانع بن حديثة بـن عقبـة (أو عصيـة) بن فضل بن ربيعة، من طىء، من قطحان: رأس آل مهنا من آل فضـل أمراء الباديـة تـولى بعـد وفـاة أبيه. انظر صبح الأعشى ٤/ ٢٠٥، ٢٠٦ الضوء اللامـع ٥/ ١٤٦ ابـن خلـدون ٢/ ٢٥٥، المختصـر ٢/ ٥٠٠. الأعلام ٢٠٧/ ٧.

## سنة إحدى وثلاثين وستمائة(١)

فيها قصد السلطان علاء الدين كيقباد بن كيخسرو السلجوقي، صاحب بلاد الروم، مدينة خلاط، فخرج الملك الكامل من القاهرة بعسكره، ليلة السبت خامس شعبان، واستناب ابنه الملك العادل، فوصل إلى دمشق، وكتب إلى ملوك بني أيوب يأمرهم بالتجهيز، للمسير بعساكرهم إلى بلاد الروم، وخرج الكامل من دمشق، فنزل على سليمة في شهر رمضان، ورتب عساكره، وسار إلى منبح، فقدم عليه عسكر حلب، وغيره من العساكر، فسار وقد صار معه ستة عشر دهليزا، لستة عشر ملكا – وقيل بلككانوا نمانية عشر ملكا، فعرضهم الكامل على إلبيرة أطلابا بأسلحتهم، فلكثرة ما أعجب بنفسه قال: «هذه العساكر لم تجتمع لأحد من ملوك الإسلام».

وأمر بها فسارت شيئا بعد شيء نحو الدربسد، وقد جد السلطان علاء الدين في حفظ طرقاته بالمقاتلة، ونزل الكامل على النهر الأزرق، وهوبأول بلد الروم، ونزل عساكر الروم فيما بينه وبين الدربند، وأخذوا عليه رأس الدربند، وبنوا عليه سورا يمنع العساكر من الطلوع، وقاتلوا من أعلاه، فقلت الأقوات عند عسكر الكامل، واتفق مع قلة الأقوات وامتناع الدربند - نفور ملوك بني أيوب من الملك الكامل، بسبب أنه خفظ عنه أنه لما أعجبته كثرة عساكره بالبيرة، قال لخواصه: «إن صار لنا ملك الروم فإنا نعوض ملوك الشام والشرق ممافا الموم بدل ما بأيديهم، ونجعل الشام والشرق مضافا إلى ملك مصر». فحذر من ذلك الجاهد صاحب حمص، وأعلم به الأشرف موسى صاحب دمشق، فأوجس في نفسه خيفة موسى، وأحضر بني عمه وأقاربه من الملوك، وأعلمهم ذلك، فاتفقوا على الملك الكامل، وكتبوا إلى السلطان علاء الدين بالميل معه وحذلان الكامل، وسيروا الكتب بذلك، فاتفق وقوعها في يـد الملك الكامل، فكتمها ورحل راجعا، فأخذ السلطان علاء الدين طيقباد - ملك الروم - قلعة خرتبرت (٢) وسير والكتب بذلك، فاتفق وقوعها في يـد الملك الكامل، فكتمها وسير قلاع أخر كانت مع الملوك الأرتقية، في ذى القعدة، فاشتد حنق الملك الكامل، وسير فينهم، من ما بله وبينهم.

<sup>(</sup>۱) ۱۳۱ هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ۲۵۱ – ۲۰۵/ ٦، تاريخ ابن الوردى ۲۲۸/ ۲۲.

<sup>(</sup>٢) خَرْتَبِرْت: بالفتح ثم السكون، وفتح التاء المثناة، وباء موحدة مكسورة، وراء ساكنة ، وتاء مثناة من فوقها ، هو اسم أرميني: وهو الحصن المعروف بحصن زياد الذى يجيء في أخبار بني حمـــدان في أقصى ديار بكر من بلاد الروم. انظر معجم البلدان ٥٥/ ٢.

٠ ٣٧ ..... سنة إحدى وثلاثين وستمائة

وفيها مات الملك المفضل قطب الدين موسى بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب، في ذي الحجة.

وفيها بعث المنصور عمر بن على بن رسول - ملك اليمن- عسكرا، وخزانة مال إلى الشريف راجع بن قتادة، فأخرج من بمكة من المصريين.

وفيها حضر الشيخ أبو عبد الله محمد بن عمر القرطبى سماعا، بزقاق الطباخ بمدينة مصر، في أول يوم من شهر رجب، وكان هناك الشيخ أبو عبد الله القرشي، وأبو عباس القسطلاني، وجماعة غيرهما، فلما أنشد القوال صفق أبو يوسف الدهماني بيديه، وارتفع عن الأرض متربعا، إلى أن بلغ إلى أنبدارية المحلس، ودار ثلاث دورات، ثم نزل إلى مكانه، فقام الشيخ القرطبي، وقدر ارتفاع الأنبدارية، فكان أطول من قامته رافعا يديه.

# سنة اثنتين وثلاثين وستمائة(١)

فيها عاد الملك الكامل إلى قلعة الجبل من بلاد الشرق - في جمادي الأولى - وقد توحش ما بينه وبين أخيه الأشرف - صاحب دمشق - وغيره من الملوك.

فقبض الكامل على المسعود صاحب آمد، واعتقله في برج هـو وأهله، يـوم الإثنين سادس عشر جمادى الأولى، لممالأته لهم، فملك صاحب الروم وحـران بالسيف، وعـاد إلى بلاده، بعد ما استولى على ما كان بهما من الأموال، فلمـا بلغ الكـامل ذلك أمر العساكر أن تتجهز للمسير إلى الشرق، وأقطع ابن الأمير صـلاح الديـن الإربلـى صنافير بالقليوبية ، وجعل أقارب والده ومماليكه معه، وعدتهم سبعة عشر رجلا.

وفيها بعث ابن رسول إلى الشريف راجح بن قتادة بخزانة مال؛ ليستخدم عسكرا، فلم يتمكن من ذلك، لأنه بلغه أن السلطان الملك الكامل بعث الأمير أسد الدين جغريل، أحد المماليك الكاملية، إلى مكة بسبعمائة فارس، وحضر جغريل إلى مكة، ففر منه الشريف راجح بن قتادة إلى اليمن، وملك جغريل مكة في شهر رمضان، وأقام العسكر بها.

وفيها مات الملك الزاهر أبو سليمان مجير الدين داود بن صلاح الدين يوسف بن أيوب - صاحب البيرة - في سابع صفر، فاستولى العزيز - صاحب حلب - عليها من بعده.

وفيها مات الأمير شمس الدين صواب – الطواشي الكاملي – بحران في أواخر شهر رمضان.

<sup>(</sup>١) انظر أحداث تلك السنة في النحوم الزاهراة ٢٥٥ – ٢٦٠/ ٦، تــاريخ ابـن الــوردى ٢٣٠/



#### سنة ثلاث وثلاثين وستمائة(١)

فیها استمر وباء کثیر بمصر مدة ثلاثة أشهر، فمات بالقاهرة ومصر خلق کثیر، بلغت عدتهم زیادة علی اثنی عشر ألفا، سوی من مات بالریف.

وفيها سار التتر إلى جهة الموصل، فقتلوا ونهبوا وسبوا.

وفيها سار الناصر داود - صاحب الكرك - إلى الخليفة المستنصر با الله؛ خوف من عمه الملك الكامل، فإنه كان قد ألزمه حتى طلق ابنة الكامل، فخشى أن ينتزع منه الكرك، فوصل إلى بغداد، فأكرمه الخليفة، ومنعه من الاجتماع به، رعاية للملك الكامل، ثم احتمع به سرا، وخلع عليه، وبعث معه رسولا مشربشا، من خواصه إلى الكامل، يشفع فيه، فلما وصل الرسول إلى الكامل تلقاه وقبل الشفاعة.

وفيها سار الملك الكامل من القاهرة بعساكره يريد بلاد الشرق، فنازل الرها حتى أخذها، يوم الأربعاء ثالث عشر جمادى الأولى، وأسر منها زيادة على ثماغائة من الأمراء، وهدم قلعتها، ونازل حران، وأخذها بعد حصار وقتال في رابع عشر جمادى الآخر، وأسر من كان بها من أجناد السلطان علاء الدين، وأمرائه ومقدميه الصوباشية، وكانوا سبعمائة وخمسة وعشرين رجلا، فمات كثير منهم في الطرقات، ثم نزل الكامل على دنيسر(٢) وخربها. فورد عليه الخبر بأن التتر قد وصلو إلى سنجار، في مائة طلب، كل طلب خمسمائة فارس، وأخذ الكامل قلعة السويداء عنوة، وأسر من بها في سابع عشر جماى الآخر، وهدمها؛ وأخذ قطينا، وأسر من بها في رجب.

وفي تاسع عشره: بعث الكامل جميع الأسرى إلى ديـار مصـر، وعدتهـم تزيـد على الثلاثة آلاف، وعاد إلى دمشق، وسلم الشرق لابنه الملك الصالح أيوب.

وفيها هدمت دنيسر، وعدة بلاد كثيرة من بلاد صاحب ماردين.

وفيها خرج عسكر الروم، بعد عود الكامل، وحاصر آمد واحسرب

<sup>(</sup>١) انظر أحداث تلك السنة في النحوم الزاهرة ٢٦٠ - ٢٦٣ /٦، تارريخ ابن الوردى ٢٢٠.

 <sup>(</sup>۲) دُنیْسِر: بضم أوله: بلدة عظیمة مشهورة من نواحی الجزیرة قرب ماردین، بینهما فرسنخان،
 ولها اسم آخر یقال: لها قوج حصار. انظر معجم البلدان ۲/٤۷۸.

٣٧٤ ...... سنة ثلاث وثلاثين وستمائة دارا<sup>(۱)</sup> في خامس ذي القعدة.

وفيها استولى الفرنج على مدينة قرطبة<sup>(٢)</sup> بالأندلس.

وفيها قُدِّم أنبا كيرلس داود بن لقلق بطركا على الإسكندرية لليعاقبة، في يوم الأحد ثالث عشرى بؤونة، سنة إحدى وخمسين وتسعمائة للشهداء، الموافق لتاسع عشرى رمضان، فأقام في البطركية سبع سنين وتسعة أشهر وعشرة أيام، وكان عالما، عبا للرياسة، وجمع المال، وأخذ الشرطونية، وكانت أرض مصر قد خلت من الأساقفة، قبل اعتلائه كرسى البطركية، فقدم جماعة من الأساقفة بمال كبير، ومرت به شدائد كثيرة، فإن الراهب عماد المرشار كان قد سعى في ولايته البطركية، وشرط عليه ألا يقدم أسقفا إلا برأيه، فلم يف له، ولا التفت إليه، فانحرف عنه ورافعه، فوكل عليه وعلى عدة من أقاربه وألزامه، وقام أيضا عليه الشيخ السنى بن التعبان الراهب، وعانده وذكر مثالبه، وأنه إنما تقدم بالشوة، وأنه أخذ الشرطونية، فلا تصح له كهنوتية، على حكم القوانين، ومال معه جماعة، وعقدوا له بحلسا بحضور الصاحب معين الدين بن شيخ الشيوخ، في أيام أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب، وأثبتوا عليه أمورا شُنْعَة، وعزموا على خلعه، فقام معه الكتاب المستوفون بديار مصر، وتحدثوا مع الصاحب معين الدين، فقرر مالا حمله البطريك إلى السلطان، واستمر أنبا كيرلس على الصاحب معين الدين، فقرر مالا حمله البطريك إلى السلطان، واستمر أنبا كيرلس على

<sup>(</sup>۱) دارا: وهى بلدة فى لحف حبل بين نصيبين وماردين . انظر معجم البلدان ۲۱۸ / ۲، وفى الروض المعطار دارا: بلد ديار ربيعة بينها وبين نصيبين خمسة فراسخ، صلى بها أبو موسى رضى الله عنه صلاة الخوف، وهى من بلاد الجزيرة، وهى مدينة رومية، وهى بيضاء كبيرة ولها قلعة مشرفة، ويليها بمقدار نصف مرحلة مدينة ماردين، وهى فى سفح حبل فى قنته قلعة لها كبيرة هى من قلاع الدنيا المشهورة، وكلتا المدينتين معمورتان، وفتحها عياض بن غنم، وهى فى سفح حبل عليها سور حجارة، وبها أنهار وكروم وأسواق ومسجد حامع ومنبر، وبينها وبين كفرتوثا سبعة فراسخ. انظر الروض المعطار ٢٣٠، والكرحى ٥٣.

<sup>(</sup>۲) قرطبة: وهي مدينة عظيمة بالأندلس وسط بلادها، وكانت سريرا لملكها وقصبتها، وبها كانت ملوك بني أمية. انظر معجم البلدان ٤/٣/٤، وفي الروض المعطار قرطبة: قاعدة الأندلس وأم مدائنها ومستقر خلافة الأمويين بها، وآثارهم بها ظاهرة، وفضائل قرطبة ومناقب خلفائها أشهر من أن تذكر، وهم أعلام البلاد وأعيان الناس، اشتهروا بصحة المذهب وطيب المكسب وحسن الزي وعلو الهمة وجميل الأخلاق، وكان فيها أعلام العلماء وسادات الفضلاء، وقرطبة على نهر عظيم عليه قنطرة عظيمة من أحل البنيان قدرًا وأعظمه خطرًا، وهي من الجامع في قبلته، وبالقرب منه، فانتظم بها الشكل، وبأمر عمر بن عبد العزيز قام على نهر قرطبة الجسر الأعظم الذي لا يعرف في الدنيا مثله، وحول الأندلس من عمل إفريقية وحرَّد لها عاملاً من قبله، ووقعت المغانم فيها عن أمره. انظر الروض المعطار ٢٥١، ٤٥٧، ٤٥٧، والإدريسي ٢٠٨، ٢١٢.

وفيها بعث الملك المنصور عمر بن على بن رسول – ملك اليمن – عسكرا إلى مكة، مع الشهاب بن عبد الله، ومعه خزانة مال، فقاتله المصريون وأسروه، وحملوه إلى القاهرة مقيدا.



## سنة أربع وثلاثين وستمائة

فيها سار الملك الكامل من دمشق يريد القاهرة، فوصل إليها، وصعد قلعة الجبل فى [.....] ثم خرج إلى دمياط، فقدم عليه محيى الدين يوسف بن الجوزى رسولا من الخليفة، وهو بها، وسافر محيى الدين إلى السلطان علاء الدين كيقباد بن غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان – صاحب الروم – ومعه الحافظ زكى الدين عبد العظيم المنذرى، رسولا من جهة الملك الكامل.

وفيها مات الملك العزيز غياث الدين محمد بن الظاهر غازى بن صلاح الدين يوسف بن أيوب – صاحب حلب – يوم الأربعاء رابع عشرى شهر ربيع الأول، عن ثلاث وعشرين سنة وأشهر، وقام من بعده ابنه الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف، وعمره نحو السبع سنين، وقام بتدبير أمره الأميران لؤلؤ الأميني، وعز الدين عمر بن محلى، وبينهما وزير الدولة جمال الدين الأكرم، يراجع الستر الرفيع صفية خاتون ابنة الملك العادل، على لسان جمال الدولة إقبال، وحضر الأمير بدر الدين بدر بن أبى الملك العادل، على لسان جمال الدولة إقبال، وحضر الأمير بدر الدين بدر بن أبى وخوذته ومركوبه، فأظهر الكامل الألم لموته، وقصر في إكرامهما، وحلف للناصر، وشرط أشياء، وأعاد الرسولين، ثم أرسل خلعة للناصر بغير مركوب، ومعها عدة خلع وشرط أشياء، وأعاد الرسولين، ثم أرسل خلعة للناصر بغير مركوب، ومعها عدة خلع للأمراء الحلبين، وخلعة للصالح صلاح الدين أحمد بن الظاهر غازى، صاحب عينتاب، فاستوحشت أم الظاهر من أخيها الكامل، ولم توافق على لبس أحد من الأمراء الخلع، فلبس الناصر وحده خلعة الكامل، ورد الرسول الوارد إلى الصالح صلاح الدين بخلعته.

وفيها تنكر الأشرف - صاحب دمشق - على الملك الكامل، وراسل أهل حلب، فوافقوه على منع الكامل من بلاد الشام، ومكاتبة السلطان علاء الدين، صاحب الروم، ليكون معهم، فانتظمت كلمة ملوك الشام على مخالفة الملك الكامل، فانزعج الملك الكامل، وعز ذلك عليه، وكان حين بلغه الخبر بالإسكندرية، فخرج منها ليلا، وسار إلى قلعة الجبل، وشرع في تدبير أمره، فاتفق موت السلطان علاء الدين كيقباد بن غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان - ملك الروم - وقيام ولده غياث الدين كيخسرو بن علاء الدين كيقباد من بعده، في سابع شوال، قبل اجتماعه بالحافظ زكى الدين عبد العظيم المنذري رسول السلطان فبعث ملوك الشام رسلهم إلى السلطان الدين عبد العظيم المنذري رسول السلطان فبعث ملوك الشام رسلهم إلى السلطان

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين بياض في الأصل.

٣٧٨ ..... سنة أربع وثلاثين وستمائة

غياث الدين كيخسرو بن علاء الدين كيقباد بن كيخسرو بن قلج أرسلان السلجوقى - صاحب الروم - يعزونه في أبيه، ويحلفونه على ما اتفقوا عليه من مخالفة الملك الكامل، وسير الكامل أفضل الدين محمد الخونجي يعزى غياث الدين بأبيه، ومعه ذهب برسم الصدقة عنه، وثياب أطلس برسم أغشية القبر.

وفيها كان الوباء أشد من السنة الماضية.

وفيها ضرب الملك الكامل الفلوس.

وفيها بعث الملك الكامل القاضى الأشرف بن القاضى الفاضل إلى الملك الناصر داود – صاحب الكرك – يدعوه إلى موافقته. فرحل الملك الناصر إلى القاهرة مع القاضى الأشرف؛ فسر الكامل بقدومه، وركب إلى لقائه، وأنزله بدار الوزارة، وقدم له أشياء كثيرة، وخلع عليه، وقلده الكامل دمشق، وأمر من عنده من الأمراء والملوك الأيوبية، فحملوا الغاشية بين يديه بالنوبة، فكان أول من حملها الملك العادل أبو بكر بن الكامل، ثم البقية واحدا بعد واحد، إلى أن صعد قلعة الجبل، وجدد الناصر عقده على مطلقته عاشوراء خاتون ابنة الكامل، في تاسع عشر ذي الحجة، فلما بلغ الأشرف ذلك أوقع الحوطة على نابلس، وأخذ ما كان فيها للناصر داود.

وفيها سير الملك الصالح نحم الدين أيوب بن الكامل، صاحب حصن كيف، يستأذن أباه في استخدام من خالف السلطان غياث الدين كيخسرو - صاحب الروم - من الخوارزمية، فأذن له في ذلك، واستخدمهم عنده بالبلاد الجزرية، فتقوى بهم.

وفيها استولى التتار على إربل، وقتلوا كل من فيها، وسبوا ونهبــوا، حتى نتنت من كثرة القتلى، ثم رحلوا عنها.

وفيها قدم من جهة ملوك الشام إلى الملك الكامل رسول، فبلغه عنهم أنهم قالوا: «إنا اتفقت كلمتنا عليك، فلا تخرج من مصر إلى الشام، واحلف لنا على ذلك». فاتفق مرض الأشرف بالذرب، فكان لا يستقر بباطنه طعام ألبتة، حتى انقضت السنة وهو مريض، من شهر رجب.

وفيها قدم عسكر من اليمن إلى مكة، فحاربهم الأمير أسد الدين جغريل، وكسرهم، فقدم الملك المنصور عمر بن رسول، وملك مكة بغير قتال، وتصدق بمال، وترك بها جماعة، فقدم الشريف شيحة بن قاسم – أمير المدينة – وملك مكة منهم ونهبهم، ولم يقتل أحدا.

### سنة خمس وثلاثين وستمائة(١)

فيها مات الأشرف موسى بن العادل أبي بكر بن أيوب - صاحب دمشق بها -يوم الخميس رابع المحرم، وعمره نحو من ستين سنة، ومدة ملكه بدمشق ثماني سنين وأشهر، ولم يترك سوى ابنة، تزوجها الملك الجواد يونس بن مودود بين الملـك العـادل، فقام من بعده بدمشق أخوه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل، صاحب بصرى، بعهد من أخيه له، فاستولى الملك الصالح عماد الدين على دمشق وبعلبك؛ وبعث ابنـه الملـك المنصور محمودا إلى الشرق، ليتسلم سنجار ونصيبين والخابور من نواب الشرق، وبعث إلى الجحاهد صاحب حمص، وإلى المظفر صاحب حماة، وإلى الحلبيين أيضا، ليحلفوا لـه ويتفقوا معه – على القاعدة التي تقررت بينهم وبين الأشرف – على مخالفة الكامل، فأجابوا إلا صاحب حماة، فإنه مال مع الكامل، وبعث إليه يعلمه بميله إليه، فسر الكامل بذلك، ثم إن الملك الصالح عماد الدين صادر جماعة من الدماشقة، الذين قيل عنهم إنهم مع الملك الكامل، منهم العلم تعاسيف، وأولاد مزهر، وحبسهم في بصرى، فتجهز الكامل، وخرج من قلعة الجبل بعساكره، بكرة يوم الخميس ثالث عشري صفر، واستناب على مصر ابنه الملك العادل، وأخذ معه الناصر داود، وهو لا يشك أن الملك الكامل يسلم إليه دمشق، لما كان قد تقرر بينهما. فكاتب الكامل نائب قلعة عجلون حتى سلمها، ونزل على دمشق بمسجد القدم، في ثالث عشري ربيع الأول، وقد تحصنت وأتتها النجدات، فحاصرها وقطع عنها المياه، وضايقها حتى غلت بها الأسعار، وأحرق العقيبة والطواحين، وألح على أهلها بالقتال، وكان الوقت شــتاء فـأذن الصالح إسماعيل، وسلم دمشق لأخيه الكامل، فعوضه عنها بعلبك والبقاع، وبصرى و السواد.

وكان السفير بينهما الصاحب محيى الدين أبو المظفر يوسف بن الشيخ أبى الفرج بـن الجوزى – رسول الخليفة – الوارد ليوقع الصلح بين ملوك بنى أيوب، فتسلم الكامل دمشق فى عاشر جمادى الأولى، وسار الصالح إسماعيل إلى بعلبك، لإحدى عشرة بقيت من جمادى الأولى، فنزل الملك الكامل بالقلعة، وأمر بنصب الدهليز بظاهر دمشق، وسير المظفر صاحب حماة إلى حمص، وأطلق الفلك المسيرى من سحن قلعة دمشق – وكان

<sup>(</sup>۱) ١٣٥هـ انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ٢٦٥، ٢٦٨، تاريخ ابن الوردى ٢٣٧٠.

قد سجنه الملك الأشرف - ونقل الأشرف إلى تربته، وأمر الكامل في يوم الإثنين سادس جمادي الآخرة ألا يصلى أحد من أثمة الجامع المغرب، سوى الإمام الكبير فقط، لأنه كان يقع بصلاتهم تشويش كبير على المصلين، وورد الخبر باستيلاء الصالح بحم الدين أيوب بن الكامل على سنجار ونصيبين والخابور، وقدم رسول الخليفة بمال إلى الملك الكامل؛ ليستخدم به عسكرا للخليفة، فإنه بلغه توجه التتر إلى بغداد، فقام الملك الكامل لما سلم إليه كتاب الخليفة، ووضعه على رأسه، وكان جملة ما حضر من المال مائة ألف دينار مصرية، فأمر الملك الكامل أن يخرج من بيت المال مائتا ألف دينار؛ ليستخدم بها العساكر، وأن يجرد من عساكر مصر والشام عشرة آلاف؛ نجدة للخليفة، وأن يكون مقدم العساكر الناصر داود، وألا يصرف مما حضر من المال شيء، بل يعاد بكماله إلى خزانة الخليفة، فتولى استخدام الأجناد الأميران ركن الدين الهيجاوي، وعماد الدين بن موسك، وأن يكونا مع الناصر داود في خدمته، فاستخدم الناصر العسكر، وسار إلى بغداد، وهم نحو ثلاثة آلاف فارس، وشرع الكامل يتجهز لأخذ حلب، فخاف المجاهد كل سنة للملك الكامل الفي ألف درهم، فعفا عنه.

وكان منذ دخل الكامل إلى قلعة دمشق قد حدث له زكام، فدخل في ابتدائه إلى الحمام، وصب على رأسه الماء الحار، فاندفعت المواد إلى معدته، فتورم وعرضت له حمى، فنهاه الأطباء عن القيء، وحذروه منه، فاتفق أنه تقيأ لوقته، في آخر نهار الأربعاء حادى عشرى شهر رجب، بقاعة الفضة من قلعة دمشق، فدفن بها بكرة الغد، وعمره نحو من ستين سنة، وذلك بعد موت أخية الأشرف بنحو ستة أشهر، فكانت مدة ملكه دمشق هذه المرة أحدا وسبعين يوما، ومدة مملكته بمصر – بعد موت أبيه عشرين سنة وثلاثة وأربعين يوما – وقيل و خمسة وأربعين يوما - وكانت في أيام أبيه نحوها فحكم مصر قريبا من أربعين سنة؛ ومولده في الخامس والعشرين من ربيع الأول، سنة ست وسبعين و خمسمائة.

وكان يحب أهل العلم، ويؤثر بحالستهم، وشغف بسماع الحديث النبوى، وحدث بالإجازة من أبى محمد بن برى، وأبى القاسم البوصيرى، وعدة من المصريين، وغيرهم، وتقدم عنده أبو الخطاب بن دحية، وبنى له دار الحديث الكاملية بالقاهرة، وجعل عليها

<sup>(</sup>۱) إبراهيم بن شيركوه بن محمد بن أسد الدين شيركوه الأيوبي (٦٢٤ - ١٢٢٥ - ١٢٢٧ - ١٢٢٦ ) أمير يلقب بالملك، كان صاحب حمص، وكان شجاعا متواضعا على صغر سنه. انظر روض المناظر، المختصر لأبي الفداء ٣/ ١٧٦ النجوم الزاهرة. ٦/ ٣٥٦. الأعلام ٢٤/ ١.

أوقافا، وكان يناظر العلماء، وعنده مسائل غريبة من فقه ونحو يمتحن بها، فمن أجاب عنها قدمه وحظى عنده، وكانت تبيت عنده بالقلعة جماعة من أهل العلم: كالجمال اليمني النحوي، والفقيه عبد الظاهر، وابن دحية، والأمير صلاح الدين الإربلسي - كان أحد الفضلاء - فينصب لهم أسرة ينامون عليها بجانب سريره؛ ليسامروه، فنفقت العلوم والآداب عنده، وقصده أرباب الفضائل، فكان يطلق لمن يأتيه منهم الأرزاق الوافرة الدارة، فممن قصده التاج بن الأرموي، وأفضل الدين الخونجي، والقاضي الشريف شمس الدين الأرموى - قاضي العسكر - وهـؤلاء أئمة وقتهم في المنقول والمعقول، وكان مهيبا، حازما سديد الآراء، حسن التدبير لمماليكه، عفيفا عن الدماء، وبلغ من مهابته أن الرمل – فيما بـين العريـش ومصـر – كـان يمـر فيـه الواحـد بـالذهب الكثـير والأحمال من الثياب، من غير خوف، وسرق مرة فيـه بسـاط، فـأحضر الكـامل العربـانُ ﴿ الذين يخرون الطريق، وألزمهم بإحضاره وإحضار سارقه، فبذلوا عوضه شيئا كثيراً، وهو يأبي إلا إحضار السارق، أو إتلاف أنفسهم وأموالهم بدله، فلم يجدوا بدا من إحضار السارق والبساط، وكان يباشر أمور الملك بنفسه، من غير اعتماد على وزير ولا غيره، واستوزر أولا الصاحب صفى الدين بن شكر ست سنين، وانكف بصره وهو يباشر الوزارة حتى مات، وكان الأمير فخر الدين عثمان الأستادار يــــــردد إليــه فـــي الأشغال، فلما مات الصاحب صفى الدين لم يستوزر الكامل بعده أحدا، بل كان يستنهض من يختار في تدبير الأشغال: فأقام معين الدين بن شيخ الشيوخ مـدة، وسمـاه نائب الوزارة، ومرة أقام تاج الدين يوسف بن الصاحب صفى الدين، ومرة جمال الديسن البوري، وصار يباشر أمور الدولة بنفسه، ويحضرعنده الدواويين، فيحاقهم ويحاسبهم، واذا ابتدات زيادة النيل خرج بنفسه وكشف الجسور، ورتب في كل جسر من الأمراء من يتولاه، ويجمع الرحال لعمله، ثم يشرف على الجسور بعد ذلك، فمتى احتــل حسـر عاقب متوليه أشد العقوبة، فعمرت أرض مصر في أيامه عمارة زائدة.

وأخرج الكامل من زكوات الأموال – التي كانت تجبى – سهمي الفقراء والمساكين، وجعلهما مصروفين، ورتب عليهما جامكيات الفقهاء والفقراء والصلحاء، وكان يجعل في كل ليلة جمعة بحلسا لأهل العلم عنده، ويجلس معهم للمباحثة، وكان كثير السياسة، وأقام في كل طريق خفراء تحفظ المسافرين، إلا أنه كان مغرى بجمع المال، مجتهدا في تحصيله وأحدث في البلاد حوادث سماها الحقوق، لم تكن في أيام من تقدمه، وله شعر، منه قوله:

سنة خمس وثلاثين وستمائة

أنتم سكنتم فؤادى وهو منزلكم وصاحب البيت أدرى بالذي فيه وفيه يقول البهاء زهير بن محمد، من قصيدة عند فتح دمياط:

> هو الكامل المولى الذي إن ذكرته به ارتجعت دمياط قهرا من العدى لك الله من ملك إذا جاد أو سطا

فيا طرب الدنيا ويسا فىرح العصىر وطهر بالسيف والملة الطهر فناهیك من عرف و ناهیك من نكر يقصر عنه المدح من كل مادح ولو حاء بالشمس المنيرة والبدر

وكان أولاد الشيخ صدر الدين بن حمويه هم أكابر دولته وأعيانها، وهم الأمير فخــر الدين يوسف، وعماد الدين عمر، وكمال الدين أحمد، ومعين الدين حسن، وكان فخر الدين قد ترك لبس العمامة، ولبس الشربوش والقباء، ونادم السلطان، وكان فاضلا أديبا، يشارك في فنون، وإخوته لهم فضائل، وإليهم مشيخة الخانقاه الصلاحية سعيد السعداء، وتدريس المدرسة الناصرية، بجوار قبر الشافعي من القرافة، وتدريس المشهد الحسيني بالقاهرة، وما منهم إلا من تقدم على الجيوش، وباشر الحرب، وأرضعت أمهم - وهمي ابنة القاضي شهاب الدين ابن عصرون - الملك الكامل، فصاروا إخوته من الرضاع.

فلما مات السلطان الكامل اتفق أولاد الشيخ، والأمير سيف الدين على بن قلج، وأخوه الأمير عماد الدين، والملك الناصر داود، وأربــاب الدولــة، علـي تحليـف الأجنــاد للملك العادل أبي بكر بن الملك الكامل - وهو يومئذ يخلف أباه بقلعة الجبل - على ديار مصر، وأن يرتب الملك الجواد مظفر الدين يونس بن مودود بن العادل أبي بكر بن أيوب، في نيابة دمشق، وكتموا ذلك الأمر الثاني عن الناصر داود، وحلفوا على ذلك في يوم الخميس ثاني عشري رجب، وبعثوا الأمير نور الدين على بن الأمير فحسر الدين عثمان الأستادار إلى الناصر داود، فأخرجه من دمشق إلى الكرك، واستقر الجواد بدمشق، نائبا لابن عمه الملك العادل، وسار العسكر من دمشق إلى مصر، وتأخر بدمشق أمراء عدة - في جمع من عسكر مصر ومماليك الأشرف - لحفظها، ومقدمهم عماد الدين عمر بن شيخ الشيوخ، فبذل الجواد الأموال، وطمع في الاستبداد بملك دمشق، وألزم الخطيب بذكره في الخطبة بعد العادل.

# السلطان الملك العادل الثاني(١)

سيف الدين أبو بكر بن الملك الكامل محمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيـوب. أمـه

السلوك لمعرفة دول الملوك ......

الست السوداء، المعروفة ببنت الفقيه نصر، ومولده في سنة سبع عشرة وستمائة. استقر الأمر له بسلطنة مصر و دمشق في يوم الخميس ثاني عشرى رجب، سنة خمس وثلاثين وستمائة، الموافق لسادس عشر برمهات. وخطب له بالقاهرة ومصر في رابع شعبان، وهو السلطان السابع من بني أبوب بديار مصر، فقدمت عليه القصاد من دمشق بوفاة أبيه واستقراره من بعده، فشرع الأمير سيف الدين قلج في تحليف الأمراء للملك العادل في داره، وحط الملك العادل المكوس، ووسع في العطاء وفي الرزاق على كل أحد.

وفي رابع شعبان: خطب له بمصر، وأعلن بموت الملك الكامل.

وفي رابع عشر شعبان: ضربت السكة باسمه.

**وفي ثامن عشر رمضان**: نقش الدينار والدرهم باسمه.

وفي عشريه: قرئ توقيعه على المنبر، بإبطال جميع المكوس.

وفى سابع عشرى شوال: وصل محيى الدين أبو محمد يوسف بن الجوزى، رسولا من بغداد، بتعزية الملك العادل، وهنأه بالملك من قبل الخليفة. وكان العادل قد بعث إلى دمشق بالخلع والسنجق، فركب الجواد بالخلع فى تاسع عشر رمضان.

وفيها أنفق العادل على العساكر.

وفي ثاني ذي القعدة: استحلف ابن الجوزي الملك العادل للخليفة المستنصر.

وفيه ورد الخبر بأن الناصر داود تحالف هو والجواد، وقد اتفقا و حرجا عن طاعة العادل ووصل الناصر داود إلى غزة، و حطب بها لنفسه، ثم وقع بينه وبين الجواد خلف، فأظهر الجواد أنه عاد إلى طاعة الملك العادل، ولما قربت العساكر الواردة من دمشق إلى القاهرة ركب العادل إلى لقائهم وأكرمهم، وسير إليهم في منازلهم الأموال والخلع والخيول، فحددوا له الأيمان والعهود؛ فاستقر أمره، وأخرج العادل الأموال، وبذلها في الأجناد، وأكثر من العطاء والبذل، حتى بدد في مدة يسيرة ما جمعه أبوه في مدد متطاولة، وأخذ في إبعاد أمراء الدولة عنه، وقطع رواتب أرباب الدولة، واختص من أنشأه فنفرت قلوب الأكابر منه، واشتغل هو عنهم لانهماك شرب الخمر، وكثرة اللهو والفساد، وسار الناصر وأبو داود من الكرك، واستولى على غزة والسواحل، واستحد عسكرا كبيرا، وبرز عن غزة، وبعث إلى الملك العادل يريد منه المساعدة على أخذ دمشة.

وقوى المجاهد أسد الدين صاحب حمص بعد موت الكامل، وأغار على حماة وحصرها واستعد أهل حلب، واستجدوا عسكرا من الخوارزمية، وعسكرا من التركمان، كان قد صار إليهم عدة من أصحاب الملك الكامل، فأكرموهم، وبعثوا إلى السلطان غياث الدين كيخسرو بن كيقباد، ملك الروم، يسألونه إرسال نجـدة، فـأمدهم بخيار عسكره، وخرجوا فملكوا المعرة، ونازلوا حماة، وقاتلوا المظفر صاحبها، فثبت لهم، وامتنع عليهم وقاتلهم، وكان الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل على الرحبة، منازلًا لها، فلما بلغه موت أبيه الملك الكامل رحل عنها، فطمع فيها من معه من الخوارزمية، وخرجوا عن طاعته، وهموا بالقبض عليه، فقصـد سنجار، وامتنع بهـا مدة، وترك حزائنه وأثقاله، فانتهبها الخوارزمية، وتحكموا في البلاد الجزرية، وطمع فيه السلطان غياث الدين كيخسرو بن كيقباد - ملك الرومية - وبعث إلى الناصر صلاح الدين أبي المظفر يوسف صاحب حلب توقيعا بالرها وسروج، وكانا مع الصالح نجم الدين أيوب، وأقطع المنصور ناصر الدين الأرتقى، صاحب ماردين، مدينة نجار ومدينة نصيبين، وهما من بلاد الصالح أيضا، وأقطع الجحاهد أسد الدين شيركوه، صاحب حمص بلدة عانة (١) وغيرها من بلاد الخابور؛ وعزم السلطان غياث الدين كيخسرو على أن يأخذ لنفسه من بلاد الصالح أيضا آمد وسميساط، وصار الملك الصالح محصورا بسنجار، فطمع فيه الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ - صاحب الموصل - وحصره بسنجار في ذي القعدة، وأراد حمله إلى بغداد في قفص حديد؛ كراهة فيه، لما كان عنده من التجبر والظلم والتكبر، فلما أشرف بدر الدين لؤلؤ على أخذ سنجار بعث الصالح إليه القــاضي بدر الدين يوسف بن الحسن الزرزاري قاضي سنجار، بعد ماحلق لحيته، ودلاه من السور.

وكان القاضى الزرزارى متقدما فى الدولة الأشرفية، ولاه الملك الأشرف موسى - قضاء بعلبك ثم بعد موت الملك الأشرف ولاه الصالح نجم الدين أيوب قضاء سنجار، وكان كثير التحمل حدا، واسع البر والمعروف، وله مماليك وغلمان وحواشى، لهم من التحمل ما ليس لغيرهم، فصار كأحد الأمراء الأكابر، وصار يقصد لسائر من يرد عليه من أهل العلم وذوى البيوتات، فتوجه القاضى فى خفية إلى الخوارزمية، واستمالهم وطيب خواطرهم، بكثرة ما وعدهم به فمالوا إليه، بعد ما كانوا قد اتفقوا مع صاحب ماردين، وقصدوا بلاد الملك الصالح نجم الدين أيوب، واستولوا على العمال، ونازلوا

<sup>(</sup>١) عانة: بلدة مشهورة بين الرقة وهيت تعد في أعمال الجزيرة. انظر معجم البلدان ٧٢/ ٤.

حران - وكان الملك الصالح قد ترك بها ولده المغيث فتح الدين عمر بن الصالح (۱) فخاف من الخوارزمية، وسار مختفيا حتى فرد إلى قلعة جعبر، فساروا خلفه، ونهبوا ما كان معه، وأفلت منهم فى شرذمة يسيرة إلى منبج، فاستجار بعمة أبيه، الصاحبة ضيفة خاتون، أم الملك العزيز، صاحب حلب، فلم تقبله، فر إلى حران، وفيها أتاه كتاب أبيه يأمره بموافقة الخوارزمية، والوصول بهم إليه لدفع بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل، فاجتمع المغيث عمر، والقاضى بدر الدين قاضى سنجار بالخوارزمية، والتزم لهم القاضى أن يقطعوا سنجار وحران والرها، فطابت قلوبهم، وحلفوا للملك الصالح، وقاموا فى خدمة ابنه الملك المغيث، وساروا معه إلى سنجار، فأفرج عنها عسكر الدين لؤلؤ بمفرده على فرس سابق، ثم تلاحق به عسكره. واحتوت الخوارزمية على الدين لؤلؤ بمفرده على فرس سابق، ثم تلاحق به عسكره. واحتوت الخوارزمية على سائر ما كان معه، فاستغنوا بذلك، وقوى الملك الصالح بالخوارزمية وبهذا الفتح قوة زائدة، وعظم شأنه، وسير الخوارزمية إلى آمد، وعليها عسكر السلطان غياث الدين زائدة، وعظم شأنه، وسير الخوارزمية إلى آمد، وعليها عسكر السلطان غياث الدين كيخسروصاحب الروم، وبها المعظم غياث الدين تورانشاه بن الملك الصالح بحم الدين أيوب (۲) وهو محصور منهم، فأوقعوا بهم ورحلوهم عن آمد، فخرج الصالح من سنجار إلى حسن كيفا، وبعث الملك العادل من مصر إلى أهل حلب يريد منهم أن أيوب (۲) وهو محصور منهم، فأوقعوا بهم ورحلوهم عن آمد، فخرج الصالح من سنجار إلى حسن كيفا، وبعث الملك العادل من مصر إلى أهل حلب يريد منهم أن

<sup>(</sup>۱) المغيث الأيوبي (٦٤٢ هـ = ١٢٤٤م). عمر المغيث حلال الدين بن أيوب الصالح بسن محمد الكامل بن العادل الأيوبي: من أمراء هذه الدولة، كان نائب دمشق وتوفى بها. انظر ترويح القلوب ٨٣، شذرات الذهب١ ٥/ ٢١، الأعلام ٤٢/ ٥.

<sup>(</sup>۲) توارن شاه (المعظم غياث الدين بن الصالح أيوب). (... - ٦٤٨ هـ - ١٢٥٠ م). تورانشاه ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب، بن الملك الكامل محمد: ثامن سلاطين الدولة الأيوبية بمصر، وآلث من سمى الملك المعظم منهم وحد ملوك حصن كيفا كانت إقامته في حصن كيفا بديار بكر نائبا عن أبيه. ولما توفي أبوه سنة ٤٧٦هـ وكتمت شجرة الدر خبر موته ، استدعته، فحاء إلى مصر، والحرب ناشبة بين المصريين والفرنسيين على أبواب المنصورة فلبس خلعة السلطان بعد أربعة أشهر من وفاة أبيه ، وقاتل الفرنج، فهزمهم واسترد دمياط ثم تنكر لشجرة الدر، فحرضت عليه المماليك البحرية فقتلوه في فارسكور ومدة سلطته نحو ٤٠ يوما لم يدخل فيها القاهرة و لم يجلس على سرير الملك بقلعة الجبل وبمقتله انقرضت دولة بني أيوب بمصر ومدتها نحو ٨٦ سنة. انظر بن إياس اد ٥٨ وابن الوردي ٢: ١٨١ وابن شاكرا ١: ٩٧ وفيه ما يخالف رواية غيره ما فهو يذكر أن الملك المعظم ساءت سيرته مع المماليك البحرية فقتلوه، ولا يذكر شجرة الدر، ويقول: إن مدة بني أيوب المصر يمم الشموع ويضرب ريوسها بالسيف يقول هكذا أفعل بالبحرية يعني المماليك الذين قتلوه بعد ذلك ومثلوا به: ومحلة المجمع العالمي بالسيف يقول هكذا أفعل بالبحرية يعني المماليك الذين قتلوه بعد ذلك ومثلوا به: ومحلة المجمع العالمي بالسيف يقول هكذا أفعل بالبحرية يعني المماليك الذين قتلوه بعد ذلك ومثلوا به: ومحلة المجمع العالمي بالسيف يقول هكذا أفعل بالبحرية يعني المماليك الذين قتلوه بعد ذلك ومثلوا به: ومحلة المجمع العالمي بالسيف يقول هكذا أفعل بالبحرية يعني المماليك الذين قتلوه بعد ذلك ومثلوا به: ومحلة المجمع العالمي بالسيف يقول هكذا

يجروا معه على ما كانوا عليه مع أبيه الملك الكامل – من إقامة الخطبة له على منابر حلب، وأن تضرب له السكة – فلم يجب إلى ذلك، وقدم رسول غياث الدين، وأنكح كيخسرو ملك الروم، فزوج غازية خاتون ابنة العزيز السلطان غياث الدين، وأنكح الملك الناصر – صاحب حلب – أخت السلطان غياث الدين، وتولى العقد الصاحب كمال الدين بن أبي حرادة بن العديم، وخرج في الرسالة إلى بلاد الروم، وعقد للملك الناصر صاحب حلب على ملكة خاتون أخت السلطان غياث الدين، فبعث غياث الدين رسولا إلى حلب، فأقيمت له بها الخطبة، وخرج الملك الجواد من دمشق في أول ذي الحجة، يريد محاربة الناصر داود صاحب كرك، بأذنبا بالقرب من نابلس فانكسر الناصر كسرة قبيحة، في يوم الأربعاء رابع عشر ذي الحجة، وانهزم إلى الكرك. فغنم الجواد ما كان مه، وعاد إلى دمشق، وفرق ستمائة ألف دينار و خمسة آلاف خلعة، وأبطل المكوس والخمور، ونفي المغاني. وعاد من كان في دمشق من عسكر مصر ومعهم الأمير عماد الدين بن شيخ الشيوخ – إلى القاهرة، بسناجق الناصر، في سادس عشري ذي الحجة، فلم يعجب الملك العادل ذلك، وخاف من تمكن الملك الجواد.

وفيها قصد التتار بغداد، فبعث إليهم الخليفة جيشا، قتل كثيرا منه، وفر من بقي .

وفيها مات قاضى القضاة بدمشق وهو شمس الدين أبو البكرات يحيى بن هبة الله ابن الحسن بن بنى الدولة الشافعي، في خامس ذى القعدة فأعيد في سابعه قاضى القضاة شمس الدين أحمد بن الخليل الخويي، ورتب مراكز الشهود – وكانوا أولا بدمشق وراقين يورقون المكاتيب وغيرها، فإذا فرغوا من الوراقة مشوا إلى بيوت العدول، فيشهدونهم على ما يريدون؛ واقتدى بعد ذلك أهل القاهرة ومصر بهم.

وفيها تولى الشريف شمس الدين محمد بن الحسين الأرموى قضاء العسكر ونقابة الأشراف بديار مصر، وقرئ سجله بجامع مصر، بحضرة الأمير جمال الدين موسى ابن يغمور والفلك المسيرى.

وفيها بطلت الفلوس.

وفيها سار الملك المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول من اليمن يريد مكة، فأحرق الأمير أسد الدين جغريل ما كان معه من الأثقال، وخرج هو ومن معه من مكة في سابع شهر رجب، قبل وصول ملك اليمن بيومين، فالتقوا بين مكة والسرين، فانهزم العرب أصحاب الشريف راجح، وأسر الأمير شهاب الدين بن عدان من أمراء

السلوك لمعرفة دول الملوك المعرفة دول الملوك النبوية فبلغه اليمن، فقيده الأمير جغريل، وحث به إلى القاهرة، وسار هو إلى المدينة النبوية فبلغه موت السلطان الملك الكامل، فسار بمن معه إلى القاهرة، فدخلوها أثناء شهر شعبان

\* \* \*

متفرقين، وأقام عسكر اليمن بمكة.



## سنة ست وثلاثين وستمائة(١)

فيها قبض الملك الجواد على صفى الدين بن مرزوق، وأخذ منه أربعمائة ألف دينار، وسحنه بقلعة حمص، فمكث ثلاث سنين لا يرى الضوء، وأقام الجواد بمشق خادما لزوجته يقال له الناصح، فصادر الناس، وأخذ منهم مالا كثيرا، وقبض الملك الجواد على عماد الدين عمر بن شيخ الشيوخ، ثم خاف من أخيه فخر الدين، وقلق من ملك دمشق، وقال: إيش أعمل بالملك باز؟ وكلب أحب إلى من هذا، ثم خرج إلى الصيد، وكاتب الملك الصالح بحم الدين أيوب بن الكامل، على أن يعوضه عن دمشق بحصن كيفا وسنجار، فسر الصالح بذلك وتحرك للمسير إلى دمشق.

وفيها قدم رسول ملك الروم إلى القاهرة بالعزاء للملك العادل.

وفيها أفرج أهل حلب عن حصار حماة، بعد مــا ضــاق الأمـر علـى المظفـر صــاحب حماة، عنه رحلوا عناهم قلعة بارين وكانت حصينة.

وفيها استوحش الأمراء الأكابر من الملك العادل، لتقريبه الشباب والـترابى، وإعطائهم الأموال والإقطاعات، والاقتداء بآرائهم، ولكثرة تحجبه، واشتغاله باللهو عن مصالح الدولة. فطمع الناصر داود صاحب الكرك في ملك مصر، فسار إليها ومعه تقادم فاخرة: ما بين جوارى جنكيات، وعوديات ورقاصات، وأواني للشرب بديعة، فخرج العادل إلى لقائه في ثامن شوال ، وأكرمه، وقدم له الناصر ما انتخبه له من الجوارى والأواني وغيرها، فصادف منه الغرض، ووضه عنه بأمثاله. ولازم الناصر القيام بخدمه العادل والإقامة في بابه: فتارة يعمل حاجب الباب، وتارة أستادارا، وتارة دوادارا؛ ليدخل في كل وقت عليه، ويتوصل متى شاء إليه، وهو يظن أنه يستميل الأمراء عن العادل إلى جهته، فلما تمكن الناصر داود منه أوهمه من الأمير فخر الدين الأمراء عن العادل إلى جهته، فلما تمكن الناصر داود منه أوهمه من الأمير فخر الدين واعتقله الأمراء وحسن له القبض عليه، فانخدع له الملك المعز بحير الدين يعقوب، وأمال إليه عدة من الأمراء وحسن له القبض عليه، فانخدع له الملك العادل، وقبض على فخر الدين واعتقله بقلعة الجبل، وأخرج عمه الملك المعز من أرض مصر، ومعه أحوه الأبحد تقى الدين عباس، فلما تم للناصر ما أراد خيل العادل من الملك الجواد نائبه على دمشق، بأن الأمراء قد مالت إليه، وقام بأمره الأمير عماد الدين عمر بن شيخ الشيوخ، فبلغ ذلك

<sup>(</sup>۱) ٦٣٦هـ انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهراة ٢٧٧ - ٢٧٩/ ٦، تاريخ ابن الوردى /٢٣٩ / ٢.

٣٩ ..... سنة ست وثلاثين وستمائة

العماد، فخاف أن يتفق عليه ما اتفق على أخيه، واجتمع بالملك العادل، والتزم له بإحضار الملك الجواد إلى طاعته بمصر، فسيره العادل من القاهرة؛ ليحضر الملك الجواد من دمشق؛ فأكرمه الجواد، وأخذ العماد في التحدث معه في المسير إلى الملك العادل، فسوق به وماطله، حتى فطن العماد بامتناعه؛ فأحضر حينئذ الولاة والمشدين والنواب والدواوين بدمشق وأعمالها، وقال لهم: «قد عزل السلطان الملك العادل الجواد عن نيابة دمشق، فلا تدفعوا إليه مالا، ولا تقبلوا له قولا، فعز ذلك على الملك الجواد، ووكل بعماد الدين، وسجنه بقلعة دمشق، وتقرر الأمر بين الملك الجواد وبين الجاهد، صاحب محص، أن يكونا يدا والمحدة؛ ووافقهما الأمير عماد الدين بن قلح، نائب الملك الجواد بدمشق، فرأوا أن أمرهم لا يتم إلا قتل العماد بن شيخ الشيوخ فبعثوا إلى نواب بدمشق، فرأوا أن أمرهم لا يتم إلا قتل العماد بن شيخ الشيوخ فبعثوا إلى نواب الجامع، الإسماعيلية في ذلك، ودفعوا إليهم مالا وقربة، فسيروا فدائيين قتلاه على باب الجامع، في سادس عشرى جمادى الأولى، وأشيع أنهما غلطا في قتله، وإنما كانا يريدان قتل الملك الجواد ، فإنه كان كثير الشبه به فبلغ ذلك الملك العادل فشق عليه.

وفي العشرين من شوال: ورد الخبر بوصول عسكر الملك الصالح نحم الدين أيوب، صحبة ولده الملك المغيث حلال الديس عمر، إلى حينين فحمع الملك العادل والملك الناصر الأمراء وتحالفوا على قتال الصالح، وخرج النــاصر داود مـن القـاهرة، فـي تاســع ذي القعدة؛ لقتال الصالح، وجهز العادل جماعة من الأمراء، وعدة من العساكر بديار مصر؛ لتأخذ دمشق، وقدم الملك العادل إلى الملك الجواد رسولا بكتــاب فيــه أنــه يعطيــه قلعة الشوبك وبلادها، وثغر الإسكندرية، وأعمال البحيرة وقليوب، وعشر قرى من بلاد الجيزة بديار مصر، لينزل عن نيابة السلطنة بدمشق، ويحضر إلى قلعة الجبل، ليعمل برأيه في أمور الدولة، فلما ورد ذلك أوهمه نائبه عماد الدين قلج من أنه متى دخل مصر، قبض عليه الملك العادل، وسلبه أو لاد عماد الدين بن شيخ الشيوخ بدمه، فامتنع من تسليم دمشق، فبرز الملك العادل من القاهرة يريد دمشق، يوم الثلاثاء سلخ ذي الحجة، ونزل بلبيس، فحاف الجواد، وعلم عجزه عن مقاومة العادل، فبعث كمال الدين عمر بن أحمد بن هبـة الله المشـهور بـابن العديـم العقيلـي، و ابـن طلحـة خطيـب جامع دمشق إلى الملك الصالح نحم الدين أيوب- صاحب حصن كيفًا وديار بكر وغيرها من بلاد الشرق - يطلب منه أن يتسلم دمشق، ويعوضه عنها سنجار والرقة وعانة، فوقع ذلك من الملك الصالح أحسن موقع، وأجابه إليه، وزاده الجديدة، وحلف له على الوفاء، ورتب الملك الصالح ابنه الملك المعظم توران شباه على بـلاد الشـرق، وألزمه بحصن كيفا، وأقام نوابا بــآمد وديـار بكـر، وسـلم حـران والرهـا وحميـع البـلاد

للخوارزمية الذين في خدمته، وطلب نجدة من الأمير بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل وكان قد صالحه – فبعث إليه بدر الدين نجدة، وسار الملك الصالح من الشرق يريد دمشق، فقطع الجواد اسم الملك العادل من الخطبة، وخطب للملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل، وضرب السكة باسمه، ودخل الصالح إلى دمشق، في مستهل جمادي الأولى، ومعه الجواد بين يديه بالناشية، وقد ندم الجواد على ما كان منه، وأراد أن يستدرك الفائت فلم يقدر، وخرج من دمشق والناس تلعنه في وجهه، لسوء أثره فيهم، وبعث الصالح إليه برد أموال الناس إليهم، فأبي وسار.

وكان قد وصل مع الصالح أيضا الملك المظفر صاحب حماة، وقد تلقاه الجواد، فكان دخوله يوما مشهودا، فاستقر في قلعة دمشق، وخـرج الجـواد إلى بـلاده، فكـانت مدة نيابته دمشق عشرة أشهر وستة عشر يوما، صرف فيها الأموال التي كانت في خزائن الملك الكامل كلها، وكانت تزيد على ستمائة ألف دينار مصرية، سوى القماش وغيره، وسوى ما ظلم فيه الناس من التجار والكتاب، وسوى ما أخذه من صفى الديـن ابن مرزوق لما صادره، وكان ينيف على خمسمائة ألف دينار، فلما استقر الملك الصالح بدمشق سار المظفر إلى حماة، وقدمت الخوارزمية، فنازلوا مدينة حمص - وهـو معهـم -مدة ثم فارقوها بغير طائل، وعادوا إلى بلادهم بالشرق. وقـد زوج الملـك الصـالح أختـه من أمه، وأبوها الفارس قليب مملوك أبيه الملك الكامل، لمقدم الخوارزمية الأمير حسام الدين بركة خان، وفي أثناء ذلك تواترت رسل المظفر صاحب حماة إلى الملك الصالح يستحثه على قصد حمص، وكتب الأمر من مصر تستدعيه إلى القاهرة، وتعده بالقيام بتصرفه، فبرز الملك الصالح من دمشق إلى البثنية، وكانت الخوارزمية، وصاحب حماة، على حصار حمص، فأرسل المجاهد أسد الدين شيركوه مالا كثيرا فرقه في الخوارزمية، فرحلوا عنه إلى الشرق، ورحل صاحب حماة إلى حماة، وعاد الملك الصالح إلى دمشق طالبا مصر، وخرج منها إلى الخربة وعيَّد بها عيد الفطـر، وعسكر تحـت ثنيـة العقـاب، وقد تحير فلا يدري أيذهب إلى حمص أم إلى مصر، وما زال بمعسكره إلى أول شهر رمضان فعاد إلى دمشق وتقدم إلى الأمير حسام الدين أبي على بن محمد بن أبي على الهذباني، أستاداره بدمشق، أن يرحل بطائفة من العسكر إلى حينين، فرحل، ولم يـزل هو تحت عقبة الكرسي، على بحيرة طبربة، إلى آخر رمضان.

فلما وردت الأخبار بحركة الملك الصالح إلى القاهرة، خرج من أمراء مصر سبعة عشر أميرا – منهم الأمير نور الدين على بن فخر الدين عثمان الأستادر، والأمير علاء الدين ابن الشهاب أحمد، والأمير عز الدين أيبك الكربدى العادلي، والأمير عز الدين

٣٩٢ ..... سنة ست وثلاثين وستمائة

بلبان والأمير حسام الدين لؤلؤ المسعودى، والأمير سيف الدين بشطر الخوارزمى، والأمير عز الدين قضيب البان العادل، والأمير شمس الدين سنقر الدنيسرى – فى عدة كبيرة من أتباعهم وأجنادهم، وخلق من مقدمى الحلقة والمماليك السلطانية، وساروا يريدون الملك الصالح بدمشق.

وذلك أن الملك العادل تقدم بتوجه العسكر إلى الساحل، وقدم عليه الركسن الهيجاري وأنفق فيهم، فلما نزلوا بلبيس اختلفوا، وخامر جمعة من الأمراء على العادل، وعزموا على المسير إلى الملك الصالح، فبعث العادل إليهم الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ وبهاء الدين مليكيشو، ليطيب خواطرهم، فلم يجيبوا، وخرج من القاهرة عدة من الجلقة، ومعهم طائفة، ومنعوا من غلق باب النصر، وساروا طائفة بعد طائفة على حمية، فبطق العادل إلى من بقى معه من الأمراء الأكراد بمحاربة من خامر عليه ببلبيس، قبل قدوم هؤلاء عليهم، فاقتتل الأكراد مع الأتراك ببلبيس، و انكسر الأتراك المخــامرون وأخذ منهم أمير، وانهزم باقيهم وهم في طلبهم إلى ناحية سُنيِّكسة. فلحق بهم من خرج من الحلقة ومضوأ جميعا إلى تل العجول، وعادت الخزانة التي كانت معهم سالمة إلى القاهرة، ثم بعثوا يطلبون من العادل العفو، فأمنهم وحلف لهم، فلم يرجعوا، وساروا إلى الملك الصالح، فلما بلغوا غزة أمر الملك الصالح أستاداره بالعود إلى خربــة اللصـوص، وحرج هو ببقية عسكره من دمشق، لليلتين بقيتا من شهر رمضان، ونزل الملـك الصـالح الخربة، ووصل الأمير نور الدين بن فخر الدين بمن معه، فسر بهم سرورا كثيرا، وأخذوا في تقوية عزمه على قصد مصر، فرحل واستولى على نابلس والأغوار. وأعمال القدس والسواحل، وبعث ابنه الملك المغيث فتح الدين عمر إلى دمشق، وأقطع من قدم عليه من أمراء مصر نابلس وأعمالها؛ ليتقووا بمغلها، فخرج الناصر داود من مصر، وصار إلى الكرك، فانزعج الملك العادل وأمه لقدوم الصالح انزعاجا عظيما، وخافساه خوف كبيرا، واضطربت مصر اضطرابا زائدا، وخرج فخر القضاة نجم الدين بن بصاقة في الرسالة إلى الملك الصالح من الكرك عن الناصر داود بأنه في نصرة الملك الصالح ومعاونته، ويسأله دمشق وجميع ما كان لأبيه؛ فلم تقع موافقة على ذلك، فسار الناصر إلى الملـك العادل، ونزل بدار الوزراة من القاهرة؛ ليعينه على محاربة أحيه الملك الصالح، فقدم في ذي الحجة الصاحب محيى الدين بن الجوزي برسالة الخليفة إلى الملك الصالح؛ ليصالح أخاه الملك العادل فأجل الملك الصالح قدومه إجملالا كثيرا ومع ذلك فإن كتب الأمراء-وغيرهم - ترد في كل قليل على الملك الصالح من مصر، تعده بالقيام معه، وأن البلاد في يده، لاتفاق الكلمة على سلطنته.

السلوك لمعرفة دول الملوك ......

وفيها مات المنصور ناصر الدين أرتق بن أرسلان التركماني الأرتقى، صاحب ماردين، قتله ابنه وهو سكران، واستولى بعده على ماردين.

وفيها وقعت بين حرم وجذام وثعلبة بالشرقية حروب قتل فيها كثير منهم، وقتل شيخهم شمخ بن نجم فحرد الملك العادل إليهم الأمير بهاء الدين بن ملكيشو؛ ليصلح بينهم، وكان السلطان في بلبيس، قد حرج في سلخ ذي الحجة من قلعة الجبل، بعساكر مصر.



## سنة سبع وثلاثين وستمائة

أهلت والملك العادل على بلبيس بعساكره يريد الشام؛ لمحاربة أخيه الملك الصالح، فأقام على بلبيس، فقصد الأمراء القبض عليه، وعمل بعضهم دعوة، وحضر إليه العادل، ففطن بما هم عليه، فقام و دخل الخريشته لقضاء الحاجة، وخرج من ظهر الحريشته، وركب فرسا وساق إلى القلعة فبعث إليه الأمراء يطلبونه، فأظهر أنه ما دخل القاهرة إلا لكسرة الخليج، وأنه سيعود إليهم ثم ألجأته الضرورة حتى خرج إلى العباسة في رابع عشرى المحرم، وقبض على جماعة من الأمراء.

وفي نصف صفر: توجه الناصر داود من العباسة إلى الكرك، وصحبته الأمير سيف الدين على بن قلج، وجماعة من أمراء مصر، فبلغ العادل عن فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ أنه يكاتب الصالح، فقبـض عليـه واعتقلـه، هـذا ومحيـي الديـن أبـو المظفـر يوسف بن الشيخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي أخذ في الإصلاح بين الملوك، على أن تكون دمشق للصالح نجم الدين أيوب، ومصر للعادل، وأن يرد إلى الناصر داود ما أخذ من بلاده، وكان محيى الدين بن الجوزى مقيما عنـــد الصـــالح، وابنــه شرف الدين يتردد من نابلس إلى مصر في السفارة، حتى تقارب الأمر. ثم قدم محيى الدين إلى مصر، ومعه جمال الدين يحيى بن مطروح، ناظر ديوان الجيوش للملك الصالح، فأديا الرسالة، وأقاما عند الملك العادل، وكان قد أحذ الصالح يكاتب عمه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل في الوصول إليه بنابلس، وبعث إليه الطبيب سعد الدين الدمشقي، ومعه حمام ليسرح إليه بالبطائق على جناحها ما يتجـدد فـاتفق أمر عجيب: وهو أنه لما وصل سعد الدين إلى قلعة بعلبك أنزل الصالح عماد الديس إسماعيل بدار، وبدل عرض الحمام الذي في قفص سعد الدين بحمام آخر، من حمام القلعة ببعلبك، وأخذ الصالح عماد الدين في التدبير على أخذ دمشق، وانتزاعها من يـد ابـن أخيه الملك الصالح نجم الدين أيوب؛ وأرسل جواسيسه سرا إلى ابن أخيه الملـك العـادل، بما عزم عليه من أخذ دمشق، وأنه منتم إليه وفي طاعته، وإذا ملك دمشق خطب له على منابرها، وضرب السكة باسمه، وكتب الصالح عماد الدين إسماعيل أيضا إلى الجاهد - صاحب حمص - في معاونته، وهـو يواصـل كتبـه مـع ذلـك إلى الملـك الصـالح نجـم الدين، يعده بالوصول إلى نصرته، وشرع الصالح عماد الدين فسي جمع الرجال، ففطن بذلك الطبيب سعد الدين، وكتب البطائق على أجنحة الحمام بهذا الأمر إلى الملك

٣٩٦ ..... سنة سبع وثلاثين وستمائة

الصالح نجم الدين، فكان كلما سرح سعد الدين منها طائرا وقع في برجه بقلعة بعلبك، فأتى به البراج إلى الملك الصالح عماد الدين، ثم إن الصالح عماد الدين زور بطاقة عن الطبيب سعد الدين، فيها «إن المولى الملك الصالح عماد الدين في الاهتمام للمسير إلى المعسكر المنصور، وإنه باق على الطاعة» وسرح هذه البطاقة المزورة على جناح طائرة من الطيور التي وصلت مع الطبيب سعد الدين، فلما وقف عليها الملك الصالح نجم الدين، ظن أنها من عند رسوله، فطاب قلبه، ووالى الصالح عماد الدين إرسال البطائق المؤورة، وكلما سرح الطبيب طائرا ببطاقة وقع في قلعة بعلبك، فيصل إلى الصالح عماد الدين.

واتفق مع ذلك أمر آخر من عجيب ما يجرى: وهو أن المظفر صاحب حماة كان منتميا إلى الصالح نجم الدين، ومهتما بنصرته، ويخطب له في بلاده، وكان الحلبيون والجاهد صاحب حمص معاندين له، ومساعدين عليه فعلم المظفر صاحب حماة ما عليه خاله الصالح عماد الدين - صاحب بعلبك - من قصد دمشق، وموافقة الجاهد صاحب حمص له، وكانت عساكر دمشق مع الصالح نجم الدين أيوب على نابلس، وهم خمسة آلاف، وليس بدمشق من يحفظها؛ فخاف الملك المظفر صاحب حماة على دمشق، وباطن الأمير سيف الدين على بن أبي على الهذباني على أنه يظهر الحرد عليه وفارقه، ويوهم أكابر البلد بأن المظفر قد عزم على تسليم حماة إلى الفرنج؛ لما حصل عنده من الغبن من الجاورين له، وأخل بالاده منه، وقصد المظفر بهذه الحيلة مكيدة صاحب حمص، وأن الأمير سيف الدين إذا ذهب بالعسكر وأكابر الرعية إلى دمشق أقاموا بها وحفظوها، حتى يتوجه الملك الصالح إلى مصـر، أو يعـود إلى دمشـق، فـأظهر سيف الدين الغضب على المظفر، وأخذ قطعة من العسكر، ومن أكابر حماة، وخرج فسار حتى نزل على حمص، عند بحيرة قدس فلم يخف على الجاهد صاحب حمص ما دبره المظفر من مكيدته، وخرج من حمص، وبعث إلى الأمير سيف الدين يريد الاجتماع به، فأتاه سيف الدين منفردا؛ وأعلمه بأنه كره مجاورة المظفر، لما هو عليه من الميل للفرنج، والعزم على تسليمهم حماة، فأظهر له الملك المحاهد البشر ولاطفه، واستدعاه إلى ضيافته بداخل حمص، فلما صار به إلى القلعة، استدعى أصحابه لينزلوا في البلد، فدخل بعضهم وامتنع بعضهم من الدخول إلى حمص، فلما تمكن الجاهد من الأمير سيف الدين قبض عليه، واعتقله هو ومن دخل من أصحابه، وفر الباقون، فعاقب الجاهد من صار في قبضته أشد العقوبة، واستصفى أموالهم، ومازال بسيف الدين حتى هلك فضعف المظفر لتلف رجال عسكره.

وسار الصالح عماد الدين - ومعه الجاهد - إلى دمشق في جمع كبير، وأخذاها وأظهرا طاعة الملك العادل صاحب مصر، وكان ذلك في سابع عشري صفر، ثم ملكا قلعة دمشق، واعتقلا المغيث بن الصالح نجم الدين، فبلغ ذلك الصالح وهو بنابلس، فكتـم الخبر، وقدم الأمير حسام الدين محمد بن أبي على الهذاباني أستاداره في جماعة، وسار بعده يريد دمشق، فلما وصل ابن أبي على إلى الكسوة علم بأخذ دمشق من يدهم، فرجع إلى الصالح - وقد نزل بيسان - فأعلمه الخبر، وسار معه حتى وصل القصير المعيني من النور فاشتهر عند العسكر أخذ دمشق، فورود مكاتبات الصالح عماد الدين إليهم؛ باستمالتهم إليه، ففسدت نياتهم، وطمعوا في الملك الصالح نجم الدين؛ لتلاشى أمره، وفارقوه، فبقى الصالح نجم الدين في دون المائة من أمرائه وأجناده، وتركه من كان معه من أهل بيته وأقاربه، وتركه أيضا بدر الديـن قـاضي سنجار - وكـان أخـص أصحابه، وصاروا كلهم إلى دمشق، وقد أيسوا من أن يقوم بعدها للصالح (نجم الدين) قائمة، وثبت معه الأمير حسام الدين بن أبي على أستادراه، وزين الدين أمير جانداره، وشهاب الدين بن سعد الدين كوجبا - وكان أبوه سعد الدين ابن عمة الملك الكامل -والأمير شهاب الدين البواشقي، ونحو الثمانين من مماليكه، وثبت معه أيضا كاتبه بهاء الدين زهير، وهرب الطواشي شهاب الدين فاخر، وأخذ معه شيئا كثيرا من قماش الصالح، وعدة من مماليكه الصغار وغلمانه، وصار مع من لحق بدمشق، ففت في عضد الصالح مفارقة العسكر له، وأيقن بزوال أمره ورحل في الليل، فلقيه طائفة من العربان يريدون أخذه، فحاربهم بمن معه، حتى خلص منهم إلى نابلس، فنزل بظاهرها، ولما وصل العسكر المخامر على الصالح نجم الدين إلى دمشق، قبض الملك الصالح عماد الدين على أخويه الملك المعز بحير الدين يعقوب والملك الأبحد تقى الدين عباس، واعتقل الأمراء المصريين أيضا: وهم عز الدين أيبك الكردي، وعز الدين قضيب البان، وسنقر الدينسري، وبلبان المجاهدي، وتوجه نور الدين بن عثمان إلى بغداد، واتفق تغير الملك العادل على الناصر داود، فقارقه من بلبيس - وصحبته الأمير سيف الدين على بن قلج -وسار إلى الكرك، وكاتب الصالح نجم الدين ووعده النصرة، وكان ذلك حدعة منه تم سار الناصر إلى نابلس بعساكره، وقبض على الملك الصالح نجم الدين، ويقال بل بعث إليه من أخذه بعد ما صار وحده، وأركبه على بلغة في إهانة، بغير مهماز ولا مقرعة، في ليلة السبت ثاني عشر ربيع الأول، وبعث الناصر به إلى الكرك، ولم يترك معه غير مملوك واحد، يقال له ركن الدين بيبرس، وبعث معه جاريته شجر الدر(١) أم ولـده

<sup>(</sup>١) شجرة الدر (.. - ٦٥٥ هـ ..= ١٢٥٧م). شجرة الدر الصالحية، أم حليل، الملقبة بعصمة الدين ملكة مصر: أهلها من حوارى الملك الصالح نجم الدين أيوب: اشتراها في أيام أبيه وحظيت=

٣٩٨ ..... سنة سبع وثلاثين وستمائة

خليل، وأنزله بالقلعة، وقام له بجميع ما يجتاج إليه بحيث لم يختل من حاله سوى أنه فقد الملك فقط، وأقام بهاء الدين زهير عند الناصر داود، هو وجماعة المماليك، بعد ما خيرهم فاختاروا الإقامة عنده وطلب الأمير حسام الدين بن أبي على، وزين الدين أمير جاندار من الناصر المسير إلى دمشق فسيرهما، وعندما قدما دمشق اعتقلهما الصالح عماد الدين.

وفى سابع عشر ربيع الأول: عاد الملك العادل إلى القاهرة، بعد ما بعث الركن [.....]. (١)

الهبجاوى على جماعة؛ لحفظ الساحل، فلما بلغ الملك العادل ما جرى على أخيه من أخذه ذليلا، ونهب أحر، وسجنه بالكرك - سره ذلك سرورا كثيرا، وظن أنه قد أمن، ونودى بزينة القاهرة ومصر فزينتا، وعمل سماطا عظيما في الميدان الأسود تحت قلعة الجبل، وعمل قصورا من حلوى، وأحواضا من سكر وليمون، وألفا وخمسمائة رأس شواء، ومثلها طعاما؛ فكان ما عمل من السكر ألف وخمسمائة أبلوجة، ونادى الملك العادل في العامة بالحضور إلى السماط، فحضر الجليل والحقير، وبلغ ذلك الصالح نجم الدين، وهو معتقل بالكرك.

ولم يقنع الملك العادل بسحن أخيه، حتى أنه بعث الأمير علاء الدين بن النابلس إلى الناصر داود، يطلب منه أن يبعث إليه بأخيه الصالح في قفص حديد تحت الاحتفاظ، ويبذل له في مقابلة إرساله أربعمائة ألف دينار و دمشق؛ وحلف على ذلك أيمانا عظيمة، فلما وصل الكاتب إلى الناصر أوقف عليه الملك الصالح، و أدخل إليه بالقاصد الذي أحضره، ثم كتب الناصر إلى الملك العادل: «وصل كتاب السلطان، وهو يطلب أخاه إلى عنده في قفص حديد، وأنك تعطيني أربعمائة ألف دينار مصرية، وتأخذ دمشق عمن هي بيده، وتعطيني إياها، فأما الذهب فهو عندك كثير، وأما دمشق فإذا أخذتها ممن هي معه، وسلمتها إلى، سلمت أخاك إليك، وهذا جوابي والسلام». فلما ورد هذا الجواب على الملك العادل أمر بتجهيز العساكر؛ ليخرج إلى الشام، وخرج عبى الدين بن الجرزي من القاهرة، ومعه جمال الدين بن مطروح رسول الصالح نجم

<sup>=</sup>عنده، وولدت له ابنه حليلا فأعتقها وتزوجها، فكانت معه في البلاد الشامية، لما كان مستوليا على الشام مدة طويلة ثم لما انتقل إلى مصر وتولى السلطنة كانت في بعض الأحيان تدير أمور الدولة عنـد غيابه في الغزوات. انظر دول الإسلام ٢/ ١٢٢ وابن إيـاس ١/ ٨٩، ٩٢، ٩٣ وخطـط مبـارك ٥/ ٣٣ وتراحم إسلامية ٦٦ ومـرآة الزمـان ٨/ ٧٧٤، ٧٧٥ و، ٧٨٢، و ٧٨٣ وشـذرات الذهـب ٥/ ٢٦٨. والأعلام ٣/ ١٥٨

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط في الأصل.

السلوك لمعرفة دول الملوك .......

الدين، وكان قد استحار به بعدما قبض على الصالح نجم الدين وسحن بالكرك، وكتسب الناصر داود إلى ابن عمه الملك الصالح نجم الدين أيوب، وهو محبوس عنده بالكرك:

عظمت عنده الخطوب وجلت ستمت عندها النفوس وملت فالرزايا إذا توالست تولست

فاصطبر وانتظر بلوغ الأمانسي وهذه الأبيات لغيره، فكتب إليه الصالح نجم الدين أيوب يشكره، وكتب فيما كتب

أبيات شمس المعالى قابوس وشمكير:

هل حارب الدهر إلا من له خطر قل للـذي بصروف الدهـر عيرنـا ويستقر بأقصى قعره المدرر أما ترى البحر تطفو فوقه حيف وما لنا من تمادي بؤسه ضرر وإن تكن عبثت أيدى الزمان بنا وليس يكسف إلا الشمس والقمر ففي السماء نجوم لا عداد لها وازداد فيها الرشيد النابلسي:

وإذا مسك الزمان بضرر

وتواليت منه نوائيب أحيرى

وكم على الأرض من خضراء مورقة وليس يرجم إلا ما له ثمر وفي أثناء هذا الاختلاف بين الملوك عمر الفرنج في القدس قلعة، وجعلـوا بـرج داود أحد أبراجها، وكان قد تُرك لما خرب الملك المعظم أسوار القلس، فلما بلغ الناصر داود عمارة هـذه القلعة سـار إلى القـدس، ورمـي عليهـا بالجـانيق حتـي أخذهـا، بعـد أحـد وعشرين يوما - في يوم تاسع جمادي الأولى - عنوة بمن معه من عسكر مصر، وتأخر أخذ برج داود إلى خامس عشره فأخذ من الفرنج صلحا على أنفسهم دون أموالهم، وعمر الناصر برج داود، واستولى على القيدس، وأخرج منه الفرنج. فساروا إلى بلادهم، واتفق يوم فتح القدس وصول محيى الدين بن الجوزى إلى الملـك النــاصر داود، ومعه جمال الدين بن مطروح، فقال جمال الدين بن مطروح يمـدح الملـك النــاصر داود، ويذكر مضاهاته لعمه الناصر صلاح الدين يوسف(١) في فتح القدس، مع اشتاركهما

<sup>(</sup>١) الملك الناصر (٦٢٧ - ٦٠٩ هـ =١٢٣٠ - ١٢٦١م). يوسف الناصر، بن محمد العزيز، ابن الظاهر غازى بن الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب: آخر ملوك بني أيوب ولـد بقلعة، ولى الملك بعد وفاة والده (سنة ٦٣٤ هـ) وعمر نحو سبع سنين، فقام وزارء أبيه بتدبير مملكتـه لا يمضـون أمرا قبل الرجوع إلى حدته الصاحبة ضيفة خاتون أخت الملك الكامل ، إلى أن توفيت (سنة ١٤٠هـ) فجلس يوسف في دار العدل، وأمر ونهي، وعمره ١٣ سنة . وأضاف إلى دولــة حلــب بــلاد الجزيــرة وحران والرها والرقة ورأس عين وحمص، ثم دمشق (سنة ١٤٨هـ)، وأطاعه صاحب الموصل وماردين. انظر أعلام النبلاء ٢/ ٣٠٧ والنجـوم الزاهـرة ٧/ ٢٠٣ ومـرآة الجنــان ٤/ ١٥١ والقلائــد الجوهرية ٨٨ وشذرات الذهب ٥/ ٢٩٩ وذيل مرآة الزمان ١/ ٤٦ و ٢/ ١٣٤. والأعلام ٢٥٠/٨.

٠ ٤ ..... سنة سبع وثلاثين وستمائة

في اللقب والفعل، وهو معنى لطيف مليح:

المسجد الأقصى لــه عــادة ســارت فصــارت مثــلا ســائرا إذا غــــدا بـــالكفر مســـتوطنا أن يبعـــث الله لــــه نــــاصرا فناصــــــر طهـــــــره أولا وناصــــر طهــــره آخـــــرا

وفي يوم الأحد رابع عشر ربيع الأول: وقع بين الفرنج وبين العسكر المصرى المقيم بالساحل حرب، انكسر فيها الفرنج، وأخذ من الفرنج ملوكهم وأكنادهم، وثمانون فارسا، ومائتان وخمسون راجلا - وصلوا إلى القاهرة، وقتل منهم ألف وثمانمائة، ولم يقتل من المسلمين غير عشر، ثم سار ابن الجوزي إلى دمشق، وحاول إصلاح الحال بين الصالح عماد الدين وبين الناصر داود وبين الملك العادل، فلم يتأت لــه ذلك، فعاد إلى القاهرة في رمضان، وقد وصل الملك ابن سنقر بخلعة الملك العادل وابنه، وأمه وامرأته وكاتبه ، ونزل ابن مطروح عند المظفر بحماة، فبعثه في الرسالة إلى الخوارزمية بالشرق، يستحثهم على القيام بنصرة الملك الصالح نحم الدين، واستصحب معه أيضا رسالة الناصر داود، ومنه: «إنى لم أترك الملك المصالح بالكرك إلا صيانة لمهجته، خوفا عليه من أخيه الملك العادل، ومن عمه الملك الصالح عماد الدين، وسأخرجه وأملكه البلاد، فتحركوا على بلاد حلب، وبسلاد حمص». فسمار إليهم ابن مطروح وقضى الأمر معهم، وعاد إلى حماة، فاتفق موت الملك الجاهد أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن شيركوه - صاحب حمض - يـوم التاسع عشـر مـن شهر رجب، فكانت مدة ملكه بحمص نحوا من ست وخمسين سنة، وقام من بعــده ابنــه الملك المنصور ناصر الدين إبراهيم، واتفق مع الصالح عماد الدين على المعاضدة، فصار الناصر داود مواحشا للملك العادل، بسبب أنه لم يوافقه على أخذ دمشق، والملك العادل مواحشه؛ لأنه لم يسلمه الملك الصالح بحم الدين، والناصر أيضا مواحش للصالح عماد الدين، ويهدده بأنه يطلق الملك الصالح نحم الدين، ويقوم معه في أحذ البلاد، والمظفر صاحب حماة لا يخطب للعادل من حين قطع الخطبة للصالح نجم الدين؛ لميلـــه إلى الصالح نجم الدين.

فلما دخل شهر رمضان: سير المظفر القاضى شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد المنعم بن أبى الدم - قاضى حماة - رسولا إلى الملك العادل بمصر، وحمله فى الباطن رسالة إلى الناصر داود بالكرك، أن يطلق الصالح نجم الدين، ويساعده على أخذ البلاد، فبلغ القاضى شهاب الدين الملك الناصر ذلك، وتوجه إلى مصر، فأفرج الناصر داود عن الملك الصالح نجم الدين، في سابع عشر من رمضان، واستدعاه إليه وهو بنابلس، فلما الملك الصالح نجم الدين، في سابع عشر من رمضان، واستدعاه إليه وهو بنابلس، فلما

قدم عليه التقاه وأجله، وضرب له دهليز السلطنة، واجتمع عليه مماليكه وأصحابه الذين كانوا عند الناصر: منهم الأمير شهاب الدين بن كعب كوجبا، وشهاب الدين الغرس، وكاتبه بهاء الدين زهير، وتقدم الناصر للخطيب بنابلس في يوم عيد الفطر، فدعا الملك الصالح، وأشاع ذكره، وسار الناصر داود والصالح نجم الدين إلى القدس وتحالفا على أن تكون ديار مصر للملك الصالح، والشام والشرق للناصر، وأن يعطيه ماتتي ألـف دينـار، فكانت مدة اعتقال الملك الصالح سبعة أشهر و أياما، ثم سارا إلى غزة، فورد الخبر بذلك على الملك العادل بمصر، فانزعج وأمر بخروج الدهليز السلطاني والعساكر، و برز إلى بلبيس في نصف ذي العقدة، وكتب إلى الصالح عماد الدين أن يخرج بعساكر دمشق، فخرج الصالح عماد الدين بعساكره إلى الغوار، فخاف الملك الصالح والملك الناصر من التقاء عساكر مصر والشام عليهما، ورجعا من غزة إلى نابلس؛ ليتحصنا بالكرك، وكان الملك العادل قد شره في اللعب، وأكثر من تقديم الصبيان والمساخر وأهل اللهو، حتى حسبت نفقاته في هذا الوجه خاصة، فكانت ستة آلاف ألف وعشرين ألف ألف درهم، و أعطى العادل عبدا أسودا، عمله طشت داره، يعرف بابن كرسون منشورا بخمسين فارسا، فلما خرج به من باب القلة بقلعة الجبل وجده الأمير ركن الدين الهيجاري، أحد الأمراء الأكابر، فأراه المنشور، فحنق ومكة في وجهه، وأخذ منه المنشور، وصار بين الأمراء وبين الملك العادل وحشة شديدة، ونفرة عظيمة، واتفق ما تقدم ذكره إلى أن نزل العادل ببلبيس، فقام الأمير عز الدين أيبك الأسمر -مقدم الأشرقية - وباطن عدة من الأمراء والمماليك الأشرفية على خلع العادل والقبض عليه، ووافقهم على هذا جوهر التوبي وشمس الخواص - وهما من الخدام الكاملية، وجماعة أخر من الكاملية، وهم مسرور الكاملي، وكافور الفائزي، وركبوا ليلا وأحاطوا بدهليز الملك العادل، ورموه وقبضوا عليه، ووكلوا به من يحفظه في خيمة، فلم يتحرك أحد لنصرته، إلا أن الأكراد هموا بالقيام له، فمال عليهم الأتراك والخدام ونهبوهم، فانهزم الأكراد إلى القاهرة، ويقال إنه بلغ أيبك الأسمر أن الملك العادل سكر مع شبابه وخواصه، وقال لهم: «عن قليل تشربون من دم أيبك الأسمر وهـؤلاء العبيـد السوء فلان وفلان، وسماهم فاجتمعوا على خلعه، لاسيما لما طلب ابن كرسون منه أن يسلمه الأمير شجعاع الدين بن بزغش - وإلى قوص- فأمكنه منه وعاقبه أشد عقوبة وتنوع في عذابه، ولم يقبل فيه شفاعة أحد من الأمراء، وكان الملك العادل قد قربه تقريبا زائدا، حتى كان يقضى عنده الحوائج الجليلة، فأنفت الأنفس من ذلك، وحلم العادل في يوم الجمعة تاسع شوال، فكانت مدة ملكه سنتين وشهرين وثمانية عشر يوما،

أولها يوم الخمس، وآخرها يوم الخميس تاسع شوال سنة سبع وثلاثين وستمائة، أسرف فيها إسرافا أفرط فيه، بحيث أن أباه الملك الكامل ترك ما ينيف على ستة آلاف ألف دينار مصرية، وعشرين ألف ألف درهم فرقها كلها، وكان العادل يحمل المال إلى الأمراء وغيرهم على أقفاص الحمالين، ولم يبق أحد في دولته إلا وشمله إنعامه، فكانت أيامه بمصر كلها أفراح ومسرات للين جانبه، وكثرة إحسانه، قال الأديب أبو الحسين الجزار في الملك العادل أبي بكر بن الملك الكامل محمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب:

هو الليث يخشى بأسه كل محتر لقد شاد ملكا أسسه حدوده وصح به الإسلام حتى لقد غدت فقل للذى قد شك في الحق إنما

ف أصبح ذا ملك أثيل مشيد بسلطانه أهل الحقائق تقتدى اطعنا أبا بكر بأمر محمد

هو الغيث يرجو جوده كل محتدي

يشير بذلك إلى أخيه الملك الصالح نجم الدين أيوب، فإن أباهما الكامل محمدا أقام العادل هذا بمصر، وبعث الصالح أيوب إلى الشرق، وقال البرهان بن الفقيه نصر، لما استقر العادل في السلطنة بعد أبيه:

قل للذي خاف من مصر وقد أمنت ماذا يؤمله منها وخيفته إن كان قد مات عن مصر محمدها فقد أقام أبا بكر خليفته

#### \* \* \*

# السلطان الملك الصالح

أبو الفتوح بحم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن أيوب، لما قبض على أخيه الملك العادل، كان الأمير عز الدين أيبك الأسمر يميل إلى الملك الصالح عماد الدين إسماعيل – صاحب دمشق – وكانت الخدام والماليك الكاملية تميل إلى الملك الصالح نحم الدين – وهم الأكثر – فلم يطق عز الدين مخالفتهم، فاتفقوا كلهم، وكتبوا إلى الملك الصالح نحم الدين يستدعونه فأتته كتبهم، وقد بلغ هو والناصر داود الغاية من الخوف وزلزلا زلزالا شديدا، لضعفهما عن مقاومة عساكر مصر والشام، فأتاهما من الفرج ما لم يسمع بمثله، وقاما لوقتهما، وسارا إلى مصر، فلما دخلا الرمل لم ينزلا منزلة الا وقدم عليهما من أمراء مصر طائفة، حتى نزلا بلبيس، يوم الإثنين تاسع[....](١) بعدما خطب له بالقاهرة ومصر يوم الجمعة خامس عشره، ومنذ فارقا غزة تغيير الناصر بعدما خطب له بالقاهرة ومصر يوم الجمعة خامس عشره، ومنذ فارقا غزة تغيير الناصر

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط في الأصل.

داود على الملك الصالح بحم الدين أيوب، وتحدث في قتله، فلما نزلا بلبيس، سكر الملك الناصر، ومضى إلى العادل ، وقال له: «كيف رأيت ما أشرت به عليك، ولم تقبل منى؟» فقال له العادل: «ياخوندا التوبة». فقال الناصر: «طيب قلبك، الساعة أطلقك» ثم جاء الناصر، ودخل على الملك الصالح، ووقف فقال له الصالح: «بسم الله اجلس». قال: «ما أجلس حتى تطلق العادل» فقال له: «أعد»، وهو يكرر الحديث، فما زال به حتى نام، فقام من فوره الملك الصالح، وسار في الليل ومعه العادل في محفة، ودخل به إلى القاهرة، واستولى على قلعة الجبل، يوم الجمعة ثالث عشرى شوال، بغير تعب، وجلس الملك الصالح بحم الدين أيوب على سرير الملك، واعتقل العادل ببعض دوره، واستحلف الأمراء، وزينت القاهرة ومصر وظواهرهما، وقلعة الجبل زينة عظيمة، وسر الناس به سرورا كثيرا، لنجابته وشهامته، ونزل الناصر داود بدار الوزارة من القاهرة، و لم يركب الملك الصالح يوم عيد النحر؛ لما بلغه من خلف العسكر.

وفي ذي الحجة: أحضر الملك الصالح إليه الملك العادل، وسأله عن أشياء، ثم كشف بيت المال والخزانة السلطانية، فلم يجد سوى دينار واحد وألف درهم. وقيل له عما أتلفه أخوه، فطلب القضاة والأمراء الذيم قاموا في القبض على أحيه، وقال لهم: «لأى شيء قبضتم على سلطانكم؟» فقالوا: «لأنه كان سفيها» فقال: «ياقضاة السفيه يجوز تصرفه في بيت مال المسلمين؟» قالوا: «لا» قال: «أقسم بـا لله متـي لم تحضروا مـا أخذتم من المال، كانت أرواحكم عوضه». فخرجوا وأحضروا إليه سبعمائة ألف وخمسة وثمانين ألف دينار، وألفي ألف وثلاثمائة ألف درهم، ثـم أمهلهم قليلا، وقبض عليهم واحد بعد واحد، واستدعى الملك الصالح بالقاضي شهاب الدين إبراهيم بن عبد ا لله بن عبد المنعم بن على بن مجمد، المعروف بابن أبي الدم – وكان بمصر منذ قــام مـن عند المظفر صاحب حماة، وبعث به مكرما إلى حماة وخلع على ابن الجوزي رسول الخليفة، وكتب معه إلى الديوان العزيز يشكو منه، وكانت الخلع الخليفتية قـد وصلت إلى القاهرة، فلبسها الملك الصالح، ونصب منبرا صعد عليه ابن الجوزي، وقرأ تقليد الملك الصالح، والملك الصالح قائم بين يدى المنبر على قدميه، حتى فرغ من قراءته، وشيع الملك الصالح أيضا الصاحب كمال الدين بن العديم رسول حلب، وتخوف السلطان من الناصر داود؛ لكثرة ما بلغه عنه من اجتماعه بالأمراء سرا، ولأنه سأله أن يعطيه قلعة الشوبك، فامتنع السلطان من ذلك، واستوحش الناصر فطلب الإذن بالرحيل إلى الكرك، فخرج من القاهرة وهو متغيظ، وقد بلغه أن الصالح إسماعيل خرج من دمشق، ووافق الفرنج على أن يسلمهم الساحل، ووصل الفرنج إلى النابلس، وتــأول

السلطان أنه ما حلف للناصر بالقدس إلا مكرها، لأنه كان إذ ذاك تحت حكمه وفى طاعته، فلما وصل الناصر إلى الكرك طلب من السلطان ما التزم له به من المال، فحمله إليه، وماطله بتجريد العساكر معه لفتح دمشق، مستندا لما تأوله، وفى أثناء ذلك تحدث الأشرفية بالوثوب على السلطان، فخافهم وامتنع من الركوب فى الموكب مدة، واستوزر السلطان الصاحب معين الدين الحسن بن الشيخ، وسلم إليه أمور المملكة كلها، وهو ببركة الحاج، فى يوم الخميس حادى عشر ذى القعدة قبل الظهر، فشرع الصاحب معين الدين المملكة، والنظر فى مصالح البلاد.

وولدت شجر الدر من الملك الصالح ولدا سماه خليلا، ولقبه بالملك المنصور، وعندما نزل الملك الصالح العباسة، في يـوم الحج سابع عشر ذي القعدة، قبض على الركن الهيجاري العادلي في يوم الإثين ثامن عشره، وبعثه إلى القاهرة.

وفيها زار الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبى القاسم خطابة دمشق، في يوم الأربعاء شالث ربيع الآخر، ولاه الصالح عماد الدين إسماعيل بن العادل، وخطب لصاحب الروم.

وفيها قتل عثمان بن عبد الحق بن محيو بن أبى بكر بن حمامة، أمير بنى مرين، وأول من عظم أمره منهم، وغلب على ريف المغرب، ووضع على أهله المغارم، فبايعه أكثر القبائل، وامتدت يده إلى أمصار المغرب، مثل فاس وتازا ومكناسة، وفرض عليها ضرائب تحمل إليه، وقام بعد عثمان أخوه محمد بن عبد الحق.

وفيها قدم الشريف شيحة بن قاسم أمير المدينة إلى مكة، في ألف فارس من عسكر مصر، فبعث ابن رسول ملك اليمن بالشريف راجع وعسكر، ففر شيحة من مكة، وملكها عسكر اليمن.

# سنة شان وثلاثين وستمائة(١)

فيها شرع السلطان الملك الصالح أيوب في النظر في مصالح دولته، وتمهيد قواعد مملكته، ونظر في عمارة أرض مصر، وبعث زين الدين بن أبي زكرى على عسكر إلى الصعيد؛ لقتال العرب، وتتبع من قام في قبض أخيه الملك العادل، فقبض عليهم، واستصفى أموالهم وقتل عدة منهم، وفر عدة من الأشرفية، وقبض على الأمير عز الدين أيك الأسمر الأشرفي بالإسكندرية، ونودى بالقاهرة وظواهرها: من أخفى أحدا من الأشرفية نهب ماله. وأغلقت أبواب القاهرة كلها ثلاثة أيام، ما خلا باب زويلة. حرصا على أخذ الأشرفية، فأخذوا وأودعوا السجون، وقبض على جوهر النوبي، وشمس الحواص مسرور بدمياط – وكان من الخدام الكاملية، وممن أعلن على خلع وشمس الحواص مسرور بدمياط – وكان من الخدام الكاملية، وممن أعلن على خلع على جماعة من الأتراك، ومن أجناد الحلقة، وعلى عدة من الأمراء الكاملية. وصار السلطان الملك الصالح أيوب كلما قبض على أمير أعطى خبره لمملوك من مماليكة وقدمه، فبقى معظم أمراء الدولة مماليكه؛ لثقته بهم، واعتماده عليهم، فتمكن أمره وقوى جأشه.

وفى سلخ ربيع الآخر وهو يوم السبت: ولد للملك الصالح نجم الدين أيوب من حظيته ولد ذكر وأحب الصالح أن يبقى له ذكرا، فأمر ببناء قلعة الجزيرة - المعروفة بالروضة - قبالة مصر الفسطاط، وشرع فى حفر أساسها يوم الأربعاء خامس شعبان، وابتدئ ببنائها فى آخر الساعة الثالثة من يوم الجمعة سادس عشره.

وفي عاشر ذى القعدة: وقع الهدم فى الدور والقصور والمساجد التى كانت بجزيرة الروضة، وتحول الناس من مساكنهم التى كانت بها، و بنسى الملك الصالح فيها الدور السلطانية، وشيد أسوراها، وأنفق فيها أموالا تتجاوز الوصف، فلما تكامل بناؤها تحول السلطان من قلعة الجبل إليها، وسكنها بأهله وحرمه ومماليكه، وكان مغرى بالعمائر.

وفيها عاد العسكر الذى قصد المسير إلى اليمن فى رمضان؛ خوف من الماليك الأشرفية وأتباعهم، وذلك أنهم كانوا قد عزموا على الخروج من القاهرة، ونهب العسكر ببركة الجب فبطل سفرهم، وبعث السلطان منهم ثلاثمائة مملوك إلى مكة؛

<sup>(</sup>۱) ٦٣٨هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ٣٠٠، ٣٠١/ ٦، تــاريخ ابـن الــوردى ٢٠٠/ ٢٠٠.

٤٠٦ ..... سنة ڠان وثلاثين وستمائة

لأخذها من أهل اليمن وعليهم الأمير مجد الدين أحمد بن التركماني و الأمير مبارز الدين على بن الحسين بن برطاس، وذلك أن الخبر ورد بأن ملك اليمن بعث حيشا لأخذ مكة، فساروا آخر شهر رمضان، ودخلوا مكة في أثناء ذي القعدة، ففر من كان بها من أهل اليمن.

وفيها عاد القاضى بدر الدين قاضى سنجار من بلاد الروم، وكان قد توجه إليها برسالة الملك الصالح عماد الدين صاحب دمشق، فبلغه أن الملك الصالح نجم الدين ملك مصر، فخرج من بلاد الروم، وقد عزم ألا يدخل دمشق، فمضى إلى مصياف من بلاد الإسماعيلية، وأخذ يتحيل فى الوصول إلى مصر، فبلغ ذلك الصالح إسماعيل، فأرسل إليه ليحضر، فامتنع من الحضور واستجار بالإسماعيلية، فأجاروه ومنعوا الصالح إسماعيل منه، وأوصلوه إلى حماة فأكرمه المظفر، وأنزله عنده، وكان قد نزل عنده أيضا جمال الدين بن مطروح، فصارت حماة ملحاً لكل من انتمى للسلطان الصالح نجم الدين، ومنها يرد إليه بمصر كل ما يتجدد بالشام والشرق.

وفيها أيس الناصر داود من إعطاء الملك الصالح نجم الدين له دمشق، فانحرف عنه، ومال إلى الصالح إسماعيل والمنصور صاحب حمص، واتفقوا جميعًا على الصالح نجم الدين.

وفيها أغار الخوارزمية على بلاد قلعة جعبر وبالس<sup>(۱)</sup> ونهبوها، وقتلوا كثيرا من الناس، ففر من بقى إلى حلب ومنبج، واستولى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل على سنجار، وأخرج منها الملك الجواد يونس بن مودود بن العادل بن نجم الدين أيوب، فسار الجواد إلى الشام، حتى صار في يد الناصر داود، فقبض عليه بغزة يوم الأحد ثامن عشر ذى الحجة، وبعث به إلى الكرك، وانضمت الخوارزمية على صاحب الموصل، فصاروا نحو الاثنى عشر ألفا، وقصدوا حلب، فخرج إليهم من حلب، فانكسر وقتل أكثره، وغنم الخوارزمية ما معهم، فامتنع الناس بمدينة حلب، وانتهبت أعمال حلب، وفعل فيها كل قبيح من السبى والقتل والتخريب، ووضعوا السيف في أهل منبج، وقتلوا فيها ما لا يحصى عدده من الناس، وخربوا وارتكبوا الفواحش بالنساء في الجامع علائية، وقتلوا الأطفال وعادوا وقد حرب ما حول حلب، وكان الخوارزمية يظهرون للناس أنهم يفعلون ما يفعلون خدمة لصاحب مصر، فإن أهل حلب وحمص ودمشق كانوا حزبا على الصالح صاحب حمص، بعساكره وعساكر حلب ودمشق، وقطع الفرات إلى سروج والرها، وأوقع بالخوارزمية، بعساكره وعساكر حلب ودمشق، وقطع الفرات إلى سروج والرها، وأوقع بالخوارزمية،

<sup>(</sup>١) بالس بلدة بالشام بين حلب والرقة. انظر معجم البلدان ج ١/ ٤٧٧.

ا**لسلوك لمعرفة دول الملوك** وكسرهم واستولى على ما معهم، ومضوا هاربين إلى عانة.

وفيها خاف الصالح عماد الدين من الملك الصالح نجم الدين؛ فكاتب الفرنج، واتفق معهم على معاضدته ومساعدته، ومحاربة صاحب مصر، وأعطاهم قلعة صفد وبلادها، وقلعة الشقيف وبلادهما، ومناصفة صيدا وطبرية وأعمالها، وجبل عاملة وسائر بلاد الساحل، وعزم الصالح عماد الدين على قصد مصر، لما بلغه من القبض على المماليك الأشرفية والخدام ومقدمي الحلقة وبعض الأمراء، وأن من بقىي من أمراء مصر خائف على نفسه من السلطان، فتجهز وبعث إلى المنصور صاحب حمص، وإلى الحلبيين وإلى الفرنج يطلب منهم النحدات، وأذن الصالح إسماعيل للفرنج في دحول دمشق وشراء السلاح، فأكثروا من ابتياع الأسلحة وآلات الحرب من أهل دمشق، فأنكر المسلمون ذلك، ومشى أهل الدين منهم إلى العلماء واستفتوهم، فأفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام بتحريم بيع السلاح للفرنج، وقطع من الخطبة بجامع دمشق الدعاء للصالح إسماعيل، وصار يدعو في الخطبة بدعاء منه: «اللهم أبرم لهذه الأمة إبرام رشد، تعز فيه أولياءك، وتذل فيه أعداءك، ويعمل فيه بطاعتك، وينهى فيه معصيتك، والناس يضجون بالدعاء. وكان الصالح غائبا عن دمشق، فكوتب بذلك، فورد كتابه بعزل بن عبد السلام عن الخطابة، واعتقاله هو والشيخ أبي عمرو بن الحاجب؛ لأنــه كـان قــد أنكر، فاعتقلا، ثم لما قدم الصالح أفرج عنهما، وألزم بن عبد السلام بملازمة داره، وألا يفتى، ولا يجتمع بأحد ألبتة، فاستأذنه في صلاة الجمعة، وأن يعبر إليه طبيب أو مزين إذا احتاج إليهما، وأن يعبر الحمام، فأذن له في ذلك، وولى خطابة دمشق بعد عز الدين عبد السلام، علم الدين داود بن عمر بن يوسف بن خطيب بيت الآبار، وبرز الصالح من دمشق، ومعه عساكر حمص وحلب وغيرها، وسار حتى نــزل بنهــر العوجــاء، فبلغــه أن الناصر داود قد خيم على البلقاء، فسار إليه، وأوقع به، فانكسر الناصر، وانهزم إلى الكرك وأخذ الصالح أثقاله، وأسر جماعة من أصحابه، وعاد إلى العوجاء، وقد قوى ساعده واشتدت شوكته، فبعث يطلب نجدات الفرنج، على أنه يعطيهم جميع ما فتحه السلطان صلاح الدين يوسف ورحل، ونزل تل العجول فأقام أياما، ولم يستطع عبور مصر، فعاد إلى دمشق، وذلك أن الملك الصالح نجم الدين، لما بلغه حركة الصالح إسماعيل من دمشق ومعه الفرنج، جرد العساكر إلى لقائه، فألقاهم. وعندما تقابل العسكران ساقت عساكر الشام إلى عساكر مصر طائعة، ومالوا جميعًا على الفرنج، فهزموهم وأسروا منهم خلقا لا يحصون، وبهؤلاء الأسرى عمر السلطان الملك الصالح نجم الدين قلعة الروضة، والمدارس الصالحية بالقاهرة.

٢٠٤ ..... سنة ڠان وثلاثين وستمائة

وفيها تم الصلح مع الفرنج، وأطلق الملك الصالح الأسرى بمصر من الجنود والفرسان والرجالة.

وفى ذى القعدة: كانت وقعة بين أمراء الملك الصالح أيـوب المقيمـين بغـزة، وبـين الجواد والناصر، وكسر أصحاب الملك الصالح، وكسر كمال الدين بن الشيخ.

وفيها استقر الصلح بين الملك الصالح والناصر، ورحل الناصر عن غزة بعد قبضه على الجواد.

وفى ذى القعدة: وصل الجواد إلى العباسة ومعه الصالح بن صاحب حمص، فأنعم عليهما الملك الصالح بحم الدين أيوب، ولم يمكنهما من دخول القاهرة فعاد الجواد؟، ولجأ إلى الناصر، فقبض عليه.

وفيها عزل القاضى عبد المهيمن عن حسبة القاهرة، في تاسع المحرم، واستقر فيها القاضى شرف الدين محمد بن الفقيه عباس، خطيب القلعة.

وفى رابع عشره: شرع السلطان الملك الصالح نحم الدين فى بناء القنطرة التى على الخليج الكبير، الجحاور لبستان الخشاب، التى تعرف اليوم بقنطرة السد، خارج مدينة مصر.

وفى سادس عشره: أمر السلطان الملك الصالح أيوب بتجهيز زرد خاناه وشوانى وحراريق إلى بحر القلزم(١) لقصد اليمن، وجرد جماعة من الأمراء والأجناد بسبب ذلك.

<sup>(</sup>۱) بحر القلزم: شعبة من بحر الهند، أوله من بلاد البربر والسودان. انظر معجم البلدان، قال ابن إياس في ذكر بحر القلزم: أعلم أن هذا البحر فيما عرف في ناحية ديار مصر بالقلزم، لأنه كان بساحله الغربي في شرقي أرض مصر مدينة تسمى القلزم، وقد خربت فسمى هذا البحر إلى سم تلك المدينة، وهذا البحر إنما هو خليج من البحر الكبير المحيط بالأرض الذي يقال بحر اقيانس، ويعرف أيضًا بحر الظلمات لتكاثف المياه المتصاعدة منه وضعف الشمس عن ساحله، فيغلظ وتشتد الظلمة فيه وتعظم أمواحه وتكثر أهواله، ولم يقف أحد على خبره سوى على ما عرف من بعض سواحله وما قرب من حزائره، وقد قيل فيه ست حزائر يسكنها قوم متوحشون، وفي حانب هذا البحر الشرقي مما على الصين ست حزائر أيضًا تعرف بجزائر السبلي وقد نزل بها بعض العلويين في أول الإسلام حوفًا على أنفسهم من القتل، ويخرج من هذا البحر الحيط ستة أبحر أعظمها اثنان وهما اللذان ذكرهما الله تعالى في القرآن بقوله: هو موج البحرين يلتقيان، وقوله: هو جعل بين البحريين حاجزا، فأحدهما من حهة الشرق يقال له البحر الصيني والهندى والفارسي واليمني والحبشي بحسب ما يمر عليه من البلدان، وأما الخارج من الغرب فيقال له البحر الصيني والهندى والفارسي واليمني والحبشي بحسب ما يمر عليه من البلدان، وأما الخارج من الغرب فيقال له البحر الصيني والفارسي واليمني والحبشي بحسب ما يمر عليه من البلدان، وأما الخارج من الغرب فيقال له البحر الصوري فيقال له البحر

وفى خامس عشريه: نزل خمس نفر فى الليل من الطاقات الزجاج إلى المشهد النفيسى، وأخذوا من فوق القبر ستة عشر قنديلا من فضة، فقبض عليهم من الفيوم، وأحضروا فى رابع صفر، فاعترف أحدهم بأنه هو الذى نزل من طاقات القبة الزجاج وأخذ القناديل، وبرأ بقية أصحابه، فشنق تجاه المشهد فى عاشره، وترك مدة متطاولة على الخشب، حتى صار عظاما.

وفى سابع عشرى ربيع الأولى: ولى الملك الصالح الأمير بدر الدين باخل الإسكندرية، و نقله إليها من ولاية مصر.

وفى شهر ربيع الآخر : رتب السلطان نوابا عنه بدار العدل، يجلسون لإزالة المظالم. فحلس لذلك افتخار الدين ياقوت الجمالى، وشاهدان عدلان، وجماعة من الفقهاء: منهم الشريف شمس الدين الأرموى ، نقيب الأشراف وقاضى العسكر ومدرس المدرسة الناصرية بمصر، والقاضى فخر الدين بن السكرى، والفقيه عز الدين عباس، فهرع الناس لدار العدل من كل حانب، ورفعوا ظلاماتهم، فكشفت، واستراح السلطان من وقوف الناس إليه، واستمر هذا بمصر.

وفى ذى الحجة: سار القاضى بدر الدين أبو المحاسن يوسف السنجارى على الساحل إلى مصر، فلما قدم على السلطان أكرمه غاية الإكرام، وكان قضاء ديار مصر بيد القاضى شرف الدين ابن عين الدولة الإسكندرى، فصرفه السلطان عن قضاء مصر والوجه القبلى، وفوض ذلك للقاضى بدر الدين السنجارى، وأبقى مع ابن عين الدولة قضاء القاهرة والوجه البحرى.

وفيها ظهر ببلاد الروم رجل ادعى النبوة، يقال لـه البابـا، مـن التركمـان. وصــار لـه أتباع، وحمل أتباعه على أن يقولوا: لا إله إلا الله، البابا رسول الله، فخــرج إليـه حيـش صاحب الروم، فقاتلهم وقتل بينه وبينهم أربعة آلاف نفر، ثم قتل البابا فانحل أمره.

وفيها وصل رسول التتار من ملكهم خاقان إلى الملك المظفر شهاب الدين غارى بسن العادل، صاحبميافارقين، ومعه كتاب إليه وإلى ملوك الإسلام، عنوانه: «من نائب رب السماء، سامح وجه الأرض، ملك الشرق والغرب، قاقان». فقال الرسول لشهاب الدين صاحب مياقارفين: «قد جعلك قاقان سلاح داره، وأمرك أن تخرب أسوار بلدك» فقال له شهاب الدين: «أنا من جملة الملوك، وبلادى حقيرة بالنسبة إلى الروم والشام ومصر، فتوجه إليهم، وما فعلوه فعلته».

وفي يوم الجمعة حادى عشر ذى القعدة: رسم الصالح إسماعيل أن يخطب على

٠ ١ ٤ ...... سنة ثمان وثلاثين وستمائة

منبر دمشق للسلطان غياث الدين كيخسرو بن كيقباد بن كيخسرو، ملك الروم، فخطب له، ونثر على ذلك الدناينر والدارهم، وكان يوما مشهودا، وحضر رسل الروم وأعيان الدولة، وخطب الملك في جوامع البلد، وأنعم على الرسول وخلع عليه.

#### سنة تسع وثلاثين وستمائة(١)

فيها شرع الملك الصالح في عمارة المدارس الصالحية بين القصرين.

وفيها غلت الأسعار بمصر، وأبيع القمح كل أردب بدينارين ونصف، وقدم جمال الدين بن مطروح من طرابلس - في البحر - إلى القاهرة، وكثرت قصاد المظفر صاحب حماة إلى مصر.

وفى يوم الأحد تاسع عشرى ربيع الأول: كسف جميع حرم الشمس، وأظلم الجو، وظهرت الكواكب، وشغل الناس السرح بالنهار.

وفيها قدم الشيخ عز الدين بن عبد السلام (٢) إلى مصر، وقد أخرجه الصالح إسماعيل من دمشق، فأكرمه الملك الصالح نجم الدين، وولاه خطابة جامع عمرو بن العاص بمصر، وقلده قضاء مصر والوجه القبلى يوم عرف عوضا عن قاضى القضاة شرف الدين ابن عين الدولة، في يوم الجمعة الدين ابن عين الدولة، في يوم الجمعة عاشر ربيع الآخر ما نصه: «إن القاهرة لما كانت دار المملكة، وأمراء الدولة وأجنادها مقيمون بها، وحاكمها مختص بحضور دار العدل، تقدمنا أن يتوفر القاضى على القاهرة وعملها لا غير. وفوض السلطان قضاء القضاة بمصر وعملها – وهو الوجه القبل – لبدر الدين أبي المحاسن يوسف السنجارى: المعروف بقاضى سنجار. فلما مات ابن عين الدولة استقر البدر السنجارى في قضاء القاهرة، وفوض قضاء مصر والوجع القبلى لابن عبد السلام.

<sup>(</sup>۱) سنة ٦٣٩ هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ٣٠٢ - ٣٠٥/ ٦ تاريخ ابن الوردي ٢٤٤/ ٢.

<sup>(</sup>۲) ابن عبد السلام (۷۷۰ - ۲۰۰ه - ۱۱۸۱ ت: ۱۲۲۲م). عبد العزيز بن عبد السلام بن أبى القاسم بن الحسن السلمى الدمشقى، عز الدين الملقب بسلطان العلماء: فقيه شافعى بلغ رتبة الاحتهاد. ولد ونشأ فى دمشق وزار بغداد سنة ۹۹ه هـ، فأقام شهرا وعاد إلى دمشق فتولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالى، ثم الخطابة بالجامع الأموى. ثم حاء إلى مصر، فولاه صاحبها الصالح نجم الدين أيوب القضاء والخطابة ومكنه من الأمر والنهى ثم اعتزل ولزم بيته . انظر فوات الوفيات ١/ ١٨٧ وطبقات السبكى ٥/ ٨٠، ١٠٧ وغربال الزمان، والمكتبة الأزهرية، والفهرس التمهيدى ٢٠٧ والنحوم الزاهرة ٧/ ٢٠٨ وعلماء بغداد ١٠٤ وذيل الروضتين ٢١٦ ومفتاح السعادة ٢/ ٢١٢ ومعجم المطبوعات ١٠٤ الأعلام ٤/ ٢١.

٤١٠ ..... سنة تسع وثلاثين وستمائة

وفيها كث تردد الناس إلى فخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ، بعدما أطلقه السلطان من السحن فكره السلطان ذلك، وأمره أن يلازم داره.

وفيها بلغ السلطان أن الناصر داود صاحب الكرك، قد وافق الصالح إسماعيل صاحب دمشق، والمنصور إبراهيم صاحب حمص، وأهل حلب، على محاربته، فسير السلطان كمال الدين بن شيخ الشيوخ على عسكر إلى الشام، فخرج إليه الناصر وقاتله ببلاد القدس، وأسره في عدة من أصحابه، ثم أطلقهم، وعادوا إلى القاهرة. وكان من خبر ذلك أنه في يوم الأربعاء ثاني عشر صفر، وقع عسكر الناصر داود على الأمير عز الدين أيبك صاحب صرحد، وقد نزل على الغوار، فكسره وأحذ الأثقال، وكان معه الأمير شمس الدين شرف – المعروف بالسبع مجانين – وشمس الدين أبو العلاء الكرديان، وشرف الدين بن الصارم صاحب بنين، وكان مقدم عسكر الناصر سيف الدين بن قلج، وجماعة من الأيوبية من عسكر مصر.

وفيها سار الخوارزمية إلى الموصل، فسالمهم صاحبها بدر الدين لؤلؤ [....]<sup>(۱)</sup> نصيبين، ووافقهم المظفر شهاب الدين غازى بن العادل ، صاحب ميافارقين، ثم ساروا إلى آمد فخرج إليهم عسكر حلب، عليه المعظم فخر الدين توران شاه<sup>(۲)</sup> بن صلاح الدين، فدفعوهم عنها، ونهبوا بلاد ميافارقين، وجرت بينهم وبين الخوارزمية وقائع ثم عاد العسكر إلى حلب، فغار الخوارزمية على رساتيق الموصل.

وفيها فلج المظفر صاحب حماة فى شعبان وهو حالس بغتة، فأقام أياما ملقى لا يتحرك ولا يتكلم، ثم أفاق وبطل شقه الأيمن فسير إليه الملك الصالح نجم الدين أيوب من مصر بطبيب يعرف بالنفيس بن طليب النصرانى، فلم ينجح فيه دواء، واستمر كذلك سنين وشهورا حتى مات.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط في الأصل.

<sup>(</sup>۲) توران شاه (المعظم توارنشاه ابسن الناصر). (۷۷۰ - ۲۰۸ هـ ۱۱۸۱ - ۲۲۱۰). تورانشاه (المعظم بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذى، أبو الفاحر .من أمراء الأيوبيين ورابع من تلقب بالملك المعظم منهم، ولم يل السلطنة. ولد يمصر وكان كبير البيت الأيوبي وآخر من بقى من أولاد السلطان صلاح الدين، وتفقه وتلقى الحديث في دمشق وحدث وحرج له الحافظ التونفي حزءا في الحديث وتولى قيادة الجيش الحلبي زمنا. وحضر وقائع، وكان شجاعا عاقل، وأسره الخوارزمية بقرب الفرات، بعد أن أثنين بالجراح، وانهزم عسكره . ولما استولى التتار على حلب، اعتصم بقلعتها وحماها، ثم نزل منها بالأمان، وتوفى على الأثر، ودفن بدهليز داره بحلب. انظر صلة التكملة للحسيني - خ . وأعلام النبلاء ٤: ٤٢٥ وترويح القلوب ١٠٠ والعبر ٥: ٢٤٥.

السلوك لمعرفة دول الملوك ....... ١٣٠

وفى خامس عشر ذى القعدة: قدم الأمير ركن الدين الطونبا الهيجارى من القاهرة إلى دمشق، وكان الملك الصالح نجم الدين قد بعشه فى شهر رمضان إلى الناصر داود؟ ليصلح بينه وبين الملك الجواد، حتى يبقى على طاعة الصالح نجم الدين، فلما وصل إلى غزة هرب إلى دمشق، وأخذ معه جماعة من العسكر ولحق الجواد بالفرنج، وأقام عندهم.

وفيها وصل الملك المنصور نور الدين عمر بن على رسول من اليمن فى عسكر كبير إلى مكة، فى شهر رمضان، ففر المصريون بعدما أحرقوا دار الإمارة بمكة، حتى تلف ما كان بها من سلاح وغيره.

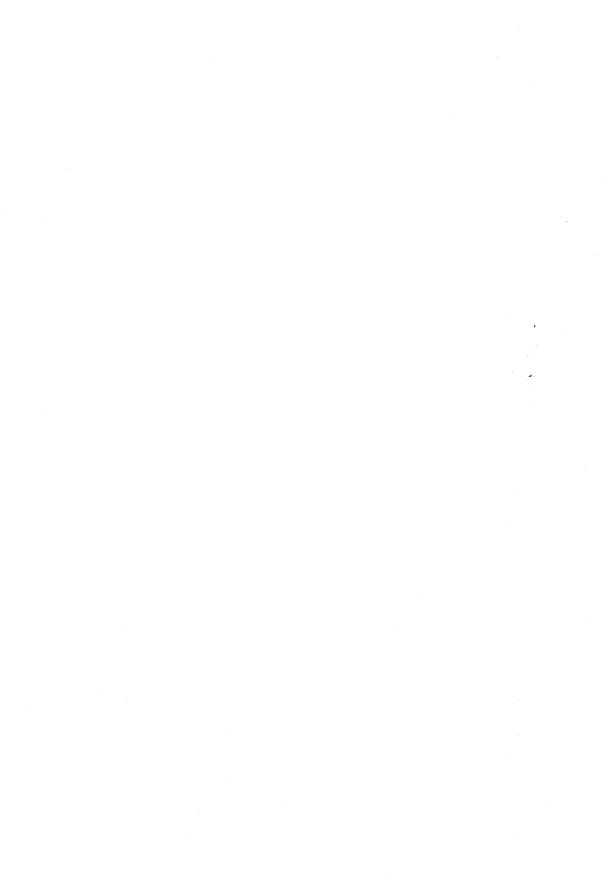

#### سنة أربعين وستمائة(١)

فى ربيع الأول: أبطلت خطبة ملك الروم من دمشق، وخطب للملك الصالح نجم الدين أيوب.

وفى يوم الجمعة رابع جمادى الأولى: دخل الفرنج من عكا إلى نابلس، ونهبوا وقتلوا وأسروا، وأخذوا منبر الخطيب، وخرجوا يوم الأحد بعد ما أفسدوا أموالا كثيرة.

وفى يوم السبت ثامن عشر المحرم: وصل إلى القاهرة الشريف علاء الدين عالم بن الأمير السيد على.

وَفيها وصل التتار إلى أرزن الروم، وأوقع الملك المظفر غـازى، صـاحب ميلادقـين بالخوارزمية.

وفيها ماتت ضيفة خاتون ابنة العادل أبى بكر بن أيوب، ليلة الجمعة لإحدى عشرة خلت من جمادى الأولى فاستبد ابن ابنها الناصر يوسف بن الظاهر غازى بمملكة حلب بعدها، وقام بتدبيره بعد حدته الأمير شمس الدين لؤلؤ الأتابك، والأمير جمال الدين العادل الأسود [الحسن] (٢) الخاتون، والوزير الأكرم جمال الدين بن النفطى، وحرج إقبال من حلب بعسكر، وحارب الخوارزمية، ثم عاد.

وفيها مات الخليفة المستنصر با الله جعفر المنصور بن الظاهر بأمر الله أبى نصر محمد ابن الناصر لدين الله أحمد العباس أمير المؤمنين بكرة يوم الجمعة لعشر خلون من جمادى الآخرة، وكان سبب موته أنه فصد بمبضع مسموم. فكانت خلافته سبع عشرة سنة وشهر، وقيل مات في ثاني عشريه، وكانت مدته خمس عشرة سنة وأحد عشر شهرا وخمسة أيام، وله من العمر إحدى وخمسون سنة وأربعة أشهر وسبعة أيام. وكان حازما عادلا، وفي أيامه عمرت بغداد عمارة عظيمة، وبني بها المدرسة المستنصرية، وفي أيامه قصد التتر بغداد، فاستخدم العساكر حتى قيل إنها زادت عدتها على مائة ألف إنسان. فقام من بعده في الخلافة ابنه المستعصم با الله أبو أحمد عبد الله، وقام بأمره أهل الدولة، وحسنوا له جمع الأموال، وإسقاط أكثر الأجناد، فقطع كثيرا من العساكر، وسالم التتر، وحمل إليهم المال.

<sup>(</sup>۱) سنة ٦٤٠ هـ . انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهـرة ٣٠٥ – ٣٠٧ / ٦ تــاريخ ابــن الوردي ٢٤٧ / ٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط في الأصل.

وفيها بنى بعض غلمان الصاحب معين الدين ابن شيخ الشيوخ، وزير الملك الصالح بحم الدين أيوب، بناء بأمر مخدومه على سطح مسجد بمصر، وجعل فيه طبلخاناه عماد الدين ابن شيخ الشيوخ، فأنكر ذلك قاضى القضاة عز الدين بن عبد السلام، ومضى بنفسه وأولاده، حتى هدم البناء، ونقل ما على السطح، ثم أشهد قاضى القضاة على نفسه أنه قد أسقط شهادة الوزير معين الدين، وأنه قد عزل نفسه من القضاء، فلما فعل ذلك ولى الملك الصالح عوضه قضاء مصر صدر الدين أبا منصور موهوب ابن عمر بن موهوب بن إبراهيم الجزرى الفقيه الشافعي، وكان ينوب عن ابن عبد السلام في الحكم، في ثالث عشرى ذى القعدة.

وفيها قدم مكة الحاج من بغداد، بعدما انقطع ركب العراق سبع سنين عن مكة وكان من خبر مكة - شرفها الله تعالى - أن السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بعث ألف فارس عليهم الشريف شيحة بن قاسم أمير المدينة، في سنة سبع وثلاثين، فبعث الملك المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول من اليمن بابن النصيرى، ومعه الشريف راجح، إلى مكة في عسكر كبير، ففر الشريف شيحة بمن معه، وقدم القاهرة، فحهز السلطان الملك الصالح معه عسكرا قدم بهم مكة، في سنة ثمان وثلاثين، وحجوا بالناس، فبعث ابن رسول من اليمن عسكرا كبيرا، فطلب عسكر مصر من السلطان الملك الصالح نجدة، فبعث إليهم بالأمير بارز الدين على بن الحسين برطاس، والأمير بحد الدين أحمد بن التركماني، في مائة وخمسين فارسا، فلما بلغ ذلك عسكر اليمن أقاموا على السرين، وكتبوا إلى ابن رسول بذلك، فخرج بنفسه في جمع كبير يريد مكة، ففر المصريون على وجوههم، وأحرقوا ما في دار السلطان بمكة من سلاح وغيره، فقدم الملك المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول مكة، وصام بها شهر رمضان، سنة الملك المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول مكة، وصام بها شهر رمضان، سنة تسع وثلاثين، واستناب بمكة مملوكه فخر الدين الشلاح.

# سنة إحدى وأربعين وستمائة(١)

فيها قدم التتر بلاد الروم، وأوقعوا بالسلطان غياث الدين كيخسرو بن كيقباد بن كيخسرو بن كيقباد بن كيخسرو بن قلج أرسلان، وهزموه وملكوا بلاد الروم وخلاط وآمد، فدخل غياث الدين في طاعتهم، على مال يحمله إليهم، وملكوا أيضا سيواس وقيسارية بالسيف، وقرروا على صاحبهما في كل سنة أربعمائة ألف دينار ففر غياث الدين منهم إلى القسطنطينية، وقام من بعده ركن الدين ابنه – وهو صغير – إلى أن قتل.

وفيها تكررت المراسلة بين الصالح نجم الدين أيوب، وبين عمه الصالح إسماعيل صاحب دمشق، وبين المنصور صاحب حمص، على أن تكون دمشق وأعمالها للصالح إسماعيل، ومصر للصالح أيوب، وكل من صاحب حمص وحماة وحلب على ما هو عليه، وأن تكون الخطبة والسكة في جميع هذه البلاد للملك الصالح نجم الدين أيوب، وأن يطلق الصالح إسماعيل الملك المغيث فتح الدين عمر بن الملك الصالح نحم الديس من الاعتقال، وأن يخرج الأمير حسام الدين أبو على بن محمد بن أبي على باشاك الهذباني، المعروف بابن أبي على من اعتقاله ببعلبك، وأن ينتزع الصالح إسماعيل الكرك مـن الملـك الناصر داود، فلما تقرر هذا حرج من القاهرة الخطيب أصيل الدين الإسعردي - إمام السلطان - في جماعة، وسار إلى دمشق، فخطب للسلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بجامع دمشق وبحمص، وأفرج عن المغيث ابن السلطان، وأركب ثم أعيد إلى القلعة، حتى يتم بينهما الحلف، وأفرج عن الأمير حسام الدين، وكان قد ضيق عليه وجعل في جب مظلم فلما وصل حسام الدين إلى دمشق خلع عليه الصالح إسماعيل، وسار إلى مصر، ومعه رسول الصالح إسماعيل، ورسول صاحب حمص - وهـو القـاضي عماد الدين بن القطب قياضي حماة - ورسول صاحب حلب، فقدموا على الملك الصالح نجم الدين، و لم يقع اتفاق، وعادت الفتنة بين الملوك، فاتفق الناصر داود صاحب الكرك، مع الصالح إسماعيل صاحب دمشق، على محاربة الملك الصالح نجم الدين وعاد رسول حلب، وتأخر ابن القطب بالقاهرة، فبعث الناصر داود والصالح إسماعيل، ووافقا الفرنج على أنهم يكونون عونا لهم على الملك الصالح نجم الدين، ووعداهم أن يسلما إليهم القمدس وسلماهم طبرية وعسقلان أيضا فعمر الفرنج قلةيهما وحصونهما،

<sup>(</sup>۱) سنة ۲۶۱ هـ. انظر أحداث تلك السنة في النجوم الزاهرة ۳۰۷ - ۳۱۰/ ۲ تاريخ ابن الوردي ۲۶۸ / ۲.

وتمكن الفرنج من الصخرة بالقدس، وجلسوا فوقها بالخمر، وعلقوا الجرس على المسجد الأقصى.

فبرز الملك الصالح نجم الدين أيوب من القاهرة، ونزل بركة الجب وأقام عليها،

وكتب إلى الخوارزمية يستدعيهم إلى ديار مصر؛ لمحاربة أهـل الشـام، فخرجـوا مـن بلاد الشرق.

وفى يوم عيد النحر: صرف الملك الصالح نجم الدين قاضى القضاة صدر الدين موهوب الجزرى، وقلد الأفضل الخونجي قضاء مصر والوجه القبلي .

وفيها هرب الصارم [... (١)] المسعودي من قلعة الجبل، وقد صبغ نفسه حتى صار أسودا، على صورة عبد كان يدخل إليه بالطعام، فأخذ من بلبيس، وأعيد إلى معتقله.

وفيها أنشأ شهاب الدين ريحان - حادم الخليفة - رباط الشرابي بمكة، وعمر بعرفة أيضا.

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفتين سقط من الأصل.

## سنة اثنتن وأربعن وستمائة

فيها ورد إلى دمشق كتاب بـدر الديـن لؤلـؤ، صاحب الموصل، وفيـه يقـول: «إنـى قررت على أهل الشام قطيعة التتر فى كل سنة، من الغنى عشرة دراهـم، ومـن المتوسط خمسة دراهم، ومن الفقير درهم، فقرأ القاضى محيى الدين بن زكى الدين الكتـاب على الناس، ووقع الشروع فى جباية المال.

وفيها قطع الخوارزمية الفرات، ومقدموهم: الأمير حسام الدين بركة حان، وخان بردى، وصاروخان، وكشلوخان، وهم زيادة على عشرة آلاف مقاتل، فسارت منهم فرقة على بقاع بعلبك، وفرقة على غوطة دمشق، وهم ينهبون ويقتلون ويسبون، فانجفل الناس من بين أيديهم، وتحصن الصالح إسماعيل بدمشق، وضم عساكره إليه، فانجفل الناس من بين أيديهم، وتحصن الصالح إسماعيل بدمشق، وضم عساكره إليه، بعدما كانت قد وصلت غزة وهجم الخوارزمية على القدس، وبذلوا السيف في من كان به من النصارى، حتى أفنوا الرحال، وسبوا النساء والأولاد، وهدموا المباني التي في قمامة، ونبشوا قبور النصارى، وأحرقوا رجمهم، وساروا إلى غزة فنزلوها، وسيروا إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب - في صفر - يخبرونه بقدومهم، فأمرهم بالإقامة في غزة، ووعدهم ببلاد الشام، بعدما خلع على رسلهم، وسير إليهم الخلع والخيل والأموال، وتوجه في الرسالة إليهم جمال الدين أقوش النجيبي، وجمال الدين بن مطروح، وجهز الملك الصالح نجم الدين أيوب عسكرا من القاهرة عليه الأمير ركن غزة، وانضم إلى الخوارزمية جماعة من القميرية، كانوا قد قدموا معهم من الشرق، شم غزة، وانضم إلى الخوارزمية جماعة من القميرية، كانوا قد قدموا معهم من الشرق، ثم خرج الأمير حسام الدين أبوعلى - بن محمد بن أبي على الهذباني بعسكر، ليقيم على نابلس.

وجهز الصالح إسماعيل عسكرا من دمشق، عليه الملك المنصور صاحب حمص، فسار المنصور جريدة إلى عكا، وأخذ الفرنج ليحاربوا معه عساكر مصر، وساروا إلى نحو غزة، وأتتهم نجدة الناصر داود صاحب الكرك مع الظهير بن سنقر الحلبى والوزيرى، فالتقى القوم مع الخوارزمية بظاهر غزة، وقد رفع الفرنج الصلبان على عسكر دمشق، وفوق رأس المنصور صاحب حمص، والأقسة تصلب، وبأيديهم أوانى الخمر تسقى الفرسان وكان في الميمنة الفرنج، وفي الميسرة عسكر الكرك، وفي القلب المنصور صاحب حماة، فساق الخوارزمية وعساكر مصر، ودارت بين الفريقين حرب شديدة،

فانكسر الملك المنصور، وفر الوزيرى، وقبض على الظهير وجرح. وأحاط الخوارزمية بالفرنج ، ووضعوا فيهم السيف حتى أتوا عليهم قتلا وأسرا، ولم يفلت منهم إلا من شرد، فكان عدة من أسر منهم ثمانمائة رجل، وقتل منهم ومن أهل الشام زيادة على ثلاثين ألفا، وحاز الخوارزمية من الأموال ما يجل وصفه، ولحق المنصور بدمشق فى نفر يسير.

وقدمت البشارة إلى الملك الصالح نجم الدين بذلك في خامس عشر جمادى الأولى، فأمر بزينة القاهرة ومصر وظواهرهما، وقلعتى الجبل والروضة، فبالغ الناس في الزينة، وضربت البشائر عدة أيام.

وقدمت أسرى الفرنج ورءوس القتلى، ومعهم الظهير بن سنقر وعدة من الأمراء والأعيان؛ وقد أركب الفرنج الجمال، ومن معهم من المقدمين على الخيول، وشقوا القاهرة، فكان دخولهم يوما مشهودا، وعلقت الرءوس على أبواب القاهرة وملئت الحبوس بالأسرى، وسار الأمير بيبرس، والأمير ابن أبي على بعساكرهما إلى عسقلان، ونازلاها فامتنعت عليهم لحصانتها فسار ابن أبي على إلى نابلس، وأقام بيبرس على عسقلان، واستولت نواب الملك الصالح نجم الدين على غزة والسواحل، والقدس والخليل، وبيت جبريل والأغوار، ولم يبق بيد الناصر داود سوى الكرك والبلقاء، والصلت وعجلون.

فورد الخير بموت الملك المظفر تقى الدين محمود بن المنصور بن تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب – صاحب حماة، في يوم السبت ثامن جمادى الأول، فاشتد حزن الملك الصالح نجم الدين أيوب عليه، ثم ورد الخبر بموت ابنه الملك المغيث عمر بقلعة دمشق، فزاد حزنه، وقوى غضبه على عمه الصالح إسماعيل، وقدم إلى القاهرة الخطيب زين الدين أبو البركات عبد الرحمن بن موهوب من حماة، بسيف الملك المظفر، ومعه تقدمة من عند ابن الملك المنصور ناصر الدين محمد، لتسع مضين من شوال.

وخرج الصاحب معين الدين الحسن بن شيخ الشيوخ على العساكر من القاهرة، ومعه الدهليز السلطاني والخزائن، وأقامه السلطان مقام نفسه، وأذن له أن يجلس على رأس السماط، ويركب كما هي عادة الملوك، وأن يقف الطواشي شهاب الدين رشيد أستادار السلطان في خدمته على السماط، ويقف أمير جاندار والحجاب بين يديه، كعادتهم في خدمة السلطان، وكتب إلى الخوارزمية أن يسيروا في خدمته. فسار الصاحب معين الدين من القاهرة بالعساكر إلى غزة، وانضاف إليه الخوارزمية والعسكر

السلوك لمعرفة دول الملوك ......

إلى غزة، وانضاف إليه الخوارزمية والعسكر، وسار إلى بيسان ، فأقام بها مدة، ثـم سار إلى دمشق فنازلها، وقد امتنع بها الصالح إسماعيل والمنصور إبراهيم صاحب حمص، وعاثت الخوارزمية في أعمال دمشق، فبعث الصالح إسماعيل إلى ابن شيخ الشيوخ بسحادة وإبريق وعكاز، وقال له: اشتغالك بهذا أولى من اشتغالك بقتال الملوك.

فلما وصل ذلك إليه حهز إلى الصالح إسماعيل جنكا وزمرا وغلالة حرير، وقال: السجادة والإبريق والعكاز يليقون بسى، وأنت أولى بالجنك والزمر والغلالة، واستمر الصاحب معين الدين على محاصرة دمشق، فبعث الخليفة بمحيى الدين بن الجوزى إلى الملك الصالح نجم الدين ومعه خلعة، وهي عمامة سوداء، وفرجية مذهبة، وثوبان ذهب، وسيف بذهب، وطوق ذهب، وعلمان حرير، وحصان وترس ذهب، فلبس الملك الصالح نجم الدين الخلعة على العادة وكانت الأقاويل بمصر قد كثرت لجيئه، وتأخر قدومه، فقال الصلاح [...](١) بن شعبان الإربلي:

قالوا الرسول أتى قالوا إنه ما رام يوما عن دمشق نزوحا ذهب الزمان وما ظفرت بمسلم يروى الحديث عن الرسول صحيحا

وفیها قتل أمیر بنی مرین محمد بن عبد الحق محیو بن أبی بکر بـن حمامــــة، فــی حربـــه مع عسکر الموحدین وولی بعده أخوه أبوه يحيـی بن عبد الحق.

وفيها ورد كتاب بدر الدين لؤلؤ من الموصل بجباية قطيعة (٢) التتر من دمشـق، فقـرأ كتاب القاضى محيى الدين من الزكى على العادة.

وفيها استوزر الخليفة أستاداره مؤيد الدين محمد بن العلقمى، فى ثـامن ربيـع الأول، عوضا عِن نصير الدين أبى الأزهر أحمد بن محمد بن على بن العاقد.

وفيها استولى التتر على شهر زور.

وفيها بلغ الأردب القمح بمصر أربعمائة درهم نقرة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) قطِية: قرية في طريق مصر في وسط الرمل قرب الفرما. انظر معجم البلدان ٣٧٨/ ٤.



#### سنة ثلاث وأربعين وستمائة (١)

فيها كثرت محاربة ابن شيخ الشيوخ لأهل دمشق ومضايقته للبلد، إلى أن أحرق قصرحجاج في ثاني محرم، ورمي بالمجانيق وألح بالقتال.

فأحرق الصالح إسماعيل في ثالثه عدة مواضع، ونهبت أموال الناس، وجرت شدائد، إلى أن أهل شهر ربيع الأول، ففيه خرج المنصور صاحب جمص من دمشق، وتحدث معه بركة خان مقدم الخوارزمية في الصفح، وعاد إلى دمشق فأرسل الوزير أمين الدولة كمال الدين أبو الحسن بن غزال (٢) المعروف بالسامري إلى الصاحب معين الدين بن شيخ الشيوخ، يسأله الأمان ليجتمع به، فبعث إليه بقميص وفرجية وعمامة ومنديل، فلبس ذلك وخرج ليلا، لأيام مضت من جمادي الأولى؛ فتحادثا ورجع إلى دمشق، ثم خرج في ليلة أخرى، وقرر أن الصالح إسماعيل يسلم دمشق، على أن يخرج منها هو والمنصور بأموالهم، ولا يعترض لأحد من أصحابهم ولا لشيء مما معهم، وأن يعوض الصالح عن دمشق ببعلبك وبصرى وأعمالها، وجميع بلاد السواد، وأن يكون للمنصور خمص وتدمر والرحبة، فأحاب أمين الدولة إلى ذلك، وحلف الصاحب معين الدين لهم، فخرج الصالح إسماعيل والمنصور من دمشق.

ودخل الصاحب معين الدين في يوم الإثنين ثامن جمادى الأولى، ومنع الخوارزمية من دخول دمشق ودبر الأمير أحسن تدبير، وأقطع الخوارزمية الساحل بمناشير كتبها لهم، ونزل في البلد، وتسلم الطواشي شهاب الدين رشيد القلعة، وخطب بها وبجامع دمشق وعامة أعمالها للملك الصالح نجم الدين، وسلم أيضا الأمير سيف الدين على بن قلج قلعة عجلون لأصحاب الملك الصالح، وقدم إلى دمشق، فلما وردت الأحبار بدلك على السلطان أنكر على الطواشي شهاب الدين والأمراء كيف مكنوا الصالح إسماعيل

<sup>(</sup>۱) سنة ٦٤٣ هـ . انظر أحداث السنة في النجوم الزاهرة ٣١٢ - ٣١٥/ ٦ تاريخ ابن الـوردى /٢٥١/ ٢.

<sup>(</sup>۲) أمين الدولة (۲٤٨ هـ - ۱۲٥٠م). أمين الدولة بن غزال بن أبي سعيد، أبو الحسن: وزير عالم طبيب. كان سامريا وأسلم في دمشق، واستوزره بها الملك الأبحد بهرام شاه فلم يزل عنده إلى أن توفى الأبحد (سنة ۲۲۸ هـ) فاستوزره الملك الصالح إسماعيل، فأقام إلى أن ملك دمشق نجم الدين أيوب (سنة ۲۲۳ هـ) ونقل الصالح إسماعيل إلى بعلبك واليا عليها، فأراد ابن غزال اللحاق به فاعتقله نائب السلطنة في دمشق، وأرسل إلى مصر فسجن في قلعة القاهرة خمس سنوات، ثم أعدم شنقا. وكان غزير العلم، له المنهج الواضح. طبقات الأطباء ٢/ ٢٣٤ - ٢٣٩. الأعلام ٢/ ٢٠

من بعلبك، وقال: إن معين الدين حلف له، و أما أنتم فما خلفتم، وأمر الملك الصالح بجم الدين أن يسير ركن الهيجاوى، والوزير أمين الدولة السامرى، تحت الحوطة إلى قلعة الروضة، فسيرا من دمشق إلى مصر، واعتقلا بقلعة الجبل فاتفق مرض الصاحب معين الدين ووفاته بدمشق، في ثاني عشرى شهر رمضان، فكتب السلطان إلى الأمير حسام بن أبي على الهذباني، وهو بنابلس، أن يسير إلى دمشق ويتسلمها، فسار إليها وصار نائبا بدمشق، والطواشي رشيد بالقلعة، وأفرج السلطان عن الأمير فحر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ – وكان قد لزم بيته – وخلع عليه وأمره وقدمه، وبالغ في الإحسان إليه، وكان لم يبق من أولاد شيخ الشيوخ غيره.

وأما الخوارزمية، فإنهم ظنوا أن السلطان إذا انتصر على عمه الملك الصالح إسماعيل يقاسمهم البلاد، فلما منعوا من دمشق، وصاروا في الساحل وغيره من برد الشام، تغيرت نياتهم، واتفقوا على الخروج عن طاعة السلطان، وساروا إلى داريا وانتهبوها، وكاتبوا الأمير ركن الدين بيبرس وهو على غزة بعسكر حيد من عساكر مصر، وحسنوا له أن يكون معهم يدًا واحدة ويزوجوه منهم، فمال إليهم، وكاتبوا الناصر داود صاحب الكرك، فوافقهم ونزل إليهم واجتمع بهم وتزوج منهم، وعاد إلى الكرك واستولى على ما كان بيد الأمير حسام الدين بن أبى على، من نابلس والقلس والخليل، وبيت جبريل والأغوار.

وخاف الصالح إسماعيل، فكاتب الخوارزمية وقدم إليهم، فحلفوا له على القيام بنصرته، ونازلوا دمشق، فقام الأمير حسام الدين بن أبي على بحفظ البلد أحسن قيام، وألح الخوارزمية - ومعهم الصالح إسماعيل - في القتال ونهب الأعمال، وضايقوا دمشق، وقطعوا عنها الميرة، فاشتد الغلاء بها، وبلغت الغرارة القمح إلى ألف وثماغائة درهم فضة، ومات كثير من الناس جوعا، وباع شخص دارا قيمتها عشرة آلاف درهم، بألف وخمسمائة درهم اشترى بها غرارة قمح، فقامت عليه في الحقيقة بعشرة آلاف درهم، وأبيع الخبز كل أوقية وربع بدرهم، واللحم كل رطل بسبعة دراهم، شم عدمت الأقوات بالجملة، وأكل الناس القطاط والكلاب والميتات؛ ومات شخص بالسجن، فأكله أهل السجن، وهلك عالم عظيم من الجوع والوباء، واستمر هذا البلاء ثلاثة أشهر، وصار من يمر من الجبل يشتم ربح نتن الموتى، لعجز الناس عن مواراة مؤتاهم، ولم تنقطع مع هذا الخمور والفسوق من بين الناس.

و أخذ الملك الصالح نحم الدين مع ذلك في إعمال الحيل والتدبير، وما زال بــالمنصور

إبراهيم صاحب حمص حتى مال إليه، واتفق أيضا مع الحلبين على محاربة الخوارزمية، فخرج الملك الصالح بحم الدين من القاهرة بعساكر مصر، ونزل العباسة؛ فوافاه بها رسل الخليفة، وهما القلك محمد ابن وجه السبع، وجمال الدين عبد الرحمن بن محيى الدين أبي محمد يوسف بن الجوزى في آخر شوال، ومعهما التقليد والتشريف الأسود: وهو عمامة سوداء، وجبة وطوق ذهب، وفرس بمركوب بحلية ذهب، فنصب المنبر، وصعد عليه جمال الدين عبد الرحمن محيى الدين بن الجوزى الرسول، وقرأ التقليد بالدهليز السلطاني، والسلطان قائم على قدميه، حتى فرغ من القراءة، ثم ركب السلطان بالتشريف الخليفتي، فكان يوما مشهودا. وكان قد حضر أيضا من عند الخليفة تشريف باسم الصاحب معين الدين بن شيخ الشيوخ، فوجد أنه قد مات؛ فأمر السلطان أن يفاض على أخيه الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ، فلبسه.

فلما بلغ الخوارزمية مسير السلطان من مصر، ومسير الملك المنصور إبراهيم صاحب حمص بعساكر حلب، رحلوا عن دمشق يريدون لقاء المنصور. فوجد أهل دمشق برحيلهم فرجا، ووصلت إليهم الميرة، وانحل السعر.



# سنة أربع وأربعين وستمائة(١)

فيها أرسل الملك الصالح نجم الدين أيوب القاضى نجم الدين محمد بن سالم النابلسى، المعروف بابن قاضى نابلس – وكان متقدما عنده – إلى مملوكه الأمير ركن الدين بيبرس، فما زال يخدعه ويمنيه، حتى فارق الخوارزمية؛ وقدم معه إلى ديار مصر، فاعتقل بقلعة الجبل، وكان آخر العهد به.

وفيها عظمت مضرة الخوارزمية ببلاد الشام، وكثر نهبهم للبلاد، وسفكهم للدماء وانتهاكهم للحرمات، والتقوا مع الملك المنصور إبراهيم صاحب جمص وعساكر حلب، وقد انضم إليهم عرب كثير وتركمان، نصرة للملك الصالح نجم الدين، وذلك بظاهر حمص أول يوم من المحرم، وقيل ثانيه فكانت بينهم وقعة عظيمة انهزم فيها الخوارزمية هزيمة قبيحة، تبدد منها شملهم، ولم يقم لهم بعدها قائمة وقتل مقدمهم بركة خان وهو سكران، وأسر كثير منهم واتصل من فر منهم بالتتار، وفيهم من مضى إلى البلقاء، وحدم الملك الناصر داود صاحب الكرك، فتزوج الناصر منهم، واختص بهم، وقويت شوكته وسار بعضهم إلى نابلس، فاستولوا عليها، ووصل بعض من كان معهم من انهزم إلى حران، ولحق أيسك المعظمى بقلعة صرحد، وامتنع بها، وسار الصالح إسماعيل إلى حلب في عدة من الخوارزمية، فأنزله الملك الناصر صاحب حلب وأكرمه، وقبض على من قدم معه من الخوارزمية ووردت البشرى بهذه الهزيمة إلى السلطان الملك الصالح بحم الدين أيوب في المحرم، فزينت القاهرة ومصر والقلعتان.

وسار الأمير حسام الدين بن أبى على الهذبانى من دمشق، واستولى على بعلبك بغير حرب فى رجب، وحمل منها الملك المنصور نور الدين محمود بن الملك الصالح إسماعيل، وأخذه الملك السعيد عبد الملك إلى الديار المصرية تحت الاحتياط، فاعتقلوا وزينت القاهرة لفتح بعلبك زينة عظيمة، هى ومصر، وكان أخذ بعلبك عند السلطان أحسن موقعا من أخذه لدمشق، حنقا منه على عمه الصالح إسماعيل، وانصلحت الحال بين السلطان وبين المنصور صاحب حمص والناصر صاحب حلب، واتفقت الكلمة وبعث السلطان إلى حلب يطلب تسليم الصالح إسماعيل، فلم يجب إلى تسليمه وأخرج السلطان عسكرا كبيرا، قدَّم عليه الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ وسيره السلطان عسكرا كبيرا، قدَّم عليه الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ وسيره

<sup>(</sup>۱) سنة ٦٤٤ هـ. انظر احداث السنة في النجوم الزاهرة ٣١٥ ، ٣١٧ ، ٢ تاريخ ابـن الـوردى /٢٥٣ . ٢ /٢٥٣

لا كلا كلا كلا كلا كان الله عنوا الله الكرك الله والله الكرك الكرك الكرك في عدة. وكسرهم وبدد شمالهم، وفر الناصر إلى الكرك في عدة.

وكانت الكسرة على الصلت في سابع عشرى ربيع الآخر، وسار فخر الدين عنها بعد ما حرقها واحتاط على سائر بلاد الناصر، وولى عليها النواب ونازل فخر الدين الكرك، وخرب ما حولها، واستولى على البلقاء، وأضعف الناصر حتى سأله الأمان، فبعث فخر الدين يطلب منه من عنده من الخوارزمية، فسيرهم الناصر إليه، فسار عن الكرك وهم في خدمته ثم نازل فخر الدين بصرى، حتى أشرف على أخذها، فنزل به مرض أشفى منه على الموت وحمل في محفة إلى القاهرة، وبقى العسكر حتى استولوا عليها، وقدم المنصور إبراهيم صاحب حمص إلى دمشق منتميا إلى السلطان الملك الصالح بمم الدين أيوب فنزل به مرض مات به في صفر، فخزن عليه السلطان حزنا كثيرا؛ لأنه كان يتوقع وصوله إليه فقام من بعده بحمص ابنه الأشرف مظفر الدين موسى.

وفيها تسلم الملك الصالح نحم الدين عجلون، بوصية صاحبها سيف الدين بن قلج عند موته.

وفيها سير الصاحب جمال الدين أبو الحسن يحيى بن عيسى بن إبراهيم بن مطروح إلى دمشق وزيرا وأميرا، وأنعم عليه بسبعين فارسا بدمشق، وصرف الأمير حسام الدين بن أبى على الهذبانى عن نيابة دمشق، وولى مكانه الأمير مجاهد الدين إبراهيم، وأقر الطواشى شهاب الدين بالقلعة على حاله، فلما دخل ابن مطروح إلى دمشق خرج منها الأمير حسام الدين، وسار إلى القاهرة، فلما قدم على السلطان، وهو بقلعة الجبل، أقره في نيابة السلطنة بديار مصر، وأنزله بدار الوزارة من القاهرة.

وخرج السلطان بالعساكر في شوال يريد دمشق من قلعة الجبل، واستناب بديار مصر الأمير حسام الدين بن أبي على، فدخل إلى دمشق في سابع عشر ذى القعدة، وكان دخوله يوما مشهودا، فأحسن إلى الناس، وخلع على الأعيان، وتصدق على أهل المدارس والربط وأرباب البيوت بأربعين ألف درهم، وسار بعد خمسة عشر يوما إلى بعلبك، فرتب أحوالها، وأعطى لأهل المدارس والربط وأرباب البيوت عشرين ألف درهم، وسار إلى بصرى، وقد تسلمها نواب السلطان من الأمير شهاب الدين غازى، نائب الملك الصالح إسماعيل، فتصدق على مدارس بصرى وربطها وأرباب البيوت بعشرين ألف درهم وجهز السلطانالأمير ناصر الدين القيمرى، والصاحب[...](١)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

السلوك لمعرفة دول الملوك ....... ٢٩

الدين بن مطروح ، إلى صلخد - وبها الأمير عز الدين أيبك المعظمى، فمازالا بـه حتى سلم صلخد، وسار إلى مصر، وتصدق السلطان فى القدس بـألفى دينـار مصريـة؛ وأمر بذرع سور القدس، فكان ذراعه ستة آلاف ذراع بالهاشمى، فـأمر بصرف مغـل القـدس فى عمارته، وإن احتاج إلى زيادة حملت من مصر.

وفيها سار الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ بعسكر إلى طبرية، فنازلها حتى أخذها من يد الفرنج، وهدم الحصون.

وفيها مات الملك العادل أبو بكر بن الكامل محمد حنقا، بقلعة الجبل. وقيل كان خنقه قبل هذه السنة، وقيل بل كان في ستة خمس وأربعين، والقول الثاني أثبت. وسبب قتله أنه كان معتقلا في برج العافية من قلعة الجبل، فلما عزم السلطان على المسير إلى الشام، بعث يأمره أن يتوجه إلى قلعة الشوبك ليعتقل بها، فامتنع من ذلك، فبعث السلطان إليه من خنقه، وأشاع أنه مات، ثم ظهر أمره وأخرج ابنه المغيث عمر إلى الشوبك، فاعتقل بها، ولما مات العادل دفن خارج باب النصر، ولم يجسر أحد يبكى عليه ولا يذكره، وترك العادل ولدا يقال له الملك المغيث عمر ، أنزل إلى القهرة عند عماته، ثم أخرج إلى الشوبك. وكان عمر العادل يوم مات نحو ثلاثين سنة، وأقام مسجونا نحو ثماني سنين.

وفيها وقع الاختلاف بين الفرنج.



# سنة خمس وأربعين وستمائة(١)

فيها عاد السلطان الملك الصالح من دمشق إلى ديار مصر، بعد ما أخذ عسقلان وخربها في جمادى الآخرة، و بعد أن تسلم أيضا قلعة بارزين من عمل حماة، فى رمضان، وفى عوده إلى مصر عرض له – وهو بالرمل – وجع فى حلقه، أشفى منه على الموت، ثم عوفى و دخل إلى قلعته سالما، وزينت البلدان والقلعتان فرحًا به وكتب السلطان إلى الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ أن يسير من بلاد الفرنج بالساحل إلى دمشق، فسار إليهما بمن معه من العسكر،، وأنعم على من بها من الأمراء وغيرهم، وخلع عليهم، وأخذت عسقلان، يوم الخميس ثانى عشر جمادى الآخرة بعساكر السلطان.

وفيها تسلم نواب السلطان قلعة الصبيبة وحضر إلى حلب من حماة الطواشى شحاع الدين مرشد المنصورى، والأمير بحاهد الدين أمير حاندار، لإحضار سيدة الخواتين عصمة الدنيا والدين عائشة خاتون، ابنة الملك العزيز محمد بن الظاهر غازى بن صلاح الدين يوسف بن أيوب فسارت ومعها أمها الستر الرفيع فاطمة خاتون، ابنة الملك الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن أيوب، فى رمضان – وهى فى تجمل زائد، ومحفتها ملبسة ثوب حرير بذهب مكلل بالجواهر فتلقاها زوجها الملك المنصور صاحب حماة.

وفيها حكر الناس البستان الكافورى بالقاهرة، وعمروا فيه الدور.

وفيها قبض على الأمير عز الدين أيبك المعظمى بدمشق، وحمل إلى القاهرة تحت الحوطة، فاعتقل بها في دار صواب ورافعه ولده أن الذي حمله من صلحد، كان مبلغ ثمانين خرجا أودعها، فلما بلغه ذلك سقط إلى الأرض، وقال: هذا آخر العهد بالدنيا، ولم يتكلم بعدها حتى مات.

وفيها سار السلطان من قلعة الجبل، ونزل بقصره في أشموم طناح.

وفيها خنق الملك العادل أبو بكر بن محمد الكامل، في ثاني عشر شوال.

<sup>(</sup>١) سنة ٦٤٥ هـ. انظر أحداث السنة في النجوم الزاهرة ٣١٨/ ٦ تاريخ ابن الوردي ٢/٢٥٤.



### سنة ستة وأربعين وستمائة

فيها كتب السلطان من أشموم طناح<sup>(۱)</sup> إلى نائبه بديار مصر الأمير حسام الدين بن أبى على، أن يرحل بالحلقة السلطانية والدهليز السلطانى إلى دمشق؛ وأقام السلطان بدله في نيابة السلطنة بالقاهرة الأمير الجواد جمال الدين، وأب الفتح موسى بن يغمور بن جلدك. فسار الأمير حسام الدين، ونزل بالقصور التي أنشأها [السلطان الملك الصالح أيوب<sup>(۲)</sup>، وجعلها مدينة بالسانح في أول الرمل، وجعل فيها سوقا جامعا؛ ليكون مركز العساكر عند خروجهم من الرمل، وسماها الصالحية. وأقام حسام الدين بالصالحية مقام السلطان، وطال مقامه بها نحو أربعة أشهر، ثم سار ليدرك الملك الأشرف صاحب حمص، فإن الأخبار وردت بمسير عساكر حلب مع الأمير شمس الدين لؤلؤ الأسيفي، والملك الصالح إسماعيل (<sup>1)</sup>؛ لأخذ حمص. فلم يدركه حسام الدين، وسلم الأشرف محم، وصارت للناصر صاحب حلب، وتعوض الأشرف عن حمص تل باشر<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) بلد بمصر قرب دمياط وهي مدينة الدقهلية. انظر معجم البلدان ٣٨٢/١.

<sup>(</sup>۲) أيوب (الملك الصالح) بن محمد (الملك الكامل) بن أبي بكر (العادل) بن أيوب، أبو الفتوح بحم الدين: من كبار الملوك الأيويين بمصر. ولد ونشأ بالقاهرة. وولى بعد خلع أخيه (العادل) سنة ١٣٧هـ. وضبط الدولة بحزم وكان شجاعا مهيبا عفيفا صموتا، عمر بمصر ما لم يعمره أحد من ملوك بني أيوب وفي أواخر أيامه أغار الإفرنج على دمياط (سنة ٤٧هـ) واحتلوها وأصاب البلاد ضيق شديد، وكان الصالح غائبا في دمشق، فقدم ونزل أمام الفرنج وهو مريض بالسل فمات بناحية المنصورة، ونقل إلى القاهرة. من آثاره قلعة الروضة بالقاهرة. انظر خطط المقريزي ٢: ٢٣٦، وابن إياس ١: ٨٣، تاريخ الإسحاقي ١٨٩، مرآة الزمان ٨: ٧٧٥.

<sup>(</sup>٣) إسماعيل (الصالح، عماد الدين أبو الخيس) بن محمد بن أبو بكر (العادل) بن أيوب: من ملوك الدولة الأيوبية. قالوا في وصفه: كان ملكا شهما محسنا لحاشيته، كثير التحمل. تسلطن بدمشق (١٣٥هـ) بعد وفاة صاحبها (أخيه) الأشرف. وحاءه الملك الكامل فأخذها منه بعد حصار. ورحل إسماعيل إلى بعلبك، ثم هاجم دمشق وملكها (في صفر ١٣٧هـ) وأحرم (١٣٨هـ) بتسليمه قلعة المشقيف للفرنج. قال الذهبي: لغرض في نفسه ... فمقته المسلمون. وأحرحته والخوارزمية، من الشقيف للفرنج، قال الذهبي: لغرض في نفسه ... فمقته المسلمون الموزية (١٤٤٣هـ) وفيها الناصر ابن دمشق (١٤٤٣هـ) ثم صالحهم ووالوه. وانتهى أمره بالخروج لاحتا إلى حلب (١٤٤٣) وفيها الناصر ابن أخيه. وبينما هو في رحلة معه إلى دمشق أسره بعض رحال صاحب مصر وقتلوه. انظر اختصار القدح المعلى ١٣٨ ودليل ١٠ ٢٧٢ - ٢٧٢ والأحمدية ٢٢ والمشرق ٣٣: ٥٠٥ والأعلام ١٣٤/٢.

<sup>(</sup>٤) أطلق هذا الاسم على قلعة حصينة وكورة واسعة أيضا في شمالي حلب. انظر: معجم البدان ٧٦٤/١.

٣٤ ...... سنة ستة وأربعين وستمائة

فلما بلغ السلطان ذلك عاد من أشموم طناح إلى القاهرة، وخرج منها إلى عسكره بالصالحية، وسار في محفة لما به من المرض، بسب ورم مأبضه (١) وكان قد اشتد به حتى حصل منه ناصور. وحدث قرحة في الصدر؛ إلا أن همته كانت قوية، فلم يُلْقِ نفسه وسار السلطان إلى دمشق، ونزل بقلعتها.

وبعث السلطان بالأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ، ومعه الأمراء والعساكر، وفيهم الأمير ابن أبى على الهذباني، إلى حمص، فنازلها ورمى عليها بمنجنيق زنة حجره مائة وأربعون رطلا، ومعه ثلاثة عشر منجنيقا آخر، وسخر الناس في حمل هذه الجانيق من دمشق، حتى كان يحمل كل عود ثمنه نحو عشرين درهما بألف درهم، فإن الوقت كان شتاء صعبا. وألح الأمير فخر الدين في الحصار إلى أن قدم من بغداد الشيخ نجم الدين البادرائي، رسولا من الخليفة المستعصم بالله (٢)، بالصلح بين الحلبيين وبين السلطان، فتقرر الصلح، ورحل العساكر عن حمص، بعدما أشرف على أخذها.

وقدم من حلب الشيخ شمس الدين الخُسْرُوشاهي، فسأل السلطان على لسان الملك الناصر داود (٣) صاحب الكرك، أن يسلم الكرك إلى السلطان، ويعتاض عنها بالشوبك، فأجيب الناصر داود إلى ذلك، وتوجه من يتسلم منه الكرك، ثم رجع الناصر عن ذلك، لما بلغه من شدة مرض السلطان، وتحرك الفرنج لأخذ ديار مصر فحرج السلطان من

<sup>(</sup>۱) والمأبض: كل ما يثبت عليه فحذك؛ وقيل: المأبضان ما تحت الفحذين فسى مثانى أسافلهما؛ وقيل: المأبضان باطنا الركبتين والمرفقين.التهذيب:ومأبضا الساقين ما بطن من الركبتين، وهما فسى يدى البعير باطنا المرفقين. الجوهرى: المأبض باطن الركبة من كل شيء، والجمع مآبض. انظر (محيط المحيط) مادة أبض، ولسان العرب ٨ مادة (أبض).

<sup>(</sup>۲) عبد الله (المستعصم) بن منصور (المستنصر) بن محمد (الظاهر) بن أحمد (الناصر) من سلالة هارون الرشيد العباسى، وكنيته أبو أحمد: آخر خلفاء الدولة العباسية فى العسراق. ولمد ببغداد، وولى الخلافة بعد وفاة أبيه (سنة ١٤٠هـ). وكانت مدة خلافته ١٥ سنة و٨ أشهر وأيام. وبموتمه انقرضت دولة بنى العباس فى العراق. انظر ابن خلدون ٣٦/٣٥. وتاريخ الخميس ٢/ ٣٧٢ وفوات الوفيات دولة بنى النجوم الزاهرة ٢٣٧/ والأعلام ٤٠/٤.

<sup>(</sup>٣) داود بن الملك المعظم عيسى بن محمد بن أيوب، الملك الناصر صلاح الدين: صاحب الكرك، وأحد الشعراء الأدباء. ولد ونشأ في دمشق. وملكها بعد أبيه (سنة ٢٦٦هـ) وأخدها منه عمه الأشرف، فتحول إلى «الكرك» فملكها إحدى عشرة سنة، ثم استخلف عليها ابنه عيسى (سنة ٧٤هـ) فانتزعها منه الصالح (أيوب بن عيسى) في هذه السنة، فرحل الناصر مشردا في البلاد، وحبس بقلعة حمص ثلاث سنوات، ثم أقام في حلة بني مؤيد، وتوفى بقرية البويضاء بالطاعون. انظر صبح الأعشى ١٩٥٤ وفوات الوفيات ١/ ١٥٦ والوفيات ١/ ١٩٩٧. والنحوم الزاهرة ٧/ ٥٣٤.

دمشق في محفة، وسار إلى الغور، وقدم الأمير حسام الدين بن أبى على إلى القاهرة، لينوب عنه بها، واستدعى بالأمير جمال الدين بن يغمور من القاهرة لينوب بدمشق؛ وعُزل الصاحب جمال الدين بن مطروح عن دمشق، وعزل الطواشى شهاب الدين رشيد عن قلعة دمشق، وفوض ما كان بيدهما للأمير جمال الدين بن يغمور.

وفيها احترق المشهد الحسيني بالقاهرة، واحترقت المنارة الشرقية بجامع دمشق. وفيها مات قاضي القضاة أفضل الدين الخونجي، في شهر رمضان، فولى من بعده ابنه قاضي القضاة جمال الدين يحيي.

وفيها مات الملك المظفر شهاب الدين غازى بن العادل أبى بكر بن أيوب<sup>(۱)</sup>، صاحب الرها؛ وقام من بعده ابنه الكامل محمد في سلطنة الرها وميافارقين.

وفيها عزل الملك المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول (٢) صاحب اليمن الأمير فخر الدين بن الشلاح عن مكة وأعمالها، وولى عوضه محمد بن أحمد بن المسيب، على مال يقوم به، وقود عدده مائة فرس كل سنة فقدم ابن المسيب مكة، وخرج الأمير فخر الدين فسار بنفسه ابن المسيب، وأعاد الجبايات والمكوس بمكة، وأخذ الصدقة الواردة من اليمن، [.....](٢) عن مال السلطان وبنى حصنا بنخلة يسمى العطشان وحلف هذيلا(٤) لنفسه، ومنع الجند النفقة فوثب عليه الشريف أبو سعد بن على بن قتادة، وقيده وأخذ ماله، وقال لأهل الحرم: «إنما فعلت به هذا لأنى تحققت أنه يريد الفرار بالمال إلى العراق، وأنا غلام مولانا السلطان والمال عندى محفوظ

<sup>(</sup>۱) غازى (المظفر) بن أبى بكر (العادل) ابن أيوب: صاحب ميافارقين وخلاط والرها وإربل من ملوك الدولة الأيوبية. كان فارسًا مهيبًا حوَّادًا، كنيته: شهاب الدين. له أخبار مع أخيه الملك الأشرف موسى، وغيره. انظر الرحلة العباسية ٣٤٤/١ وشذرات الذهب ٢٣٣/٥ ومرآة الزمان ٧٦٨/٠ -٧٧٠ والأعلام ١٢/٥.

<sup>(</sup>٢) عمر بن على بن رسول (واسمه محمد) بن هارون بن أبى الفتح الغسانى التركمانى نور الدين، الملقب بالملك المنصور: مؤسس الدولة الرسولية فى اليمن. ولد يمصر، وأحسن الاتصال ببنى أيوب: ولما دخل الأيوبيون اليمن كان الرسولى مع أحدهم الملك المسعود بن الملك الكامل، فقلده المسعود أعمالا كثيرة ظهرت كفائته، ولما توجه إلى مصر جعله نائبا عنه فى اليمن. ثم لما سار المسعود إلى مكة وتوفى فيها (سنة ٢٢٦هـ) استولى الرسولى على اليمن وأظهر النيابة عن الأيوبيين إلى أن أعد حيثنا ضخما حارب به عساكرهم واستقل بالملك، وتلقب بالملك المنصور. انظر العقود اللؤلؤية 18/1 - ٨٨، وبغية المستفيد، والذهب المسبوك ٣٩، والأعلام ٥/ ٥٦.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٤) كانت هذيل هذه قبيلة صغيرة، مساكنها شرقى مكة. انظر العقود اللؤلؤية ٦٤/٣.

والخيل والعدد، إلى أن يصل مرسومه، فلم يكن غير أيام، وورد الخبر بموت السلطان نور الدين عمر بن رسول.

\* \* \*

## سنة سبع وأربعين وستمائة

فيها قدم السلطان من دمشق، وهو مريض في محفة، لما بلغه من حركة الفرنج. فنزل بأشموم طنّاح في المحرم، وجمع في دمياط من الأقوات والأسلحة شيئا كثيرا، وبعث إلى الأمير حسام الدين بن أبي على نائبه بالقاهرة، أن يجهز الشواني من صناعة مصر؛ فشرع في تجهيزها، وسيرها شيئا بعد شيء. وأمر السلطان الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ أن ينزل على جيزة دمياط بالعساكر؛ ليصير في مقابلة الفرنج إذا قدموا فتحول الأمير فخر الدين بالعساكر، فنزل بالجيزة تجاه دمياط، وصار النيل بينه وبينها، ولم يقدر السلطان على الحركة لمرضه، ونودي في مصر: «من كان له على السلطان أو عنده له شيء، فليحضر ليأخذ حقه»، فطلع الناس وأخذوا ما كان لهم.

وفى الساعة الثانية من يوم الجمعة لتسع بقين من صفو: وصلت مراكب الفرنج البحرية، وفيها جموعهم العظيمة صحبة ريدافرنس - ويقال له الفرنسيس، واسمه لُويْس ابن لُويْس. وريدافرنس لقب بلغة الفرنج، معناه ملك أفرنس - وقد انضم إليهم فرنج الساحل كله، فأرسوا في البحر بإزاء المسلمين. وسير ملك الفرنج إلى السلطان كتابا، نصه بعد كلمة كفرهم: وأما بعد فإنه لم يخف عنك أنى أمين الأمة العيسوية، كما أنى أقول إنك أمين الأمة المحمدية. وإنه غير خاف عنك أن أهل جزائر الأندلس يحملون إلينا الأموال والهدايا، ونحن نسوقهم سوق البقر ونقتل منهم الرجل ونرمل النساء، ونستأسر البنات والصبيان، ونخلى منهم الديار، وقد أبديت لك ما فيه الكفاية، وبذلت لك النصح إلى النهاية، فلو حلفت لى بكل الأيمان، ودخلت على القسوس والرهبان، وحملت قدامي الشمع طاعة للصلبان، ما ردني ذلك عن الوصول إليك، وقتلك في أعز البقاع عليك، فإن كانت البلاد لى، فيا هدية حصلت في يدى، وإن كانت البلاد لك والغلبة علي، فيدك العليا ممتدة إلى. وقد عرفتك وحذرتك من عساكر قد حضرت في طاعتي، مما السهل والجبل، وعددهم كعدد الحصى، وهم مرسلون إليك بأسياف القضاء.

فلما وصل الكتاب إلى السلطان وقرئ عليه، اغرورقست عيناه بالدموع واسترجع. فكتب الجواب بخط القاضى بهاء الدين زهير بن محمد، كاتب الإنشاء، ونسخته بعد البسملة وصلواته على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه أجمعين: وأما بعد فإنه وصل كتابك، وأنت تهدد فيه بكثرة جيوشك وعدد أبطالك. فنحن أرباب السيوف،

سنة سبع وأربعين وستمائة وما قتل منا قرن إلا جددناه، ولا بغيي علينا بـاغ إلا دمرنـاه. فلـو رأت عينــاك – أيهــا

المغرور - حد سيوفنا وعظم حروبنا، وفَتَحْنا منكم الحصون والسواحل، وإخرابنا منكم ديار الأواخر والأوائل، لكان لـك أن تعض على أنـاملك بـالندم، ولابـد أن تـزلُّ بـك القدم، في يوم أوله لنا وآخره عليك. فهنالك تسيء بك الظنون، ﴿وَسَيَعْلُمُ الَّذِيْنَ ظُلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونْ ﴾. فإذا قرأت كتابي هذا، فكن فيه على أول سورة النحل: ﴿ أَتَى أَمْرُ الله فَلاَ تَسْتَعْجُلُوهُ ﴾؛ وكن على آخر سورة ص: ﴿ وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ ﴿ (١). ونعود إلى قول الله تبارك وتعالى، وهو أصدق القائلين: ﴿ كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِنَةً كَثِيرَةً بِاذْنِ اللهِ وَاللهِ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ (٢)، وإلى قول الحكماء: «إن الباغي لـه مصرع، وبغيك يصرعك، وإلى البلاء يقلبك، والسلام».

وفي يوم السبت: نزل الفرنج في البر الذي عسكر المسلمين فيه، وضربت للملك ريْدافرنس خيمة حمراء. فناوشهم المسلمون الحرب، واستشهد يومتـذ الأمـير نجـم الديـن ابن شيخ الإسلام - وكان رجلا صالحا، ورتبه الملك داود مع الملك الصالح نجم الدين لما سجن بالكرك، لمؤانسته، وعمن استشهد أيضا الأمير صارم الدين إزبك الوزيري. فلما أمسى الليل رحل الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ بمن معه من عساكر المسلمين، وقطع بهم الجسر إلى الجانب الشرقي، الذي فيه مدينة دمياط. وخلا البر الغربي للفرنج، وسار فخر الدين بالعسكر يريد أشموم طناح.

فلما رأى أهل دمياط رحيل العسكر، خرجوا كإنما يسمجبون على وجوههم طول الليل، ولم يبق بالمدينة أحد ألبتـة، وصـارت دميـاط فارغـة مـن النـاس جملـة. وفـروا إلى أشموم مع العسكر، وهم حفاة عراة جياع فقراء، حياري بمن معهم من الأطفال والنساء، وساروا إلى القاهرة، فنهبهم الناس في الطريق، ولم يبق لهم ما يعيشون بــه فُعدَّت هذه الفعلة من الأمير فخر الدين من أقبح ما يشنع به. وقد كانت دمياط في أيــام الملك الكامل، لما نازلها الفرنج، أقل ذخائر وعددا منها في هذه النوبة، ومع ذلك لم يقدر الفرنج على أخذها إلا بعد سنة، عندما فني أهلها بالوباء والجوع، وكان فيها هذه المرة أيضا جماعة من شجعان بني كنانة، فلم يغن ذلك شيتا.

وأصبح الفرنج يوم الأحد، لسبع بقين من صفر، سائرين إلى مدينة دمياط. فعندما رأوا أبوابها مفتحة ولا أحدَ يحميها، خشوا أن تكون مكيدة، فتمهلوا حتى ظهر أن الناس قد فروا وتركوها. فدخلوا المدينة بغير كلفة ولا مؤنة حصار، واستولوا على ما

<sup>(</sup>١) سورة ص آية ٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ٢٤٩.

فيها من الآلات الحربية، والأسلحة العظيمة والعدد الكثيرة، والأقوات والأزواد والذخائر، والأموال والأمتعة وغير ذلك، صفوا عفوًا.

وبلغ ذلك أهل القاهرة ومصر، فانزعج الناس انزعاجا عظيما، ويتسوا من بقاء كلمة الإسلام بديار مصر. لتملك الفرنج مدينة دمياط، وهزيمة العساكر، وقوة الفرنج على عا صار إليهم من الأموال والأزواد والأسلحة، والحصن الجليل الذي لا يُقدر على أخذه بقوة، مع شدة مرض السلطان، وعدم حركته.

وعندما وصلت العساكر إلى أشموم طناح، ومعهم أهل دمياط، اشتد حنق السلطان على الكنانيين، وأمر بشنقهم، فقالوا: «وما ذنبنا إذا كانت عساكره جميعهم وأمراؤه هربوا، وأحرقوا الزردخاناه، فأى شيء نعمل نحن؟» فشنقوا لكونهم خرجوا من المدينة بغير إذن، حتى تسلمها الفرنج، فكانت عدة من شنق زيادة على خمسين أميرا من الكنانيين. وكان فيهم أمير حَشِيم، وله ابن جميل الصورة. فقال أبوه: «با لله اشنقوني قبل ابنى». فقال السلطان: «لا! بل اشنقوه قبل أبيه». فشنق الابن، ثم شنق الأب من بعد أن استفتى السلطان الفقهاء فأفتوا بقتلهم.

وتغير السلطان على الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ، وقال: «أما قدرتم تقفون ساعة بين يدى الفرنج؟ هذا وما قتل منكم إلا هذا الضيف الشيخ نجم الدين». وكان الوقت لا يسع إلا الصبر والتغاضى، وقامت الشناعة من كل أحد على الأمير فخر الدين، فخاف كثير من الأمراء وغيرهم سطوة السلطان، وهموا بقتله، فأشار عليهم فخر الدين بالصبر، حتى يتبين أمر السلطان: «فإنه على خُطَّة، وإن مات كانت الراحة منه، وإلا فهو بين أيديكم».

ولما وقع ما ذكر السلطان بالرحيل إلى المنصورة، وحمل في حراقة حتى أنزل بقصر المنصورة على بحر النيل في يوم الثلاثاء لخمس بقين من صفر، فشرع كل أحد من العسكر في تجديد الأبنية للسكنى بالمنصورة، ونصبت [...(١)...] بالأسواق، وأبراج السور الذي على البحر وستر بالستائر. وقدمت الشواني المصرية بالعدد الكاملة والرحالة، وجاءت الغزاة والرحال من عوام الناس الذين يريدون الجهاد، من كل النواحي، ووصلت عربان كثيرة حدا، وأحذوا في الغارة على الفرنج ومناوشتهم. وحصن الفرنج أسوار دمياط، وشحنوها بالمقاتلة.

فلما كان يوم الإثنين سلخ شهر ربيع الأوّل: وصل إلى القاهرة من أسرى الفرنج

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل.

الذين تخطفهم العرب ستة وثلاثون أسيرا، منهم فارسان، وفي خامس شهر ربيع الآخر وصل سبعة وثلاثون أسيرا، وفي سادس عشره وصل سبعة وثلاثون أسيرا، وفي سادس عشره وصل خمسة وأربعون أسيرا، منهم ثلاثة من الخيالة. ولما بلغ أهمل دمشق أخذ الفرنج لمدينة دمياط ساروا منها، وأخذوا صيداء من الفرنج، بعد حصار وقتال فورد الخبر بذلك لخمس بقين من شهر ربيع الآخر، فسر الناس بذلك.

هذا والأسرى من الفرنج تصل فى كل قليل إلى القاهرة، ووصل فى ثامن عشر جمادى الأولى خمسون أسيرا. ومع ذلك والمرض يتزايد بالسلطان، وقواه تنحط، حتى وقع بأمر الأطباء من برئه وعافيته، لاجتماع مرضين عظيمين، هما الجراحة الناصورية فى مأبضه والسل.

وأما الناصر داود صاحب الكرك، فإنه لما ضاقت به الأمور استخلف ابنه الملك المعظم شرف الدين عيسى، وأخذ معه جواهره، وسار فى البر إلى حلب مستجيرا بالملك الناصر يوسف بن الملك العزيز فأنزله وأكرمه وسيّر الناصر بجواهره إلى الخليفة المستعصم با لله؛ لتكون عنده وديعة، فقبض الخليفة ذلك، وسير إليه الخيط بقبضه وأراد الناصر بذلك أن يكون الجوهر فى مأمن، فإذا احتاج إليه طلبه، وكانت قيمته ماينيف على مائة ألف دينار. فحنق ولدا الناصر – وهما الملك الظاهر شادى والملك الأبحد حسن (۱) – على أبيهما، لكونه قدم عليهما المعظم، وقبضا على المعظم، واستوليا على الكرك، وأقام الملك – الظاهر شادى وهو أسن إخوته – بالكرك، وسار الملك الأبحد حسن إلى الملك الصالح نجم الدين، فوصل إلى المعسكر بالمنصورة، يوم السبت لتسع مضين من جمادى الآخرة، وبشره بأنه هو وأخوه الظاهر أخذا الكرك له، وسأله فى خبز بديار مصر يقوم بهما. فأكرمه السلطان، وأعطاه مالا كثيرا، وسير الطواشى بدر خبر بديار مصر يقوم بهما. فأكرمه السلطان، وأعطاه مالا كثيرا، وسير الطواشى بدر الدين، وسير أولاد الناصر داود جميعهم، وأخويه الملك القاهر عبد الملك، والملك المغيث [عبد العزين] (۲)،

<sup>(</sup>۱) الحسن بن داود الناصر بن الملك المعظم عيسى. من بنى أيوب، أبو محمد، بحد الدين، الملقب بالملك الأبحد: صاحب الكرك، من أمراء الدولة الأيوبية. كان من الفضلاء لـه معرفة حيدة بالأدب ومشاركة فى كثير من العلوم. انظر النحوم الزاهرة ٧/ ٢٣٦، ٢٣٨ وترويح القلوب ٧٦ ودار الكتب ٣/ ٢٧٤ والأعلام ٢/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز (المغيث شهاب الدين) بن عيسى بن العادل بن الكامل: من أمراء الدولة الأيوبية كان صاحب الكرك والشوبك. وتحيل عليه الملك الظاهر حتى دخل الشام (٢٦٦هـ) حتى نزل إليه فكان آخر العهد به. انظر العبد ٢٦١،٢٠١٥، ٢٦٣ وشذرات الذهب ٥/٥،٣ وفي الذيل على الروضتين ٢٦١ النجوم ٧/ ٢٧٨ والأعلام ٤/٤/٤.

السلوك لمعرفة دول الملوك ....... السلوك لمعرفة دول الملوك الملوك المعرفة دول الملوك المعربين المعربة

ونساءهم وعيالاتهم كلها. إلى المعسكر بالمنصورة، فأقطعهم السلطان إقطاعا حليلا، ورتب لهم الرواتب، وأنزل أولاد الناصر في الجانب الغربي قبالة المنصورة.

وكان استيلاء نائب السلطان على الكرك يوم الإثنين، لاثنتى عشرة بقيت من جمادى الآخرة؛ وسر السلطان بأخذ الكرك سرورا عظيما، وأمر فزينت القاهرة ومصر، وضربت البشائر بالقلعتين، وجهز السلطان إلى الكرك ألف ألف دينار مصرية، وجواهر وذخائر وأسلحة، وشيتا كثيرا مما يعز عليه.

وفى ثالث عشر شهر رجب: وصل إلى القاهرة سبعة وأربعون أسيرا من الفرنج، وأحد عشر فارسا منهم؛ وظفر المسلمون بعد أيام . تُمسَطّح (١) للفرنج في البحر، فيه مقاتلة، بالقرب من نَسْتَرَاوَة (٢).

فلما كان ليلة الإثنين نصف شعبان: مات السلطان الملك الصالح بالمنصورة، وهو في مقابلة الفرنج، عن أربع وأربعين سنة، بعدما عهد لولده الملك المعظم تورانشاه، وحلّف له فخر الدين بن الشيخ وعسن الطواشي، ومن يثق به، وبعدما علّم قبل موته عشرة آلاف علامة. يستعان بها في المكاتبات على كتمان موته، حتى يقدم ابنه تورانشاه من حصن كيفا وكانت أم السلطان الملك الصالح أم ولد، اسمها ورد المني. وكانت مدة ملكه بمصر عشر سنين إلا خمسين يوما، فغسله أحد الحكماء الذين تولوا علاجه، لكي يخفي موته. وحمل في تابوت إلى قلعة الروضة، وأخفي موته، فلم يشتهر إلى ثاني عشرى رمضان، ثم نقل بعد ذلك بمدة إلى تربته بجوار المدارس الصالحية بالقاهرة.

والملك الصالح هو الذى أنشأ المماليك البحرية بديار مصر: وذلك أنه لما مر به ما تقدم ذكره، فى الليلة التى زال عنه ملكه، بتفرق الأكراد وغيرهم من العسكر عنه حتى لم يثبت معه سوى مماليكه، رعى لهم ذلك. فلما استولى على مملكة مصر أكثر من شراء المماليك وجعلهم معظم عسكره، وقبض على الأمراء الذين كانوا عند أبيه وأحيه، واعتقلهم وقطع أخبازهم؛ وأعطى مماليكه الإمريات، فصاروا بطانته والمحيطين بدهليزه، وسماهم بالبحرية لسكناهم معه فى قلعة الروضة على بحر النيل.

<sup>(</sup>١) على هامش ط: نوع من السفن، جمعه مسطحات، والغالب أنه سمى بذلك لأنه كان له سطح.

<sup>(</sup>٢) على هامش ط: وتسمى أيضا نسترو، وكانت تطلق في تلك العصور على بلدة البرلس الحالية، وعلى بحيرة البرلس أيضا.

وكان ملكا شجاعا حازما مهيبا، لشدة سطوته وفخامة [.....](١)، مع عزة النفس وعلو الهمة، وكثرة الحياء والعفة وطهارة الذيل عن الخنا، وصيانة اللسان من الفحش في القول، والإعراض عن الهزل والعبث بالكلية، وشدة الوقــار ولـزوم الصمـت، حتى إنــه كان إذا خرج من عند حرمه إلى مماليكه، أخذتهم الرعدة عندما يشاهدونه - خوف منه -ولا يبقى أحد منهم مع أحد. وكان إذا جلس مع ندمائه كان صامتا، لا يستفزه الطرب ولا يتحرك، وجلساؤه كأنما على رءوسهم الطير. وإذا تكلم مع أحد من خواصه، كان ما يقوله كلمات نزرة وهو فسي غاية الوقار، وتلك الكلمات لا تكون إلا في مهم عظيم، من استشارة أو تقدّم بأمر من الأمور المهمة، لا يعدو حديثه قط هذا النحـو، ولا يجسر أحد يتكلم بين يديه إلا جوابا. وما عُرف أبدا عن أحد من خواصه أن تكلم في بحلسه ابتداء ألبتة، ولا أنه حسر على شفاعة ولا مشورة ولا ذكر نصيحة، ما لم يكن ذلك بابتداء من السلطان، فإذا انفرد بنفسه لا يدنو منه أحد. وكانت القصص ترد إليه مع الخدام فيوقع عليها، ويخرج بها الخدام إلى كاتب الإنشاء، ولا يستقل أحد من أرباب الدولة بانفراد بأمر، بل يراجع القصص مع الخدام. ومع هذه الشهامة والمهابـة لا يرفع بصره إلى من يحادثه؛ حياء منه وخفرا، ولم يُسمع منه قط في حق أحد من خدمه لفظة فحش، وأكثر ما يقول إذا شتم أحدا: «متخلف»، ولا يزيد على هذه الكلمة، ولا عَرف قط من النكاح سوى زوجته وجواريه.

وكانت البلاد في أيامه آمنة مطمئنة والطرق سابلة، إلا أنه كان عظيم الكبر زائد الترفع بلغ من كبره وترفعه أن ابنه الملك المغيث عمر (٢)، لما حبسه الملك الصالح إسماعيل عنده، لم يسأله فيه ولا طلبه منه، حتى مات في حبسه. وكان يحب جمع المال، بحيث أنه عاقب عليه أم أخيه الملك العادل، إلى أن أخذ منها مالا عظيما وجواهر نفيسة.

وقتل السلطان الملك الصاح أيوب أخاه الملك العادل، ومن حين قتله ما انتفع بالحياة ولا تهنّى بها: فنزل به المرض، وطرقه الفرنج، وقبض على جميع أمراء الدولة، وأخذ أموالهم وذخائرهم. ومات في حبوسه ما ينيف على خمسة آلاف نفس، سوى من قتل وغرق من الأشرفية في البحر ولم يكن له مع ذلك ميل إلى العلم ولا مطالعة الكتب، إلا أنه كان يجرى على أهل العلم والصلاح المعاليم والجرايات، من غير أن يخالطهم. ولم يخالط غيرهم. لمحبته في العزلة ورغبته في الانفراد، وملازمته للصمت ومداومته على الوقار والسكون.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٢) عمر (المغيث، حلال الدين بن أيوب الصالح) بن محمد (الكامل). كان نائب دمشق وتوفى بها. انظر ترويح القلوب ٨٣ وشذرات الذهب ٥/٥/٠ والأعلام ٢١٥/٥.

وكان يحب العمارة ويباشر الأبنية بنفسه، وعمر بمصر مالم يعمره أحد من ملوك بنى أيوب: فأنشأ قلعة الروضة تجاه مدينة فسطاط مصر، وأنفق فيها أموالا جمة، وهدم كنيسة كانت هناك لليعاقبة من النصارى، وأسكن بهذه القلعة ألف مملوك من الترك وقيل ثمانمائة - سماهم البحرية وكان الماء حينئذ لا يحيط بها. فلم يزل يُغَرِّقُ السفن، ويرمى الحجارة فيما بين الجيزة والروضة، إلى أن صار الماء في طول السنة محيطا الروضة وأقام حسرا من مصر إلى الروضة، يمرّ عليه الأمراء. وغيرهم إذا حاءوا إلى الخدمة، ولم يكن أحد يمرّ على هذا الجسر راكبا، احتراما للسلطان فجاءت هذه القلعة من أجل مباني الملوك وبني أيضا على النيل بناحية اللوق(١) قصورا بلغت الغاية في الحسن، جعلها إلى جانب ميدانه الذي يلعب فيه بالكرة، وكان مغرم بلعبها وبني قصرا عظيما فيما بين القاهرة ومصر، سماه الكبش، على الجبل بجوار جامع ابن طولون. وبني عضرا بالقرب من العكرقمة (٢) في أرض السانح، وجعل حوله مدينة سماها الصالحية، فيها جامع وسوق، لتكون مركزا للعساكر بأول الرمل الذي بين الشام ومصر.

وكان له من الأولاد الملك المغيث فتح الدين عمر، وهو أكبر أولاده، مات في سجن قلعة دمشق، والملك المعظم غياث الدين تورانشاه، وملك مصر بعده، والملك القاهر، ومات في حياته أيضا وولد له أيضا من شجر الدر ولد سماه خليلا، مات صغيرا.

ولما طال مرضه من الجراحة الناصورية - وفسد مخرجه، وامتد الجرح إلى فخذه اليمين، وأكل حسمه - اجتهد في مداواتها، وحدث له مرض السل من غير أن يفطن به. فورد كتابه إلى الأمير حسام الدين بن أبي على بالقاهرة: «إن الجراحة قد صلحت وحفت رطوباتها، ولم يبق إلا ركوبي ولعبي بالصولجة، فتأخذ حَظَّك من هذه البشري». وفي الحقيقة لم تجف الجراحة إلا لفراغ المواد، وتزايد عليه بعد ذلك المرض حتى مات.

وقيل إنه لم يعهد إلى أحد بالملك، بل قال للأمير حسام الدين بن أبى على: «إذا مت لا تسلم البلاد إلا للخليفة المستعصم با لله، ليرى فيها رأيه»؛ فإنه كان يعرف ما في

<sup>(</sup>١) أطلق اسم ناحية اللوق في الأصل - ومعنى اللوق الأرض اللينة - على الجهة التي انحسر عنها ماء النيل، من ساحل المقسى إلى منشأة المهراني بالقاهرة. وعرفت تلك الناحية باسم باب اللوق. انظر خطط المقريزي ١٣٨،١٣٧/٢.

 <sup>(</sup>٢) هي بليدة من دون بلبيس. انظر معجم البلدان ٧١/٢. والخطط التوفيقية ٥٣/٤، ٥٥، أن
 هذه البلدة كانت في زمنه إحدى مراكز مديرية الشرقية.

ولده المعظم تورانشاه من الهوج فلما مات السلطان أحضرت زوجته شجر الدر الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ، والطواشى جمال الدين محسن -وكان أقرب الناس إلى السلطان، وإليه القيام بأمر مماليكه وحاشيته - وأعلمتهما بموت السلطان، ووصتهما بكتمان موته؛ خوفا من الفرنج. وكان الأمير فخر الدين عاقلا مدبرا، خليقا بالملك، حوادا محبوبا إلى الناس، فاتفقا مع شجر الدر على القيام بتدبير المملكة، إلى أن يقدم الملك المعظم تورانشاه. فأحضرت شجر الدر الأمراء الذين بالمعسكر، وقالت لهم: «إن السلطان قد رسم بأن تحلفوا له، ولابنه الملك المعظم غياث الدين تورانشاه صاحب السلطان قد رسم بأن تحلفوا له، ولابنه الملك المعظم غياث الدين توسف بن شيخ الشيوخ حصن كيفا أن يكون سلطانا بعده، وللأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ بالتقدمة على العساكر والقيام بالأتابكية وتدبير المملكة، فقالوا كلهم سمعا وطاعة؛ ظنا أن السلطان حي، وحكفوا بأسرهم، وحلفوا سائر الأجناد والمماليك السلطانية.

و كُتب على لسان السلطان إلى الأمير حسام الدين بن أبى على الهذباني بالقاهرة، أن يحلّف أكابر الدولة وأجنادها بالقاهرة، فحضر إلى دار الوزارة قاضى القضاء بدر الدين يوسف بن الحسن قاضى سنجار، والقاضى بهاء الدين زهير بن محمد(١) كاتب الإنشاء – وكان الملك الصالح قد أبعده لأمر نقمه عليه –، وحلّفا من حضر من الأعيان على ما تقدّم ذكره، وكان ذلك في يوم الخميس ثامن عشر شعبان. واستدعى القاضى بهاء الدين زهير من القاهرة إلى المعسكر بالمنصورة.

وقام الأمير فخر الدين بتدبير المملكة، وأقطع البلاد مناشيره، وأعاد إليها زهيرا إلى منصبه فكانت الكتب ترد من المعسكر وعليها علامة (٢) السلطان الملك الصالح بحم الدين أيوب، فقيل إنها كانت بخط خادم يقال له سهيل، ولا يشك من رآه أنه خط السلطان ومشى هذا على الأمير حسام الدين نائب السلطان مدة، إلى أن أوقفه بعض أصحابه على اضطراب في العلامة، يخالف علامة السلطان ففحص عن خبر السلطان من بعض خواصه الذين بالمعسكر حتى عرف موته، فاشتد خوفه من الأمير فخر الدين، وخشى أن يتغلب على الملك، فاحتاط لنفسه.

<sup>(</sup>۱) زهير بن محمد بن على المهلبى العتكى، بهاء الدين. شاعر، كان من الكتاب. ولـد بمكـة، ونشأ بقوص. واتصل بخدمة الملك الصالح أيوب (بمصر) فقربه وجعله من خواص كتابه، وظــل حظيـا عنده إلى أن مات الصالح، فانقطع زهير فى داره إلى أن توفى بمصــر. انظـر: وفيـات الأعيـان ١٩٤/١ والنجوم الزاهرة ٢١/٧ وآداب اللغة ١٨/٣ وروض المناظر ٢١/ ١٤٥ والأعلام ٣/ ٥٢.

 <sup>(</sup>۲) العلامة السلطانية هي ما يكتب السلطان بخطه على صورة اصطلاحية خاصة، وكانت صورة علامة الملك الصالح نجم الدين أيوب ,أيوب بن محمد أبي بكر بن أيوب,. انظر ابن واصل ٣٦٢.

السلوك لمعرفة دول الملوك .......... ٥٤٤

وأخذ الأمير فخر الدين يطلق المسجونين، ويتصرف في إطلاق الأموال والخلع على خواص الأمراء، وأطلق السكر والكتان إلى الشام فعلم الناس بموت السلطان من حينتـذ، غير أن أحدا لا يجسر أن يتفوه به.

وسار من المعسكر الفارس أقطاى، وهو يومتذ رأس المماليك البحرية، لإحضار الملك المعظم من حصن كيفا، وبعث الأمير حسام الدين محمد بن أبى على، نائب السلطنة بالقاهرة، من عنده قاصدا من قبله أيضا. فلما كان يوم الإثنين لثمان بقين من شعبان، أمر الأميرُ حسام الدين الخطباء بأن يدعوا يوم الجمعة للملك المعظم، بعد الدعاء لأبيه، وأن ينقش اسمه على السكة، بعد اسم أبيه وتوهم الأمير حسام الدين من الأمير فخر الدين أن يقيم الملك المغيث عمر بن العادل أبى بكر بن الكامل، ويستولى على الأمر، فنقله من عند عمات أبيه بنات الملك العادل أبى بكر بن أيوب، من القاهرة إلى قلعة الجبل، ووكل به من يحتاط عليه، ولا يسلمه لأحد.

هذا والمكاتبات ترد من الأمير فخر الدين، وعنوانها «من فخر الدين الخادم يوسف» فيحيب عنها الأمير حسام الدين، ويجعل العنوان «المملوك أبو على»، فيتجاملان في ظاهر الأمر، وأما في الباطن فإن الأمير فخر الدين أخذ في الاستبداد والاستقلال بالمملكة، واختص بالصاحب جمال بن مطروح، وبالقاضي بهاء الدين زهير؛ وصار يركب في موكب عظيم، وجميع الأمراء في خدمته، ويترجلون له عند النزول ويحضرون سماطه.

ووصل قاصد الأمير حسام الدين إلى حصن كيفا، وطالع الملك المعظم بأن المصلحة في السرعة، ومتى تأخر فات الفوت، وتغلب الأمير فخر الدين على البلاد، ثم وصل إليه بعد ذلك قُصَّادُ فخر الدين وشجر الدر. فخرج المعظم من حصن كيفا ليلة السبت لإحدى عشرة ليلة مضت من شهر رمضان في خمسين فارسا من ألزامه. وقص عائد (١) ليعدى الفرات، وقد أقام له بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل جماعة، وأقام له الحلبيون أيضا جماعة، يقبضون عليه فنجاه الله منهم وعدى الفرات من عانة، وسلك البرية، فخاطر بنفسه وكاد يهلك من العطش.

هذا وشجر الدر تدبر الأمور حتى لم يتغير شيء، وصار الدهليز السلطاني على حاله، والسماط في كل يوم يمد، والأمراء تحضر الخدمة، وهي تقول: «السلطان مريض، ما يصل إليه أحد».

<sup>(</sup>١) بلد مشهور بين الرقة وهيت يعد في أعمال الجزيرة. انظر معجم البلدان ٧٢/٤.

وأما الفرنج فما هم إلا أن فهموا أن السلطان قد مات حتى خرجوا من دمياط، فارسهم وراجلهم، ونزلوا على فارسكور<sup>(1)</sup>، وشوانيهم في بحر النيل تحاذيهم؛ ورحلوا من فارسكور يوم الخميس لخمس بقين من شعبان فورد في يوم الجمعة إلى القاهرة من المعسكر كتاب، فيه حضّ الناس على الجهاد، أوّله: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ الله بِأَمُوالكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُم تَعْلَمُونَ ﴿ (٢) وكان كتابا بليغا فيه مواعظ جمة، فقرئ على الناس فوق منبر جامع القاهرة وحصل عند قراءته من البكاء والنحيب وارتفاع الأصوات بالضجيج ما لا يوصف. وارتجت القاهرة ومصر؛ لكثرة انزعاج الناس وحركتهم للمسير، فخرج من البلاد والنواحي لجهاد الفرنج عالم عظيم، وقد اشتد كرب الخلائق من تمكن الفرنج وقوّتهم وأخْذِهم البلاد، مع موت السلطان.

فلما كان يوم الثلاثاء أوَّل يوم من شهر رمضان: واقع الفرنج المسلمين، فاستشهد العلامي أمير محلس، وجماعة من الأجناد، وقتل من الفرنج علم ونسزل الفرنج بشارمساح (٣).

وفى يوم الإثنين سابعه: نزلوا البَرَمُون، فاشتد الكرب وعظم الخطب، لدنوهم وقربهم من المعسكر. وفى يوم الأحد ثالث عشره وصلوا إلى طرف بسر دمياط، ونزلوا بجاه المنصورة، وصار بينهم وبين المسلمين بحر أشموم. وكان معظم عسكر المسلمين فى المنصورة بالبر الشرقى، وفى البر الغربى أولاد الملك الناصر داود صاحب الكرك: وهم الملك الأبحد، والملك الناصر، والملك المعظم، والملك الأوحد، وفى عدة من العسكر وكان أولاد الملك الناصر داود، الأكابر منهم والأصاغر الذين قدموا القاهرة، اثنى عشر ولمدا ذكرا. وكان بالبر الغربى أيضًا أخو الملك الناصر داود: وهما الملك القاهر عبد وأداروا أسوارا وستروه بالستائر، ونصبوا المجانيق ليرموا بها على معسكر المسلمين، ونزلت شوانيهم بإزائهم فى بحر النيل، ووقفت شوانى المسلمين بإزاء المنصورة، ووقع ونزلت شوانيهم بإزائهم فى بحر النيل، ووقفت شوانى المسلمين بإزاء المنصورة، ووقع القتال بين الفريقين برا وبحرا.

وفى يوم الأربعاء سادس عشره: قفز إلى عند المسلمين ستة حيالة، وأخبروا بضائقة الفرنج.

<sup>(</sup>١) من قرى مصر قرب دمياط من كورة الدقهلية. انظر معجم البلدان ٢٢٨/٤.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة آية ٤١.

<sup>(</sup>٣) قرية كبيرة بمصر، بينها وبين بورة أربعة فراسخ، وبينها وبين دمياط خمسة فراسخ من كورة الدقهلية. انظر معجم البلدان ٣٠٨/٣.

السلوك لمعرفة دول الملوك ....... السلوك لمعرفة دول الملوك .....

وفى يوم عيد الفطر: أسر كُنْدٌ كبير من الفرنج، له قرابة من الملك ريدافرنس. واستمر القتال، وما من يوم إلا ويقتل من الفرنج ويؤسر، وقد لقوا من عامة المسلمين وسوالهم نكاية عظيمة، وتخطفوا منهم وقتلوا كثيرا وكانوا إذا شعروا بالفرنج ألقوا أنفسهم في الماء، وسبحوا إلى أن يصيروا في بر المسلمين. وكانوا يتحيلون في خطفهم بكل حيلة حتى أن شخصا أخذ بطيخة أدخل فيها رأسه، وغطس في الماء إلى أن قرب من الفرنج فظنوه بطيخة، فما هو إلا أن نزل أحدهم في الماء ليتناولها إذ اختطفه المسلم، وعام به حتى قدم به إلى المسلمين.

وفي يوم الأربعاء سابع شوال: أحذ المسلمون شينيا، فيه نحو مائتي رجل من الفرنج وكند كبير.

وفى يوم الخميس النصف هنه: ركب الفرنج والمسلمون، فدحل المسلمون إليهم البر الذي هم فيه، وقاتلوهم قتالا شديدا، قتل فيه من الفرنج أربعون فارسا، وقتلت خيولهم.

وفى يوم الجمعة تاليه: وصل القاهرة سبعة وستون أسير من الفرنج، منهم ثلاثـة من أكابر الداوية.

وفى يوم الخميس ثانى عشريه: أحرقت للفرنج مَرَمَّة عظيمة فى البحر، واستظهر عليهم استظهارا عظيما.

وما زال الأمر على ذلك إلى أن كان يوم الثلاثاء خامس ذى القعدة، دَلَّ بعض منافقى أهل الإسلام الفرنج على مخائض فى بحر أشمون، فلم يشعر الناس إلا والفرنج معهم فى المعسكر، وكان الأمير فخر الدين فى الحمام، فأتاه الصريخ بأن الفرنج قد هجموا على العسكر؛ فخرج مدهوشا وركب فرسه فى غير اعتداد ولا تحفظ، وساق لينظر الخبر ويأمر الناس بالركوب، وليس معه سوى بعض مماليكه وأجناده فلقيه طُلْبُ الفرنج الداوية (١) وحملوا عليه، ففر من كان معه وتركوه وهو يدافع عن نفسه؛ فطعنه واحد برمح فى جنبه، واعتورته السيوف من كل ناحية. فمات رحمه الله ونزل الفرنج على جَدِيْلَة (٢)، وكانوا ألفًا وأربعمائة فارس ومقدمهم أخو الملك ريدافرنس.

وما هو إلا أن قتل الأمير فخر الديـن، وإذا بـالفرنج اقتحمـوا علـى المنصـورة فتفـرق

<sup>(</sup>١) على هامش ط: كان ملك فرنسا قد رتب الجيـوش على أن تكـون فقة الداويـة لطليعـة وأن تليها الفرقة التي يقودها أخوه.

<sup>(</sup>٢) على هامش ط: هي تل مطل على الشاطئ الجنوبي لبحر أشموم.

الناس وانهزموا يمينًا وشمالا، وكانت الكسرة أن تكون، فإن الملك ريدافرنس وصل بنفسه إلى باب قصر السلطان إلا أن الله تدارك بلطفه، وأخرج إلى الفرنج الطائفة التركية، التي تعرف بالبحرية والجمدارية، وفيهم ركن الدين بيبرس البُّندُقداري الذي تسلطن بعد هذه الأيام فحملوا على الفرنج حملة زعزعوهم بها، وأزاحوهم عن باب القصر فلما ولوا أخذتهم السيوف والدبابيس، حتى قتل منهم في هذه النوبة نحو ألف وخمسمائة من أعيانهم وشجعانهم. وكانت رجالة الفرنج قد أتوا الجسر ليعدوا منه، فلولا لطف الله لكان الأمريتم لهم بتعديتهم الجسر. وكانت المعركة بين أزقة المنصورة، فانهزموا إلى حديلة منزلتهم، وقد حال بين الفريقين الليل، وأداروا عليهم سورا وخندقوا حندقا. وصارت منهم طائفة في البر الشرقي، ومعظمهم في الجزيرة المتصلة بدمياط فكانت هذه الواقعة أول ابتداء النصر على الفرنج.

وعندما هجم الفرنج على المعسكر سرح الطّائر بذلك إلى القاهرة، فانزعج الناس انزعاجا عظيما، وقدم المنهزمون من السوقة والعسكر، فلم تغلق أبواب القاهرة في ليلة الأربعاء لتوارد المنهزمين.

وفى صبيحة يوم الأربعاء: وقعت البطاقة تبشر بالنصرة على الفرنج، فزينت القاهرة وضربت البشائر بقلعة الجبل، وكثر فرح الناس وسرورهم وبقى العسكر يدبر أمره شجر الدر، فكانت مدة تدبير الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ، بعد موت الملك الصالح لمملكة مصر خمسة وسبعين يوما، وفي يوم قتله نهب مماليكه وبعض الأمراء داره، وكسروا صناديقه وخزائنه، وأخذوا أمواله وخيوله وأحرقوا داره.

#### \* \* \*

## السلطان الملك المعظم غياث الدين تورانشاه

ابن الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن أيوب بن شادى ابن مروان، سار من حصن كيفا (١) إلى دمشق، لإحدى عشرة ليلة مضت من شهر رمضان؛ فنزل عانة في خمسين فارسا من أصحابه، يوم الخميس النصف من شهر رمضان سنة سبع وأربعين؛ وخرج منها يوم الأحد يريد دمشق على طريق السَّمَاوة (٢)

<sup>(</sup>١) هي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دحلة بين أمد وحزيرة ابن عمر من ديار بكر. انظر معجم البلدان ٢/٥/٢.

<sup>(</sup>٢) السماوة: مفازة بين الكوفة والشام، وقيل: بين الموصل والشام، وهي من أرض كلب، وكانت باسم ابن عمليق بن لاوذ بن ارم من العماليق صارت إلى أرض السماوة وهي بين العراق=

فى البرية فنزل القُصَيْر فى دهليز ضربه له الأمير جمال الدين موسى بن يغمور نائب دمشق يوم الجمعة لليلتين بقيتا من شهر رمضان.

ودخل المعظم تورانشاه من الغـد - وهـو يـوم السبت سـلخه - إلى دمشـق، ونـزل بقلعتها، فكان يوما مشهودا وقام الأمير جمال الدين بخدمته، وحلف له الأمراء، وتسلطن في يومئذ. وخلع المعظم على الأمراء وأعطاهم أموالا جزيلة، بحيث أنه أنفق ما كان في قلعة دمشق، وهو ثلاثمائة ألف دينار. واستدعى من الكرك مالا آخر حتى أنفقه، وأفـرج عمن كان بدمشق في حبس أبيه، وأتته الرسل من حماة وحلب تهنئه بالقدوم.

ولأربع مضين من شوال: سقطت البطائق إلى العسكر والقاهرة، بوصول الملك المعظم إلى دمشق وسلطنته بها فضربت البشائر بالمعسكر وبالقاهرة.

وسار السلطان من دمشق يوم الأربعاء سابع عشريه يريد مصر، بعدما خلع على الأمير جمال الدين، وأقرّه على نيابة السلطنة بدمشق. وقدم معه القاضى الأسعد شرف الدين هبة الله بن صاعد الفائزى (١)، وكان مقيما بدمشق عند الأمير جمال الدين. وقدم معه أيضا هبة الله بن أبى الزهر بن حشيش الكاتب النصراني وقد وعده السلطالك بوزارة مصر، فأسلم وتلقب بالقاضى معين الدين. وسيره السلطان أول يوم من ذى القعدة إلى قلعة الكرك؛ ليحتاط على خزائنها، فأنهى أشغاله بها ولحقه فى الرمل، وأسلم على يده هناك.

وعندما تواترت الأخبار فى القاهرة بقدوم السلطان، خرج قاضى القضاة بدر الدين السنجارى، فلقيه بغزة وقدم معه وخرج الأمير حسام الدين بن أبى على نائب السلطان إلى الصالحية، فلقيه بها يوم السبت لأربع عشرة ليلة بقيت من ذى القعدة، ونزل السلطان المعظم تورانشاه فى قصر أبيه، ومن يومئذ أعلن بموت الملك الصالح نجم الدين أيوب ولم يكن أحد قبل هذا اليوم ينطق بموته، بل كانت الأمور على حالها – والدهليز الصالحى والسماط وبحىء الأمراء للحدمة، على ما كان عليه الحال فى أيام حياته؛ وشجر الدر تدبر أمور الدولة كلها، وتقول: «السلطان مريض، ما إليه وصول» – فلم يتغير عليها شىء، إلى أن استقر الملك المعظم بالصالحية.

<sup>-</sup>والشام، فأهلكها الله تعالى بالريح السوداء لإفسادها فلم يبق بــه منهــم باقيــة. انظـر معجــم البلــدان ١٣١/٣، والروض المعطار ٣٢٢.

<sup>(</sup>۱) هبة الله بن صاعد الفائزى، شرف الدين: من وزراء دولة المماليك البحرية بمصر. حدم والفائز، إبراهيم بن أبى بكر، ونسب إليه وحدم بعده والكامل، ثم ولده والصالح، انظر ذيل مرآة الزمان ۱/ ۸۳۵۸ والنحوم الزاهرة ۵/۷۷ والأعلام ۸۲۷۸.

فتسلم السلطان المعظم مملكة مصر، وخلع على الأمير حسام الدين بن أبى على خلعة سنية، ومنطقة وسيفا فيهما ثلاثة آلاف دينار مصرية، وأنشده الشعراء عدّة تهانى، وجرت بين يديه مباحثات ومناظرات في أنواع من العلوم وكان السلطان المعظم قد مهر في العلوم، وعرف الخلاف والفقه والأصول، وكان جده الملك الكامل يحبه لميله إلى العلم، ويلقى عليه من صغره المسائل المشكلة، ويأمره بعرضها وامتحان الفقهاء بها في مجلسه. ولازم المعظم الاشتغال إلى أن برع، إلا أنه فيه هوج وخفة، مع غرامه بمجالسة أهل العلم من الفقهاء والشعراء.

ثم إنه رحل من الصالحية ونزل تِلْبَانة (١)، ثم نزل بعدها منزلة ثالثة، وسار منها إلى المنصورة. وقد تلقاه الأمراء المماليك، فنزل في قصر أبيه وجده يوم الخميس لتسع بقين من ذي القعدة. فأول ما بدأ أن أخذ مماليك الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ الصغار، وكثيرا من مُخلَّفِه، بدون القيمة، ولم يعط ورثته شيئا، وكان ذلك بنحو الخمسة عشرة ألف دينار. وأخذ يسب فخر الدين ويقول: «أطلق السكر والكتان، وأنفق المال وأطلق المحابيس إيش ترك لي؟».

وكانت الميرة ترد إلى الفرنج في منزلتهم من دمياط في بحر النيل، فصنع المسلمون عدة مراكب، وحملوها وهي مفصلة على الجمال إلى بحر المحلة، وطرحوها فيه وشحنوها بالمقاتلة؛ وكانت أيام زيادة النيل، فلما جاءت مراكب الفرنج لبحر المحلة، وهذه المراكب مكمنة فيه، خرجت عليها بغتة وقاتلتها وللحال قدم أسطول المسلمين من جهة المنصورة، فَأُخِذَت مراكب الفرنج أخذا وبيلا، وكانت اثنتين وخمسين مركبا، وقتل منها وأسر نحو ألف إفرنجي، وغنم سائر ما فيها من الأزواد والأقوات، وحملت الأسرى على الجمال إلى العسكر. فانقطع المدد من دمياط عن الفرنج، ووقع الغلاء عندهم، وصاروا محصورين لا يطيقون المقام ولا يقدرون على الذهاب، واستضرى المسلمون عليهم وطمعوا فيهم.

وفى أوّل ذى الحجة: أحد الفرنج من المراكب التى فى بحر المحلة سبع حراريق، ونحا من كان فيها من المسلمين. وفى ثانى ذى الحجة تقدّم أمر السلطان إلى الأمير حسام الدين بن أبى على بالسير إلى القاهرة، والإقامة بدار الوزارة على عادته فى نيابة السلطنة. وفيه وصل إلى السلطان جماعة من الفقهاء: منهم الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وبهاء الدين بن الجميزى، والشريف عماد الدين، والقاضى عماد الدين القاسم

<sup>(</sup>۱) هى قرية صغيرة بمركز منية القمح من مديرية الشرقية، واسمها أيضا تلبانة ديرى. انظر الخطط التوفيقية ٤٠/٩ .

السلوك لمعرفة دول الملوك ....... السلوك لمعرفة دول الملوك .....

ابن إبراهيم بن هبة الله بن إسماعيل بن نبهان بن محمد بن المقنشع الحموى - قاضى مصر، وكان قد ولى القضاء بعد موت الجمال يحيى، في جمادي الأولى -، وسراج الدين الأرموي (١) فجلس السلطان المعظم معهم وناظرهم.

وفى يوم عرفة: وصلت مراكب فيها الميرة للفرنج، فالتقت بها شوانى المسلمين عند مسجد النصر، فأخذت شوانى المسلمين منها اثنتين وثلاثين مركبا، منها تسع شوانى. فاشتد الغلاء عند الفرنج، وشرعوا فى مراسلة السلطان يطلبون منه الهدنة، فاجتمع برسلهم الأمير زين الدين أمير جاندار، وقاضى القضاة بدر الدين السنجارى؛ فسألوا أن يسلموا دمياط، ويأخذوا عوضا عنها مدينة القدس وبعض الساحل، فلم يجابوا إلى ذلك.

وفى يوم الجمعة، لثلاث بقين من ذى الحجة: أحرق الفرنج ما عندهم من الخشب، وأتلفوا مراكبهم ليفروا إلى دمياط، وخرجت السنة وهم في منزلتهم.

وفي هذه السنة: قدم إلى بغداد طائفة من التبر على حين غفلة، فقتلوا ونهبوا وجفل منهم الناس.

وفيها استولى على بن قتادة على مكة، في ذي القعدة.

وفيها قتل الشريف شيخة أمير المدينة النبوية، وقام من بعده ابنه عيسى.

وفيها قتل المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول صاحب اليمن، وملك بعده ابنه المنصور شمس الدين يوسف.

وفيها مات متملك تونس أبو زكريا يحيى بن عبد الواحد بن أبى حفص، فى آخر جمادى الآخرة، عن تسع وأربعين سنة. وكان أبو زكريا يحيى قد قام وملك تونس، واستبدّ بأمرها ودعا لنفسه، وقد ضعف أمر ملوك الموحدين من بنى عبد المؤمن بن على. فأقام أبو زكريا يحيى على مملكة إفريقية ثلاثا وعشرين سنة، وامتدت مملكته إلى

<sup>(</sup>۱) محمود بن أبى بكر بن أحمد، أبو الثناء، سراج الدين الأرموى: عالم بالأصول والمنطق، من الشافعية. أصله من أرمية من بلاد أذربيجان. قرأ بالموصل وسكن دمشق. وتوفى بمدينة وقونية وله تصانيف، منها مطالع الأنوار فى المنطق، شرحه كثيرون والتحصيل من المحصول فى الأصول، ولطائف الحكمة وشرح الإشارات لابن سينا، وشرح الوحيز للغزالي فى فروع الفقه، وبيان الحق منطق وحكمة، ولباب الأربعين فى أصول الدين. انظر السبكى فى الطبقات ٥/٥٥، والوسطى والصغرى، وكشف الظنون ٢/١٦١، ١٧١٥ معجم المطبوعات ٢/٢١، ودية العارفين ٢/ ٤٠٦. الأعلام ٢/١٦٦، ودية العارفين ٢/ ٤٠٦.

٤٥٧ ..... سنة سبع وأربعين وستمائة

تلمسان وسِجِلُمَامَة وسَبْته، وبايعه أهـل إشْبيْلِيَّة <sup>(١)</sup> وشـاطِبَة <sup>(٢)</sup> والمريـة <sup>(٣)</sup> ومَالَقَـة <sup>(٤)</sup>

(١) إشبيلية: مدينة بالأندلس حليلة بينها وبين قرطبة مسيرة ثمانية أيام ومن الأميال ثمـانون، وهـي مدينة قديمة أزلية يذكرها أهل العلم باللسان اللطيني أن أصل تسميتها إشبالي معناه المدينة المنبسطة. ويقال إن الذي بناها يوليش القيصر وإنه أول من تسمى قيصر، وكان سبب بنيانه إياها أنــه لمــا دخــل الأندلس ووصل إلى مكانها أعجبه كرم ساحته وطييب أرضه وحبله المعــروف بالشــرف، فــردم علــى النهار الأكبر مكانًا وأقام فيه المدينة وأحدق عليها بسور من صخر، وبنسي فسي وسط المدينـة قصبتـين متقنتين عجبيبتي الشأن تعرفان بالأخوين، وحعلها أم قواعد الأندلس واشتق لهـا اسمـا مـن اسمـه ومـن اسم رومية فسماها رومية يوليش. ويقال إن إشبانية اسم حاص ببلد إشبيلية الذي كــان ينزلـه إشبان ابن طيطش وباسمه سميت الأندلس إشبانية، ولم تزل معظمة عند العجم من ذلك الوقت، وقـد كـان فيها رحال ولوا قيادة العجم العظمي والمملكة بمدينة رومية، وروى أن المرأة التبي قتلت يحيمي بـن زكريا عليه السلام من إشبيلية من قرية طالقة. وهي كبيرة عامرة لها أسوار حصينة وسوقها عامرة وخلقها كثير وأهلها مياسير، وكان سور إشبيلية من بناء الإمام عبد الرحمن بن الحكم بنــاه بعـد غلبــة المحوس عليها بالحجر، وأحكم بناءها وكذلك حامعها من بنائمه، وهو من عجيب البنيان وحليلها، وصومعته بديعة الصناعة غريبة العمل، وبإشبيلية آثار لـلأول كثيرة، وبهـا أسـاطين عظـام تـدل علـي هياكل كانت بها. وإشبيلية من الكور الجندة، نزلها حند حمص ولواؤهم في الميمنة بعد لواء حند دمشق، وهي من أمصار الأندلس الجليلة الكثيرة المنافع العظيمة الفوائد.وفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة في جماداها الآخر كان السيل العظيم الجارف بإشبيلية، وفي سنة ست وأربعين وستمائة تغلب العدو على مدينة إشبيلية في شعبان منها بعد أن حوصرت أشهرًا حتى ساءت أحـوال أهلهـا وخافوا ويتسوا من الإعانة، فأتفق رأيهم على إسلامها للعــدو والخروج عنهـا فكـان ذلـك، وأحلهـم الفنش ريثما يستوفون احتمال ما استطاعوا حمله من أموالهم ثم خرجوا عنها وأقامت خالية ثلاثة أيــام وسرح معهم الطاغية خيلاً توصلهم إلى مأمنهم وكان صاحب أناة وسياسة، ويقال إنه لما مات دفين في قبلة جامعها الأعظم. انظر معجم البلدان ١/ ٣٧، والروض المعطار ٥٩، ٣٠.

(٢) شاطبة: بالأندلس، مدينة حليلة متقنة حصينة لها قصبتان ممتنعتان، وهمى كريمة البقعة كشيرة الثمرة عظيمة الفائدة طيبة الهواء، وهى قريبة من حزيرة شقر، ويعمل بها كاغد لا نظير له يمعمور الأرض يعم المشرق والمغرب، وفيها بنيان قديم من عمل الأول يقولون له الصنم، وهى حاضرة آهلة بها حامع ومساحد وفنادق وأسواق، وقد أحاط بها الوادى. انظر معجم البلدان ٣٠٩/٣، والروض المعطار ٣٣٧.

(٣) مدينة كبيرة من كورة البيرة من أعمال الأندلس. انظر معجم البلدان ٥/ ١١٩.

(٤) مالقة: بالأندلس، مدينة على شاطئ البحر، عليها سور صخر، والبحر في قبليها، وهي حسنة عامرة آهلة كثيرة الديار، وفيما استدار بها من جميع جهاتها شجر التين المنسوب إليها، وهو يحمل إلى مصر والشام والعراق وربما وصل إلى الهند، وهو من أحسن التين طيبًا وعذوبة، ولها ربضان كبيران، وشرب أهلها من الآبار، ولها واد يجرى في زمان الشتاء وليس بدائم الجرى. وهي من تأسيس الأول، وأكثر المدينة على حسرين من بناء الأول، والجسر في البحيرتين هناك، قد بني بصحر كأنوف الجبال، وقصبتها في شرقي مدينتها عليها سور صحر، وهي في غاية الحصانة والمنعة، وفي=

وغُرْنَاطَة (١)، وخلف مالا جما، فبويع بعده ابنه محمد المستنصر. وأبو زكريا هذا هـو أول من ملك تونس من الملوك الحفصيين، وأما من كان قبله منهـم فإنمـا كـانوا عمـالا لبنـى عبد المؤمن.

وفيها قبض الشريف أبو سعد بسن على بن قتادة على الأمير أحمد بن محمد بن المسيب بمكة في آخر شوّال، كما تقدّم في السنة الخالية، وقام هو بإمرة مكة.

\* \* \*

<sup>=</sup>هذه القصبة مسجد بناه الفقيه المحدث معاوية بن صالحى الحمصى، وكان ممن حضر وقعة مروان بن محمد ليلة بوصير فأنجاه ولجأ إلى الأندلس فرقًا من المسودة، ومات بها، وله روايات وتقدم فى السنة والعلم. وحامع مدينة مالقة بالمدينة، وهو خمس بلاطات، ولها خمسة أبواب: بابان منها إلى البحر، وباب شرقى يعرف بباب الوادى، وباب حوفى يعرف بباب الخوخة. وبها مبان فخمة وحمامات حسنة وأسواق حامعة كثيرة فى الربض والمدينة. ومن مالقة إلى أرشذونة ثمانية وعشرون ميلاً، ومرسى مالقة صيفى يكنى بالغربى وبإزائه مما يلى المدينة الجسر الذى أرشذونة نمانية مله الموج. انظر معجم البلدان ٥/ ٤٣، والروض المعطار ١٧،٥٥٨٥.

<sup>(</sup>۱) غرناطة - أو أغرناطة -: مدينة بالأندلس بينها وبين وادى آش أربعون ميلاً وهـى مـن مـدن البيرة، وهى محدثة من أيام الثوار بالأندلس وإنما كانت المدينة المقصودة إلبيرة فخلت وانتقل أهلها إلى أغرناطة؛ ومدنها وحصن أسوارها وبنى قصبتها حبوس الصنهاحى ثم خلفه ابنه باديس بـن حبوس، فكملت فى أيامه وعمرت إلى الآن، ويشقها نهر يسمى حدره وبينها وبين إلبيرة ستة أميال، وتعرف بأغرناطة اليهـود لأن نازلتها كانوا يهـودًا، وهـى اليـوم مدينة كبيرة قـد لحقـت بأمصار الأندلس المشهورة. انظر معجم البلدان ١٩٥/٤، والروض المعطار ٤٥، ٤٦.

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

#### سنة شان وأربعين وستمائة

فى ليلة الأربعاء ثالث المحرم: رحل الفرنج بأسرهم من منزلتهم يريدون مدينة دمياط، وانحدرت مراكبهم فى البحر قبالتهم. فركب المسلمون أقفيتهم، بعد أن عدوا برهم واتبعوهم. فطلع صباح نهار يوم الأربعاء، وقد أحاط بهم المسلمون، وبذلوا فيهم سيوفهم، واستولوا عليهم قتلا وأسرا، وكان معظم الحرب فى فارسكور، فبلغت عدة القتلى عشرة آلاف فى قول المقل، وثلاثين ألفا فى قول المكثر. وأسر من خيالة الفرنج ورجالتهم المقاتلة، وصناعهم وسوقتهم، ما يناهز مائة ألف إنسان؛ وغنم المسلمون من الخيل والبغال والأموال ما لا يحصى كثرة، واستشهد من المسلمين نحو مائة رجل، وأبلت الطائفة البحرية - لاسيما بيبرس البندقدارى - فى هذه النوبة بلاء حسنا، وبان لهم أثر جميل.

والتجأ الملك ريدافرنس - وعدة من أكابر قومه - إلى تل [المُنية] (١)، وطلبوا الأمان فأمنهم الطواشى جمال الدين محسن الصالحى، ونزلوا على أمانه. وأخدوا إلى المنصورة، فقيد الملك ريدافرنس بقيد من حديد، واعتقل فى دار القاضى فخر الدين إبراهيم ابن لقمان (٢) - كاتب الإنشاء، التى كان ينزل بها من المنصورة ووكل بحفظه الطواشى صبيح المعظمى واعتقل معه أخوه، وأحرى عليه راتب فى كل يوم. وتقدم أمر الملك المعظم لسيف الدين يوسف بن الطودى - أحد من وصل معه من بلاد الشرق - بقتل الأسرى من الفرنج، وكان سيف الدين يخرج كل ليلة منهم ما بين الثلاثمائة والأربعمائة ويضرب أعناقهم ويرميهم فى البحر، حتى فنوا بأجمعهم.

ورحل السلطان من المنصورة، ونزل بفارسكور وضرب بها الدهليز السلطاني، وعمل فيه برحا من خشب، وأقام على لهوه. وكتب إلى الأمير جمال الدين بن يغمور نائب دمشق كتابا بخطه نصه: «من ولده تورانشاه الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن،

<sup>(</sup>١) المقصود هنا منية عبد الله، القريبة من ناحية شرمساح. انظر العنبي، عقد الحمان ٢١٠.

<sup>(</sup>۲) إبراهيم بن لقمان بن أحمد بن محمد الشيباني الإسعرودي ثم المصرى، أبو العباس فخر الدين: وزير، من الكتاب له شعر. أصله من إسعرد وتتلمذ للبهاء زهير بمصر. وولى ديوان الإنشاء بها للأيوبيين وكان رئيس الموقعين. ولى الوزارة مرتين. وهو الذي حبس في داره سنة ٦٤٨ هـ لويس التاسع ملك فرنسا. توفى ابن لقمان بالقاهرة. انظر النجوم الزاهرة ٣٦٦٦٦ ثم ١،٥٠/٨ والبداية والنهاية ٣٣٧/١٣ و وعملة الزهراء ٢/ ٥ ومرآة الزمان ٨/ ٧٧٧-٧٧٧ والأعلام ٥٨/١٥.

> إن غفارة الفرنسيس التي كبياض القرطاس لونا ولكن

بفرو سنجاب، فيها بُكْلَة ذهب فقال الشيخ نجم الدين بن إسرائيل:

حاءت جباء لسيد الأمراء صبغتها سيوفنا بالدماء

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال آية ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم آية ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الضحى ١١.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل ١٨.

<sup>(</sup>٥) الغفارة: والْمِغْفَرُ وَالْمِغْفَرَةُ والْغِفارَةُ: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة، وقيل: هو رفرف البيضة، وقيل هو حلق يتقنع به المتسلح. قال ابن شميل: المغفر حلق يجعلها الرحل أسفل البيضة تسبغ على العنق فتقيه، قال: وربما كان المغفر مثل القلنسوة غير أنها أوسع يلقيها الرحل على رأسه فتبلغ الدرع، ثم يلبس البيضة فوقها، فذلك المغفر يرفل على العاتقين، وربما حعل المغفر من ديباج وحز أسفل البيضة، وفي حديث الحديبية: والمغيرة بن شعبة عليه المغفر؛ وما يلبسه المدارع على رأسه من الزرد ونحوه. والغفارة، بالكسر: حرقة تلبسها المرأة فتغطى رأسها ما قبل منه وما دبر غير وسط رأسها، وقيل: الغفارة خرقة تكون دون المقنعة توفى بها المرأة الخمار من الدهن، والغفارة الرقعة التي تكون على حز القوس الذي يجرى عليه الوتر، وقيل: الغفارة حلدة تكون على رأس القوس يجرى عليها الوتر، والغفارة السحابة فوق السحابة، وفي التهذيب سحابة تراها كأنها فوق سحابة، والغفارة رأس الجبل. والغفر البطن. انظر لسان العرب ٣٢٧٤.

<sup>(</sup>٦) على هامش ط: نوع من القماش، كان يرد من بلاد إيرلندة. لونه قرمذى.

أَسَيِّدَ أَمِلاكَ الزمن بأسرهم تنجزت من نصر الإله وُعُودَه فلا زال مولانا يبيح حمى العدى ويُلبس أسلابَ الملوك عبيده

وأخذ الملك المعظم في إبعاد رجال الدولة، فأخرج الملك المغيث فتح الدين عمر بن العادل أبي بكر بن الكامل من قلعة الجبل إلى الشوبك، واعتقله بها. وأخرج الملك السعيد فخر الدين حسن بن الملك العزيز عثمان بن العادل أبى بكر بن أيوب<sup>(١)</sup> من مصر إلى دمشق، فلما وصل دمشق قبض عليه ابن يغمور واعتقله.

وفى يوم الجمعة لخمس من المحرم: ورد إلى القاهرة كتاب السلطان إلى الأمير حسام الدين أبى على نائب السلطنة بالقدوم عليه، وأقام بدله فى نيابة السلطنة بالقاهرة الأمير جمال الدين أقوش النجيبى ووصل الأمير أبو على إلى المعسكر، فنزل به مُطّرَحَ الجانب، بعدما كان عدّة الملك الصالح وعمدته، وبعث المعظم إلى شجر الدر يتهددها، ويطالبها عمال أبيه وما تحت يدها من الجواهر فداخلها منه خوف كثير، لما بدا منه الهوج والخفة، وكاتبت المماليك البحرية بما فعلته فى حقه، من تمهيد الدولة وضبط الأمور حتى حضر وتسلم المملكة، وما جازاها به من التهديد والمطالبة بما ليس عندها. فأنفوا لها، وحنقوا من أفعال السلطان. وكان السلطان المعظم قد وعد الفارس أقطاى لما أتاه فى حصن كيفا بأن يُؤمِّره، فلم يف له بذلك، فتنكر له أقطاى وكتم الشر، فحرك كتاب شحر الدر منه ساكنا.

وانضاف إلى هذه الأمور، أن السلطان المعظم أعرض عن مماليك أبيه الذين كانوا عنده لمهماته، واطّرح الأمراء والأكابر أهل الحل والعقد، وأبعد غلمان أبيه، واختص بجماعته الذين قدموا معه، وولاهم الوظائف السلطانية. وقدَّم الأراذل: وجعل الطواشى مسرورًا - هو خادمه - أستادار السلطان، وأقام صبيحًا - وكان عبدا حبشيًا فَحُلاً - أمير جاندار، وأنعم عليه بأموال كثيرة وإقطاعات جليلة، وأمر أن يُصاغ له عصا من ذهب. وأساء السلطان إلى المماليك وتوعَّدهم، وصار إذا سكر في الليل جمع ما بين يديه من الشمع، وضرب رءوسها بالسيف حتى تتقطع، ويقول: «هكذا أفعل بالبحرية»، ويسمى كل واحد منهم باسمه. واحتجب أكثر من أبيه، مع الانهماك على الفساد بمماليك أبيه، و لم يكونوا يألفون هذا الفعل من أبيه وكذلك فعل بحظايا أبيه.

<sup>(</sup>۱) حسن (السعيد) بن عثمان (العزيز) بن محمد (العادل الأيوب) كان صاحب الصبية وبانياس قرب دمشق تملك سنة ۲٤١ وأخذ الصبية منه الملك الصالح (أيوب) حوالي ۲٤٠ وأعطاه إمرة في مصر، فلما قبل المعظم بن الصالح (۲٤٨) عاد إلى الصبية. انظر العبد ۲٤٥/٥، ٢٤٦ وترويح القلوب ۷۷ والذيل على الروضتين ۲۰۷ والشذرات ۲۵/۵ والأعلام ۲/ ۱۹۸۸.

وصار مع هذا جميعُ الحل والعقد، والأمر والنهى لأصحابه الذين قدموا معه، فنفرت قلوب البحرية منه، واتفقوا على قتله، وما هو إلا أن منذ السماط بعد نزوله بفارسكور، في يوم الإثنين سادس عشرى المحرم، وجلس السلطان على عادته، تقدم إليه واحد من البحرية - وهو بيبرس البندقدارى، الذى صار إليه مُلك مصر - وضربه بالسيف: فتلقاه المعظم بيده فبانت أصابعه، والتحا إلى البرج الخشب الذى نصب له بفارسكور وهو يصيح: ومن حرحنى؟ قالوا: والحشيشة، فقال: ولا والله إلا أبقيت منهم بقية! واستدعى المزين ليداوى يده. فقال البحرية بعضهم لبعض: والمعظم إلى أعلى البرج وأغلق بعضه، والدم يسيل من يده، فأضرموا النار في البرج، ورمنوه بالنشاب فألقى نفسه من البرج، وتعلق بأذيال الفارس أقطاى، واستحار به فلم يجره، وفر المعظم هاربا إلى البحر، وهو يقول: وما أريد ملكا، دعوني أرجع إلى الحصن يا مسلمين! ما فيكم من يصطنعني ويجيرني؟ هذا وجميع العسكر واقفون، فلم يجبه أحد، والنشاب يأخذه من غصطنعني ويجيرني؟ هذا وجميع العسكر واقفون، فلم يجبه أحد، والنشاب يأخذه من غريقا؛ وفر أصحابه واحتفوا.

وتُرك المعظم على جانب البحر ثلاثة أيام منتفخا، لا يقدر أحد أن يتجاسر على دفنه، إلى أن شفع فيه رسول الخليفة، فحمل إلى ذلك الجانب ودفن، فكانت مدة ملكه أحدًا وسبعين يوما. وقيل مرة لأبيه في الإرسال إليه، ليحضر من حصن كيفا إلى مصر، فأبي، وألح عليه الأمير حسام الدين أبو على في طلب حضوره، فقال: «متى حضر إلى هنا قتلته». وكان المباشر لقتله أربعة من مماليك أبيه، وكان الملك الصالح نجم الدين لما أراد أن يقتل أخاه العادل، قال الطواشي محسن: «اذهب إلى أخيى العادل في الحبس، وخذ معك من المماليك من يخنقه»، فعرض محسن ذلك على جماعة من المماليك، وكلهم يمتنع إلا أربعة منهم، فمضى بهم حتى حنقوا العادل. فقدر الله أن هؤلاء الأربعة هم الذين باشروا قتل ابنه المعظم أقبح قتلة. ورؤى في النوم الملك الصالح نجم الدين بعد قتل ابنه الملك المعظم تورانشاه، وهو يقول:

قتل وه شرّ قتل ه صرار للعالم مُثل ه لم يراع وا في الآلاولام ن كان قبل ه سراهم عن قريب لأقل الناس أكله

فكان ما يأتي ذكره من الوقعة بين المصريين والشاميين، بين المعز أيبك (١) والناصر

السلوك لمعرفة دول الملوك ....... ٥٩٠

صلاح الدين يوسف بن عبد العزيز محمد بن الظاهر غازى بن صلاح الدين يوسف، وهو صاحب حلب وعدم فيها علة من الأعيان. وبقتل المعظم انقرضت دولة بنى أيوب من أرض مصر، وكانت مدتهم إحدى وثمانين سنة، وعدة ملوكهم ثمانية، كما مرّ ذكرهم. فسبحان الباقى، وما سواه يزول.

#### \* \* \*

# الملكة عصمة الدين أم خليل شجر الدر

كانت تركية الجنس، وقيل بل أرمنية، اشتراها الملك الصالح نجم الدين أيوب، وحظيت عنده بحيث كان لا يفارقها سفرا ولا حضرا. وولدت منه ابنا اسمه خليل، مات وهو صغير. وهذه المرأة شجر الـدر، هيي أوّل من ملك مصر من ملوك الـترك المماليك، وذلك أنه لما قتل الملك المعظم غياث الدين تورانشاه ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب، كما تقدّم ذكره، اجتمع الأمراء المماليك البحرية، وأعيان الدولة وأهل المشورة، بالدهليز السلطاني؛ واتفقوا على إقامة شجر الدر أم خليل زوجة الملك الصالح نجم الدين أيوب في مملكة مصر، وأن تكون العلامات السلطانية على التواقيع<sup>(١)</sup> تبرز من قبلها، وأن يكون مقدّم العسكر الأمير عز الدين أيبك التركماني الصالحي أحد البحرية. وحلفوا على ذلك في عاشر صفر، وخرج عز الدين الرومي من المعسكر إلى قلعة الجبل، وأنهى إلى شجر الدر مــا جـري مـن الاتفـاق، فأعجبهـا، وصـارت الأمـور كلها معقودة بها، والتواقيع تبرز من قلعة الجبل، وعلامتها عليها «والدة خليل». وخطب لها على منابر مصر والقاهرة، ونقش اسمها على السكة، ومثاله «المستعصمة الصالحية، ملكة المسلمين، والدة الملك المنصور خليل أمير المؤمنين،، وكان الخطباء يقولون في الدعاء: «اللهم أدم سلطان الستر الرفيع، والحجاب المنيع، ملكة المسلمين، والدة الملك الخليل»، وبعضهم يقول، بعد الدعاء للخليفة: «واحفظ اللهم الجبة الصالحية، ملكة المسلمين، عصمة الدنيا والدين، أم خليل المستعصمية صاحبة الملك الصالح».

<sup>=</sup>فى مصر والشام. كان مملوكًا للصالح نحم الدين أيوبى، وأعتقه فصار فى جملة الأمراء عنده. وحعله مقدما للعساكر بعد مقتل الملك المعظم تورانشاه وقيام زوحة أبيه شجرة الدر بالأمر، وتـزوج بشـجرة الدر، فنزلت له عن الملك، وتولاه بمصر سنة ٣٤٨هـ، وتلقب بـالملك المعـز. انظر ابـن إيـاس ٩٠/١ والأعلام ٣٣/٢.

<sup>(</sup>١) التواقيع جمع توقيع، ومعناه هنا نسخة الأمر بتعيين شخص على إقطاع. انظر: صبح الأعشى ١٤٤/٣

ولما حلف الأمراء والأجناد واستقرّت القاعدة، نُدِب الأمير حسام الدين محمد بن أبى على للكلام مع الملك ريدافرنس في تسليم دمياط، فحرى بينه وبين الملك مفاوضات ومحاورات ومراجعات، آلت إلى أن وقع الاتفاق على تسليمها من الفرنج، وأن يخلّى عنه ليذهب إلى بلاده، بعدما يؤدى نصف ما عليه من المال المقرر. فبعث الملك ريدافرنس إلى من بها من الفرنج يأمرهم بتسليمها، فأبوا وعاودهم مرارًا، إلى أن دخل العلم الإسلامي إليها، في يوم الجمعة لثلاث مضين من صفر، ورفع على السور وأعلن بكلمة الإسلام وشهادة الحق. فكانت مدة استيلاء الفرنج عليها أحد عشر شهرًا وتسعة أيام.

وأفرج عن الملك ريدافرنس، بعدما فدى نفسه بأربعمائة ألف دينار، وأفرج عن أخيه وزوجته ومن بقى من أصحابه، وسائر الأسرى الذين بمصر والقاهرة، ممن أسر فى هذه الواقعة، ومن أيام العادل والكامل والصالح وكانت عدتهم اثنى عشر ألف أسير ومائة أسير وعشر أسارى، وساروا إلى البر الغربى، ثم ركبوا البحر فى يوم السبت تاليه، وأقلعوا إلى جهة عكا. فقال الصاحب جمال الدين بن مطروح فى ذلك:

قل للفرنسيس إذا جنته آحرك الله على ما جرى أتيت مصرًا تبتغى ملكها أتيت مصرًا تبتغى ملكها فساقك الحسين إلى أدْهَمُ وكل أصحابك أودعتهم سبعون ألفًا لا يُرى منهم ألهمك الله إلى مثلها إن يكن الباب بذا راضيا فساتخذوه كاهنا إنه وقل لهم إن أزمعوا عودة دار ابن لقمان على حالها

مقال نصح من قوول فصيح من قتل عبداد يسوع المسيح تحسب أن الزمر ياطبل ريح ضاق به عن ناظرتك الفسيح بحسن تدبيرك بطن الصريح إلا قتيل أو أسير جريك لعل عيسى منكم يستريح فرب غش قد أتى من نصيح أنصح من شِق لكم أو سطيح المنار أو لفعل قبيل والقواشى صبيح والقواشى صبيح

واتفق أن الفرنسيس هذا بعد خلاصه من أيدى المسلمين، عزم على الحركة إلى تونس من بلاد إفريقية، لما كان فيها من الجاعة والموتان. وأرسل يستنفر ملوك النصارى، وبعث إلى البابة (١) خليفة المسيح بزعمهم. فكتب البابة إلى ملوك النصارى بالمسير معه، وأطلق يده في أموال الكنائس يأخذ منها ما شاء. فأتاه من الملوك

<sup>(</sup>١) على هامش ط: المقصود البابا.

السلوك لمعرفة دول الملوك ........................ ٢٦١

الإنْكِتار<sup>(۱)</sup>، وملك اسكوسنا، وملك تُورَل، وملك برشلونة واسمه ريداركون، وجماعة أخر من ملوك النصارى، فاستعد له السلطان أبو عبد الله محمد المستنصر بالله بن الأمير أبى زكريا يحيى بن الشيخ أبى محمد عبد الواحد بن الشيخ أبى حفص عمر<sup>(۱)</sup>، ملك تونس، وبعث إليه رسله فى طلب الصلح، ومعهم ثمانون ألف دينار، فأخذها الفرنسيس و لم يصالحهم، وسار إلى تونس آخر ذى القعدة سنة ثمان وستين وستمائة، ونزل بساحل قُرْطَاجَنَّة (۱) فى ستة آلاف فارس وثلاثين ألف راحل. وأقام الفرنسيس

(٣) قرطاحنة إفريقية: وهي أحلها وأشهرها، حتى قال المسعودي: لما ذكرت البيوت المعظمة عنـ د أوائل الروم، قال: كان بيت معظم قبل ظهور دين النصرانية ببلاد المغرب بقرطاحنة، وهي تونس وراء بلاد القيروان، وهي من أرض الإفرنجة، وبين قرطاحنة وتونس عشرة أميال أو نحوها، ومرساهما واحد، وقرطاحنة من المدن المشهورة، وفيها من الآثار وعجائب البنيان ما ليس في بلـد شـرقًا ولا غربًا، ولو دخلها إنسان ومشى فيها عمره يتأمل آثارها لرأى كل يوم فيها أعجوبة لم يرها قبل ذلك. وهي الآن خراب لأن المسلمين لما غزوها في صدر الإسلام هرب أهلها من باب يقال له باب النساء، فمنهم من فر إلى الأندلس، ومنهم من فر إلى حزيرة صقلية، ويقال إن حسان بن النعمان لما غزاها في سلطان عبد الملك أو غيره خربها وكسر قناتها. ومن غريب مباني قرطاحنة الدواميس التي عددها أربعة وعشرون في سطر واحد، طول كل داموس منها مائة وثلاثون خطوة في عرض ست وعشرين، في أعلاها أقباء، بين كل داموسين منها خوخات يصل منها الماء إلى جميعها بهندسة وحكمة، وبقرطاحنة دار الطياطر وهو كله أقباء معقودة على سوارى رخام وعليها مثلها نحو أربع مرات قــد أحاطت بالدار، والدار دائرة، من أغرب ما يكون من البناء، وبها من أبواب كثيرة قد صور على كل باب منها صورة نوع من الحيوان وقد صور على الحيطان صور جميع الصناع بأيديهم آلاتهم، وفي هذه الدار من الرحام ما لو أجمع أهل إفريقية على نقله ما قــــ الروا عليـــ لكثرتـــه، وكـــان فيهـــا قصــران يعرفان بالأختين ليس فيهما حجر سوى الرخام، وداخل المدينة ميناء تدخله المراكب بشرعها؛ وفيها مواحل كثيرة للماء، وبعضها يسمى بالجرير، وآخر فيها يغرف بمواحل الشياطين بسبب أن من يقرب منها يسمع لها دويًا والناس يتنافسون في الدخول فيها، فمن حسر على دخولها ليـلاً علـم أنـه حـرىء القلب ثبت الجنان، وفي وسط المدينة صهريج كبير حوله نحو ألـف وسبعمائة حنيـة سـوى مـا تهـدم منها، كان يقع فيها الماء المحلوب في هذه القناة ويخرج من هذا الصهريج إلى بعض تلك المواحل، وفي بعض أرجل القناطر كتابة في حجر قيل إن ترجمتها: هذا من أعمال سمرقند، وقيل إن ذلك الماء حلب في أربعين سنة، ولو قيل في أربعمائة سنة لكان أعجب. انظر معجم البلــدان ٥٧/٤، ٥٨، والــروض المعطار ٤٦٣، ٤٦٤.

<sup>(</sup>١) على هامش ط: أطلق مؤرخي المسلمين هذا الاسم على ملك انجلترا في العصور الوسطي.

<sup>(</sup>٢) محمد بن يحيى الواثق با لله بن محمد المستنصر الأول، أبو عصيدة أمير المؤمنين المستنصر با لله. من ملوك الدولة الحفصية بتونس بويع له بعد وفاة المستنصر الثانى أبى حفص عمر بن يحيى (سنة ٢٩٤هـ) وكان مهيبًا حميد السيرة، فيه دماء وأيامه أيام هدنة ورحاء. استمر إلى أن توفى. انظر الخلاصة النقية ٦٨ – الدرر الكامنة ٤/ ٢٨٥ – الدولة الحفصية ٩٥ – خلاصة تاريخ تونس ١١١ الأعلام ٧/ ١٣٨.

٤٦٢ ..... سنة ڠان وأربعين وستمائة

هناك ستة أشهر، فقاتله المسلمون – للنصف من محرم سنة تسع وستين – قتالا شديدا قتل فيه من الفريقين عالم عظيمة وكاد المسلمون أن يغلبوا، فأتاهم الله بالفرج وأصبح ملك الفرنجة ميتا، فجرت أمور آلت إلى عقد الصلح ومسير النصارى. ومن الغريب أن رجلا من أهل تونس اسمه أحمد بن إسماعيل الزيات، قال:

يا فرنسيس هذه أحت مصر فتاهب لما إليه تصير لك فيها دار ابن لقمان قبرًا وطواشيك منكر ونكير فكان هذا فألا عليه ومات[.....](١)؛ وكان ريدافرنس هذا عاقلا داهيا خبيثا مُفكِّرًا.

ولما استولى المسلمون على دمياط، سارت البشائر إلى القاهرة ومصر وسائر الأعمال، فضربت البشائر وأعلن الناس بالسرور والفرح، وعادت العساكر إلى القاهرة في يوم الخميس تاسع صفر.

فلما كان يوم الإثنين ثالث عشره: خلعت شجر الدر على الأمراء وأربـاب الدولـة، وأنفقت فيهم الأموال وفي سائر العسكر.

ووصل خبر قتل الملك المعظم وإقامة شجر الدر في السلطنة إلى دمشق، بمسير الخطيب أصيل الدين محمد بن إبراهيم بن عمر الإسعردى؛ لاستخلاف الأمراء بها. وكان فيها الأمير جمال الدين بن يغمور نائب السلطنة، والأمراء القيمرية، فلم يجيبوه وأخذوا في مغالطته. واستولى الملك السعيد حسن بن العزيز عثمان بن العادل أبي بكر ابن أيوب على مال مدينة غزة، وصار إلى قلعة الصبيبة فملكها. فلما ورد الخبر بذلك إلى قلعة الجبل، في يوم الإثنين لثلاث ليلة خلت من صفر، أحيط بداره من القاهرة، وأخذ ما كان له بها. وثار الطواشي بدر الدين لؤلؤ الصوابي الصالحي - نائب الكرك والشوبك، وركب إلى الشوبك، وأخرج الملك المغيث عمر بن العادل بن الكامل والصغير من الحبس، وملكه الكرك والشوبك وأعمالها وحلّف له الناس، وقام يدبر أمره لصغر سنه.

وكتب الأمراء القيمرية من دمشق إلى الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازى بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب - صاحب حلب، يخبرونه بامتناعهم من الحلف لشجر الدر، ويحثونه على المسير إليهم حتى يملك دمشق. فخرج من حلب في عساكره مستهل شهر ربيع الآخر، ووصل إلى دمشق يـوم السبت

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل.

ثامنه، ونازلها إلى أن كان يوم الإثنين عاشره زحف عليها. ففتح الأمراء القيمرية له أبواب البلد، وكان القائم بذلك من القيمرية الأمير ناصر الدين أبو المعالى حسين بن عزيز بن أبى الفوارس القيمرى الكردى. فدخلها الناصر صلاح الدين هو وأصحابه بغير قتال، وخلع على الأمراء القيمرية، وعلى الأمير جمال الدين بن يغمور، وقبض على عدة من الأمراء المماليك الصالحية وسجنهم. وملك الناصر صلاح الدين قلعة دمشق، وكان بها مجاهد الدين إبراهيم أخو زين الدين أمير جندار، فسلمها إلى الناصر، وبها من المال مائة ألف دينار وأربعمائة ألف درهم سوى الأثاث. ففرق الناصر جميع ذلك على الملوك والأمراء، وأعطى شمس الدين لؤلؤ من خزائنه عشرة آلاف دينار، وخلعة وفرسا وثلاثمائة ثوب، فرد شمس الدين ذلك، إلا الخلعة والفرس.

وكان الخبر قد ورد إلى قلعة الجبل - في سادس ربيع الآخر - بخروج الناصر من حلب، فحدًّد الأمراء والمماليك وغيرهم الأيمان لشجر الدر، ولعز الدين أيبك بالتقدمة على العساكر، ودارت النقباء على الأجناد، وأمروهم بالسفر إلى الشام. وفي يوم الأربعاء ثاني عشره رُسم أن يسير الأمير أبو على بالعسكر. وفي رابع عشره ورد الخبر بمنازلة الناصر لدمشق، فوقع الحث على خروج العسكر. وفي حادى عشريه ورد الخبر بأن الناصر ملك دمشق، بتسليم القيمرية البلد له، فقبض على عدة من أمراء مصر الذين ليسوا من الترك، ووقع اضطراب كثير في القاهرة، وقبض على القاضي نجم الدين ابن قاضي نابلس، وعدة ممن يتهم بالميل إلى الناصر وتزوج الأمير عز الدين أيبك بشجر الدر، في تاسع عشرى شهر ربيع الآخر، وخلعت شجر الدر نفسها من مملكة مصر، وزلت له عن الملك، فكانت مدّة دولتها ثمانين يوما.

#### \* \* \*

# الملك المعز عز الدين أيبك(١) الجاشنكير التركماني الصالحي

كان تركى الأصل والجنس، فانتقل إلى مِلك السلطان الملك الصالح نحم الدين أيـوب من بعض أولاد التركماني، فعرف بين البحرية بأيبك التركماني؛ وترقى عنده في الخدم، حتى صار أحد الأمراء الصالحية، وعمله جاشنكيرا، إلى أن مات الملك الصالح، وقتل بعده ابنه الملك المعظم. فصار أيبك أتابك العساكر، مع شجر الدر؛ ووصل الخبر بذلك إلى بغداد، فبعث الخليفة المستعصم بالله من بغداد كتابا إلى مصر، وهو ينكر

<sup>(</sup>١) على هامش ط: هذا الاسم مركب من لفظين مركبين، وهما أى بك. ومعنى أولهما القمر، ومرادف ثانيهما في العربية لفظ الأمير.

على الأمراء ويقول لهم: «إن كانت الرجال قد عدمت عندكم، فأعلمونا حتى نسير إليكم رجلا».

واتفق ورود الخبر باستيلاء الملك الناصر على دمشق، فاحتمع الأمراء والبحرية للمشور (١)، واتفقوا على إقامة الأمير عز الدين أيبك مقدم العسكر في السلطنة، ولقوه بالملك المعز؛ وكان مشهورا بينهم بدين وكرم وجودة رأى.

فأركبوه فى يوم السبت آخر شهر ربيع الآخر، وحمل الأمراء بين يديــه الفاشية نوبــا واحدا بعد آخر إلى قلعة الجبــل، وجلســوا معــه علـى الســماط؛ ونــودى بالزينــة فزينــت القاهر ومصر.

فورد الخبر في يوم الأحد تاليه تسليم الملك المغيث عمر الكرك والشوبك، وبتسلم الملك السعيد قلعة الصبيبة فلما كان بعد ذلك تجمع الأمراء، وقالوا: «لابد من إقامة شخص من بيت الملك مع المعز أيبك ليجتمع الكل على طاعته ويطيعه الملوك من أهله».

قاتفقوا على إقامة الملك شرف مظفر الدين موسى بن الملك المسعود – ويقال له الناصر صلاح الدين – يوسف بن الملك المسعود يوسف – المعروف باسم القسيس – ابن الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن أيوب ، وله من العمر نحو ست سنين، شريكا لملك المعز أيبك، وأن يقوم الملك المعز بتدير الدولة.

فأقاموه سلطانا في ثالث جمادى الأولى، وجلس على السماط وحضر الأمراء في خدمه يوم الخميس خامس جمادى الأولى. فكانت المراسيم والمناشير تخرج عن الملكين الأشرف والمعز، إلا أن الأشرف ليس له سوى الاسم في الشركة لا غير ذلك، وجميع الأمور بيد المعز أيبك.

وكان بغزة جماعة من العسكر، عليهم الأمير ركن الدين خاص ترك، فرجعوا إلى الصالحية واتفقوا مع عدة من الأمراء على إقامة الملك المغيث عمر بن العادل الصغير، صاحب الكرك وخطبوا له بالصالحية، يوم الجمعة رابع جمادى الآخرة.

فلما ورد الخبر بذلك نودى فى القاهرة ومصر أن البلاد للخليفة المستعصم بـا لله العباسى، وأن الملك المعز عز الدين أيبك نائبه بها، وذلك فى يوم الأحد سادسه.

ووقع الحث في يوم الإثنين على خروج العساكر، وجددت الأيمان للملك الأشرف موسى والملك المعز أيبك، وأن يبرز اسمهما على التواقيع والمراسيم، وينقش اسمهما على

<sup>(</sup>١) المشور صيغة عامية للفظ المشورة. انظر محيط المحيط.

السكة، ويخطب لهما على المنابر، وأقيم شرف الدين أبو سعيد هبة الله بن ساعد الفائزي المنعوت بالأسعد في الوزارة.

وتسحب من الصالحية الطواشيان شهاب الدين رشيد الكبير، وشهاب الدين الصغير، وركن الدين خاص ترك، وأقش المشرف فقبض على الطواشي شهاب الدين رشيد الصغير، وأحضر إلى القاهرة فاعتقل بها، ونجا الباقون.

وسارت الخلع لمن بقى بالصالحية، وعفى عنهم وأمنوا، وأرسل إليهم بنفقة.

وفى يوم الخميس عاشره: ركب الملكان الأشرف والمعز بالصناحق السلطانية، وشقا القاهرة، والمعز يحجب (١) الأشرف، والأمراء تتناوب فى حمل الغاشية واحدا بعد واحد. وقدمت عساكر الملك الناصر إلى غزة، فخرج الأمير فارس الدين أقطاى الجمدار – وكانت إليه تقدمة المماليك البحرية – من القاهرة، فى يوم الخميس خامس شهر رجب، بألفى فارس وسار إلى غزة ، وقاتل أصحاب الناصر وهزمهم.

وفي يوم الخميس لخمس بقين من رجب: اتفق أهل الدولة على نقل تابوت الملك الصالح بحم الدين أيوب من قلعة جزيرة الروضة، إلى تربته التى بنيت له بجوار مدارسه الصالحية من بين القصرين. فخرج الناس يوم الجمعة إلى قلعة الروضة، وحملوا السلطان منها، وصلوا عليه بعد صلاة الجمعة وجميع العسكر قد لبسوا البياض، وقطع المماليك شعورهم، وأقيم عزاؤه ودفن ليلا. ونزل الملكان الأشرف والمعز من قلعة الجبل إلى التربة الصالحية في يوم السبت، ومعهما سائر المماليك البحرية والجمدارية، والأمراء والقضاء والأعيان. وغلقت الأسواق بالقاهرة ومصر، وأقيم المأتم بالدفوف بين القصرين، واستمر الحضور للعزاء إلى يوم الإثنين. وجعل عند القبر سناجق السلطان وبقجه (٢) وقوسه وتركاشه(٣)، وترتبت القراء يقرءون عند قبره.

وفي هذه السنة: عزل بدر الدين أبو المحاسن يوسف بن الحسن السنجارى عن قضاء القاهرة، وولى بعده عماد الدين أبو القاسم بن المقنشع بن القطب الحموى. فلما مات أفضل الدين الخونجي، ولى ابن القطب الحموى بعده قضاء مصر. ثم ولى صدر الدين موهوب الجزرى قضاء مصر، عند انتقال ابن القطب إلى قضاء القاهرة.

<sup>(</sup>١) المقصود هنا أن المعز أيبك كان يؤدى وظيفة الحاحب في ذلك الموكب، أي أنه كـان راكبـا أمامه بعصا في يده. انظر صبح الأعش ٤٥١/٥.

<sup>(</sup>٢) البقحة الصرة من القماش، توضع بها الثيباب أو النقود أو الأوراق الخاصة، وهمى فارسية الأصل، وتجمع على بقج. انظر محيط المحيط.

<sup>(</sup>٣) التركاش لفظ فارسى الأصل، معناه الكنانة أو الجعبة التي توضع فيها النشاب.

٣٦٠ ..... سنة غان وأربعين وستمائة

وفى آخر شهر رجب: أعيد البدر السنجارى إلى قضاء القاهرة، وابن القطب إلى قضاء مصر. ثم جمع قضاء مصر والقاهرة للسنجارى، وصرف ابن القطب عن مصر. وعاد الفارس أقطاى من غزة إلى القاهرة، في رابع شعبان. وفي خامسه قبض على الأمير زين الدين أمير جاندار الصالحي، وعلى القاضى صدر الدين قاضى آمد – وكان من كبراء الدولة الصالحية، واعتقلا.

ولاثنتى عشرة بقيت من شعبان: وقع الهدم فى مدينة دمياط، باتفاق أهل الدولة على ذلك، وخرج الحجارون والصناع والفعلة من القاهرة، فأزيلت أسوارها ومحيت آثارها، ولم يبق منها سوى الجامع. وسكن طائفة من ضعفاء الناس فى أخصاص على شاطئ النيل من قبليها، وسموها المنشية وهو موضع دمياط الآن. ولِسِت بقين قبض على الأمير جمال الدين النجيبي واعتقل وبعده بيوم قبض على أقش العجمى.

وأخذ الملك الناصر صاحب الشام في الحركة لأخذ مصر، بتحريض الأمير شمس الدين لؤلؤ الأميني له على ذلك. وخرج الناصر من دمشق بعساكره، يوم الأحد النصف من شهر رمضان، ومعه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن العادل أبي بكر بن أيوب والملك الأشرف موسى بن المنصور إبراهيم بن شير كوه (1)، والملك المعظم تورانشاه بن السلطان صلاح الدين الكبير (1) وأخوه نصرة الدين الظاهر شادى بن الناصر داود وأخوه الملك الأبحد حسن، والملك الأبحد تقى الدين عباس بن العادل، وعدة ملوك.

فلما ورد الخبر بذلك اضطربت الدولة، ورُسِم بجمع العربان من الصعيد، وقبض على جماعة من الأمراء اتهموا بالميل مع الملك الناصر في ثاني شوال، عندما ورد الخبر بوصوله إلى غزة. وفي غَدِه كثر الإرحاف ووقع التهيؤ للحرب، وأحضرت الخيول من الربيع (٣).

<sup>(</sup>۱) موسى (الأشرف) بن إبراهيم (المنصور) بن الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن ناصر الديـن عمد بن أسد الدين شيركوه الكبير: ملك حمص والرحبة. يلقـب مظفر الديـن وكـانت ولايتـه سـنة عمد بن أسد الدين شيركوه الكبير: ملك حمص والرحبة. يلقـب مظفر الديـن وكـانت ولايتـه سـنة عمد انظر مـرآة الجنـان ١٦٠/٤ والشـذرات ٥/١٦ والبدايـة والنهايـة ١٢/ ٢٤٣ والأعــلام ٢١٩/٧.

<sup>(</sup>۲) تورانشاه (المعظم) بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بـن شـادى، أبـو المفـاخر: من أمراء الأيوبيين ورابع من تلقب بالملك المعظم منهـم. و لم يـل السـلطنة. ولـد بمصـر وتفقـه وتلقـى الحديث فى دمشق. وتولى قيادة الجيش الحلبى زمنـا. انظـر صلـة التكملـة للحسـينى. وأعـلام النبـلاء 207/٤ وترويح القلوب ١٠٠ والعبر ٥/ ٢٤ والأعلام ٢/٠٩.

<sup>(</sup>٣) الربيع هنا مكان الرعي.

السلوك لمعرفة دول الملوك ...... السلوك لمعرفة دول الملوك .....

وفى يوم الإثنين ثامنه: برز الأمير حسام الدين أبو على من القاهرة، وكان الوقت شتاء. وفى تاسعه برز الأمير فارس الدين أقطاى الجمدار - مقدم البحرية - فى جمهور العسكر من الترك. وسارت العساكر فى حادى عشره، واجتمعت بالصالحية.

وفى يوم السبت ثالث عشره: استناب الملك المعز أيسك بديار مصر الأمير علاء الدين البندقدار، فواظب الجلوس بالمدارس الصالحية مع نوّاب دار العدل، لترتيب الأمور وكشف المظالم ونودى يوم السبت العشرين منه بإبطال الخمور، والجهة (١) المفردة.

وفيه كثر الإرجاف بوصول الناصر الدَّارُوْم.

وفى تاسع عشريه: خلع الملك المعز على الملك المنصور محمود، وعلى أحيه الملك السعيد عبد الملك، ولدى الملك الصالح إسماعيل عماد الدين - وكانا في حبس الملك الصالح نجم الدين أيوب - وأركبهما في القاهرة، ليوهم الناس أن الملك الصالح أباهما مباطن له على الملك الناصر، حتى يقع بينهما.

وفى يوم الثلاثاء أوّل ذى القعدة: نودى بالقاهرة أن الصلح انتظم بين الملك المعز والبحرية، وبين الملك المغيث عمر بن العادل صاحب الكرك ولم يكن لما نودى به حقيقة، وإنما قصد بذلك أن يقف الملك الناصر عن الحركة.

وفي يوم الخميس ثالثه: نزل الملك المعز من قلعة الجبل فيمن بقى عنده من العساكر، وسار إلى الصالحية وبها العساكر التى خرجت قبله، وترك بقلعة الجبل الملك الأشرف موسى فاستقرت عساكر مصر بالصالحية إلى يوم الإثنين سابعه، فوصل الملك الناصر بعساكره إلى كُراع(٢) – وهى قريبة من العباسية، فتقارب ما بين العسكرين وكان فى ظن كل أحد أن النصرة إنما تكون للملك الناصر على البحرية، لكثرة عساكره ولميل أكثر عسكر مصر إليه. فاتفق أنه كان مع الناصر جمع كبير من ممالك أبيه الملك العزيز، وهم أتراك يميلون إلى البحرية لعلة الجنسية، ولكراهتهم فى الأمير شمس الدين لؤلؤ مدير المملكة.

فعندما نزل الناصر بمنزلة الكراع، قريبا من الخَشِبيّ (٣) بالرمل، رحل المعز أيبك بعساكر مصر من الصالحية، ونزل اتجاهه بَسَمُوْط(٤) إلى يـوم الخميس عاشره. فركب

<sup>(</sup>١) الجهة هنا الضريبة.

<sup>(</sup>٢) واقعة بين العباسية والدير.

<sup>(</sup>٣) الخشبي يعرف اليوم بالسعيدية، فيما بين بلبيس والصالحية. انظر معجم البلدان ٢/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) وهي موضع بين الخشبي والعباسية. انظر أبو شامة: كتاب الروضتين ٢٠١.

٨٦٤ ..... سنة غان وأربعين وستمائة

الملك الناصر في العساكر، ورتب ميمنة وميسرة وقلبا، وركب المعز، ورتب أيضا عساكره. وكانت الوقعة في الساعة الرابعة، فاتفق فيها أمر عجيب قبل ما اتفق مثله، فإن الكرة كانت أوّلا على عساكر مصر، ثم صارت على الشاميين: وذلك أن ميمنة عسكر الشام حملت هي والميسرة على من بإزائها حملة شديدة، فانكسرت ميسرة المصريين وولوا منهزمين، وزحف أبطال الشاميين وراءهم، وما لهم علم بما جرى خلفهم. وانكسرت ميمنة أهل الشام، وثبت كل من القلبين واقتتلوا. ومر المنهزمون من عسكر مصر إلى بلاد الصعيد، وقد نهبت أثقالهم. وعندما مروا على القاهرة خطب بها للملك الناصر، وخطب له بقلعة الجبل ومصر، وبات الأمير جمال الدين بن يغمور بالعباسية، وأحمى الحمام للملك الناصر وجهز له الإقامة. هذا والناصر على منزلة كراع ليس عنده خبر، وإنما هو واقف بسناجقه وخزائنه وأصحابه. وأما ميمنة أهل الشام فإنها لما كُسرت قَتل منهم عسكر مصر خلقا كثيرا في الرمل، وأسروا أكثر مما قتلوا.

وتعين الظفر للناصر وهو ثابت في القلب، واتجاهه المعز أيبك أيضا في القلب فخاف أمراء الناصر منه أن يفنيهم إذا تم له الأمر، وخامروا عليه وفروا بأطلابهم إلى الملك المعز وهم، الأمير جمال الدين أيدغدى العزيزى، والأمير جمال الدين أقوش الحامى، والأمير بدر الدين بكتوت الظاهرى، والأمير سليمان العزيزى، وجماعة غيرهم. فخارت قوى الناصر من ذهاب المذكورين إلى الملك المعز، فحمل المعز بمن معه على سناحق الناصر، ظنا منه أن الناصر تحتها. وكان الناصر – لما فارقه الأمراء إلى عند المعز من تحت السناجق في شرذمة قليلة، فخاب ما أمّله المعز أيبك، وعاد إلى مركزه خائبا وقد قوى الشاميون بذلك، وتبعوه يقتلون منه وينهبون.

وسُرَّ الأمراء القيمرية بذلك، وقصدوا الحملة على المعز ليأخذوه، فوجدوا أصحابهم قد تفرقوا في طلب الكسب والنهب. فحمل المعز عليهم وثبتوا له، ثم انحاز إلى جانب يريد الفرار إلى جهة الشوبك. ووقف الناصر في جمع من العزيزية وغيرهم تحت سناحقه وقد اطمأن، فخرج عليهم المعز – ومعه الفارس أقطاى – في ثلاثمائة من البحرية، وقرب منه فخامر عدّة ممن كان مع الناصر عليه، ومالوا مع المعز والبحرية، فولى الناصر فارا يريد الشام في خاصته وغلمانه. واستولى البحرية على سناحقه، وكسروا صناديقه ونهبوا أمواله.

وساق المعز يريد الأطلاب، فوقع بطلب الأمير شمس الدين لؤلؤ، والأمير حسام الدين القيمرى، والأمير ضياء الدين القيمرى، وتاج الملوك بن المعظم، والأمير شمس

الدين الحميدى، والأمير بدر الدين الزرزارى، وجماعة غيرهم. فبدّد الملك المعز شملهم، وأسر المعظم تورانشاه بن صلاح الدين، وأخاه نُصرة الدين محمد، والملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن العادل، والملك الأشرف صاحب حمص، والملك الزاهر، والأمير شهاب الدين القيمرى، والأمير حسام الدين طرنطاى العزيزى، والأمير ضياء الدين القيمرى، والأمير شمس الدين لؤلؤ مدبر المملكة الحلبية، وأعيان الحلبيين وخلقا كثيرا وقُتِل الأمير شمس الدين الحميدى، والأمير بدر الدين الزرزارى، وجماعة غيرهم.

وكان الأمير حسام الدين أبو على الهذبانى على ميسرة عسكر المصريين، فلما وقعت الكسرة على الميسرة تفرق عنه أصحابه، وتقنطر عن فرسه وكاد يؤخذ، لولا أنه وقف معه من أركبه، فلحق بالمعز أيبك، فأمر الملك بضرب عنق الأمير شمس الدين لؤلؤ، فأخذته السيوف حتى قطع؛ وضُربت عنق الأمير ضياء الدين القيمرى وأتى بالملك الصالح إسماعيل وهو راكب، فسلم عليه الملك المعز وأوقفه إلى جانبه، وقال للأمير حسام الدين أبى على: «ما تُسَلِّم على المولى الصالح»، فدنا منه الأمير حسام الدين وعانقه وسلم عليه. وجُرح الملك المعظم، وابنه تاج الملوك، وضُرب الشريف المرتضى في وجهه ضربة عظيمة، وهموا بقتله ثم تركوه.

وتمزق أهل الشام كل ممزق، ومشوا في الرمل أياما، وصار الملك الناصر ومعه نوفل الزبيدى وعلى السعدى إلى دمشق. وأما العسكر الشامي الذي كَسَر ميسرة المصريين، فإنه وصل إلى العباسية ونزل بها، وضرب الدهليز الناصرى هناك، وفيهم الأمير جمال الدين بن يغمور نائب السلطنة بدمشق وعدة من أمراء الناصر، وهم لا يشكون أن أمر المصريين قد بطل وزال، وأن الملك الناصر مُقْدِم عليهم ليسيروا في خدمته إلى القاهرة. فبينا هم كذلك إذ وصل إليهم الخبر بهروب الملك الناصر، وقتل الأمراء وأسر الملوك وغيرهم. فهم طائفة منهم أن يسيروا إلى القاهرة ويستولوا عليها، ومنهم من رأى الرجوع إلى الشام، ثم اتفقوا على الرجوع.

وأما من انهزم من عسكر مصر أولا، فإنهم وصلوا إلى القاهرة في يوم الجمعة حادى عشره، غد يوم الوقعة، فما شك في أن الأمر تم للملك الناصر، وأن أمر البحرية قد زال. وكان بقلعة الجبل الأمير ناصر إسماعيل [...(١)...] بن يغمور، أستادار الملك الصالح عماد الدين إسماعيل، في جب وهو أمين الدولة أبو الحسن بن غزال – المتطبب المعروف بالسامرى وزير الصالح المذكور، والأمير سيف الدين القيمرى، وجماعة غيرهم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل.

٠٧٠ ..... سنة ثمان وأربعين وستمائة

أيضا، لهم من أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب في الاعتقال. فلما بلغهم ذلك حرجوا من الجب، وأظهروا الفرح والاستبشار، وأرادوا أخذ القلعة. فلم يوافق الأمير سيف الدين القيمرى على ذلك، وتركهم وقعد على باب دار الملك المعز أيبك التى فيها عياله، وحماها وصدّ الناس عنها. وصاح البقية: «الملك الناصر يا منصور!».

وخُطب للناصر بالقلعة ومصر، وسائر البلاد التي بلغها خبر نصرته. وكان بجامع القاهرة الشيخ عز الدين بن عبد السلام، فقام على قدميه وخطب خطبتين خفيفتين، وصلى بجماعة الجمعة، وصلى قوم صلاة الظهر. فما هو إلا أن انقضت صلاة الجمعة، حتى وردت البشارة بانتصار الملك المعز وهزيمة الناصر، فدُقّت البشائر. وقدم جماعة ومعهم نصرة الدين بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب، فاعتقلوه بقلعة الجبل. وتُبض على الأمير ناصر الدين بن يغمور، والوزير أمين الدولة أبى الحسن بن غزال، ومن كان معهما، وأعيدوا إلى الجب. ونودى آخر النهار في القاهرة ومصر بالزينة.

وأما الملك المعز فإنه ساق - بعدما تقدم ذكر من قتله الأمراء - إلى العباسية، فلما رأى دهليز الملك الناصر توهم، وعرج عن الطريق على العلاقمة إلى بلبيس (١)، ظنا أن واقعة وقعت بالقاهرة. فبلغ من كان بالدهليز الخبر فهدموه في الليل، وساروا إلى الشام. فبلغ ذلك الملك المعز وهو في بلبيس، فرحل يريد القاهرة وقد اطمأن، ودخلها يوم السبت ثاني عشر ذى القعدة بالأسرى بين يديه، وسناحقهم مقلبة وطبولهم مشققة، وخيولهم وأموالهم بين يديه، إلى أن وصل إلى بين القصرين، فلعبت المماليك بالرماح وتطاردوا، والملك المعز في الموكب، وإلى جانبه الأمير حسام الدين أبي على، وقدامه الملك الصالح إسماعيل تحت الاحتياط، فعندما وصل إلى تربة الملك الصالح بحب الدين أحدق المماليك البحرية بالصالح إسماعيل، وصاحوا: «يا خوند أين عينك ترى عدوك إسماعيل، ثم ساروا إلى قلعة الجبل، واعتقل الصالح إسماعيل بها وبقية الملوك، عدوك إسماعيل، ثم ساروا إلى قلعة الجباب. وعندما دخل الملك المعز إلى القلعة، تلقاه وألقي الأسرى من الشاميين في الجباب. وعندما دخل الملك المعز إلى القلعة، تلقاه حصل بسعادتك، وما سعينا إلا في تقرير ملكك،، وكان يؤثر بقاء الأشرف خوفا من استبداد المعز أيبك وكان هذا اليوم من أعظم أيام القاهرة، واستمرت الزينة بالقاهرة ومصر وقلعة الجبل وقلعة الروضة عدة أيام.

وفي يوم الإثنين رابع عشره: شنق الأمير ناصر الدين إسماعيل بن يغمور، أستادار

<sup>(</sup>١) مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام. انظر معجم البلدان ٩١٢/١.

السلوك لمعرفة دول الملوك ...... ٢٧١

الصالح إسماعيل، وشنق بكحا ملك الخوارزمى وأمين الدولة أبو الحسن السامرى الوزير، على باب قلعة الجبل، ومعهم الجير بن حمدان من أهل دمشق. وظهر لأمين الدولة من الأموال والتحف والجواهر ما لا يوجد مثله إلا عند الخلفاء، بلغت قيمة ما ظهر له سوى ما كان مودوعا ثلاتة آلاف ألف دينار، ووجد له عشرة آلاف بحلدة، كلها بخطوط منسوبة، وكتب نفيسة.

وفى ليلة الأحد السابع والعشرين من ذى القعدة: قتل الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن الملك العادل أبى بكر بن أيوب بقلعة الجبل؛ وعمره نحو الخمسين سنة. قال ابن واصل: من أعجب ما مر بى أن الملك الجواد مودودا، لما كان فى حبس الملك الصالح إسماعيل، سير إليه الملك الصالح إسماعيل من خنقه، وفارقه ظنا أنه قد مات، فأفاق فرأته امرأة هناك، فأخبرتهم أنه قد أفاق، فعادوا إليه وخنقوه حتى مات. وفى هذه الليلة لما أخرجوا لذلك الصالح إسماعيل بأمر المعز أيبك إلى ظاهر القلعة، وكان معهم ضوء فأطفأوه، وخنقوه وفارقوه ظنا أنه قد مات، فأفاق فرأته امرأة هناك، فأخبرتهم أنه أفاق، فعادوا إليه وخنقوه حتى مات. فانظر ما أعجب هذه الواقعة! ودفن هناك؛ وكانت أمه رومية، وكان رئيس النفس نبيل القدر، مطاعا، له حرمة وافرة، وفيه شجاعة.

وفى ثامن عشريه: أخرج الملك المعز كل من دخل القاهرة من عسكر الملك الناصر، إلى دمشق على حمير، هُمْ وأتباعهم، ولم يمكن أحدا منهم أن يركب فرسا، إلا نحو الستة أنفس فقط، وكانوا نحو الثلاثة آلاف رجل.

وفيها وصل إلى الملك الناصر من قبل القان (١) ملك التبرّ طَمَغَا (٢) صورة أمان، فصار يحملها في حياصته (٣)، وسير إلى القان هدايا كثيرة، فلما خرج هولاكو واستولى على الممالك، تغافل الناصر عنه ولم يبعث إليه شيتا؛ فعز ذلك عليه، وصار في كل قليل ينكر تأخر تقديمة الناصر الهدايا والتحف إليه.

وفيها كثر ضرر المماليك البحرية بمصر، ومالوا على النـاس وقتلـوا ونهبـوا الأمـوال، وسبوا الحريم وبالغوا في الفساد، حتى لو ملك الفرنج ما فَعَلوا فِعْلهم.

<sup>(</sup>١) على هامش ط: كان قان -أو خاقان - التتر في تلك السنة كيوك.

<sup>(</sup>٢) الطمغا كلمة تركية، معناها هنا البراءة التي تصدر من قبل السلطان أو الملك بالعفو عن بحـرم أو تأمين حائف. والطمغا أيضا شعار السلطان أو الأمير.

<sup>(</sup>٣) على هامش ط: الحياصة هنا الحزام أو المنطقة.

٧٧٤ ...... سنة ثمان وأربعين وستمائة

وفى سابع عشر ذى الحجة: سار الأمير فارس الدين أقطاى من القاهرة فى ثلاثة آلاف إلى غزة، واستولى عليها.

وفى هذه السنة: قُدِّم البطرك أثنامبوس<sup>(۱)</sup> بن القس أبى المكارم، فى يوم الأحد رابع شهر رحب، الموافق الخامس بابه سنة سبع وستين وتسعمائة للشهداء. فأقام فى البطركية إحدى عشرة سنة وخمسة وخمسين يوما، ومات يوم الأحد أوَّل كيهك سنة غمان وسبعين وتسعمائة للشهداء، الموافق لثالث المحرم سنة ستين وستمائة هجرية، وحلا الكرسى بعده خمسة وثلاثين يوما. وفيها مات الإمبراطور ملك الفرنج الألمانية بصقلية (۲)، وقام من بعده ابنه.

وخرجت هذه السنة والناصر يوسف بدمشق، وبيده ملك الشام والشرق؛ ومملكة مصر بيد الملك المعز عز الدين أيبك التركماني، ويخطب معه للأشرف موسى، والمعتمد عليه في أمور الدولة من البحرية ثلاثة أمراء: وهم الأمير فارس الدين أقطاى، وركن الدين بيبرس البندقدارى، وسيف الدين بلبان الرشيدي.

#### \* \* \*

## ومات في هذه السنة من الأعيان

الملك المعظم غياث الدين تورانشاه بن الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد بن الملك العادل أبى بكر بن أيوب بن شادى، قتيلا فى يوم الإثنين تاسع عشرى المحرم. ومات الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن العادل أبى بكر بن أيوب بن شادى، قتيلا فى ليلة الأحد سابع عشرى ذى القعدة، عن نحو خمسين سنة. ومات شادى، قتيلا فى ليلة الأحد سابع عشرى ذى القعدة،

<sup>(</sup>١) اسم هذا البطريق أثثنامبوس وهو السادس والسبعون من بطاريقة الأقباط بالإسكندرية.

<sup>(</sup>۲) حزيرة صقلية في قطعة من البحر الشامي بينها وبين أقرب برّ من مالطة ثمانون ميلاً؛ افتتحها المسلمون في صدر الإسلام وغزاها أسد بن الفرات الفقيه أميرًا وقاضيًا سنة اثنتي عشرة ومائتين، ففزع فيه البطريق النصراني قائد صاحب صقلية إلى زيادة الله فعرض عليه أمر صقلية والظفر بها، وصقلية اسم لإحدى مدنها فنسبت الجزيرة كلها إليها، وفيها مدن كثيرة، وهي حزيرة عظيمة ضخمة حصينة خطيرة قيل إن فيها مائة بلد وثلاثين بلدًا بين مدينة وقلعة غير ما بها من الضياع والمنازل. وطول هذه الجزيرة سبعة أيام وعرضها خمسة أيام، وفتحت في سنة اثنتي عشرة ومائتين، فتحها زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب أمير القيروان، بعث إليها أسد بن الفرات، كما قدمناه، فمشي في مراكبه إلى سرقوسة، مدينة من مدن الجزيرة، فنزل بمرساها، وقاتل البطريق الذي كان بها حتى قتله. قالوا: ومعنى صقلية باللسان القديم: تين وزيتون. انظر معجم البلدان ٣/ ٤١٦، والروض المعطار ٣٦٠٠.

السلوك لمعرفة دول الملوك .....

الأمير شمس لؤلؤ الأمينى، مقدم عسكر حلب، قتيلا فى يوم الخميس عاشر ذى القعدة. وتوفى رشيد الدين أبو محمد عبد الوهاب بن طاهر بن على بن فتوح بن رواج الإسكندرى المالكى، عن أربع وتسعين سنة، فى [...(١)...] وتوفى الحافظ شمس الدين أبو الحجاج يوسف بن خليل بن قراحا بن عبد الله الدمشقى بحلب(٢)، عن ثلاث وتسعين سنة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل.

<sup>(</sup>۲) يوسف بن خليل بن قراحا بن عبد الله، أبو الحجاج، شمس الدين الدمشقى ثم الحلبى: محدث، حنبلى. ولد وتفقه بدمشق. وقام برحلة إلى بغداد وأصبهان ومصر، وتفرد فى وقته بأشياء كثيرة عن الأصبهانين، فكان أوسع معاصريه رحلة وأكثرهم كتابة. وجمع لنفسه ومعجماء عن أزيد من خمسمائة شيخ باسم والفوائد العوالى الصحاح، انظر الذيل على طبقات الحنابلة، طبعة الفقى ٢/ ١ وشذرات الذهب ٥/ ٢٤٣ والتبيان لابن ناصر الدين ودار الكتب ١/ ١٣٦ والأعلام ٨/ ٢٩٨.



## سنة تسع وأربعين وستمائة

فيها استولى الأمير فارس الدين أقطاى على الساحل ونابلس إلى نهر الشَّرِيْعَة (١)، وعاد إلى القاهرة. فسير الملك الناصر عسكرا من دمشق إلى غزة ليكون بها، فأقاموا على تل العجول. فخرج المعز أيبك، ومعه الأشرف موسى والفارس أقطاى وسائر البحرية، ونزل بالصالحية. فأقام العسكر المصرى بأرض السانح قريبًا من العباسة، والعسكر الشامى قريبا من سنتين، وترددت بينهما الرسل. وأحدث الوزير الأسعد الفائزى ظلامات عديدة على الرعية.

وفيها أمر الملك المعز أيبك بإخلاء قلعة الروضة، فتحول من كان فيها من المماليك والحَرَسِيَّه (٢) وغيرهم. وفيها عزل قاضى القضاة عماد الدين أبو القاسم بن أبى إسحاق ابن المقنشع – المعروف بابن القطب الحموى، عن قضاء مصر؛ وأضيف ذلك إلى قاضى القضاة بدر الدين السنجارى. وسافر الأمير حسام الدين أبو على إلى الحجاز – وترك طلبه بالسانح وفيه من ينوب عنه – من البحر إلى قوص، ثم ركب البحر الملح إلى مكة. وفيها أشيع وصول البادرائي رسول الخليفة، ليصلح بين الناصر والمعز. فلما أبطأ قدومه، وكثرت الأقاويل، قال الأمير شهاب الدين غازى ابن آيار المعروف بابن المعمار – أحد المجردين صحبة الأمير جمال الدين موسى بن يغمور: –

يُذكِّرنا زمانُ الزهد ذكرى زمانِ اللهو قى تَلِّ العجول ونطلب مسلمًا يروى حديثا صحيحا من أحاديث الرسول وفيها وقع بمكة غلاء عظيم.

\* \* \*

# ومات في هذه السنة من الأعيان

قاضى القضاة ببغداد، واسمه كمال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن عبد السلام بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن إبراهيم اللمفاني الحنفي.

وفيها توفي بهاء الدين أبو الحسن على بن هبة الله بن سلامة الجميزي الشافعي،

<sup>(</sup>١) أطلق هذا الاسم على نهر الأردن، بعد زمن الحروب الصليبية، وخصوصا حـزؤه الواقـع بـين بحيرة طبرية إلى مصبه في البحر الميت.

<sup>(</sup>٢) على هامش ط: جمع حرس، وهو الجندي الموكل بحراسة مكان من الأمكنة.

خطيب القاهرة - وقد انتهت إليه مشيخة العلم - عن تسعين سنة، في يوم [.....] (١).

وفيها توفى الصاحب جمال الدين أبو الحسين يحيى بن عيسى بن إبراهيم بن مطروح – الوزير بالشام، و الشاعر أيضًا – عن سبع وخمسين سنة، في [...<sup>(۲)</sup>...].

وفيها توفى رشيد الدين أبو محمد عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر السعدى شيخ القراءات [.....](٣).

وفيها توفى علم الدين قيصر بن أبى القاسم بن عبد الغنى بن مسافر - المعروف بتعاسيف، الفقيه الحنفى، بدمشق فى [.....] (٤) رجب، ومولده بأَصْفُون من صعيد مصر سنة أربع وسبعين وخمسمائة، وهو أحد الأئمة فى العلوم الرياضية.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل.(٣) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل.

### سنة خمسين وستمائة

فيها قدم الأمير حسام الدين أبو على من الحجاز، فنزل فى المعسكر من أرض السانح بالصالحية، وقدم من بغداد الشيخ نجم الدين عبد الله بن محمد بن الحسن أبى سعد البادرائي، رسولا من الخليفة للإصلاح بين الملك المعز أيبك والملك الناصر. فتلقاه القاضى بدر الدين الخضر بن الحسن السنجارى من قطيا، ومعه جماعة، وتحدَّث معه فى ذلك. فأراد الناصر أن تقام له الخطبة بديار مصر، فلم يرض الملك المعز، وزاد بأن طلب أن يكون بيده – مع مصر – من غزة إلى عقبة فيق.

وفيها وردت الأخبار بأن منكوخان ملك التتر سير أخاه هو لاكو لأخذ العراق فسار وأباد أهل بلاد الإسماعيلية قتلا ونهبا، وأسرا وسبيا، ووصلت غاراته إلى ديار بكر وميافارقين، وجاءوا إلى رأس عين وسروج، وقتلوا ما ينيف على آلاف، وأسروا مثل ذلك، وصادفوا قافلة سارت من حران تريد بغداد، فأخذوا منها أموالا عظيمة، من جملتها ستمائة حمل سكر من عمل مصر، وستمائة ألف دينار. وقتلوا الشيوخ والعجائز، وساقوا النساء والصبيان معهم فقطع أهل الشرق الفرات، وفروا خائفين.

فعند ذلك أزال الملك المعز اسم الملك الأشرف موسى من الخطبة، وانفرد باسم السلطنة، وسجن الأشرف، واستولى على الخزائن، وشرع فى تحصيل الأموال فأحدث الوزير الأسعد شرف الدين هبة الله بن صاعد بن وهيب الفائزى حوادث، وقرر على التجار وعلى أصحاب العقار أموالا، ورتب مكوسًا وضمانات سَّماها الحقوق السلطانية والمعاملات الديوانية، وأخذ الجوالى(١) من الذمة مضاعفة، وأحدث التصقيع والتقويم(٢) وعدَّة أنواع من المظالم، ورتب الملك المعز مملوكه الأمير سيف الدين قطز نائب السلطة بديار مصر، وأمَّر عدَّة من مماليكه فقويت شوكة البحرية وزاد شرهم، وانجهم، الأمير فارس الدين أقطاى الجمدار الصالحي ملحاً لهم، يسألونه في حوائجهم، ويكون هو المتحدّث مع الملك المعز.

<sup>(</sup>١) الجوالى جمع حالية، ولفظ حالية يطلق على أهل الذمة، وقد قيل لهم ذلك لأن الإمام عمر أحلاهم عن حزيرة العرب، ثم لزم هذا الاسم كل من لزمته الجزية من أهل الذمة... وإن لم يجلوا من أوطانهم.انظر محيط المحيط.

<sup>(</sup>٢) التصقيع هنا إحصاء البيوت والعقارات، لأحل فرص ضريبة عليها. والتقويم: تقدير قيمة كل من البيوت المحصاة، من أحل الغرض نفسه.

٧٧٤ ...... سنة خمسين وستمائة

وفيها أقطع الفارس أقطاى ثغر الإسكندرية، وكتب له به منشور. وتعدى شر البحرية، وكثر تمرّدهم وطغيانهم.

وخرجت السنة والملك المعز والعساكر بالسانح، وعساكر الشام بغزة، والملك الناصر مقيم بدمشق، والملك المغيث عمر بالكرك. وكان النيل عاليا: بلغ ثمانية عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا، وسدّ باب البحر عند المقس.

وفيها وقع بمدينة حلب حريق عظيم ظهر أنه من الفرنج، و تلف فيه أموال لا تحصى، واحترقت ستمائة دار.

وحج في هذه السنة ركب العراق.

#### \* \* \*

## ومات في هذه السنة من الأعيان

العلامة رضى الدين أبو الفضائل الحسن بن محمد الحسن بن حيدر العمرى الهندى الصنعاني الحنفي اللغوى، مات ببغداد، ودفن بمكة عن ثلاث وسبعين سنة.

وتوفى فحر القضاة أبو الفتح نصر الله بن هبة الله بـن عبـد البـاقى بـن هبـة الله بـن الحسينى بن يحيى بن بصاقة الكنانى، الكـاتب الوزيـر للنـاصر داود، و الأديـب المنشئ، في [......](١).

وتوفى شمس الدين أبو عبد الله بن سعد الله بن عبد الله بن سعد الأنصارى القدسى، الفقيه الشافعى المحدّث المقرئ، النحوى الأديب الكاتب المحوّد؛ مات بدمشق عن تسع وسبعين سنة.

وتوفى مُسْنَدُ العراق المؤتمن أبو القاسم يحيى بن نصر بن أبى القاسم بن الحسن بن قميرة التميمي، التاجر السفار، عن خمس وثمانين سنة، حدّث بمصر وغيرها.

وتوفى نقيب الأشراف - وقاضى العسكر، ومدّرس المدرسة الشريفية بمصر - الشريف شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الحسين بن محمد العلوى الحسيني الأرموى، على ما حدّثنا الأشراف، في ثالث عشر شوّال خمسين وستمائة. وكان إماما في الفقه والأصول مناظرا، تفقّه على الصدر بن حمويه، وشرح المحصول، ومات عن نيف وسبعين سنة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل.

### سنة إحدى وخمسين وستمائة

فيها تقرّر الصلح بين الملك المعز أيبك وبين الملك الناصر صاحب دمشق، بسفارة بجم الدين البادرائي. وقد قدم نجم الدين إلى القاهرة، وصحبته عز الدين أزدمر، وكاتب الإنشاء بحلب نظام الدين أبو عبد الله محمد بن المولى الحلبي، لتمهيد القواعد، فلم يبرحا إلى أن انفصلت القضية: على أن يكون للمصريين إلى الأردن، وللناصر ما وراء ذلك؛ وأن يدخل فيها للمصريين غزة والقدس ونابلس والساحل كله؛ وأن المعز يطلق جميع من أسره من أصحاب الملك الناصر. وحلف كل منهما على ذلك، وكتبت به العهود، وعاد الملك المعز وعسكره إلى قلعة الجبل في يوم الثلاثاء سابع صفر، ونزل البادرائي بالقاهرة، وأطلق الملك المعز الملك المعظم تورانشاه بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب، وأخاه نصرة الدين، وسائر أولاد الملوك والأمراء، وأحضرهم دار الوزارة ليشهدوا حلفه للملك الناصر. ثم قدَّم الملك المعز أيبك للملك المعظم تقدمة الدين، وأعطى نظام الدين بن المولى، ورفيقه عز الدين أزدمر، عشرة آلاف دينار.

وفيها قويت البحرية – وكبيرهم فارس الدين أقطى العنى المعنى، وكثر قبضتهم واستطالتهم وتوثبهم على الملك المعز، وهموا بقتله.

وفيها تسلم المصريون قلعة الشوبك، فلم يبق مع الملك المغيث سوى الكرك والبلقاء وبعض الغور. وفيها قطع المعز خبز الأمير حسام الدين بن أبى على ، فلزم داره، ثم خرج إلى بلاد الشام بإذن الملك المعز له، فأكرمه الملك الناصر وأقامه في خدمته بمائة فارس.

وفيها ثارت العربان ببلاد الصعيد وأرض بحرى، وقطعوا الطريق برا وبحرا، فامتنع التجار وغيرهم من السفر. وقام الشريف حصن الدين ثعلب بن الأمير الكبير نجم الدين على بن الأمير الشريف فخر الدين إسماعيل بن حصن الدولة بحد العرب ثعلب بن يعقوب بن مُسْلِم بن أبي جميل الجمدى، وقال: «نحن أصحاب البلاد»، ومنع الأجناد من تناول الخراج، وصرَّح هم وأصحابه: «بأنا أحق بالملك من المماليك وقد كفى أنا خدمنا بنى أيوب، وهم خوارج خرجوا على البلاد». وأنفوا من خدمة الترك، وقالوا إنما هم عبيد للخوارج؛ وكتبوا إلى الملك الناصر صاحب دمشق يستحثونه على القدوم إلى

واجتمع العرب - وهم يومئذ في كثرة من المال والخيل والرجال، إلى الأمير حصن الدين ثعلب، وهو بناحية دَهْرُوطْ (۱) صَرَبان؛ وأتوه من أقصى الصعيد، وأطراف بلاد البحيرة والحيزة والفيوم، وحلفوا له كلهم. فبلغ عدّة الفرسان اثنى عشر ألف فارس، وتحاوزت عدّة الرجالة الإحصاء لكثرتهم. فجهز إليهم الملك المعز أيبك الأمير فارس الدين أقطاى المستعرب، في خمسة آلاف فارس. الدين أقطاى الجمدار، والأمير فارس الدين أقطاى المستعرب، في خمسة آلاف فارس. فساروا إلى ناحية ذروة (۱)، وبرز إليهم الأمير حصن الدين تعلب، فاقتتل الفريقان من بكرة النهار إلى الظهر. فقدر الله أن الأمير حصن الدين تقنطر عن فرسه، فأحاط به أصحابه وأتت الأتراك إليه، فقتل حوله من العرب والعبيد أربعمائة رجل، حتى أركبوه. فوجد العرب قد تفرقوا عنه، فولى منهزما. وركب الدرك أدبارهم، يقتلون ويأسرون فوجد العرب قد تفرقوا عنه، فولى منهزما. وركب الدرك أدبارهم، يقتلون ويأسرون والمواشى، ما عجزوا عن ضبطه، وعادوا إلى المخيم ببلبيس. ثم عدوا إلى عرب الغربية والمنوفية من قبيلتى سِنْسِ (۳) ولَواتَة (٤)، وقد تجمعوا بناحية سخا وسنهور، فأوقعوا بهم وسبوا حريمهم وقتلوا الرحال، وتبدد شمل عرب مصر وخمدت حَمْرتُهم من حيننذ.

ولحق الشريف حصن الدين من بقى من أصحابه، وبعث يطلب من الملك المعز الأمان، فأمنه ووعده بإقطاعات له ولأصحابه، ليصيروا من جملة العسكر وعونا له على أعدائه. فانخدع الشريف حصن الدين، وظن أن الترك لا تستغنى عنه فى محاربة الملك الناصر، وقدم فى أصحابه وهو مطمئن إلى بلبيس. فلما قرب من الدهليز نزل عن فرسه ليحضر محلس السلطان، فقبض عليه وعلى سائر من حضر معه، وكانت عدتهم نحو الفى فارس وستمائة راجل. وأمر الملك المعز فنصبت الأحشاب من بلبيس إلى القاهرة وشنق الجميع، وبعث بالشريف حصن إلى ثغر الإسكندرية، فحبس بها وسلم لواليها الأمير شمس الدين محمد بن باخل. وأمر المعز بزيادة القطعية (٥) على العرب، وبزيادة

<sup>(</sup>۱) تسمى تلك الناحية دروت سربام، ودروط سيريان، وذروة سيريام، ودروط الشيريف، وديروط الشيريف، وديروط الخطيط التوفيقية السريف. ودهروط هي ديروط الحالية إحدى مراكز مديرية أسيوط. انظر الخطيط التوفيقية ١١/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) توجد قريتان بهذا الاسم إحداهما بمديرية المنوفية، والثانية في المرتاحية من قسم نوسة الغيط. انظر الخطط التوفيقية ٧٣/١١.

<sup>(</sup>٣) كان مقر تلك القبيلة مدينة سخا بالغربية. انظر مبارك، الخطط التوفيقية ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٤) كانت لواتة بالمنوفية. انظر الخطط التوفيقية ١١/١٠.

<sup>(</sup>٥) على هامش ط: القطعية ما يفرضه السلطان على ولاية أو ناحية من المال سنويا.

القَوْد<sup>(۱)</sup> المأخوذ منهم، ومعاملتهم بالعنف والقهر. فذلّوا وقلوا، حتى صار أمرهم على ما هو عليه الحال في وقتنا.

وفيه صاهر الأمير فارس الدين أقطاى الملك المظفر صاحب حماة، وسير إليه فخر الدين محمد بن الصاحب بهاء الدين على بن حنا - قبل أن يتقلد أبوه الوزارة، وإنما كان قد ترشح لها - لإحضار ابنة المظفر من حماة، فحملها إلى دمشق فى تجمل عظيم. فطلب أقطاى من الملك المعز أن يسكن قلعة الجبل بالعروس، فشق ذلك عليه وأخذ يتحيل فى قتله، وكان قد ثقل عليه، وصار ليس له مع البحرية أمر ولا نهى ولا حل ولا عقد، ولا يسمع أحد منهم له قولا فإن رسم لأحد بشىء لا يُمكن من إعداده وإن أمر لأحد منهم بشىء أخذ أضعاف ما رسم له به. واحتمع الكل على باب الأمير فارس الدين أقطاى، وقد استولى على الأمور كلها. وبقيت الكتب إنما ترد من الملك الناصر وغيره إليه، ولا يقدر أحد يفتح كتابا، ولا يتكلم بشىء ولا يبرم أمرًا، إلا بحضور أقطاى لكثرة خُشْدُاشِيته (٢).

وفى هذه السنة: حج من البر والبحر عالم كبير، فإنها كانت وقفة الجمعة، وفيها أخذ الشريف جماز بن حسن مكة، وأقام بها إلى آخر ذى الحجة.

#### \* \* \*

## ومات في هذه السنة من الأعيان

الشريف أبو سعد الحسن بن على بن قتادة بـن إدريـس الحسـنى أمـير مكـة، واستقر بعده في الإمارة ابنه أبو نميّ، وأخوه إدريس بن على.

ومات الصالح أحمد بن الظاهر غازى بن الناصر يوسف بن أيوب بن شادى بن مروان، صاحب عينتاب، عن إحدى وخمسين سنة.

وتوفى كمال الدين أبو محمد عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان الأنصاري الزَّملُكاني الدمشقي الشافعي، بدمشق.

وتوفى جمال الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن مكى بن عبد الرحمن الإسكندرى، سبط الحافظ أبى الطاهر السلفى، وقد انتهى إليه علو الإسناد.

<sup>(</sup>١) القود ما يبعث من قبائل العرب إلى السلاطين من الهدايا.

<sup>(</sup>٢) على هامش ط: جمع حشداش وهـو معـرب .اللفـظ الفارسـى خواحاتـاش، أى الزميـل فـى الخدمة.



### سنة اثنتين وخمسين وستمائة

فيها استفحل أمر الفارس أقطاى الجمدار وانحازت إليه البحرية، بحيث كان أقطاى إذا ركب من داره إلى القلعة شَعَل بين يديه جماعة بأمره، ولا يُنْكِر هو ذلك منهم وكانت أصحابه تأخذ أموال الناس ونساءهم وأولادهم بأيديهم، فلا يقدر أحد على منعهم، وكانوا يدخلون الحمامات ويأخذون النساء منها غصبا، وكثر ضررهم.

هذا والمعز يحصل الأموال، وقد ثقل عليه أقطاى، فواعد طائفة من مماليكه على قتله: وبعث المعز إليه وقت القائلة من يوم الأربعاء ثالث شعبان، ليحضر إليه بقلعة الجبل فى مَشُور يأخذ رأيه فيه. فركب أقطاى على غير أهبة ولا اكتراث فعندما دخل من باب القلعة، وصار فى قاعة العواميد(١)، أغلق باب القلعة، ومُنع مماليكه من العبور معه. فخرج عليه جماعة بالدهليز قد أعِدوا لقتله: وهم قُطز وبهادر وسَنحر العَنْمِي، فَهَبَروه بالسيوف حتى مات. فوقع الصريخ فى القلعة والقاهرة بقتله، فركب فى الحال من أصحابه نحو السبعمائة فارس ووقفوا تحت القلعة، وفي ظنهم أنه لم يقتل وإنما قبض عليه، وأنهم يأخذونه من المعز، وكان أعيانهم بيبرس البندقدارى، وقلاوون والألفى، وسنقر الأشقر، وبيسرى، وسكِز، وبرامِق. فلم يشعروا إلا ورأس أقطاى قد رَمَى بها المعز إليهم، فشقِط فى أيديهم وتفرقوا بأجمعهم. وخرجوا فى الليل من القاهرة وحرقوا باب القراطين فعرف بعد ذلك بالباب المحروق إلى اليوم(٢) فمنهم من قصد الملك المغيث بالكرك، ومنهم من سار إلى الملك الناصر بدمشق، ومنهم من أقام ببلاد الغور والبلقاء والكرك والشوبك والقلس، يقطع الطريق ويأكل بقائم سيفه.

واتفق أن اثنى عشر من البحرية مروا فى تيه بنسى إسرائيل (٣)، فأقام به خمسة أيام حائرين، فلاح لهم فى اليوم السادس سواد على بعد فقصدوه، فإذا مدينة عظيمة، ذات أسور وأبواب حصينة، كلها من رخام أخضر. فطافوا بداخل المدينة، وقد غلب عليها الرمل فى أسواقها ودورها، وصارت أوانيهم وملابسهم إذا أخذت تتفتت وتبقى هباء. فوجدوا فى صوانى بعض البزارين تسعة دنانير، قد نقش عليها صورة غزال حوله كتابة

 <sup>(</sup>١) كان بالقلعة عدة قاعات، وكلها مخصصة لحاحات السلطان المنزلية.انظرابن شاهين، زبدة المماليك ٧٧٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) المقصود باب القاهرة الشرقي.

<sup>(</sup>٣) بين أيلة ومصر وبحر القلزم وحبال السراة من أرض الشام. انظر ومعجم البلدان ٩١٢/١.

عبرانية. وحفروا مكانا، فإذا بلاطة، فلما رفعوها وجدوا صهريجا فيه ما الله أبرد من الثلج، فشربوا وساروا ليلتهم. فإذا بفريق عرب فحملوهم إلى الكرج، فعرضوا تلك الدنانير على الصيارف، فقال بعضهم هذه ضربت في أيام موسى عليه السلام. وسألوا عن المدينة، فقيل هذه المدينة الخضراء، بنيت لما كان بنو إسرائيل في التيه، ولها طوفان من رمل يزيد تارة وينقص أحرى، ولا يقع عليها إلا تائه. وصرفوا كل دينار بمائة درهم.

وسار منهم قشتمر العجمي، وشارباش العجمي، وسنجر الحاووك، والركن الفارقاني وسنقر الجبيلي، وسنقر الحَبَيْشِي الكبير، والحبيشي الصغير الحاجب، والصقلي، والغتمي وبلبان النحمي، وبكمش المسعودي، وأبو عبية، والنميسي، وفحر الدين ماما، وأيدمر، الجمدار الرومي، وسنقر الركني، والحسام قريب سكز، وإيدغـدى الفارسي، وبلبان الزُهُيري، وسنحر البدري، وإزدمر السيفي وإزدمر البواشقي مملوك الرشيدي الكبير، والعنتابي، والمستعربي وسنقر البُدَيْـوي، وأيبـك الشـقاري، وإيدغـدي فتنة، وسيف الدين الأشل، والخولاني، وسنحر الشكاري، والمطروحي، وأيبك الفارسي، وأياس المقرى، في جماعة كبيرة من المماليك الصغار الجمدارية الصالحية. وكان الحاكم المقدم على هؤلاء الأمير علم الدين سنجر الباشقردي -وهو أعقلهم وأعرفهم -، والأمير شمس الدين سنقر الجبلي - وهنو أفرسهم وأشهرهم بالشطارة. فمضى هؤلاء إلى السلطان علاء الدين ملك السلاحقة الروم. فلما أصبح الملك المعز أيبك، وعلم بخروج الجماعة من القاهرة، قبض على من بقى منهم، وقتل بعضهم وحبس باقيهم، وأوقع الحوطة على أملاكهم وأموالهم ونسائهم وأتباعهم، واستصفى أموالهم وذخائرهم وشونهم. وظفر للفارس أقطاي بأموال عظيمة. ونودي فيي القاهرة ومصر بتهديد من أخفى أحد من البحرية، وتمكن عند ذلك الملك المعز، وارتجع الإسكندرية إلى الخاص السلطاني، وخفف بعض ما أحدث من المصادرات والجبايات.

فلما وصل البحرية إلى غزة، وفيهم ركن الدين بيبرس البندقدارى، وسيف الدين بلبان الرشيدى وعز الدين أزدمر السيفى، وشمس الدين سنقر الأشقر، وسيف الدين سكز، وسيف الدين قلاوون، وبدر الدين بيبرس - كتبوا إلى الملك الناصر بأنهم قد وصلوا إلى خدمته، فأذن لهم وعروا(١) على بلاد الفرنج بالساحل، فقتلوا ونهبوا حتى قاربوا دمشق. فخرج إلى لقائهم الملك الناصر، وخلع عليهم وأعطاهم. هذا وهم يحثونه على قصد مصر وهو يدافعهم.

<sup>(</sup>١) عراة معربه، أى ألم به وأتاه طالبا معروفا. وهو فعل متعد. انظر محيط المحيط.

السلوك لمعرفة دول الملوك ....... ١٥٥٠

فخاف المعز غائلتهم، وكتب إلى الناصر يوهمه منهم، ويخوف عاقبة شرهم وطلب منه الناصر البلاد التي كان قد أخذها بالساحل لأجل البحرية، وأنها في إقطاعتهم. فأعادها المعز إلى الملك الناصر، فأقر كل إقطاع منها بيد من كان له، وكتب مناشيرها عنه للبحرية.

وكتب الملك المعز إلى سلطان الروم بأن «البحرية قوم مناحيس أطراف(١)، لا يقفون عند الأيمان، ولا يرجعون إلى كلام من هو أكبر منهم، وإن استأمنتهم خانوا، وإن استحلفتهم كذبوا، وإن وثقت بهم غدروا. فتحرَّر منهم على نفسك، فإنهم غدّارون مكارون خوانون، ولا آمن أن يمكروا عليك». فخاف سلطان الروم منهم، وكانوا مائة وثلاثين فارسا، فاستدعاهم وقال: «يا أمراء ما لكم ولأستاذكم؟»، فتقدم الأمير علم الدين سنجر الباشقردي، وقال: «يا مولانا من هو أستاذنا؟»، قال: «الملك المعز صاحب مصر»، فقال الباشقردي: «يحفظ الله مولانا السلطان! إن كان الملك المعز قال في كتابسه أنه أستاذنا فقد أخطأ، إنما هو خوشداشنا ونحن وليناه علينا، وكان فينا من هو أكبر منه سنا وقدرا وأفرس وأحق بالمملكة، فقتل بعضنا وحبس بعضنا وغرق بعضنا، فمر بنا منه وتشتننا في البلاد، ونحن التجأنا إليك» فأعجب سلطان الروم بهم، واستخدمهم عنده.

وفيها وقع الصلح بين الملك الناصر وبين الفرنج أصحاب عكا، لمدة عشر سنين وستة أشهر وأربعين يوما أولها مستهل الحرم، على أن يكون للفرنج من نهر الشريعة مغربا، وحلف الفريقان على ذلك.

وفيها أقطع الملك المعز أيبك الأمير علاء الدين إيدغدى العزيزى دمياط، زيادة على إقطاعه، وارتفاعها يومئذ ثلاثون ألف دينار، وفيها خرج الملك المعز من قلعة الجبل العساكر وخيم بالباردة (٢) قرب العباسية خوفا من البحرية لنزولهم بالموجاء.

وفيها سُفَّر الملك المعز أيبك الأشرف موسى بن الناصر يوسف بن الملك المسعود إلى بلاد الأشكرى منفيا، وفيها درَّس الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بالمدرسة الصالحية بين القصرين. وفيها وصل الشريف عز الدين أبو الفتوح مرتضى ابن أبى طالب أحمد بن محمد بن جعفر الحسيني إلى دمشق، ومعه الخونده ملكة خاتون بنت السلطان علاء الدين كيقباد ملك السلاحقة الروم، وزوحة الملك الناصر يوسف. فزفت إليه، وقد احتفل بقدومها، وبالغ في عمل الوليمة لها.

<sup>(</sup>١) جمع طرف، وهو هنا الرحل الذي لا يثبت على صحبة أحد. انظر محيط المحيط.

<sup>(</sup>٢) الباردة يقال لها السعيدية وهي التي سميت فيما بعد باسم الخشبي.

٤٨٦ ..... سنة اثنتين وخمسين وستمائة

وفيها ظهرت نار بعدن روعت القلوب. وفيها ولَّى المنصورُ قضاء حماة شمسَ الديـن إبراهيم بن هبة الله البارزي، بعد الحبي حمزة بن محمد.

وفيها مات ملك التتر طَرْطَق خان بن دوشى خان بن جنكز خان، فكانت مدّته سنة وشهورا. فقام بعده بركة خان بن جوشى خان بن جنكز خان، وأسلم وأظهر شعائر الإسلام في مملكته واتخذ المدارس وأكرم الفقهاء. وأسلمت زوجته حِجِك، واتخذت لها مسجدا من الخيم، وذلك على يد الشيخ نجم الدين كِبْرا.

وفيها توفى محد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم بن محمد ابن تَيْمِيَة الحراني الحنبلي (١) عن اثنتين وستين سنة.

وتوفى كمال الدين أبو سالم محمد بن أحمد بن هبة الله بن طلحة النصيبيني الشافعي خطيب دمشق بحلب، وقد قدم القاهرة.

وفيها أخذ مكة الشريف راجح بن قتادة من الشريف جماز بن حسن، بغير قتال؛ ثم أخذها ابنه غانم بن راجح في ربيع الأول بغير قتال؛ فقام عليه الشريف أبو نجي بن أبي سعيد بن على بن قتادة في شوّال ومعه الشريف إدريس، وحارباه وملكا مكة. فقدم في خامس عشرى ذى القعدة مبارز الدين الحسين بن على بن برطاس من اليمن، وقاتلهما وغلبهما، وحج بالناس.

<sup>(</sup>۱) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم النميرى الحرانى الدمشقى الحنبلى، أبو العباس، تقى الدين بن تيميه الإمام، شيخ الإسلام. ولد فى حران وتحول به أبوه إلى دمشق فذيع واشتهر. وطلب إلى مصر من أحل فتوى أفتى بها، فقصدها، فتعصب عليه جماعة من أهلها فسحن مدة، ونقل إلى الإسكندرية. ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة ٢١٧ هـ، واعتقل بها سنة ٢٧٠ هـ وأطلق، ثم أعيد، ومات معتقلا بقلعة دمشق، فخرجت دمشق كلها فى جنازته. كان كثير البحث فى فنون الحكمة داعية إصلاح فى الدين. آية فى التفسير والأصول، فصيح اللسان قلمه ولسانه متقاربان. وفى الدرر الكامنة: أنه ناظر العلماء واستدل وبرع فى العلم والتفسير وأفتى ودرس وهو دون العشرين. أما تصانيفه ففى الدرر أنها ربما تزيد على أربعة آلاف كراسة، وفى فوات الوفيات: أنها تبلغ ثلاثمائة بحلد، منها وبجوامع، فى السياسة الإلهية والآيات النبوية، ويسمى والسياسية الموفيات: أنها تبلغ ثلاثمائة بحلد، منها وبجوامع، فى السياسة الإلهية والآيات النبوية، ويسمى والسياسية وأولياء اللهرعة، ووالفاسطة بين الحق والخلق، ووالصارم المسلول على شاتم الرسول، وبحموع وأولياء الشيطان، ووالواسطة بين الحق والخلق، والصارم المسلول على شاتم الرسول، وبحموع الرسائل فيه ٢٩ رسالة، ووالواسطة بين الحق والنهاية ١٥/١٥٠، وابن الوفيات الرودى ٢٥/١٠، وآداب اللغة الإحمد، والدرر الكامنة ٢٤٤/١ والبداية والنهاية ١١٥٥٤، وابن الوردى ٢٥/١٠، وآداب اللغة الأحمد، والدرر الكامنة ٢٤٤/١، ودائرة المعارف الإسلامية ١٩/١ والأعلام ١٤٤٤.

### سنة ثلاث وخمسين وستمائة

فيها سار الأمير عز الدين أيبك الأفرم الصالحى إلى بلاد الصعيد، وأظهر الخروج عن طاعة الملك المعز، وجَمَع العربان. فسير إليه الملك المعز الوزير الصاحب الأسعد شرف الدين الفائزى، ومعه طائفة من العسكر، حتى سكن الأمور. وأحرج الملك الناصر عسكرًا إلى جهة ديار مصر، ومعهم البحرية: وهم الأمير سيف الدين بلبان الرشيد، وعز الدين أزدمر، وشمس الدين سنقر الرومى، وشمس الدين سنقر الأشقر، وبدر الدين بيسرى، وسيف الدين قلاوون، وسيف الدين بلبان المسعودى، وركن الدين بيبرس البندقدارى، وعدة من مماليك الفارس أقطاى.

وفيها قَتَل الملكُ المعز الأميرَ علاء الدين إيدغدى العزيزى، بعدما قبض عليه؛ وكان قد قبض أيضًا على الفارس أقطاى العزيزى، والفارسى أقطاى الأتابك، وهرب منه أقش الركنى، وأمر الملك المعز ألا تخرج امرأة من بيتها، ولا يمشى رجل بلا سراويل. فقال أبو الحسين الجزار في ذلك:

حَنَا الملك المعز على الرعايا والزمهم قوانين المُروَّة وصان حريمهم من كل عار والبسهم سروايل الفتوة

وفيها توجه الناصر داود بن المعظم عيسى إلى بغداد، يطلب ما أودعه عند الخليفة من الجوهر، وقيمته مائة ألف دينار. فُمِطل مدة، فتوجه إلى الحجاز، واستشفع إلى الخليفة في ردّ وداعته، وعاد إلى العراق. فعوض عن جوهره بما لا يذكر، ورُدّ إلى الشام، وفيها قدم مكة أبو نُمِيّ وإدريس، ومعهما جماز بن شيحة أمير المدينة، فقاتلوا المبارز بن برطاس، وأحذوا مكة.

#### \* \* \*

## ومات في هذه السنة من الأعيان

الأمير شرف الدين يوسف بن أبى الفوارس بن موسك القيمرى بنابلس، ودفن بدمشق. وتوفى نقيب الأشراف بحلب، وهو الشريف عز الدين أبو الفتوح مرتضى بن أبى طالب أحمد بن أبى الحسن محمد بن جعفر بن زيد بن جعفر بن إبراهيم محمد بن ممدوح أبى العلاء، عن أربع وسبعين سنة بحلب.

٨٨٤ ..... سنة ثلاث وخمسين وستمائة

وتوفى نظام الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عثمان البلخى الحنفى البغدادى، بحلب عن تسع وسبعين سنة.

وتوفى ضياء الدين أبو محمد جعفر بن يحيى بن سالم بـن يحيـى بـن عيسـى بـن صقـر المحلى الشافعي، عن نيف وتسعين سنة بحلب، قدم مصر وحدَّث بها.

### سنة أربع وخمسين وستمائة

فيها ورد الشيخ نجم الدين علم عبد الله بن محمد بن الحسن البادرائي، من قبل الخليفة المستعصم بالله؛ ليحدد الصلح بين الأول وبين الملك الناصر والملك المعز، فبعث السلطان إلى القائد برهان الدين خضر السنجارى، فسار إلى قطبا، ومعه جماعة من أعيان الفقهاء، حتى قدم به. فقرَّر الصلح على أن يكون للملك المعز ما كان للملك الصالح نجم الدين أيوب من الساحل ببلاد الشام، مع مُلك مصر، وأن الملك الناصر لا يأوى عنده أحدا من البحرية، فمضوا إلى المغيث بالكرك. وتولى الصلح قاضى القضاة بدر الدين السنجارى؛ فلما تم الصلح عاد البادرائى، ورحل الملك الناصر عن تل العجول إلى دمشق، وعاد المعز من العباسية – بعد إقامته عليها ثلاث سنين – إلى قلعة الجبل.

وسار الأمير شمس الدين سنقر الأقرع رسولا إلى الخليفة ببغداد، وصحبه الشيخ نجم الدين البادرائي، يلتمس تشرفه بالتقلد والخلع والأولوية للملك المعز، أسوة من تقدمه من ملوك مصر؛ فسار إلى بغداد. وبعث الملك المعز إلى الملك المنصور بن المظفر صاحب حماة (۱) وإلى الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل، يخطب ابنتيهما لنفسه. فشق ذلك على زوجته شجر الدر وتغيرت عليه، فتنكر لها وفسد ما بينهما، فأخذت تدبر في قتله.

وفى خامس جمادى الآخرة: ظهرت نار بأرض الحجاز، واستمرت شهرا فى شرقى المدينة النبوية، بناحية وادى شَظَا<sup>(۲)</sup> تلقاء جبل أُحُد<sup>(۳)</sup>، حتى امتلأت تلك الأودية منها وصار يخرج منها شرر يـأكل الحجارة، وزلزلت المدينة بسببها. وسمع الناس أصواتا مزعجة قبل ظهورها بخمسة أيام، أولها يوم الإثنين أوّل الشهر، فلم تـزل الأصوات ليلا ونهارا، حتى ظهرت النار يوم الجمعة. وقد انبحست الأرض عن نار عظيمة عنـد وادى شظا، وامتدت أربعة فراسخ فى عرض أربعة أميال وعمق قامة ونصف، وسـال الصحور

<sup>(</sup>۱) محمد بن محمود المنصور بن عمر المظفر بـن شاهنشـاه، تقـى الديـن، الملـك المظفـر: صـاحب حماة. مولده ووفاته فيها. كان شحاعا كريما ذكيا محبا للعلماء. ولى حماة سنة ٦٢٦ هـ إلى أن توفــى. انظر روض المناظر وتاريخ ابن الوردى ٢/ ١٧٤ وأبو الفداء ١٤٤/٣ والأعلام ١٨٢/٧.

<sup>(</sup>٢) هو حبل بمكة. انظر معجم البلدان ٢٩٢/٣.

<sup>(</sup>٣) هو حبل بشمالي المدينة بينه وبينها قرابة ميل. انظر معجم البلدان ١٤٤/١.

سنة أربع وخمسين وستمائة

منها، ثم صار فحما أسود. وأضاءت بيوت المدينة منها في الليل، حتى كـأن فـي كـل بيت مصباحا، ورأى النـاس سـناها بمكـة، فالتحـأ أهـل المدينـة إلى قـبر رسـول الله ﷺ، ودَعُوا واستغفروا الله تعالى، وأعتقوا عبيدهم وتصدقوا، وقال بعضهم:

ياكاشف الضر صفحا عن حرائمنا نشكو إليك خطوب لا نطيق لها زلازلا تخشع الصم الصلاب لها بحرا من النار تجرى فوقه سفن ترى لها شررا كالقصر طائشة تُحَدِدُ النيراتِ السبعَ السنها منها تكاثف فسي الجـوّ الدخـان إلى فيالها آية من معجنزات رسول فاسمح وهب وتفضل وامح واعف وجد واصفح فكل لفرط الحلم خطاء

لقد أحاطت بنا يارب بأساء حَمْلا ونحن لها حقا أحقاء وكيف يقوى على الزلزال شماء من الهضاب لها في الأرض إرساء كأنهما دِيْمَة تنصبُّ هطلاء عما تلاقع به تحت الثرى الماء أن عادت الشمس منها وهي دهماء الله يعقلها القوم الألباء

وذكر غير واحد من الأعراب الذين كانوا بحاضرة بلدة بُصْرى من أرض الشام، أنهم رأوا صفحات أعناق إبلهم في ضوء هـذه النـار. وفـي ليلـة الجمعـة مسـتهل شـهر رمضان، احترق مسجد محمد رسول الله – ﷺ - من مُسرَجه القيَّم، وذهبت سائر صفوفه، وبعض عمده، واحترق سقف الحجرة الشريفة.

وفيها غرقت بغداد وهلك بها عالم عظيم، وسارت السفن فيي أزقتها. وفيها قوي أمر هولاكو بن طولو خان بن جنكز خان، وظهر اسمه، وفتح عدّة قلاع بالشرق وفيهــا دخل مُقدَّم من التتار إلى أرض الروم السلاحقة، ففر منه السلطان غياث الدين كيخسرو ومات في فراره، فقام من بعده أولاده الثلاثة، وأخذ التتار قيسارية وما حولها، فصار لهم من بلاد الروم مسافة شهر.

وفيها وصلت جواسيس هولاكو إلى الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي(١) ببغــداد،

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد (أو محمد بن محمد بن أحمد) بن على، أبو طالب، مؤيد الدين الأسدى البغدادي المعروف بابن العلقمي: وزيـر المستعصم العباسي وصـاحب الجريمـة النكـراء، فـي ممـالأة و هولاكو، على غزو بغداد. ارتقى إلى رتبة الوزارة (سنة ٦٤٢) فوليها أربعة عشر عاما. ووثق به والمستعصم، فألقى إليه زمام أموره، وولى له الوزارة مدة قصيرة ومات ودفين فيي شهد موسى بين حعفر (الكاظمية) ببغداد. انظر الحوادث الجامعة لابن الفوطي ٢٠٨: ٣٣٦، والفحري لابن الطقطقي، والبداية والنهاية ٣١٢/١٣ وشذرات الذهب ٢٧٢/٥، والوافعي بالوفيات ١٨٥/١ والنجوم الزاهرة ٧/٧٠.

وفيها ولى تاج الدين أبو محمد عبد الوهاب بن خلف بن أبى القاسم ابن بنت الأعز<sup>(۱)</sup> قضاء القضاة، عوضا عن بدر الدين يوسف السنجارى. وفيها سار إدريس إلى راجح، وأخذ مكة أبو نمى، فجاء راجح مع إدريس وأصلح بينه وبين أبى نمى. وفيها قدم مكة ركب الحاج من العراق، ولم يحج بعدها ركب من العراق.

#### \* \* \*

## ومات في هذه السنة من الأعيان

شمس الدين يوسف بن قزغلى بن عبد الله أبو المظفر – هو سبط الحافظ أبسى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى – الفقيه الحنفى الواعظ.

وتوفى شرف الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن هبة الله بن قرناص الخزاعى الحموى الفقيه الشافعي الأديب.

وتوفى زكى الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد الوحد بن ظافر بـن أبـى الأصبـع<sup>(٢)</sup> الفقيه الشافعي النحوى الأديب، عن خمس وستين سنة.

وتوفى الشيخ أبو الروح عيسى بن أحمد بن إلياس البونيني ببعلبك.

ومات ملك الروم غياث الدين كيخسرو بن علاء الدين كيقباد بن غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش، وقد ملك التر قيصرية وميسرة معها، فقام بعده ابنه عز الدين كيقباد بن كيخسرو.

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خليفة العلامى المصرى الشافعى: وزير، فقيه، له نظم حسن. ولى الوزارة مع القضاء بمصر، ثم استعفى وتولى التدريس بالمدرسة المحاورة لضريح الشافعى. انظر فوات الوفيات ۲۵۲۱ الأعلام ۵/۲ وابن كثير ۳۲٬۱۳۳ والنجوم الزاهرة ۸۲/۸ الأعلام ۵/۲.

<sup>(</sup>۲) عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن أبى الإصبع العدوانى، البغدادى ثم المصرى: شاعر، من العلماء بالأدب. مولده ووفاته حسنة، منها و بديع القرآن، فى أنواع البديع الواردة فى الآيات الكريمة وتحرير التحبير. انظر فوات الوفيات ٢٩٤/١ والنحوم الزاهرة ٧/ ٣٧ ومعاهد التنصيص ١٨٠/٤ والفهرس التمهيدى ٢٣٨ والخزانة التيمورية ١٦٢،١٦١/١ والأعلام ٢٠/٤.



### سنة حمس وحمسين وستمائة

فيها تزايدت الوحشة بين الملك المعز أيبك وبين شجر الدر، فعزم على قتلها. وكان له منحم قد أخبره أن سبب قتلته امرأة، فكانت هي شجر الدر. وذلك أنه كان قد تغيير عليها، وبعث يخطب ابنة صاحب الموصل.

واتفق أن المعز قبض على عدّة من البحرية، وهو على أم البادر، وسيرهم ليعتقلوا بقلعة الجبل، وفيهم أيْدِكِين الصالحى. فلما وصلوا تحت الشباك الذي تجلس فيه شحر الدر علم أيدكِين أنها هناك، فحدم برأسه وقال التركى؛ والمملوك أيدكِين بشمقدار والله يا خوند ما علمنا ذنبا يوجب مسكنا! إلا أنه لما سير يخطب بنت صاحب الموصل، ما هان علينا لأجلك، فإنا تربية نعمتك ونعمة الشهيد المرحوم، فلما عتبناه تغير علينا وفعل بنا ما ترين، فأومأت شحر الدر إليه بمنديل، يعنى: وقد سمعت كلامك، فلما نزلوا بهم إلى الجب قال أيدكين: وإن كان حبسنا فقد قتلناه،

وكانت شجر الدر قد بعثت نصرًا العزيزى بهدية إلى الملك الناصر يوسف، وأعلمت أنها قد عزمت على قتل المعز، والتزوج به وتمليكه مصر. فخشى الملك الناصر يوسف أن يكون هذا خديعة، فلم يجبها بشيء.

وبعث بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل يحذر الملك المعز من شحر الدر وأنها باطنت الملك الناصر يوسف، فتباعد ما بينهما، وعزم على إنزالها من القلعة إلى دار الوزارة. وكانت شحر الدر قد استبدت بأمور المملكة ولا تطلعه عليها، وتمنعه من الاجتماع بأم ابنه وألزمته بطلاقها، ولم تطلعه على ذخائر الملك الصالح.

فأقام الملك المعز بمناظر اللوق أياما، حتى بعثت شجر الدر من حَلَف عليه. فطلع القلعة وقد أعدت له شجر الدر خمسة ليقتلوه: منهم محسن الجَوْجَرى، وخادم يعرف بنصر العزيزى، ومملوك يسمى سنجر. فلما كان يوم الثلاثاء رابع عشرى شهر ربيع الأوّل، ركب الملك المعز من الميدان بأرض اللوق، وصعد إلى قلعة الجبل آخر النهار. ودخل إلى الحمام ليلا، فأغلق عليه الباب محسن الجوجرى، وغلام كان عنده شديد القوة ومعهما جماعة. وقتلوه بأن أخذه بعضهم بأنثييه وبخناقه، فاستغاث المعز بشجرة الدر فقالت اتركوه، فأغلظ لها محسن الجوجرى في القول، وقال لها: «متى تركناه لا يقى علينا ولا عليك»، ثم قتلوه.

وبعثت شجر الدر في تلك الليلة أصبع المعز وخاتمة إلى الأمير عز الدين أيبك الحلبي الكبير، وقالت له: وقم بالأمرو؛ فلم يجسر وأشيع أن المعز مات فجأة في الليل، وأقاموا الصائح في القلعة، فلم تصدق مماليكه بذلك: وقام الأمير علم الدين سنجر الغتمي وهو يومئذ شوكة البحرية وشديدهم -، وبادر هو والمماليك إلى الدور السلطانية، وقبضوا على الخدام والحريم وعاقبوهم، فأقروا بما حرى. وعند ذلك قبضوا على شجر الدر، ومحسن الجوجرى، ناصر الدين حلاوة، وصدر الباز؛ وفرَّ العزيزى إلى الشام.

فأراد مماليك المعز قتل شجر الدر، فحماها الصالحية، ونقلت إلى البرج الأحمر (۱) بالقلعة ثم لما أقيم ابن المعز في السلطنة، حُمِلت شجر الدر إلى أمه في يوم الجمعة سابع عشريه فضربها الجوارى بالقباقيب إلى أن ماتت في يوم السبت. والقوها من سور القلعة إلى الخندق، وليس عليها سراويل وقميص، فبيت في الخندق أياما، وأحذ بعض أراذل العامة تكتة سراويلها. ثم دفنت بعد أيام – وقد نتنت، وحملت في قفة – بتربتها قريب الشهد النفيسي. وكانت من قوة نفسها، لما علمت أنها قد أحيط بها، أتلفت شيئا كثيرا من الجواهر واللآلي، كسَرته في الهاون.

وصُلب محسن الجوجرى على باب القلعة، ووُسَّط<sup>(٢)</sup> تحت القلعة أربعون طواشيا وصلبوا من القلعة إلى باب زويلة. وقبض على الصاحب بهاء الدين بن حنا؛ لكونه وزير شحر الدر، وأخذ خطة بستين ألف دينار.

فكانت مدّة سلطنة الملك المعز سبع سنين تنقص ثلاثة وثلاثين يوما، وعمره نحو ستين سنة وكان ملكا حازما شجاعا سفاكا للدماء: قتل خلقا كثيرا، وشنق عالما من الناس بغير ذنب ليوقع في القلوب مهابته، وأحدث مظالم ومصادرات عمل بها من بعده ووزر له الصاحب تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز، ثم صرفه، واستوزر القاضى الأسعد شرف الدين هبة الله بن صاعد الفائزى، فتمكن منه تمكنا زائدا. وأحدث القاضى الأسعد حوادث شنيعة من المظالم، واستناب في الوزارة القاضى زين الدين يعقوب بن الزبير – كان يعرف اللسان التركى -؛ ليحفظ له مجالس أمراء الدولة، ويطالعه بما يقال عنه.

<sup>(</sup>١) على هامش ط: كان بقلعة الجبل عدة أبراج، وفيها هذا البرج الذي بناه السلطان الملك الكامل.

<sup>(</sup>٢) على هامش ط: معنى وسط هنا قطع نصفين.

### الملك المنصور نور الدين على بن الملك المعز أيبك(١)

أقامه أمراء الدولة سلطانا بقلعة الجبل، يوم الخميس سادس عشرى شهر ربيع الأول، سنة خمس وخمسين وستمائة، وعمره خمس عشرة سنة تقريبا، وحلفوا له واستحلفوا العسكر، ماخلا الأمير عز الدين أيبك الحلبى المعروف بأيبك الكبير، فإنه توقّف وأراد الأمر لنفسه، ثم وافق خوفا على نفسه. فركب الأمير قطز - هو والأمراء وقبض على الأمير سنجر الحلبى، يوم الجمعة عاشر ربيع الآخر، واعتقله فركب الأمير أيبك الحلبى الكبير في الأمراء الصالحية فلم يُونَق، وتقنطر عن فرسه خارج باب زويلة، فأدخل إلى القاهرة ميتا.

وأقيم الأمير سيف الدين قطز نائب السلطنة على عادته، وصار مدبر الدولة الملك المنصور على.

وأقيم الأمير فارس الدين أقطاى المستعرب الصالحى أتابك العساكر، عوضا عن الأمير علم الدين سنجر الحلبى واستمر الوزير شرف الدين الفائزى على عادته فَنقَل عنه الأمير سابق الدين بوزيا الصيرفى، والأمير ناصر الدين محمد بن الأطروش الكردى أمير جاندار، أنه قال: «المملكة ما تمشى بالصبيان، والرأى أن يكون الملك الناصر». فتوهمت أم المنصور من أنه يرسل إلى الملك الناصر، وقبضت عليه وأدخلته إلى الدور، وأخذ خطة بمائة ألف دينار. واستقر فى الوزارة بعده قاضى القضاة بدر الدين يوسف بن الحسن السنجارى، مضافا إلى القضاء وقد أعيد إليه. وأحيط بأموال الفائزى، وقبض على جماعة بسببه. ثم إن السنجارى استعفى من الوزارة وتركها فى ربيع الآخر، فتقلد الوزارة قاضى القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن خلف العلائى، المعروف بابن بنت الأعز، بعد السنجارى.

وفى ليلة الخامس عشر من جمادى الآخرة: حسف القمر بحمرة شديدة؛ وأصبحت الشمس حمراء، فأقامت كذلك أياما وهى ضعيفة اللون متغيرة.

وفيها بلغ البحرية الذين كانوا ببلاد السلاحقة الروم موت الملك المعز، فساروا فى البر والبحر، ووصلوا إلى القاهرة. فلم تطل مدتهم حتى كرهوا المنصور بن المعز، لكثرة لعبه بالحمام ومناقرته بالديوك، ومعالجته بالحجارة وركوبه الحمير الفُرْء فى القلعة، ومناطحته بالكباش.

<sup>(</sup>١) انظر ابن إياس ٩٣/١ والأعلام ٤/ ٢٦٥.

٩٠ ..... سنة خمس وخمسين وستمائة

وفيها دخل الصارم أحمد عينه الصالحى بجماعة، فقتلوا الوزير الفائزى فى جمادى الأولى. وأخرج فى نخ<sup>(۱)</sup>. قال ابن واصل: حكى القاضى برهان الدين أخو الصاحب بهاء الدين بن حنا قال: ودخلت على شرف الدين الفائزى وهو معتقل، فسألنى أن أتحدّث فى إطلاقه، بحكم أنه يحمل فى كل يوم ألف دينار علينا. فقلت له: وكيف تقدر على ذلك. فقال: أقدر عليه إلى تمام السنة، وإلى أن تمضى سنة يفرج الله تعالى، فلم يلتفت مماليك الملك المعز إلى ذلك وعجلوا بهلاكه وخنقوه، وحمل إلى القرافة ودفن بها.

وفيها وقعت الوحشة بين الملك الناصر وبين من عنده من البحرية، ففارقوه فى شوّال، وقصدوا الملك المغيث صاحب الكرك. فأخرج الأمير سيف الدين قطز العسكر الصالحية، فواقعوهم فى يوم السبت خامس عشر ذى القعدة، وأسروا الأمير سيف الدين قلاوون (٢)، والأمير سيف الدين بلبان الرشيدى؛ وقُتِل الأمير سيف الدين بلغان الأشرفى، وانهزم عسكر الكرك، وفيهم بيبرس البندقدارى الذى ملك مصر. وعاد العسكر إلى القاهرة، فَضَمَن الأميرُ شرف الدين قيران – المعزى وهو استادار السلطان – المعرى قلاوون وأطلقه. فأقام قلاوون بالقاهرة قليل، ثم اختفى بالحسينية عند سيف الدين قطليحا الرومى، فزوّده وسار إلى الكرك.

وفيها بعث الخليفة إلى الناصر يوسف بدمشق خلعة وتقليدا وطوقا. وفيها حسَّن البحرية للملك المغيث أخذ ملك مصر، فكاتب عدّة من الأمراء ووعدهم. وفيها قوى هولاكو بن طولو بن جنكز خان، وقصد بغداد وبعث يطلب الضيافة من الخليفة فكثر الإرجاف ببغداد، وخرج الناس منها إلى الأقطار. ونزل هولاكو تجاه دار الخلافة وملك ظاهر بغداد، وقتل من الناس عالما كبيرا.

وفيها قدم إلى دمشق الفقراء الحيْدَرِيَّة، وعلى رءوسهم طراطير، ولحاهم مقصوصة وشواربهم بغير قص. وذلك أن شيخهم حيدر، لما أسره الملاحدة قصوا لحيته وتركوا شاربه. فاقتدوا به في ذلك، وبنوا لهم زاوية خارج دمشق، ومنها وصلوا إلى مصر.

<sup>(</sup>١) غطاء، والنخ البساط الطويل، وجمعه أنخاخ. انظرمحيط المحيط.

<sup>(</sup>۲) قلاوون الألفى العلامى الصالحى الغيمى، أبو المعالى، سيف الدين، المسلطان الملك المنصور: أول ملوك الدولة القلاوونية بمصر والشام، والسابع من ملوك الـ وأولادهم بمصر. كان من المماليك، قبحاقى الأصل، أعتقه الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة ١٤٧ هـ. وتولى سلطنة مصر سنة ١٧٨ هـ مدة ملكه إحدى عشرة سنة وثلاثة شهر. انظر مورد اللطافة، لابن تغرى بردى ٤٤،٤٢ وابن إياس ١٩٤١ وخطط المقريزى ٢٩٣/٢ ووليم موير ٥٥ والنحوم الزاهرة ٢٩٢/٧ وفوات الوفيات ١٣٣/٢ والنهج السديد ٤٧٥ وما بعدها والأعلام ٥/ ٢٠٣.

## ومات في هذه السنة من الأعيان

نجم الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن بن أبى سعد البادرائي البغدادي الشافعي، رسول الخلافة وقاضي بغداد، عن إحدى وستين سنة.

وتوفى الوزير الصاحب الأسعد شرف الدين أبو سعيد هبة الله بن صاعد الفائزى.

وتوفى عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن أبى الحديد المدائني، مؤلف كتاب الفلك الدائر على المثل السائر.

ومات متملك الروم علاء الدين كيقباد بن غياث الدين كيسرو بن علاء الدين كيقباد بن غياث الدين كيكاوس كيقباد بن غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسلان. وقام بعده أخوه عز الدين كيكاوس ابن غياث كيخسرو، فملك الططر قونية منه، قفز منها إلى العَلايا(١).

<sup>(</sup>١) على هامش ط: هو ثغر بجنوبي آسيا الصغرى على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.



### سنة ست وخمسان وستمائة

فيها وقع الغلاء بسائر البلاد، وارتفعت الأسعار بدمشق وحلب وأرض مصر، وأبيع المكوك (١) القمح بحلب بمائة درهم، والشعير بستين درهما، والبطيخة الخضراء بثلاثين درهما، وبقية الأسعار من هذه النسبة.

وفى رابع شهر رمضان: سقطت إحدى مسانٌ فرعون التى بعين شمس، فَوُجِـد فيهـا نحو المائتى قنطار نحاس، وأخذ من رأسها عشرة آلاف دينار.

وفيها ملك هولاكو بغداد، وقتل الخليفة المستعصم با لله عبد الله في سادس صفر، فكانت خلافته خمس عشرة سنة وسبعة أشهر وستة أيام. وانقرضت بمهلكه دولة بنى العباس من بغداد، وصار الناس بغير خليفة إلى سنة تسع وخمسين وستمائة؛ فصح حديث حبيب بن أبي ثابت، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (٢)، أن رسول الله قام فقال: «يا معشر قريش! إن هذا الأمر لا يزال فيكم، وأنتم ولاته حتى تحدثوا أعمالا تخرجكم منه. فإذا فعلتم ذلك سلط الله عليكم شر خلقه، فالتحوكم كما يلتحى القضيب».

وقتل الناس ببغداد وتمزقوا في الأقطار، وخرب التبر الجوامع والمساحد والمشاهد، وسفكوا الدماء حتى حرت في الطرقات، واستمروا على ذلك أربعين يوما. وأمر هولاكو بَعدٌ القتلى، فبلغت نحو الألفى ألف قتيل، وتلاشت الأحوال بها. وملك التتار أربل(٣)، ودخل بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل في طاعتهم.

وفيها كثر الوباء ببلاد الشام، فكان يموت من حلب في كل يوم ألف ومائتا إنسان. ومات من أهل دمشق خلق كثير، وبلغ الرطل التمر هندى ستين درهما.

<sup>(</sup>۲) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلى، أبو عبد الله: مفتى المدينة، وأحد الفقهاء السبعة فيها. من أعلام التابعين. وهو مؤدب عمر بن عبد العزيز. وقد ذهب بصره. مات بالمدينة. انظر تذكرة الحفاظ ۷۶/۱ وسمط اللآلى ۷۸۱ والوفيات ۲۷۱/۱ وتهذيب ۲۳/۷ وسير النبلاء المحلد الرابع، والجمع ۳۰۱ وصفوة الصفوة ۷۷/۱ وحلية ۲/۸۸ والأغاني ۱۳۹/۹ وأمالى المرتبض الرابع، ونكت الهيمان ۱۹۷ والتبريزي ۳۷/۳ والأعلام ۱۹۵/٤.

<sup>(</sup>٣) قلعة حصينة ومدينة كبيرة في طرف من المدينة. انظر معجم البلدان ٢٨٩/١.

وفيها أنفذ الملك الناصر صاحب دمشق ابنه الملك العزيز إلى هولاكو، ومعه تقادم وعدة من الأمراء فلما وصل الملك العزيز إلى هولاكو قدّم إليه ما معه، وسأله على لسان أبيه في نجدة ليأخذ مصر من المماليك، فأمر هولاكو أن يُتوجَه إليه بعسكر فيه قدر العشرين ألف فارس. فطار هذا الخبر إلى دمشق، فرحل من كان بها من المماليك البحرية، وصاروا إلى الملك المغيث عمر بالكرك وحرَّضوه على أخذ مصر، فَجَمع الملك المغيث وسار.

فتحهز الأمير قطز، وخرج من القلعة بالعساكر في [...(١)...] فلما وصل الصالحية تسلل إلى الملك المغيث من كان كاتبه من الأمراء وصاروا إليه، فلقيهم قطز وقاتلهم، فانهزم الملك المغيث في شرذمة إلى الكرك، ومضى البحرية نحو الطور(٢)، واتفقوا مع الشهرزُوريَّة من الشرق. واستولى المصريون على من بقى من عساكر المغيث وأثقاله، وأسروا جماعة، وعادوا إلى قلعة الجبل. وقد تغير قطز على عدة من الأمراء، لميلهم إلى الملك المغيث: فقبض على الأمير عز الدين أيبك الرومي الصالحي، والأمير سيف الدين المبان الكافوري الصالحي الأشرفي، والأمير بدر الدين بكتوت الأشرفي، والأمير بدر الدين بلغان الأشرفي، وجماعة غيرهم، وضرب أعناقهم في سادس عشرى ربيع الأول، وأخذ أموالهم كلها.

وفيها فرطاقفة من الأكراد من وجه عسكر هولاكو، يقال لهم الشهرزورية، وقدموا دمشق وعدّتهم نحو ثلاثة آلاف، ومعهم أولادهم ونساؤهم. فسر بهم الملك الناصر واستخدمهم ليتقوى بهم، فزاد عنتهم وكثر طلبهم حتى خافهم، وأخذ يداريهم وما يزيدهم ذلك إلا تمردًا عليه، إلى أن تركوه وساروا إلى الملك المغيث بالكرك، فسر بهم وتاقت نفسه إلى أخذ دمشق، فخاف الناصر وتخيل من الأمراء القيمرية اللذين فى دمشق فاضطرب وتحير.

وفیها مات أمیر بنی مَرِین أبو یحیی بن عبد الحق بن محیو بن أبی بكر بـن حمامـة(٣)،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٢) المقصود هنا طور سيناء.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر بن عبد الحق محيو بن أبي بكر بن حمامة الزناتي المديني، وكنيته أبـو يحيى: أول مـن نهض ببنى مرين إلى مرتبة المغرب الأقصى. بايعه قومه بعد مصرع أخيه الأمير محمد سنة (٦٤٢ هـ). توفى بقصيره في قاس. انظر الاستقصا ٢/٢ والذخيرة السنية ٢٧-٩١ وحذوة الاقتباس ١٠١ وتاريخ ابن الوردي ٢٢١/٢ وصاحب للسلوك ٧٦ والأعلام ٢٥/٢.

فى رجب. وقام من بعده ابنه عمر (١)، ونازعه عمه يعقوب بن عبد الحق (٢) وأبو يحيى هو الذى فتح الأمصار، وأقام رسوم المملكة، وقسم بلاد المغرب بين عشائر بنى مريس، وقام بدعوة الأمير أبى زكريا بن أبى حفص صاحب تونس. وأبو يحيى أوّل من اتخذ الموكب الملكى منهم، وملك مدينة فاس. وقد استبد أبو يحيى بملك المغرب الأقصى، وبنو عبد الواحد بملك المغرب الأوسط، وبنو أبى حفص بإفريقية. وهذا وقد أشرفت دولة الموحدين بنى عبد المؤمن على الزوال.

وفى سنة ست شمسين هذه: قدم أولاد حسن مكة، وقبضوا على إدريس وأقاموا ستة أيام، فجاء أبو نمى وأخرجهم ولم يُقتل بينهم أحد.

\* \* \*

# ومات في هذه السنة من الأعيان

الخليفة العباسى المستعصم با لله أبو أحمد عبد الله بن المستنصر با لله أبى جعفر منصور ابن الظاهر با لله أبى نصر محمد بن الناصر لدين الله أبى العباس أحمد، آخر خلائف بنى العباس مقتولا في سادس صفر، بعدما أتلف عساكر بغداد لنهمته فى جمع المال فَدُهِى الإسلام وأهله بلينه وإسناده الأمر إلى وزيره ابن العلقمى، فإنه قطع أرزاق الأجناد، واستحر التتار حتى كان ما كان ومات الملك الناصر داود بن المعظم عيسى ابن العادل أبى بكر بن أيوب بن شادى، صاحب دمشق والكرك، بعدما مرت به خطوب كثيرة، عن ثلاث وخمسين سنة خارج دمشق. وله شعر بديع.

<sup>(</sup>١) عمر بن أبى بكر (وكنيته أبو يحيى) بن عبد الحق المرينى، أبو حفص من أمراء الدولة المرينية في المغرب الأقصى. بويع نجاس بعد وفاة أبيه (سنة ٢٥٦) ولم يلبث أن تغلب عليه عمه يعقوب بن عبد الحق فنزل عن الإمارة. وأقطعه عمه مدينة مكناسة فرحل إليها وتولاها وقتله بعض أقربائه اغتيالا. انظر الاستقصا ٢٠/١ أو الذحيرة السنية ٩٢، ٩٨ وحذوة الاقتباس ٢٨٤ والأعلام ٤٣/٥.

<sup>(</sup>۲) يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن أبي بكر بن حماسة المريني الزناتي، أبو يوسف السلطان المنصور با لله: سيد بني مرين على الإطلاق من بربري، من أصل عربي كانت له في عهد أخيه وأبي بكرة إمارة بلاد تازاو بطوية وملوية (في المغرب الأقصى) ولما مات أخوه (سنة ٢٥٦هـ) وولى ابنه (عمر ابن أبي بكر بن يعقوب كان في رباط نازا). فأقبل إلى فاس، فجاءه الناس يبايعونه، فقاتل عمر (ابن أخيه) فنزل له هذا عن الأمر، وحددت البيعة ليعقوب. انظر الاستقصا ٢٠١٠/٢ والذخيرة السنية ٩٢ وحذوة الاقتباس ٣٤٩ واللمحة البدرية ٤٢، وروضة النسرين ١٢-١٦ والأنيس المطرب القرطاس ٥ والحلل الموشية ١٤٥-١٤٨ ونظم السلوك ٧٧-١٤٥ والأعلام ٨/٠٠٠٠

وتوفى الحافظ زكى الدين أبو عبد الله عبد العظيم بن عبد القــوى بـن عبــد الله بـن سلامة المنذرى الشافعي الإمام الحجة (١) عن خمس وسبعين سنة.

ومات محيى الدين أبو المظفر يوسف بن الحافظ جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن ابن محمد بن محمد بن جعفر بن الجوزى البكرى البغدادى الحنبلى، محتسب بغداد ورسول الخلافة، عن ست وسبعين سنة.

وتوفى الصاحب محيى الدين أبو عبد الله محمد بن نجم الدين أبى الحسن أحمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن زيد بن هارون بن موسى بن عيسى ابن عبد الله بن محمد بن عامر أبى حرادة العقيلى بن العديم الحنفى، عن ست وستين سنة بحلب.

وتوفى نظام الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عبد الجيد بن المولى الأنصارى الحلبي، صاحب الإنشاء بحلب.

وتوفى ناظر الجيش بحلب، واسمه عون الدين أو المظفر بن البهاء أبى القاسم عبد الحميد بن الحسن بن عبد الله بن الحسن بن العجمى الحلبى، عن خمسين سنة وتوفى الصاحب عز الدين أبو حامد محمد بن محمد بن خالد بن محمد نصر بن القيسرانى الحلبى، ناظر الدواوين بدمشق.

وتوفى الصاحب بهاء الدين زهير بن محمد بن على بن يحيى الأزدى المكى (٢) الكاتب الشاعر الماهر، صاحب الإنشاء بديار مصر، عن خمس وسبعين سنة.

<sup>(</sup>۱) عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله، أبو محمد، زكى الدين المنذرى: عالم بالحديث والعربية، من الحفاظ المؤرخين. له «الترغيب والترهيب» ووالتكملة لوفيات النقلة»، أصلمه من الشام، تولى مشيخة دار الحديث الكاملية (بالقاهرة) وانقطع بهما نحو عشرين سنة، عاكفا على التصنيف والتخريج والإفادة والتحديث. مولده ووفاته بمصر. انظر البداية والنهاية ٣١/٢١٣ والتبيان وفوات الوفيات ٢٩٦/١ وطبقات الشافعية ٥/ ١٠٨ وصلة التكملة للحسيني وخزانة القرويين ونوادرها والأعلام ٢١/٤٤.

<sup>(</sup>٢) زهير بن محمد بن على المهلبى العتكى، بهاء الدين: شاعر، كان من الكتاب، يقول الشعر ويرققه فتعجب به العامة وتستملحه الخاصة. ولد يمكة، ونشأ بقوص. واتصل بخدمة الملك الصالح أيوب يمصر، فقربه وحعله من خواص كتابه، وظل حظيا عنده إلى أن مات الصالح، فانقطع زهير في داره إلى أن توفى يمصر. انظر وفيات الأعيان ١٩٤/١ والنجوم الزاهرة ٢٢/٧ وآداب اللغة ١٨/٣ وروض المناظر ٢/٧٥ والأعلام ٢/٣٥.

السلوك لمعرفة دول الملوك ....... ٣٠٠٥

وتوفى الأمير سيف الدين على بن سابق الدين عمر بن قـزل<sup>(١)</sup> - المعروف بالمشـد، عن أربع وخمسين سنة، وشعره غاية في الجودة.

و توفى شاعر بغداد جمال الدين أبو زكريا يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور الصرْصَرى(٢) الحنبلي شهيدا، عن ثمان وستين سنة.

وتوفى الأديب شرف الدين أبو الطيب أحمد بن محمد بن أبى الوفاء بــن الحَـلاَوِى<sup>(٣)</sup> الموصلى، عن ثلاث وخمسين سنة بالموصل.

وتوفى الأديب سعد الدين أبو سعد محمد بن محيى الدين محمد بن على بن عربى، بدمشق (٤).

وتوفى الأديب نور الدين أبو بكر محمد عبد العزيز بن عبد الرحيم بن رستم الإسعردي، بدمشق.

<sup>(</sup>۱) على بن عمر بن قزل التركماني الياروقي المصرى، سيف الدين، المشد شاعر، من أمراء الديوان كان و مشد الديوان، بدمشق. ولد بمصر. وتقلب في دواوين الإنشاء، وتوفى بدمشق. انظر دايون الإسلام وفوات الوفيات ٦٣/٢ والنحوم الزاهرة ٧/ ٦٤ والبداية والنهاية ١٣/ ١٩٦ و آداب اللغة ٣/ ١٨ والأعلام ١٥/٥ ٣١.

<sup>(</sup>۲) يحيى بن يوسف بن يحيى الأنصارى، أبو زكريا، جمال الدين الصرصرى شاعر، من أهل صرصر على مقربة من بغداد، سكن بغداد. وكان ضريرا. له ديوان شعر صغير ومنظومات فى الفقه وغيره. قتله التتار يوم دخلوا بغداد. انظر المنهج الأحمد والبداية والنهاية ۲۱۱/۱۳ وذيل مرآة الزمان ٣٢٢،٢٥٧/١ وكشف الظنون ١٣٤٠ ودار الكتب ١٣٦/٣ والنجوم الزاهرة ٢٦/٧، ومرآة الجنان ٤٧/٤ أو الفهرس التمهيدى ٣٠٣ وحولة فى دور الكتب الأمريكية ٧٤ وانظر هدية العارفين ٢٣/٢ و والأعلام ٨/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمد بن أبى الوفاء بن الخطاب الربعى الموصلى، أبو الطيب شرف الدين بن الحلاوى: شاعر، من أهل الموصل، فيه ظرف ولطف، وفى شعره رقة وجزالة. رحل فى البلاد ومدح الخلفاء والملوك، ودخل فى خدمة الملك الرحيم بدر الدين لولو صاحب الموصل، ولبس زى الجند، وتوجه معه إلى بلاد العجم للاحتماع بهولاكو، فمرض ومات فى الطريق. انظر فوات الوفيات المردع، النظر فوات الوفيات ١٨٢،٦٩/١ والنحوم الزاهرة ٢٠/٧ والأعلام ٢٠/١.

<sup>(</sup>٤) محمد بن محمد بن على بن عربى الطائر الحاتمى، سعد الدين بن الشيخ محيى الدين ابن عربى: شاعر. ولد فى ملطية، وسمع الحديث ودرس وناب فى دمشق وتوفى بها، ودفن بقرب أبيه. له «ديوان شعر» و «زاد المسافر وأدب الحاضر». انظر الوافى بالوفيات ١٨٦/١ ونفح الطيب ٤٠١/١ و شذرات النهب ٥/٣٣ ومنتخبات التواريخ ٥١١ وفوات الوفيات ١٥٨/٢ بحلة المورد المجلد٢ العدد ٢ و٥٠ والأعلام ٣٩/٧.

ع ٥٠٠..... سنة ست وخمسين وستمائة

وتوفى الشيخ أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الحق بن يوسف الشاذلي<sup>(١)</sup> الزاهد، بصحراء عيذاب.

وتوفى أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن أحمد بن أبى الفتح، خطيب مَرَدا، الـتركى الحنبلى عن سبعين سنة، بمردا من عمل دمشق، وكان قد حدّث بالقاهرة.

<sup>(</sup>۱) على بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف بن هرمز الشاذلي المغربي، أبو الحسن: رأس الطائفة الشاذلية، من المتصوفية ولد في بلاد إغمارة بريف المغرب، ونشأ فني بني زرويل أقرب شفشاون، وتفقه وتصوف بتونس، وسكن وشاذلية ورب تونس، فنسب: لها ورحل إلى بلاد المشرق فحج ودخل العراق ثم سكن الإسكندرية. وتوفي بصحراء عيذاب في طريقه إلى الحج. وكان ضريرا. انظر نكت الهيمان ٢١٣ وطبقات الشعراني ٢/٤ ونور الأبصار ٢٣٤ وفهرست الكتبخانة مريرا. انظر نك الهيمان ٢١٣ والرحلة العياشية ٢/٩ والتاج للزبيدي ٧/ ٣٨٨ والأعمالية ٢/٩٠٠ والتاج للزبيدي ٢/١٠ والأعمالية ٢٥٥٠.

### سنة سيع وخمسان وستمائة

فيها نازل التتار ماردين فلم ينالوا منها شيئا، فرحلوا عنها إلى مياف ارقين وحاصروا أهلها، حت أكلوا من عدم الأقوات جلود النعال التي تلبس في الرجلين.

وفيها خرج الملك المغيث من الكرك بعساكره يريد دمشق، فخرج الملك الناصر من دمشق إلى محاربته، ولقيه بأريْحًا<sup>(۱)</sup> وحاربه، فانهزم المغيث إلى الكرك. وسار الناصر إلى القدس فأقام بعد أياما، ثم رحل إلى زيْراء<sup>(۱)</sup> فخيم على بركتها. وأقام هناك مدة ستة أشهر، والرسل تتردد بينه وبين المغيث إلى أن وقع الاتفاق بينهما، على أن الناصر يتسلم الطائفة من المغيث البحرية جميعهم، وأن المغيث يبعد عنه الشهرزورية، صارت الشهرزورية من بلاد الكرك إلى الأعمال الساحلية.

وسيّر الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى إلى الملك الناصر يلتمس منه الأمان، فحلف له وحضر ركن الدين بيبرس إليه على بركة زيزاء، ومعه بدر الدين بيسرى، وإيتمش المسعودى، وطيبرس الوزيرى(٢)، وبلباى الرومى الدوادار، وأقوش الرومى ولاجين الدرفيل الدوادار، وكشتغدى المشرف، وأيدغمش الشيخى، وأيبك الشيخى، وبلبان المهرانى، وخاص ترك الكبير، وسنجر المسعودى، وأياز الناصرى، وسنجر الممامى، وأيبك العلائى، وطمان الشقيرى، ولاجين الشقيرى، وسلطان الإلدكزى، وبلبان الإقسيسى، وعز الدين بيبرس. فأكرمه الملك الناصر، وأقطعه نصف نابلس وجينين وأعمالها، بمائة وعشرين فارسا. وبعث المغيث سائر البحرية إلى الملك الناصر، فرحل عن زيزاء إلى دمشق، وقبض على البحرية واعتقلهم.

<sup>(</sup>۱) مدينة من أحل بلاد الغور بالشام، وفي الخبر أن عمر رضى الله عنـه أحلى اليهـود إلى أريحـا وكانوا طلبوا إلى النبي على حين غلب عليهم أن يقرهم على أن لهم نصف الثمر، فقال: «نقركـم متى شئنا»، فبقوا كذلك خلافة أبى بكر رضى الله عنه وصدرًا من خلافة عمر رضى الله عنه ثم أحلاهـم إلى أريحا، ذكره مسلم بن الحجاج. انظر معجم البلدان ٢٢٧/١، ٢٢٨، والروض المعطار ٢٥.

<sup>(</sup>٢) وهي قرية كبيرة تابعة للبلقاء، وتطل على بركة واسعة. انظر معجم البلدان ٩٦٦/٢.

<sup>(</sup>٣) طيبرس بن عبد الله الجندى علاء الدين: أديب نحوى، من المماليك اشتراه أحد الأمراء فى والبيرة، وعلمه القرآن والخط، وأعتقه، فتقدم دمشق، فتفقه ومهر فى الأدب. ونظم ألفية ابن مالك ومقدمة ابن الحاحب، حامعًا بينهما فى أرحوزه سماها والطرقة، تسعمائة بيت، وشرحها، ومات بالطاعون فى صالحية دمشق. انظر الكامنة ٢٢٩/٢ وشذرات الذهب ٢: ١٦١ وبغية الوعاة ٢٧٣. انظر الأعلام ٣ /٣٥٠.

وفيها قدم الملك العزيز بن الملك الناصر من عند هولاكو، وعلى يده كتابه ونصه: «الذي يعلم به الملك الناصر صاحب حلب أنا نحن قد فتحنا بغداد بسيف الله تعالى، وقتلنا فرسانها وهدمنا بنيانها وأسرنا سكانها، كما قال الله تعالى في كتابه العزينز: ﴿قَالَتْ إِنَّ المُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وجَعَلُوا أَعِزَةً أَهْلِها أَذِلَةً وَكَذَلك يَفْعَلُونَ ﴾ (١) واستحضرنا خليفها أثر وسألناه عن كلمات فكذب، فواقعه الندم واستوجب منا العدم. وكان قد جمع ذحائر نفيسة، وكانت نفسه خسيسة فحمع المال و لم يعبأ بالرجال. وكان قد نمى ذكره وعظم قدره، ونحن نعوذ با لله من التمام والكمال.

إذا تم أمر دنا نقصه تروق زوالا إذا قيل تم أمر دنا نقصه النعام النعاص تزيل النعم النعام من فتى بات فى نعمة فلم يدر بالموت حتى هجم

إذا وقفت على كتابى هذا، فسارع برجالك وأموالك وفرسانك إلى طاعة سلطان الأرض شاهنشاه روًى زَمِيْن (٣)، تأمن شره وتنل خيره، كما قال الله تعالى فى كتابه العزيز: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَ مَا سَعَى وَأَنَّ مَعْيَة مَوْفَ يُسرَى ثُمَّ يُجُزَاهُ الجُزاء العزيز: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَ مَا سَعَى وَأَنَّ مَعْيَة مَوْفَ يُسرَى ثُمَ يُحُزاهُ الجُزاء العزيز: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَ مَا صَعَى وَأَنَّ مَعْيَة مَوْفَ يُسرَى ثُمَ اللهِ وَلا تعوق رسلنا عندك كما عَوقت رسلنا من قبل، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقد بلغنا أن تجار الشام وغيرهم انهزموا بأموالهم وحريمهم إلى كروان سراى (٥) فإن كانوا في الحرال نسفناها، وإن كانوا في الأرض خسفناها.

فانزعج الناصر وسير حريمه إلى الكرك، وخاف الناس بدمشق خوفا كثيرًا لعلمهم أن التتر قد قطعوا الفرات، وسار كثير منهم إلى جهة مصر، وكان الوقت شتاء فمات خلائق بالطريق، ونهب أكثرهم. وبعث الناصر، عندما بلغه توجه هولاكو نحو الشام بالصاحب كمال الدين عمر بن العديم (١) إلى مصر، يستنجد بعسكرها.

<sup>(</sup>١) سورة النمل آية ٣٤.

<sup>(</sup>٢) صيغة تحقير وتصغير على غير قياس.

<sup>(</sup>٣) معنى شاهنشاه روى زمين: ملك الملوك على وحه الأرض.

<sup>(</sup>٤) سورة النجم آيتا ٣٩، ٤٠.

<sup>(</sup>٥) كانت مصر تعرف في بلاد التتر باسم كروان سراي.

<sup>(</sup>٦) عمر بن أحمد بن هبة بن أبى حرادة العقيلي، كمال الدين بن العديم مؤرخ، محدث، من الكتاب. ولد بحلب، ورحل إلى دمشق وفلسطين والحجاز والعراق، وتوفى بالقاهرة. من كتبه وبغية الطلب في تاريخ حلب. انظر فوات الوفيات ١٠١/٢ وإرشاد الأريب ١٨/٦ والجواهر المضيئة

فلما قدم ابن العديم إلى القاهرة، في يوم [.....] أعقد بحلس بالقلعة عند الملك المنصور، وحضر قاضى القضاة بدر الدين حسن السنجارى، والشيخ عز الدين بسن عبد السلام: وسئلا في أخذ أموال العامة ونفقتها في العساكر، فقال ابن عبد السلام: وإذا لم يبق في بيت المال شيء أو أنفقتم الحوائض الذهب ونحوها من الزينة، وساويتم العامة في الملابس سوى آلات الحرب، و لم يبق للجندى إلا فرسه التي يركبها، ساغ أخذ شيء من أموال الناس في دفع الأعداء. إلا أنه إذا دهم العدو، وجب على الناس كافة وأخذ ينكر على الملك المنصور وقال: «لابد من سلطان ماهر قاهر يقاتل هذا العدو، والحد ينكر على الملك المنصور وقال: «لابد من سلطان ماهر قاهر يقاتل هذا العدو، والملك المنصور صبى صغير لا يعرف تدبر المملكة». وكانت قد كثرت مفاسد الملك وطمع الأمير يوسف الدين قطز في أخذ السلطنة لنفسه، وانتظر خروج الأمراء للصيد: فلما خرج الأمير علم الدين سنجر الغتمي، والأمير سيف الدين بهادر، وغيره من فلما خرج الأمير علم الدين سنجر الغتمي، والأمير سيف الدين بهادر، وغيره من المنصور وعلى أخيه قاقان وعلى أمهما، واعتقلهم في برج بقلعة الجبل. فكانت مدة المنصور ستين وغمانية أشهر وثلاثة أيام.

### \* \* \*

## الملك المظفر سيف الدين قطز (٢)

جلس على سرير بقلعة الجبل يوم السبت، الرابع والعشرين من ذى القعدة، سنة سبع وخمسين وستمائة. وهو ثالث ملوك النزك بمصر.

وفى خامسه: وَلِى الوزراء زين الدين يعقوب بن عبد الرفيع بن يزيد بن الزبير، وصُرف تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز، فبلغ ذلك الأمراء فقدموا إلى قلعة الجبل، وأنكروا ما كان من قَبْض قطز على الملك المنصور، وتوثبه على الملك. فخافهم واعتذر إليهم بحركة التتار إلى جهة الشام ومصر، والتخوف مع هذا من الملك الناصر

<sup>=</sup> ٣٨٦/١ وإعلام النبلاء ٣١٣/٢، ٤٦٤/٤ بحلة المجمع العربى ٢٣/ ٢٥١ والفهرس التمهيـدى ٥٦٤ والنجوم الزاهـرة الجنبان ٢٠٨/٤ وشـذرات والنجوم الزاهـرة ٧٠٨/٧ وتـاج الـتراحم وابـن الـوردى ٢١٥/٢ ومـرآة الجنبان ٢٠٨/٤ وشـذرات النهب ٣٠٣/٥ وزبدة الحلب مقدمة الناشر. صاحب آداب اللغة ٣/ ١٧٠ والأعلام ٥/٠٤.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل.

<sup>(</sup>۲) انظر مورد اللطافة لابن تغرى بردى ٣٥، ٣٥ وابـن إيـاس ١/ ٩٦ والنحـوم الزاهـرة ٧٢/٧ وفوات الوفيات ١٣٢/٢. وذيل الروضتين ٢١٠ والأعلام ٢٠١/٥.

صاحب دمشق، وقال: «وإنى ما قصدت إلا أن نجتمع على قتال التستر، ولا يتاتى ذلك بغير مَلِك. فإذا خرجنا وكسرنا هذا العدو فالأمر لكم، أقيموا في السلطنة من شئتم، فتفرقوا عنه، وأخذ يرضيهم حتى تمكن. فبعث بالمنصور وأخيه وأمه إلى دمياط، واعتقلهم في برج عمره وسماه برج السلسلة، ثم سيرهم إلى بلاد الأشكري() وقبض على الأمير علم الدين سنجر الغنمي المعظمي، والأمير عز الدين أيدمر النجيسي الصغير، والأمير شرف الدين قيران المعزى، والأمير سيف الدين بهادر، والأمير شمس الدين قراسنقر، والأمير عز الدين الدود خال الملك المنصور على بن المعز، والطواشي شقبل الدولة كافور الالا الملك المنصور، والطواشي حسام الدين بلال المغيثي الجمدار. واعتقلهم وحلف الأمراء والعسكر لنفسه، واستوزر حسام الدين يعقوب بن عبد الرفيع بن الزبير في خامس ذي القعدة، واستمر بالأمير فارس الدين أقطاى الصغير الصاحي المعروف بالمستغرب أتابكا، وفوض إليه بالأمير فارس الدين أقطاى الصغير العساكي واستخدام الأجناد وسائر أمور الدولة، واحتفل باستخدام الجنود والاستعداد للجهاد.

وورد الخبر بقدوم نجدة من عند هولاكو إلى الملك الناصر بدمشق، فكتب إليه الملك المظفر قطز وقد خافه كتاب يترقق فيه، ويقسم بالأيمان أنه لا ينازعه في الملك ولا يقاومه، وأنه نائب عنه بديار مصر، ومتى حلَّ بها أقعده على الكرسى، وقال فيه أيضًا: «وإن اخترتنى خدَمْتُك، وإن اخترت قدمتُ ومن معى من العسكر نجدة لك على القدم عليك، فإن كنت لا تأمن حضورى سيرت إليك العساكر صحبة من تختاره، فلما قدم على الملك الناصر كتاب قطز اطمأن.

وفيها سار هولاكو من بغداد بنفسه إلى ديار بكر، ونزل على آمد يريد حلب، ونازل حران ونصب عليها الجانيق - وكانت في مملكة الناصر يوسف - حتى أخذها. وقطع بعضُ جيشه الفرات وعاثوا في البلاد، فأجمع أهل حلب على الرحلة منها، وخرجوا حافلين. فاحترز نائبها المعظم تورانشاه بن الناصر يوسف، وجمع أهل الأطراف. وتقدم التتار حتى دنوا من حلب، فقتلوا كثيرًا من عسكرها الذين خرجوا إليهم، ثم رحلوا عنها عاجلا. فاضطرب الناصر وعزم على لقاء هولاكو، وخيَّم على بُرْزَة (٢). وكتب إلى الملك المغيث صاحب الكرك، وإلى الملك المظفر قطز، يطلب منهما بخدة. ومع هذا فكانت نفس الناصر قد ضعفت وخارت، وعظم خوف الأمراء

<sup>(</sup>١) على هامش ط: المقصود ببلاد الأشكري هي الإمبراطورية البيزنطية بنيقته.

<sup>(</sup>٢) برزة: مدينة بالشام من عمل الغوطة. انظر معجم البلدان ٦٢/١، والروض المعطار ٨٧.

والعساكر من هولاكو: فأخذ الأمير زين الدين الحافظى يعظم شأن هولاكو، ويشير بألا يقاتل وأن يدارى بالدخول فى طاعته. فصاح به الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى، وضربه وسبه وقال: «أنتم سبب هلاك المسلمين» وفارقه إلى خيمته فمضى زين الدين الحافظى إلى الملك الناصر، وشكا إليه ما كان من الأمير بيبرس. فلما كان الليل هجم طائفة من المماليك على الملك الناصر، ليقتلوه ويملكوا غيره، وكان فى بستان، ففر هو وأخوه الملك الظاهر إلى قلعة دمشق. فبادر الأمراء القيمرية جمال الدين ابن يغمور والأكابر إلى القلعة، وأشاروا على الناصر بأن يخرج إلى المخيم، فخرج. وعندما حرج ركب بيبرس وسار إلى غزة، وبها الأمير نور الدين بدلان كبير الشهرزورية، فتلة وأنزله. وسير بيبرس إلى الملك المظفر قطز علاء الدين طيبرس الوزيرى ليحلفه، فكتب إليه الملك المظفر أن يقدم عليه. ووعده الوعود الجميلة. ففارق بيبرس الناصرية، ووصل فى جماعة إلى مصر، فأنزله الملك المظفر بدار الوزارة، وأقبل عليه وأقطعه قليوب وأعمالها.

وبلغ الناصر أن هولاكو أحذ قلعة حران وسائر تلك النواحي، وأنه عزم على أحذ حلب، فاشتد جزعه وسيَّر زوجته وولده وأمواله إلى مصر، وحرج معهم نساء الأمراء وجمهور الناس. فتفرقت العساكر، وبقى الناصر في طائفة من الأمراء. ونزل هولاكو على البيرة وأخذ قلعتها – وأخذ منها الملك السعيد بن العزيز عثمان بن العادل، وله بها تسع سنين في الاعتقال، وولاه الصبيبة وبانياس –، ونزل على حلب.

ففر أهل دمشق وغيرها، وباعوا أموالهم بأبخس ثمن وساروا وكان الوقت شتاء، فهلك منهم خلق كثير، وسير الملك المغيث من بقى عنده من البحرية مقيدين على الجمال، وهم نحو الخمسين: منهم الأمير سنقر الأشقر. وسار أربعة من البحرية إلى مصر: وهم قلاوون الألفى، وبكتاش الفخرى أمير سلاح، وبكتاش النجمى، والحاج طيبرس الوزيرى.

وفيها كثرت الزلازل بأرض مصر.

وفي ثاني عشر جمادي الآخرة: جُبي التصقيع من أملاك القاهرة ومصر.

وفى شعبان: قَبض على رجل يعرف بالكوراني. وضرب ضربا مبرحا بسبب بدع ظهرت منه، وحَدّد إسلامه الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وأطلق من الاعتقال فأقام بالجبل الأحمر.

وفيها بنى هولاكو الرَّصَد بمدينة مرَاغة (١)، بإشارة الخُواحا(٢) نصير الدين محمد الطوسى، وهو دار للفقهاء والفلاسفة والأطباء، بها من كتب بغداد شيء كثير وعليها أوقاف لخدامها.

وفيها استقل يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن أبى بكر بن حمامة، ملك بنى مرين، علك فاس وعامة المغرب الأقصى.

وفيها سار عز الدين كيكاوس وركن الدين قلج أرسلان ابنــا كيخسـرو بـن كيقبـاد من قونية إلى هولاكو، فأقاما عنده مدّة ثم عادا إلى بلادهما.

### \* \* \*

# ومات في هذه السنة من الأعيان

الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ الأتابكي صاحب الموصل، في ثالث عشر شعبان عن ثمانين سنة، دبَّر فيها الموصل نحو خمسين سنة. وقام من بعده ابنه الصالح إسماعيل، وسار ابنه علاء الدين على مفارقا لأحيه إسماعيل إلى الشام.

وتوفى الشريف منيف بن شيحة الحسيني أمير المدينة النبوية.

وتوفى صدر الدين أبو الفتـوح أسعد بـن المنجـا التنوحـى الدمشـقى الحنبلـى، نـاظر الجامع الأموى، عن ستين سنة بها.

وتوفى نجم الدين أبو الفتح مظفر بن محمد بن إلياس بن السيرجي الأنصاري الدمشقي الشافعي، محتسب دمشق ووكيل بيت المال بها.

وتوفى الأديب بهاء الدين أبو عبد الله محمد بن مكى بن محمد بن الحسين بن الدجاجية القرشى الدمشقى (٣) بها عن ست وستين سنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هي من بلاد أذربيجان. انظر معجم البلدان ٤٧٦/٤، والروض المعطار ٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) الخواجا هو المعلم من معانيه الكاتب والتاحر.

<sup>(</sup>٣) محمد بن مكى بن محمد القرشى بهاء الدين: أديب، له شعر فيه رقة. من أهل دمشق يقال لـه «ابن الدحاحية». انظر فوات الوفيات ٢٦٦/٢ وصلة التكملة والأعلام ١٠٨/٧.

### سنة ثمان وخمسين وستمائة

فى المحرم: نزل هولاكو على مدينة حلب وراسل متوليها الملك المعظم تورانشاه بن الملك الناصر يوسف، على أن يسلمه البلد ويؤمنه ورعيته، فلم يجبه إلى طلبه وأبى إلا محاربته. فحصرها التتار سبعة أيام وأخذوها بالسيف، وقتلوا خلقا كثيراً وأسروا النساء والذرية ونهبوا الأموال مدة خمسة أيام، استباحوا فيها دماء الخلق حتى امتلأت الطرقات من القتلى. وصارت عساكر التتر تمشى على حيف من قُتِل، فيقال إنه أسر منها زيادة على مائة ألف من النساء والصبيان. وامتنعت قلعة حلب، فنازلها هولاكو حتى أخذها في عاشر صفر، وخربها وخرب جميع سور البلد وجوامعها ومساجدها وبساتينها، حتى عادت موحشة. وخرج إليه الملك المعظم توران شاه بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب، فلم يعترضه بسوء لكبر سنه، فمات بعد أيام. ووجد هولاكو من البحرية تسعة أنفس في حبس الملك الناصر، فأطلقهم وأكرمهم: منهم سنقر الأشقر، وسيف الدين سكز، وسيف الدين يرامق، وبدر الدين بكمش المسعودي، ولاجين الجمدار الصالحي، وكندغدى الصغير.

فلما وصل الخبر إلى دمشق بأخذ قلعة حلب اضطربت بأهلها. وكان الملك الناصر قد صادر الناس، واستخدم لقتال التتر، فاجتمع معه ما يناهز مائة ألف ما بين عرب وعجم فتمزق حينتذ الناس، وزهدوا في أمتعتهم وباعوها بأبخس الأثمان، وخرجوا على وجوههم. ورحل الملك الناصر عن برزة، يوم الجمعة منتصف صفر، بمن بقى معه يريد غزة، وترك دمشق خالية، وبها عامتها قد أحاطت بالأسوار، وبلغت أجرة الجمل سبعمائة درهم فضة، وكان الوقت شتاء. فلم يثبت الناس عند خروج الناصر، ووقعت فيهم الجفلات حتى كأن القيامة قامت، وكانت مدة مملكة الناصر بحلب ودمشق ثلاثا وعشرين سنة وسبعة أشهر، منها مدة تملكه لدمشق عشر سنين تنقص خمسين يوما.

ولحق الملك الأشرف موسى بن المنصور صاحب حمص بهولاكو، وسار الملك المنصور بن المظفر صاحب حماة إلى مصر بحريمه وأولاده، وحفل أهل حمص وحماة.

وصار هولاكو إلى دمشق، بعد أحد حلب بستة عشر يوما، فقام الأمير زين الدين سليمان بن المؤيد بن عامر العَقْرَباني المعروف بالزين الحافظي، وأغلق أبواب دمشق، وجمع من بقى بها وقرر معهم تسليم المدينة إلى هولاكو فتسلمها منه فحر الدين المردفائي وابن صاحب أرزن، والشريف على - وكان هؤلاء قد بعث بهم هولاكو إلى

الملك الناصر وهو على برزة. فكتبوا بذلك إلى هولاكو، فسير طائفة من التتر وأوصاهم بأهل دمشق، ونهاهم أن يأخذوا لأحد درهما فما فوقه.

فلما كان ليلة الإثنين تاسع عشر صفر: وصل رسل هولاكو صحبة القاضى محيى الدين بن الزكى، – وكان قد توجه من دمشق إلى هولاكو بحلب، فخلع عليه وولاه قضاء الشام، وسيره إلى دمشق ومعه الوالى. فسكن الناس، وجُمعوا من الغد بالجامع، فلبس ابن الزكى خلعة هولاكو وجَمع الفقهاء وغيرهم وقرأ عليهم تقليد هولاكو. وقرئت فرمانات هولاكو بأمان أهل دمشق، فكثر اضطراب الناس واشتد خوفهم.

وفى سادس عشر ربيع الأوّل: وصل نوّاب هولاكو، فى جمع من التتر صحبة كتبغا<sup>(۱)</sup> نُويْن<sup>(۲)</sup> فقرئ فرمان بالأمان. وورد فرمان على القاضى كمال الدين عمر التفليسى، نائب الحكم عن قاضى القضاة صدر الدين أحمد بن سنى الدولة، بأن يكون قاضى القضاة بمدائن الشام والموصل وماردين وميافارقين، وفيه تفويض نظر الأوقاف إليه من جامع وغيره، فقرئ بالميدان الأحضر.

وغارت جمائع التتر على بلاد الشام، حتى وصلت أطراف بـلاد غـزة وبيـت جـبريل والخليل وبركة زيزاء والصلت، فقتلوا وسبوا وأخذوا ما قدروا عليه، وعادوا إلى دمشـق فباعوا بها المواشى وغيرها.

واستطال النصارى بدمشق على المسلمين، وأحضروا فرمانا من هولاكو بالاعتناء بأمرهم وإقامة دينهم: فتظاهروا بالخمر في نهار رمضان، ورشوه على ثياب المسلمين في الطرقات، وصبوه على أبواب المساجد، وألزموا أرباب الحوانيت بالقيام إذا مروا بالصليب عليهم، وأهانوا من امتنع من القيام للصليب وصاروا يمرون به في الشوارع إلى كنيسة مريم (٢)، ويقفون به ويخطبون في الثناء على دينهم، وقالو جهرا: «ظهر الدين الصحيح دين المسيح». فقلق المسلمون من ذلك، وشكوا أمرهم لنائب هولاكو وهو كتبغا فأهانهم وضرب بعضهم، وعظم قدر قسوس النصارى، ونزل إلى كنائسهم وأقام شعارهم. وجمع الزين الحافظي من الناس أموالا جزيلة، واشترى بها ثيابا وقدمها لكتبغا نائب هولاكو، وليبيندرا وسائر الأمراء والمقدمين من التر، وواصل حمل الضيافات إليهم في كل يوم، ثم خرج كتبغا وبيدرا إلى مَرْج بَرغُون (٤).

<sup>(</sup>١) على هامش ط: هو صهر هولاكو.

<sup>(</sup>٢) على هامش ط: هو لفظ فارسى معناه مقدم ألف.

<sup>(</sup>٣) كانت تلك الكنيسة تابعة للطوائف اليونانية المسيحية.

<sup>(</sup>٤) هو على مسافة يوم من دمشق.

ووصل الملك الأشرف صاحب حمص من عند هولاكو، وبيده مرسوم أن يكون نائب السلطنة بدمشق والشام، فامتثل ذلك كتبغا، وصارت الدواوين وغيرها تحضر إلى الأشرف. ثم بعد أيام ثار الأمير بسدر الدين محمد بن قَرْمَحاه والى قلعة دمشق، هو والأمير جمال الدين بن الصيرفي، وأغلقا أبوابها. فحضر كتبغا بمن معه من عساكر التتار، وحصروا القلعة في ليلة السادس من ربيع الآخر. فبعث الله مطرا وبردا، مع ريح شديدة ورعود وبروق وزلزلة، سقط منها عدّة أماكن، وبات الناس بين خوف أرضى وخوف سمائي، فلم ينالوا من القلعة شيئا، واستمر الحصار عليها بالجانيق - وكانت تزيد على عشرين منحنيقا - إلى ثاني عشرى جمادي الأولى. عند ذلك اشتد الرمي، وخرب من القلعة مواضع، فطلب من فيها الأمان ودخلها التنز فنهبوا سائر ما كان فيها، وحرقوا مواضع كثيرة، وهدموا من أبراجها عدّة، وأتلفوا سائر ما كان فيها من وخربوا بانياس وأسعروا البلاد خربا وملأوها قتلا ونهبا.

وفى يوم السبت ثانى عشرى شهر ربيع الأول: قدم الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى إلى القاهرة، فركب الملك المظفر قطز إلى لقائه، وأنزله فى دار الوزارة بالقاهرة، وأقطعه قصبة قليوب الخاصة.

وفيها ملك هولاكو ماردين، وقتل أمراءها وخرب أسوار قلعتها.

وفيها وصل الملك الناصر إلى قطيا، فخافه قطز وبرز بالعسكر إلى الصالحية. ففارق الناصر عدة من أمرائه ومن الشهرزورية، ولحقوا بقطز وأقاموا ببلبيس: منهم حسام الدين طرنطاى، وبدر الدين طيدمر الأخوث، وبدر الدين أيدمر الدوادار، وإيدغدى الحاجى. فعاد الناصر من قطيا وقد تمزق ملكه وتفرق الناس عنه، فنزل البلقاء.

ورجع قطز إلى قلعة الجبل، وقبض على الأمير جمال الدين موسى بن يغمور، وأعتقه بقلعة الجبل وصادر كل من وصل إليه من غلمان الملك الناصر وكتابه وأخذ أموالهم، وألزم زوجة الملك الناصر بإحضار ما عندها من الجواهر، فأخذ منها جوهرا كثيرا، وأخذ من نساء الأمراء القيمرية أموالا جمة، وعاقب بعضهن، وأما الملك الناصر، فإن شخصا من غلمانه - يعرف بحسين الكردى الطَّبَرُ ادار (١) - قبض عليه وعلى ولده الملك العزيز، وعلى أحيه غازى، وإسماعيل بن شادى ومن معه، وبعث بهم إلى هولاكو.

<sup>(</sup>١) الطبرادر هو الذي يحمل طبر - أي فأس - السلطان، عند ركوبه في المراكب وغيرها.

وفيها رحل هولاكو بمن حلب يريد الرجوع إلى الشرق، وجعل كتبغا نوين نائبا عنه بحلب، وبيدرا نائباً بدمشق. وأخذ هولاكو معه من البحرية سبعة منهم: سنقر الأشقر، وسكز، وبرامق، وبكمش المسعودي.

وفيها وصلت رسل هولاكو إلى مصر بكتاب نصه: «مِن مِلك الملـوك شـرقا وغربـا، القان الأعظم، باسمك اللهم باسط الأرض ورافع السماء يعلم الملك المظفر قطز، الـذي هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا إلى هذا الإقليم، يتنعمون بأنعامه، ويقتلون من كان بسلطانه بعد ذلك. يعلم الملك المظفر قطز، وسار أمراء دولته وأهل مملكته، بالديار المصرية وما حولها من الأعمال، أنا نحن جند الله في أرضه، خَلقنا من سخطه، وسلطنا على من حل به غضبه. فلكم بجميع البلاد معتبر، وعن عزمنا مزدجر، فاتعظوا بغيركم، وأسلموا إلينا أمركم، قبل أن ينكشف الغطاء، فتندموا ويعود عليكم الخطأ. فنحن ما نرحم من بكي، ولا نرق لمن شكي، وقد سمعتم أننا قد فتحنا البلاد، وطهرنا الأرض من الفساد، وقتلنا معظم البـلاد، فعليكـم بـالهرب، وعلينـا بـالطلب. فـأى أرض تأويكم، وأي طربق تنجيكم، وأي بلاد تحميكم؟ فما من سيوفنا خلاص، ولا من مهابتنا مناص. فخيولنا سوابق، وسهامنا خوارق، وسيوفنا صواعـق، وقلوبنـا كالجبـال، وعددنا كالرمال. فالحصون لدينا لا تمنع، والعساكر لقتالنا لا تنفع، ومطركم علينا لا أيسمع فإنكم أكلتم الحرام، ولا تعفّون عند الكلام، وحنتم العهود والأيمان، وفشا فيكم العقوق والعصيان. فأبشروا بالمذلة والهوان، ﴿فَالْيَوْم تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُم تَسْتَكْبرونَ فِي الأَرْضِ بغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُم تَفْسُقُونَ﴾(١) ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ (٢) فَمَن طلب حرَبنا ندم، ومن قصد أماننا سلم. فإن أنتم لشرطنا ولأمرنا أطعتم، فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن خالفتم هلكتم، فلا تهلكوا نفوسكم بأيديكم. فقد حذر من أنذر، وقد ثبت عندكم أن نحن الكفرة، وقد ثبت عندنا أنكم الفجرة، وقد سُلَّطنا عليكم من لــه الأمــور المقــدّرة والأحكــام المدبــرة، فكثـيركم عندنــا قليل، وعزيزكم عندنا ذليل، وبغير الأهنة لملوككم عندنا سبيل. فبلا تطيلوا الخطاب، وأسرعوا برد الجواب، قبل أن تضرم الحرب نارها، وترمى نحوكم شِرارها، فبلا تجدون منا جاها ولا عزا، ولا كافيا ولا حرزا. وتُدهمون منا بأعظم داهية، وتصبح بلادكم منكم حالية. فقد أنصفنا إذ راسلناكم، وأيقظناكم إذ حذرناكم، فما بقى لنا مقصد سواكم. والسلام علينا وعليكم، وعلى من أطاع الهدى، وخشى عواقب الردى، وأطاع الملك الأعلى.

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف آية ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء آية ٢٣٧.

ألا قل لمصر ها هُلاوُن (١) قد أتى بحد سيوف تُنتضى وبواتر يَصير أعرز القوم منا أذلة ويُلحق أطفالا لهم بالأكابر

فحمع قطز الأمراء، واتفقوا على قتل الرسل والمسير إلى الصالحية: فقبض على الرسل واعتقلوا وشرع في تحليف من تخيره من الأمراء، وأمر بالمسير، والأمراء غير راضين بالخروج كراهة في لقاء التتر.

فلما كان يوم الإثنين خامس عشر شعبان: خرج الملك المظفر بجميع عسكر مصر، ومن انضم إليه من عساكر الشام ومن العرب والتركمان وغيرهم، من قلعة الجبل يريد الصالحية.

وفيه أحضر قطز رسل التتر، وكانوا أربعة، فوسط واحدا بسوق الخيل تحت قلعة الجبل، ووسط آخر بظاهر باب زويلة، ووسط الثالث ظاهر باب النصر، ووسط الرابع بالريدانية. وعلقت رءوسهم على باب زويلة، وهذه الرءوس أوّل رءوس علّقت على باب زويلة من التتار. وأبقى الملك المظفر على صبى من الرسل، وجعله من جملة مماليكه.

ونودى في القاهرة ومصر، وسائر إقليم مصر، بالخروج إلى الجهاد في سبيل الله، ونصرة لدين رسول الله ﷺ.

وتقدّم الملك المظفر لسائر الولاة بإزعاج الأجناد في الخروج للسفر، ومن وُجد منهم قد اختفى يضرب بالمقارع (٢). وسار حتى نزل بالصالحية وتكامل عنده العسكر، فطلب الأمراء وتكلم معهم في الرحيل، فأبوا كلهم عليه وامتنعوا من الرحيل. فقال لهم: «يا أمراء المسلمين! لكم زمان تأكلون أموال بيت المال، وأنتم للغزاة كارهون، وأنا متوجه فمن اختار الجهاد يصحبني، ومن لم يختر ذلك يرجع إلى بيته. فإن الله مطلع عليه، وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين». فتكلم الأمراء الذين تخيرهم وحلفهم في موافقته على المسير، فلم يسع البقية إلا الموافقة، وانفض الجمع.

فلما كان فى الليل ركب السلطان، وحرك كوساته وقال: «أنا ألقى التتار بنفسى» فلما رأى الأمراء مسير السلطان ساروا على كره. وأمر الملك قطز الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى أن يتقدم فى عسكر ليعرف أحبار التر، فسار بيبرس إلى غزة وبها جموع التر، فرحلوا عند نزوله، وملك هو غزة.

<sup>(</sup>١) على هامش ط: صيغة لاسم هولاكو.

<sup>(</sup>٢) مفردها مِقْرَعَةُ: وهي حشبة يضرب بها. انظر المعجم الوسيط ٧٣٥/٢.

ثم نزل السلطان بالعساكر إلى غزة وأقام بها يوما، ثم رحل من طريق الساحل على مدينة عكا وبها يومثذ الفرنج، فخرجوا إليه بتقادم وأرادوا أن يسيروا معه نجدة فشكرهم وأخلع عليهم، واستحلفهم أن يكونوا لا له ولا عليه، وأقسم لهم أنه متى تبعه منهم فارس أو راجل يريد أذى عسكر المسلمين رَجَع وقاتلهم قبل أن يلقى التتر.

وأمر الملك المظفر بالأمراء فجمعوا وحضَّهم على قتال التتر، وذكرهم بما وقع بأهل الأقاليم من القتل والسبى والحريق، وخوّفهم وقوع مثل ذلك، وحثهم على استنقاذ الشام من التتر ونصرة الإسلام والمسلمين، وحذرهم عقوبة الله. فضحوا بالبكاء، وتحالفوا على الاجتهاد في قتال التتر ودفعهم عن البلاد. فأمر السلطان حينتذ أن يسير الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى بقطعة من العسكر، فسار حتى لقى طليعة التتر. فكتب إلى السلطان يعلمه بذلك. وأخذ في مناوشتهم، فتارة يقدم وتارة يحجم، إلى أن وافاه السلطان على عين جالُون (1).

وكان كتبغا وبيدرا نائبا هولاكو، لما بلغهما مسير العساكر المصرية، جمعا من تفرق من التتر في بلاد الشام، وسارا يريدان محاربة المسلمين، فالتقت طليعة عسكر المسلمين بطليعة التتر وكسرتها.

فلما كان يوم الجمعة خامس عشرى شهر رمضان: التقى الجمعان، وفى قلوب المسلمين وهم عظيم من التتر، وذلك بعد طلوع الشمس. وقد امتلاً الوادى وكثر صياح أهل القرى من الفلاحين، وتتابع ضرب كوسات السلطان والأمراء، فتحيز التتر إلى الجبل. فعندما اصطدم العسكران اضطرب جناح عسكر السلطان وانتفض طرف منه، فألقى الملك المظفر عند ذلك خوذته على رأسه إلى الأرض، وصرخ بأعلى صوته: «وا إسلاماه!»، وحمل بنفسه وبمن معه حملة صادقة، فأيده الله بنصره وقتل كتبغا مقدم التتر، وقتل بعده الملك السعيد حسن بن العزيز – وكان مع التتر. وانهزم باقيهم، ومنح الله ظهورهم المسلمين يقتلون ويأسرون، وأبلى الأمير بيبرس أيضا بلاء حسنا بين يدى السلطان.

ومما اتفق في هذه الوقعة، أن الصبى الذي أبقاه السلطان من رسل التبر وأضافه إلى مماليكه، كان راكبا وراءه حال اللقاء. فلما التحم القتال فوق سهمه نحو السلطان، فبصر به بعض من كان حوله فأمسك وتتل مكانه. وقيل بل رَمى الصبى السلطان بسهمه فلم يخطئ فرسه وصرعه إلى الأرض، وصار السلطان على قدميه، فنزل إليه فحر الدين ماما وأركبه فرسه، حتى حضرت الجنائب(٢) فركب فخر الدين منها.

<sup>(</sup>١) هي بلدة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين. انظر معجم البلدان ٣/ ٧٦٩.

<sup>(</sup>٢) جمع حنب، وهي الخيول التي كانت تسير وراء السلطان في الحروب لاحتمال الحاحة إليها.

ومر العسكر فى أثر التتر إلى قرب بيسان (١)، فرجع التتر وصافوا مصاف ثانيا أعظم من الأول، فهزمهم الله وقتل أكابرهم وعدة منهم. وكنان قند تزلزل المسلمون زلزالا شديدًا فصرخ السلطان صرخة عظيمة، سمعه معظم العسكر وهو يقول: «وا إسلاماه!» ثلاث مرات، «يا لله! انصر عبدك قطز على التتار». فلمنا انكسر التتار الكسرة الثانية، نزل السلطان عن فرسه ومرغ وجهه على الأرض وقبلها، وصلى ركعتين شكرًا لله تعالى ثم ركب، فأقبل العسكر وقد امتلأت أيديهم بالمغانم.

فورد الخبر بانهزام التتر إلى دمشق ليلة الأحد سابع عشريه، وحملت رأس كتبغا مقدم التتار إلى القاهرة، ففرَّ الزين الحافظي ونوّاب التتار من دمشق، وتبعهم أصحابهم فامتدّت أيدى أهل الضياع إليهم ونهبوهم، فكانت مدة استيلاء التر على دمشق سبعة أشهر وعشرة أيام.

وفى يوم الأحد المذكور: نزل السلطان على طبرية، وكتب إلى دمشق يبشر الناس بفتح الله له وخذلانه التر، وهو أوّل كتاب ورد منه إلى دمشق، فلما ورد الكتاب سر الناس به سرورا كثيرا، وبادروا إلى دور النصارى فنهبوها وأخربوا ما قدروا على تخريبه، وهدموا كنيسة اليعاقبة وكنيسة مريم وأحرقوها حتى بقيتا كوما، وقتلوا عدة من النصارى، واستر باقيهم. وذلك أنهم في مدّة استيلاء التر هموا مرارا بالثورة على المسلمين، وخربوا مساجد ومآذن كانت بجوار كنائسهم، وأعلنو بضرب الناقوس وركبوا بالصليب، وشربوا الخمر في الطرقات ورشوه على المسلمين.

وفى ثاهن عشريه: نهب المسلمون اليهود بدمشق حتى لم يتركوا لهم شيئا، وأصبحت حوانيتهم بالأسواق دكا، فقام طائفة من الأجناد حتى كفوا الناس عن حريق كنائسهم وبيوتهم. وفيه ثار أهل دمشق بجماعة من المسلمين كانوا من أعوان التتار وقتلوهم، وحربوا الدور المحاورة للكنائس، وقتلوا جماعة من المُغُل، فكان أمرا مهولا.

وفى تاسع عشريه: وصل بكرة النهار الأمير جمال الدين المحمدى الصالحي بمرسوم الملك المظفر قطز، فنزل بدار السعادة، وأمن الناس ووطنهم.

وفى يوم الأربعاء آخر شهر رمضان: وصل الملك المظفر إلى ظاهر دمشق، فخيم هناك وأقام إلى ثانى شوال، فدخل إلى دمشق ونزل بالقلعة وحرد الأمير ركن الدين بيبرس إلى حمص، فقتل من التتر وأسر كثيرا، وعاد إلى دمشق.

<sup>(</sup>١) بيسان: مدينة بالشام صغيرة حدًّا وتنسب الخمر الطيبة إليها، ويقال إن الموضع الذي قتل فيمه حالوت كان بيسان من أرض الغور من بلاد الأردن. انظر معجم البلدان ٧٨٨/١، والـروض المعطار ١١٩٩.

واستولى الملك المظفر على سائر بلاد الشام كلها من الفرات إلى حد مصر، وأقطع الأمراء الصالحية والمعزية وأصحابه إقطاعات الشام، واستناب الأمير علم الدين سنجر الحلبى فى دمشق، ومعه الأمير بحير الدين أبو الهيجاء بن عيسى بن خشتر الأزكشى الكردى. وبعث إليه الملك الأشرف موسى – صاحب حمص، ونائب هولاكو ببلاد الشام – يطلب الأمان فأمنه. وبعث السلطان أيضا بالملك المظفر علاء الدين على بن بدر الدين لؤلؤ صاحب سنجار إلى حلب نائبا بها، وأقطع أعمالها بمناشيره. وأقسر الملك المنصور على حماة (۱) وبارين، وأعاد عليه المعرة – وكانت بيد الحلبيين من سنة خمس وثلاثين وستمائة، وأخذ سليمة منه وأعطاها الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا بن مانع أمير العرب. ورتب الأمير شمس الدين أقوش البُرْلى العزيزى أميرًا بالساحل وغزة، ومعه عدة من العزيزية – وكان قد فارق الناصر يوسف وسار إلى القاهرة فأكرمه السلطان، وخرج معه فشهد وقعة عين حالوت، وأمر بشنق حسين الكردى الطبرادار، فشنق من أجل أنه دل على الملك الناصر.

وثار عدة من الأوشاقية (٢) مماليك السلطان بالنصارى ونهبوا دورهم، وكان معهم عدة من عوام دمشق، فشنق منهم نحو الثلاثين نفسا. وأمر السلطان أن يقرر على نصارى دمشق مائة وخمسون ألف درهم، فجمعوها وحملت إلى السلطان، بسفارة الأمير فارس الدين أقطاى المستعرب أتابك العسكر.

وأما التتر فإنهم لما لحقهم الطلب إلى أرض حمص، القوا ما كان معهم من متاع وغيره وأطلقوا الأسرى، وعرجوا نحو طريق الساحل. فتخطف المسلمون منهم وقتلوا خلقا كثيرًا، وأسروا أكثر. فلما بلغ هولاكو كسرة عسكره وقتل نائبه كتبغا عظم عليه، فإنه لم يكسر له عسكر قبل ذلك، ورحل من يومه.

وكان هولاكو لما قدم عليه الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الملك العزينز

<sup>(</sup>۱) حماة: من كور حمص بالشام، وهى مدينة طيبة فى وسطها نهر يسمى العاصى، وهذا النهر عظيم عليه حسور يعبر عليها، وعليه نواعير كثيرة تخرج الماء إلى ما على حانبيه من غيطان المدينة، وبينها وبين كفر طاب أربعون ميلاً، ومن حمص إلى حماة مثلها، وهى قديمة البناء، وربضها كبير وفيه الحمامات والديار، وبها حامعان وثلاث مدارس ومارستان على شط النهر بإزاء الجامع الصغير وبخارج البلد بسيط فسيح عريض فيه شجر الأعناب والمزارع والمحارث والبساتين على شطى النهر، وهو العاصى لأن ظاهر انحداره من أسفل إلى علو وبحراه من الجنوب إلى الشمال وهو يجتاز على قبلى حمص وبمقربة منها.انظر معجم البلدان ٢/ ٢٠٠٠، والروض المعطار ١٩٩٩.

 <sup>(</sup>۲) مفردها أوشاقى، وهو الذى يتولى ركوب الخيل للتسيير والرياضة. انظر صبح الأعشى
 ٥٤٠٤.

صاحب الشام أكرمه وأجرى له راتبا، واحتص به وأجلسه على كرسى قريبا منه، وشرب معه، ثم كتب له فرمانا وقلده مملكتى الشام ومصر، وأخلع عليه وأعطاه خيولا كثيرة وأموالا، وسيّره إلى جهة الشام. فأمر هولاكو لما ورد عليه خبر الكسرة برده، فأحضر وقُتل بجبال سكماس<sup>(۱)</sup> في ثامن عشر شوّال؛ وقتل معه أخوه الملك الظاهر غازى، والملك الصالح ابن شيركوه، وعدة من أولاد الملوك، وشفعت طُقُز خاتون زوجة هولاكو في الملك العزيز بن الناصر، فلم يسلم من القتل غيره، ورجع هولاكو إلى بلاده.

وتراجع الناس إلى دمشق، وسارت الأسعار بها غالية حـدا لقلـة الأقـوات. وعدمت الفلوس فيها، وتضرر الناس في المعاملة بسبب الدراهم وعزَّ كل ما كان قد هان.

فلما رتب السلطان أحوال النوّاب والولاة والشادين ببلاد الشام، خرج من دمشق يوم الثلاثاء سادس عشرى شوّال يريد مصر بعدما كان قد عزم على المسير إلى حلب، فثناه عن ذلك ما بلغه من تنكر الأمير بيبرس وغيره عليه، فإنه قد عزم على القيام بمحاربته: وسبب ذلك أن الأمير بيبرس سأل السلطان أن يوليه نيابة حلب فلم يرض فتنكر عليه؛ ليقضى الله أمرا كان مفعولا. فخافه السلطان وأضمر له السوء، وسار إلى جهة مصر. وبلغ بيبرس، فاحترس كل منهما من الآخر، وعمل فى القبض عليه. وحدّث بيبرس جماعة من الأمراء فى قتل السلطان: منهم الأمير سيف الدين بلبان الرشيدى، والأمير سيف الدين بهادر المعزى، والأمير بدر الدين بكتوت الجُوْكَندار (٢) المعزى، والأمير بدر الدين أنس الأصبهانى.

فلم يزل السلطان سائرا إلى أن خرج من الغرابى وقارب الصالحية، وانحرف فى مسيره عن الدرب للصيد ومعه الأمراء. فلما فرغ من صيده وعاد يريد الدهليز السلطانى، طلب منه الأمير بيبرس امرأة من سبى الترّ، فأنعم بها عليه. فأخذ بيبرس يد السلطان ليقبلها، وكانت إشارة بينه وبين الأمراء: فبدره الأمير بدر الدين بكتوت بالسيف و ضرب به عانقه، واختطفه الأمير أنس وألقاه عن فرسه، ورماه الأمير بهادر المعزى بسهم أتى على روحه، وذلك يوم السبت حامس عشر ذى القعدة، ودفن بالقُصَير (٣) فكانت مدّة ملكه أحد عشر شهرا وسبعة عشر يوما.

<sup>(</sup>۱) سلماس مدينة في أذربيجان، بينها وبين أرمية يومان، وبينها وبين تبريز ثلاثة أيام. انظر معجم البلدان ١٢٠/٣، والروض المعطار ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) على هامش ط: الجوكندار هو الذي يحمل حوكان السلطان أثناء لعبة الكرة.

<sup>(</sup>٣)على هامش ط: هو بلد بمصر.

وحمل قطز بعد ذلك إلى القاهرة، فدفن بالقرب من زاوية الشيخ تقى الدين قبل أن تعمر، ثم نقله الحاج قطز الظاهرى إلى القرافة ودفن قريبا من زاوية ابن عبود. ويقال إن اسمه محمود بن ممدود، وإن أمه أخت السلطان جلال الدين خوارزم شاه، وإن أباه ابن عم السلطان حلال الدين، وإنما سبى عند غلبة التتار، فبيع بدمشق ثم انتقل إلى القاهرة.

### \* \* \*

# الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى

كان بيبرس تركى الجنس، فاشتراه الملك الصالح بحم الدين أيوب، وترقى فى خدمته واستفاد من أخلاقه. فلما مات الملك الصالح، قام بيبرس فى خدمة ابنه الملك المعظم تورانشاه إلى أن قتل، فلم يزل يبترقى إلى أن قتل الفارس أقطاى، فخرج من القاهرة وتنقل فى بلاد الشام. ثم عاد إلى مصر، وخرج مع الملك المظفر قطز إلى قتال التر فلما قتل قطز، سار الأمراء الذين قتلوه إلى الدهليز السلطانى بالصالحية، واتفقوا على سلطنة الأمير بيبرس. فقام الأمير أقطاى المستعرب الأتابك - وكان بالدهليز - وقال للأمراء عند حضورهم: «من قتله منكم؟» فقال الأمير بيبرس: «أنا قتلته». فقال الأمير أقطاى: «يا خوند! اجلس فى مرتبة السلطنة مكانه». فحلس بيبرس، وبايعه أقطاى وحلف له، ثم تلاه الأمير بلبان الرشيدى، والأمير بدر الدين بيسرى، والأمير سيف وحلف له، ثم تلاه الأمير بيان الرشيدى، والأمير بدر الدين بيسرى، والأمير سيف الدين قلاوون، والأمير بيان الخزندار، ثم بقية الأمراء على طبقاتهم.

وتلقب بيبرس بالملك القاهر، وذلك في يوم السبت سابع عشر ذى القعدة المذكور. فقال له الأمير أقطاى الأتابك: «لا تتم السلطنة إلا بدخولك إلى قلعة الجبل». فركب بيبرس لوقته، ومعه الأمير أقطاى، والأمير قلاوون، والأمير بيسرى، والأمير بلبان، والأمير بيليك، ومماليكه. وتوجه إلى قلعة الجبل، فلقيه الأمير عز الدين أيدمر الحلى نائب السلطنة بديار مصر، وكان قد خرج إلى لقاء الملك المظفر قطز. فأعلمه بيبرس بما حرى فحلف له الحلى وتقدّمه إلى القلعة، ووعد من فيها من الأمراء بمواعيد جيدة عن بيبرس، فلم يخالف منهم أحد. وجلس الأمير عز الدين أيدمر الحلى على باب القلعة بيبرس، فلم يخالف منهم أحد. وجلس الأمير عز الدين أيدمر الحلى على باب القلعة حتى قدم بيبرس والأمراء في الليل، فتسلم القلعة ليلة الإثنين تاسع عشر ذى القعدة سنة ممان وحمين وستمائة، وحضر إليه الصاحب الوزير زين الدين يعقوب بن الزبير، وأشار عليه أن يغير اللقب بالملك القاهر، فإنه ما تلقب به أحد فأفلح، فاستقر لقبه الملك الظاهر.

السلوك لمعرفة دول الملوك .....

وكانت القاهرة قد زينت لقدوم الملك المظفر قطز، والناس في فرح ومسرات بقتل الترق فلما طلع النهار نادى المنادى في الناس: وترجموا على الملك المظفر، وادعوا لسلطانكم الملك القاهر ركن الدين بيبرس، ثم في آخر النهار أمر بالدعاء للملك الظاهر. فغم الناس ذلك، وحافوا من عودة دولة المماليك البحرية، وسوء مملكتهم وجورهم.

وكان قطز قد أحدث في هذه السنة حوادث كثيرة عند حركته لقتال الترز منها تصقيع الأملاك وتقويمها، وأخد زكاتها من أربابها، وأخد من كل واحد من الناس من جميع أهل إقليم مصر دينارا، وأخد من الرّك الأهلية (١) ثلثها. فأبطل الملك الظاهر جميع ما أحدثه قطز، وكتب به توقيعا قرئ على المنابر، فكان جملة ما أبطله ستمائة ألف دينار. فسر الناس ذلك، وزادوا في الزينة.

وفي يوم الإثنين: صبيحة قدوم السلطان، جلس الملك الظاهر بيبرس بالإيوان من القلعة، وحلّف العساكر، واستناب الأمير بدر الدين بيليك الخازندار، واستقر الأمير فارس الدين أقطاى المستعرب أتابكا على عادته، والأمير جمال الدين أقوش النجيبي الصالحي أستادارا، والأمير عز الدين الأقرم الصالحي أمير حاندار، والأمير سيام الدين الاجين الدرفيل والأمير سيف الدين بلبان الرومي دوادارية، والأمير بهاء الدين أمير آخره آلامين على عادته. ورتب في الوزارة الصاحب زين الدين يعقوب ابن الزبير، والأمير ركن الدين إياجي والأمير سيف الدين بكحرى حاجين. وكتب بإحضار البحرية البطالين من البلاد؛ وكتب إلى الملوك والنواب يخبرهم بسلطنته، فأحابوا كلهم بالسمع والطاعة، خلا الأمير سنجر الحلبي نائب دمشق؛ فإنه لما استقر في نيابة دمشق كان قد عمر سورها وحصنها، فورد عليه الخبر بقتل قطز وسلطنة بيبرس في أوائل ذي الحجة، فامتعض لذلك وأنف من طاعة بيبرس. ودعا لنفسه وحلّف الأمراء وتلقب بالملك الملك الخاهد، وخُطب له يوم الجمعة سادس ذي الحجة، فدعا الخطيب للملك الظاهر أوّلا ثم للملك المحاهد ثانيا، وضُربت السكة باسمهما. ثم ارتفع المحاهد عن هذا، وركب بشعار السلطنة والغاشية بين يديه، وشرع في عمارة قلعة دمشق، وجمع لها الصناع وكبراء السلطنة والغاشية بين يديه، وشرع في عمارة قلعة دمشق، وجمع لها الصناع وكبراء السلطنة والغاشية بين يديه، وشرع معلت النساء أيضا، وكان عند الناس بذلك سرور الدولة والناس، وعملوا فيها حتى عملت النساء أيضا، وكان عند الناس بذلك سرور

<sup>(</sup>١) هي التركات التي مات عنها أصحابها من غير المماليك.

<sup>(</sup>۲) وهى التى يتحدث متوليها على إصطبل السلطان أو الأمير، ويتـولى أمـر مـا فيـه مـن الخيـل والإبل. وهذا أو أمير آخور مركب من لفظين، أحدهما عربى وهو أمير، والثانى فارسى وهـو آخـور ومعناه المعلف.

٥٢٢ ..... سنة ڠان وهسين وستمائة

كبير. فقدم رسول الملك الظاهر بيبرس بكتابه بعد يومين، فوجد الأمير سنجر قد تسلطن، فعاد إلى مصر. فكتب الملك الظاهر إليه يعنفه ويقبح فعله، فغالطه في الجواب.

فولى دمشق فى هذه السنة - من أوها إلى نصف صفر - الملك الناصر، ثم ملكها هولاكو إلى أن سار إلى الشرق، فاستناب بها كتبغا وبيدرا، فحكم فيها التر إلى خامس عشرى رمضان، ثم صارت فى مملكة قطز إلى أن قتل فى خامس عشرى ذى القعدة، فملكها الملك المجاهد علم الدين سنجر الحلبى بقية السنة. وكان القضاء بها أولا بيد القاضى صدر الدين أحمد بن يحيى بن هبة الله بن سنى الدولة، ثم ولى التر القاضى كمال الدين عمر بن بندار التفليسى، ثم بعده القاضى محيى الدين بن الزكى، ثم القاضى صدر الدين أبو القاسم. ثم ولى القاضى صدر الدين بعلبك، فاستقل ابن الزكى بالقضاء بدمشق إلى أن صرفه قطز بنجم الدين أبى بكر محمد بن صدر الدين أحمد بن صدر الدين أبحد بن سنى الدولة.

وفيها ثار بحلب العزيزية والناصرية على الملك السعيد علاء الدين بن بدر الدين صاحب الموصل، وقبضوا عليه ونهبوا وطاقه، وقدَّموا عليهم الأمير حسام الدين لاجين العزيزى الجوكندار. وكان الأمير حسام الدين المذكور قد أخذ إذنا من الملك المظفر قطز – رحمه الله تعالى – وتوجّه لاستخلاص ما بقى له من الإقطاع والودائع التى كانت له من أيام الملك الناصر. فلما أنفق ما اتفق وهو بحلب أجمع الحلبيون على تقديمه، فكتب إليه الملك المجاهد علم الدين سنجر الحلبي بأن يخطب له في حلب وأن يكون نائبا له، وأن يزيده على إقطاعه زيادات كثيرة. فامتنع لاجين من إجابة الملك المجاهد سنجر، وقال: «أنا نائب ملك مصر»، وأقام على طاعة الظاهر بيبرس، فبعث إليه المظاهر بالتقليد بنيابة حلب.

وفيها ثار جماعة من السودان والرَّكْبدارية (١) والغلمان (٢)، وشنقوا بالقاهرة وهم ينادون «يآل على!»، وفتحوا دكاكين السيوفيين بين القصرين وأخذوا ما فيها من السلاح، واقتحموا اصطبلات الأجناد وأخذوا منها الخيول وكان الحامل لهم على هذا رجل يعرف بالكوراني، أظهر الزهد بيده سبحة وسكن قبة بالجبل، وتردد إليه الغلمان فحدثهم في القيام على أهل الدولة، وأقطعهم الإقطاعات وكتب لهم بها رقاعا. فلما ثاروا في الليل ركب العسكر وأحاطوا بهم وربطوهم، فأصبحوا مصليين حارج باب

<sup>(</sup>١) الركبدارية هم الذين يحملون الغاشية بين يدى السلطان في المواكب الحفلة. انظر صبح الأعشى ١٢٢٧/٤.

<sup>(</sup>٢) هو من يقوم بخدمة الحيل.

#### \* \* \*

# ومات في هذه السنة من الأعيان

الملك المعظم تورانشاه بن الناصر يوسف بن العزيز شادى بن الظاهر غازى بن صلاح الدين يوسف بن أيوب كبير البيت الأيوبي، ونائب حلب، عن ثمانين سنة.

ومات الملك الكامل محمد بن المظفر غازى بن العادل أبى بكر بن أيوب بن شادى (١) صاحب ميافارقين، وكان عالما عادلا محسنا، قتله التتار وحملوا رأسه إلى دمشق.

وتوفى الملك السعيد حسن بسن العزيز عثمان بن العادل أبى بكر بن أيوب بن شادى، صاحب قلعة الصبيبة وبانياس، بعد ما أحذتا منه وسار إلى البيرة، فأعاده التتار إلى ولايتهما، وحضر معهم عين حالوت، فأسِر وضُرب عنقه.

ومات الملك السعيد إيلغازى بن المنصور أرتق بن إبلغازى بن ألبى بن تمرقاش بن إيلغازى بن أرتق، صاحب ماردين بها؛ وقام من بعده ابنه المظفر قرا أرسلان.

وتوفى قاضى القضاة بدمشق صدر الدين أبو العباس أحمد بن أبى البركات يحيى بن همة الله بن الحسن بن يحيى بن سنى الدولة التغلبي الدمشقى الشافعي ببعلبك، عن ثمان وستين سنة.

وتوفى شيخ الإسلام تقى الدين أبو عبد الله محمد بن أبى الحسين أحمد بـن عبـد الله ابن عيسى اليونيني الحنبلي<sup>(٢)</sup>، عن ست وثمانين سنة ببعلبك.

<sup>(</sup>۱) محمد بن غازى (المظفر) بن محمد (العادل): صاحب ميافارقين، الملقب بالملك الكامل. كان شجاعا صبر زمنا على حرب التتار، وحاصروه أكثر من سنة ونصف، وهو ظاهر عليهم، إلى أن فنى أهل البلد؛ لفناء زادهم، و دخلها التتار فوحده مع من بقى من أصحابه موتى أو مرضى، فقطعوا رأسه وحملوه إلى البلاد وطافوا به فى دمشق على رمح قصير، علق عليه بشعره فوق قطعة شبكة. انظر ذيل الروضتين ٢٠٥ وشذرات الذهب ٥/ ٢٩٥ والأعلام ٢/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>۲) محمد بن أحمد بن عبد الله من سلالة حعفر الصادق، أبو عبد الله تقى الدين اليونينى: من حفاظ الحديث. حنبلى. ولد فى يونين، واشتهر وتوفى فى بعلبك. وكان مقربا من ملوك عصره. انظر البداية والنهاية ۲۲۷/۱۳ وذيل طبقات الحنابلة ۲۹۲/۳– ۲۷۳ وشذرات الذهب ٥/ ۲۹٤ والأعلام ٦/ ٣٢٢.

٥٧٥ ..... سنة ثمان وخمسين وستمائة

وتوفى الصاحب مؤيد الدين أبو إسـحاق إبراهيـم بـن يوسـف بـن إبراهيـم القفطى الشيباني، وزير حلب، بها عن أربع وستين سنة.

وتوفى الأديب مخلص الدين أبو عبد الله المبارك يحيى بن المبارك بن فضيل الغسانى الحمصى، بها في الجفلة.

وتوفى الأديب جلال الدين أبو الحسن على بن يوسف بن محمد بن عبد الله الصفار المارديني الشاعر<sup>(۱)</sup>، بها قتيلا عن ثلاث وثمانين سنة.

وتوفى الشيخ أبو بكر بن قوام بن على بن قوام البالسى (٢) الصالحي الزاهد، ببلاد حلب عن أربع وسبعين سنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) على بن يوسف بن شيبان المارديني، حلال الدين بن الصفار: كاتب شاعر. مولده ووفاته بماردين. كان كاتب الإنشاء لصاحبها الملك المنصور ناصر الدين وأرتق، وكتب لأشراف بنسي دبيس ثمانية عشر عاما. وصنف وأنس الملوك، في الأدب وقتله التتر يوم دخلوا ماردين. انظر فوات الوفيات ٩٧/٢ والنجوم الزاهرة ٧٢/٧ والأعلام ٥٣٣/، ٣٤.

<sup>(</sup>۲) أبو بكر بن قوام بن على بن قوام بن منصور الهلالى البالس: زاهد شافعى المذهب أشعرى العقيدة. كانت له زاوية وأتباع. ولد بمشهد صفين (غربى الفرات) ونشأ ببالس، على مقربة منها. ومات قرب حلب ثم نقل تابوته إلى دمشق ودفن بجبل فاسيون أسفل عقبة دمر. انظر الشذرات ٥٩٥ وقلادة النحر وفوات الوفيات ١/ ٢٢٤ ومخطوطات الظاهرية ١٩٣ وفسى دار الكتب ٥/٥٥ والأعلام ٢٨/٢.

### سنة تسع وخمسين وستمائة

فيها عظم الفأر في (١) أرض حَوْرَان (٢) أيام البيادر (٣) حتى أكل معظم الغلال، فيقال إنه أكل ثلاثمائة ألف غرارة قمح.

وفيها اجتمع من التتار ستة آلاف فارس، وقاموا بحمص. فبرز إليهم الملك الأشرف موسى شيركوه صاحب حمص، والملك المنصور صاحب حماة، واجتمع إليهما قدر ألف ورأبعمائة فارس. وقدم زامل بن على أمير العرب في عدة من العربان وواقعوا التر يوم الجمعة خامس المحرم على الرَّسْتَن (٤)، فأفنوهم قتلا وأسرا، ووردت البشارة إلى مصر بذلك. وكانت التتار في ستة آلاف، والمسلمون ألف وأربعمائة، وحملت رعوس القتلى إلى دمشق وفيها اشتد الغلاء بدمشق.

وفى يوم الإثنين سابع صفر: ركب الملك الظاهر بيبرس من قلعة الجبل بشعار السلطنة (٥) إلى خارج القاهرة، ودخل من باب النصر، فترجل الأمراء ومشوا بين يديه إلى باب زويلة، ثم ركبوا إلى القلعة، وقد زينت القاهرة، ونثرت الدنانير والدراهم على السلطان، وخلع على الأمراء والمقدمين وسائر أرباب الدولة، وكان هذا أول ركوبه، ومن حينتذ تابع الركوب إلى اللعب بالأكرة (١). وكتب إلى ملوك الغرب واليمن والشام والثغور بقيامه في سلطنة مصر والشام.

وفيها بعث السلطان الملك الظاهر بيبرس الأمير جمال الدين المحمدى إلى دمشق، ومعه مائة ألف درهم وحوائص وخلع بألفى دينار عينا، ليستميل الناس على المحاهد سنجر.

<sup>(</sup>١) الفاء والألف والراء أصل، ويسمون الألف فيه همزة، الفار معروف ويقال منه: مكان فئر أى: كثير الفار. انظر مقاييس اللغة مادة الفار فآر.

<sup>(</sup>۲) حوران: حبال بالشام، وحوران أيضا من أعمال دمشق، ومدينتها بصرى، تسير فى صحراء حوران عشرة فراسخ فى منازل ومزارع حتى تصل إلى مدينة بصرى، وهى مدينة حوران، وفى شرقى هذه المدينة بحيرة فيها تجتمع مياه دمشق وتسير منها فى صحراء ورمال مقدار خمسة عشر فرسخا فتدخل دمشق. انظر معجم البلدان ٣٥٨،٣٥٧/٢، والروض المعطار ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) جمع بيدر، وهو الموضع الذي تدرس فيه الغلال. انظر محيط المحيط.

<sup>(</sup>٤) وهي في نصف الطريق بين حماة وحمص. انظر معجم البلدان ٧٧٨/٢.

 <sup>(</sup>٥) المقصود بشعار السلطنة أنواع الملابس والأدوات والترتيبات التي كان السلطان يظهر بها في
 المواكب الحفلة. انظر صبح الأعشى ٨،٧/٤.

<sup>(</sup>٦) على هامش ط: الأكرة لُفيَّة من الكرة، والمراد بلعب الأكرة.

٢٢٥ ..... سنة تسع وخمسين وستمائة

فقدم دمشق ثالث صفر وعَمِل ما أمر به، فأجابه الأمراء القيمرية وخرجوا عن دمشق: ومعهم الأمير علاء الدين أبغُدِى الأشرفي، والأمير بهاء الدين أبغُدِى الأشرفي، والأمير قراسنقر الوزيرى، وعدّة من الأمراء. ونادوا باسم الملك الظاهر بيبرس، فارتجت دمشق.

وبعث المجاهد سنجر إليهم بعسكر فانهزم، فخرج بنفسه وحمل بأصحابه، ففروا عنه ثم عادوا عليه، فخرج وقتل عدّة من جماعته، والتحاً هو إلى القلعة فامتنع بها يوم السبت حادى عشر صفر. فدخل الأمير إيدكين البندقدار – أستاذ الملك الظاهر – إلى المدينة وملكها، وحلّف الناس للملك الظاهر وقام بأمرها. وخاف المجاهد على نفسه ففر من قلعة دمشق إلى بعلبك، فأرسل إليه الأمير إيدكين وأحضره محتفظا به. فلما بلغ الملك الظاهر بيبرس ذلك قرر الأمير علاء الدين طيبرس الحاج الوزيرى في القلعة، وجعل إليه التحدث في الأموال، واستدعى الأمير سنجر الحلبي، وأقام إيدكين مدّة شهر في نيابة دمشق، ثم صرفه عنها بالأمير طيبرس الوزيرى، وسار الأمير سنجر مع الأمير بدر الدين ابن رحال، وأحضر في سادس عشر صفر وهو مقيد إلى مصر. فندب الملك الظاهر إلى لين رحال، وأحضر في سادس عشر صفر وهو مقيد إلى مصر. فندب الملك الظاهر إلى لين رحال، وأحضر في سادس عشر صاب القرافة على خفية واعتقله بالقلعة، من غير أن ليعلم به أحد من الناس.

وفيها جهز الملك الظاهر بيبرس الأموال والأصناف صحبة الأمير علم الدين اليغمرى لعمارة الحرم النبوى بالمدينة، وبعث الصناع والآلات لعمارة قبة الصخرة بالقلس، وكانت وهت. وأخرج ما كان في إقطاعات الأمراء من أوقاف الخليل عليه السلام، ووقف عليه قرية تعرف باذنا. ورسم للأمير جمال الدين بن يغمور بعمارة ما تهدم من قلعة الروضة، فرم ما فسد منها ورتب بها الجندارية وأعاد لها حرمتها، وفرق أبراجها على الأمراء: وهم الأمير قلاوون، والأمير عز الدين الحلى والأمير عز الدين أوغان، والأمير بيسرى، وغيرهم -لكل أمير منهم برج، وأمرهم أن تكون اصطبلاتهم وبيوتهم فيها، وسلمهم مفاتيح القلعة. وأمر بعمارة القناطر بجسر شبرامنت (١) من الجيزية؛ لكثرة ما كان يشرق من الأراضي في كل سنة، فانتفعت البلاد بهذه القناطر. وأمر بعمارة أسوار الإسكندرية، ورتب لذلك جملة من المال في كل شهر. وبني بثغر رشيد مرقبا لكشف البحر. وأمر بردم فم بحر دمياط، فحرج جماعة الحجارين وألقوا فيه لكشف البحر. وأمر بردم فم بحر دمياط، فنحرج جماعة الحجارين وألقوا فيه القرَابيْص (٢)، حتى تمتنع السفن الكبار من دخوله، واستمر ذلك إلى اليوم.

<sup>(</sup>۱) وهى قرية من مديرية الجيزة، وتقع شمالى بوصير، وفي قبليها حسر ممتد مــن النيــل إلى الجبــل. انظر الخطط التوفيقية ٢١/ ١٣٤، ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) على هامش ط: القرابيص مفردها قرباص، وهي الحجارة.

وأمر السلطان بإخراج الأمير سيف الدين الرشيدى إلى بحر أشموم، فتوجه إليه وأحضر الولاة وحفر هذا البحر، وأزال منه ما تربى به من الأطيان، وغرق عدة مراكب حتى رد إليه الماء. وأمر بعمارة ما خربه التر من قلاع الشام: وهى قلعة دمشق، وقلعة الضلت، وقلعة عجلون، وقلعة صرخد (١)، وقلعة بصرى (٢) وقلعة شيرز، وقلعة الصبيبة، وقلعة شمر وقلعة حمص. فعمرت كلها ونظفت خنادقها، ووسعت أبراجها وشحنت بالعدد، وجرد إليها المماليك والأجناد، وخزنت بها الغلات والأزواد. وحملت كثيرة إلى دمشق، وفرقت في البلاد لتصير تقاوى الفلاحين. ورتب السلطان بدمشق بعدل، وبني مشهدا في عين جالوت عرف بمشهد النصر.

ورتب السلطان البريد في سائر الطرقات، حتى صار الخبر يصل من قلعة الجبل إلى دمشق في أربعة أيام ويعود في مثلها. فصارت أخبار الممالك ترد إليه في كل جمعة مرتين، ويتحكم في سائر المماليك من العزل وهو مقيم بقلعة الجبل، وأنفق في ذلك مالا عظيما حتى تم ترتيبه. ونظر في أمر الشواني الحربية، وكان قد أهمل أمر الأسطول بمصر وأخذ الأمراء رجاله واستعملوهم في الحراريق وغيرها، فأعادهم إلى ما كانوا عليه في أيام الملك الصالح نجم الدين أيوب. وأنشأ عدة شواني بثغرى دمياط والإسكندرية، ونزل بنفسه إلى دار الصناعة ورتب ما يجب ترتيبه، وتكامل عنده ببر مصر ما ينيف على أربعين قطعة وعدة كثيرة من الحراريق والطرائد ونحوها.

فلما كان ذات يوم حضر إليه رجل من أجناد الأمير الصقلى، وأحبره أن أستاذه فرق مالا على جماعة من المعزية وقرر معهم قتل السلطان: منهم الأمير علم الدين الغتمى، والأمير بهادر المعزى، والأمير شجاع الدين بكتوت، فقبض على الجميع فى ثامن ربيع الأول.

و فيها قبض على الصاحب زين الدين يعقوب بن الزبير، وعوق فى قاعة الوزارة؛ فشفع فيه الأمير سيف الدين أنس، فخلع فى يومه. ولم يقم سوى أيام وقبض السلطان على الأمير أنس، فقبض على الصاحب زين الدين بن الزبير فى صبيحة مسكه. ثم طلب قاضى القضاة تاج الدين عبد الوهاب ليلى الوزارة فأبى، وأقام الأمير فارس

<sup>(</sup>١) بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق. وهي قلعة حصينة. انظر معجم البلدان ٢٠١/٣.

<sup>(</sup>٢) بصرى: من أرض الشا ممن أعمال دمشق وهى مدينة حوران وفى شرقى هذه المدينة بحيرة تجتمع فيها مياه دمشق وتسير منها فى صحراء ورمال مقدار خمسة عشر فرسخًا فتدخل دمشق. انظر معجم البلدان ٢٠١٤، والروض المعطار ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) هي إحدى بلاد كورة حمص.

٥٢٨ ..... سنة تسع وخمسين وستمائة

الدين أقطاى يراوده زمانا وهو لا يقبل، ثم نزل إلى داره، فطلب السلطان بهاء الدين على سديد الدين محمد بن سليم بن حنا، فولى الوزارة، وفُوّض إليه تدبير المملكة وأمور الدولة بأسرها، وخلع عليه. فركب معه جميع الأعيان والأكابر، وعدّة من الأمراء منهم سيف الدين بلبان الرومي الدوادار.

وورد الخبر عن عكا أن سبع جزائر من جزائر الفرنج في البحر خسف بها وبأهلها، بعدما نزل عليهم دم عشرة أيام، فهلك بها خلق كثير، وصار أهل عكا في خوف واستغفار وبكاء.

وجهز السلطان الأمير بدر الدين بيليك الأيدمرى في جماعة، ولم يعرف مقصده في ذلك أحد ممن حرده ولا غيرهم، فساروا إلى الشوبك وتسلموها من نواب الملك المغيث فتح الدين عمر في سادس عشرى ربيع الأخر، واستقر في نيابتها الأمير سيف الدين بلبان المختصى واستخدم فيها النقباء والجنادرة، وأفرد بخاص القلعة ما كان في الأيام الصالحية.

وفيه قبض على الأمير بهاء الدين بغدى، وحبس بقلعة الجبل حتى مات.

وفى يوم الثلاثاء عاشر جمادى الأولى: فَوْض قضاء القضاة بديار مصر للقاضى تاج الدين عبد الوهاب بن القاضى الأعز خلف، المعروف بابن بنت الأعز، عوضا عن بدر الدين السنجارى، بعد عدّة شروط اشترطها على السلطان أغلظ فيها. وقصد القاضى تاج الدين بكثرة الشروط أن يعفى من ولاية القضاء، فأجاب السلطان إلى قبول ما اشترط عليه رغبة فيه وثقة به، وصلى بالسلطان صلاة الظهر، وحكم بعد ذلك. وقبض السلطان على البدر السنجارى وعوقه عشرة أيام، ثم أفرج عنه.

وفيها سار الأمير أبو القاسم أحمد (١) بن الخليفة الظاهر أبى نصر محمد بن الناصر لدين الله أحمد بن المستضىء با لله العباسى (٢) – الذى يقال له الزراتيقى لقب لقب به

<sup>(</sup>۱) أحمد (المستنصر) بن محمد الظاهر بن الناصر المستضىء، أبو القاسم العباس أول الخلفاء العباسيين بمصر. دخلها بعد ثلاث سنين من انقراض عباسية العسراق، فأثبت نسبه فى بحلس الملك الظاهر بيبرس البندقدارى أمام جمع من العلماء وأركان الدولة، فسر به الظاهر ووجد فيه قوة حديدة لملكه فجمع الناس وأعلن فيهم الأمر وبايعه بالخلافة، ولقبه بالمستنصر، ولم تطل مدة أبى القاسم (المستنصر) فإن الظاهر سيره فى حيش إلى العراق لاسترداد بغداد من أيدى التتار فزحف وحارب التتر وانهزم حيشه، وفقد. انظر ابن إياس ١٠١/١ والنجوم ٢٠٦/٧ والخميس ٣٧٨/٣ والأعلام ١/

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد، أبو نصر، الظاهر بن الناصر بن المستضىء العباسى: من خلفاء الدولة=

العامة - مع جماعة من العرب بني مهتا، يريد دمشق. وكان قد فرّ من بغداد لما قتل هولاكو الخليفة المستعصم بالله، ونزل عنـد عـرب العـراق فـي هـذه المـدة، ثـم أراد أن يلحق بالملك الظاهر بيبرس بمصر. فوردت مكاتبة الأمير علاء الدين أيدكين البندقدار، والأمير علاء الدين طيرس الوزيري نائب دمشق: بأنه ورد إلى الغوطة رجل ادعى أنه أبو القاسم أحمد الأسمر بن الإمام الظاهر بن الإمام الناصر، وهو عم المستعصم وأخو المستنصر، ومعه جماعة من عرب خفاجة في قريب الخمسين فارسا، وأن الأمير سيف الدين قلج البغدادي عَرف أمراء العرب المذكورين، وقال: «بهؤلاء يحصل المقصود». فكتب السلطان إلى النواب بالقيام في خدمته وتعظيم حرمته، وأن يسير معه حجاب من دمشق فسار من دمشق بأوفر حرمة إلى جهة مصر. فخرج السلطان من قلعة الجبل يوم الخميس تاسع شهر رحب إلى لقائه، ومعه الوزيسر الصاحب بهاء الدين بن حنا، وقاضي القضاه تاج الدين ابن بنت الأعز ، وساثر الأمراء وجميع العسكر، وجمهور أعيان القاهرة ومصر، ومعظم الناس من الشهود والمؤذنين. وخرجت اليهود بالتوراة، والنصاري بالإنجيل. فسار السلطان به إلى باب النصر، ودخل إلى القاهرة وقد لبس الشعار العباسي، وخرج الناس إلى رؤيته، وكان من أعظم أيام القاهرة. وشـق القصبـة إلى باب زويلة، وصعد قلعة الجبل وهو راكب، فأنزل في مكان حليل قد هييء له بها، وبالغ السلطان في إكرامه وإقامة ناموسه.

فلما كان يوم الإثنين ثالث عشره: حضر قاضى القضاة ونواب الحكم، وعلماء البلد وفقهاؤها وأكابر المشايخ وأعيان الصوفية، والأمراء ومقدّمو العساكر، والتحار ووجوه الناس، وحضر أيضا الشيخ عز الدين بن عبد السلام، فمثلوا كلهم بحضرة الأمير أحمد، وجلس السلطان متأدبا بغير كرسى ولا طَرَّاحَة (١) ولا مسند. وشهد العربان وخادم من البغاددة بأن الأمير أحمد هو ابن الإمام الظاهر أمير المؤمنين بن الإمام الناصر أمير المؤمنين، وشهد بالاستفاضة القاضى جمال الديس يحيى بن عبد المنعم بن حسس المعروف بالجمال يحيى نائب الحكم بمصر، والفقيه علم الدين محمد بن الحسين ابن عيسى بن عبد الله بن رشيق، والقاضى صدر الدين موهوب الجزرى، ونجيب الدين عيسى بن عبد الله بن رشيق، والقاضى صدر الدين موهوب الجزرى، ونجيب الدين الحرّاني، وسديد الدين عثمان بن عبد الكريم بن أحمد بن خليفة، و أبو عمرو بن أبى الحباسية في العراق. بويع بعد وفاة أبيه (سنة ٢٢٢ هـ). وكانت خلافته تسعة أشهر وأياما. انظر الكامل لابن الأثير ٢١/ ٢٦٠، ٢١٧ والأعلام لابن قاضى شهبة ونكت الهميان ٢٣٨ وتاريخ

الخميس ٣٦٩/٢ وابن العبرى ٤٢٢ والبداية والنهايــة ١١٢ / ١١٢ ومرآة الزمــان ٨/ ٦٤٢ والأعــلام

<sup>(</sup>١) على هامش ط: الطراحة وجمعها طراريح. مرتبة يفترشها السلطان إذا حلس.

محمد الصنهاجي التَّزْمُنْتِي، أنه أحمد بن الإمام الظاهر بن الإمام الناصر. فقبل قاضي القضاة تاج الدين شهادات القوم، وأسجل على نفسه بالثبوت، وهو قائم على قدميه في ذلك المحفل العظيم حتى تم الإسحال والحكم.

فلما تم ذلك كان أول من بايعه القاضى تاج الدين، ثم بعده قام السلطان وبايع أمير المؤمنين المستنصر با لله أبا القاسم أحمد بن الإمام الظاهر، على العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله على، وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد فى سبيل الله، وأخذ أموال الله بحقها وصرفها فى مستحقها. ثم بايعه بعد السلطان الشيخ عز الدين بن عبد السلام، ثم الأمراء وكبار الدولة. فلما تمت البيعة قلد الإمام المستنصر با لله السلطان الملك الظاهر البلاد الإسلامية وما ينضاف إليها، وما سيفتحه الله على يديه من بلاد الكفار، ثم قام الناس فبايعوا الخليفة المستنصر با لله على اختلاف طبقاتهم. وكتب فى الوقت إلى الملوك والنواب بسائر الممالك أن ياخذوا البيعة على من قبلهم للخليفة المستنصر با لله أبى القاسم أحمد بن الإمام الظاهر، وأن يُدعى له على المنابر ثم يدعى للسلطان بعده، وأن تنقش السكة باسمهما.

فلما كان يوم الجمعة سابع عشرة: حطب الخليفة المستنصر با لله في حامع القلعة، فاستفتح بقراءة صدر سورة الأنعام، ثم صلى على النبى ريس وترضى عن الصحابة وذكر شرف بنى العباس، ودعا للملك الظاهر، وقضى الخطبة، فاستحسن الناس ذلك منه، واهتم السلطان بأمره، ونثر عليه جملا مستكثرة من الذهب والفضة. فلما شرع في الخطبة تلكأ فيها، ثم نزل بعد تمامها وصلى بالناس الجمعة.

وكان منصب الخلافة شاغرا ثلاث سنين ونصف سنة، منذ قتل الخليفة المستعصم في صفر سنة ست و خمسين، فكان الخليفة المستنصر با الله هو الثامن والثلاثون من خلفاء بني العباس، وبينه وبين العباس أربعة وعشرون أبا. وكان أسمر اللون وسيمًا، شديد القوى عالى الهمة، له شجاعة وإقدام. واتفق له ما لم يتفق لغيره، وهو أنه لقب بالمستنصر لقب أخيه باني المدرسة المستنصرية ببغداد، ولم يقع لغيره أن الخليفة لقب بلقب أخيه سواه.

فى يوم الأحد تاسع عشوه: ركب الخليفة والسلطان من قلعة الجبل إلى مدينة مصر، وركبا فى الحراريق وسارا فى النيل إلى قلعة الجزيرة، وحلسا فيها، وأحضرت الشوانى الحربية، فلعبت فى النيل على هيئة محاربتها العدو فى البحر، ثم ركبا إلى البروسار إلى قلعة الجبل، وقد خرج الناس لمشاهدتهما، فكان من الأيام المشهودة.

وفيه قلد السلطان الأمير علم الدين سنجر الحلبى – الذى ثار قبلا بدمشق – نيابة حلب، وجهز معه أمراء لكل منهم وظيفة وهم: الأمير شرف الدين قيران الفخرى أستادار، والأمير بدر الدين جماق أمير جاندار، والأمير علاء الدين أيدكين الشهابى شاد الدواوين. وسار الأمير علم الدين من القاهرة كما تسافر الملوك، فدخل حلب فى ثالث شعبان فحضر إليه جماعة من العزيزية والناصرية وسألوا الأمان – كانت العزيزية والناصرية قد اختلفوا وخرجوا إلى الساحل، فأقطعهم السلطان إقطاعات، وأحضر منهم عدة إلى مصر.

وفي يوم الإثنين رابع شعبان: ركب السلطان إلى حيمة ضربت له في البستان الكبير خارج القاهرة، ومعه أهل الدولة. وحُملت الخلع صحبة الأمير مظهر الدين وشاح الخفاجي، وخادم الخليفة المستنصر بـا لله. فدخـل السـلطان إلى خيمـة أخـري. وأفيضت عليه الخلع الخليفتية وخُرَج بها وهي: عمامة سوداء مذهبة مزركشة، ودُرَّاعَة (١) بنفسجية اللون، وطوق ذهب، وقيد من ذهب عُمل في رجليه، وعدة سيوف تقلد منها واحدا - وحُملت البقية خلفه، ولواءان منشوران على رأسه، وسهمان كبيران وترس. فقدّم له فرس أشهب، في عنقه مِشَدَّة (٢) سوداء وعليه كُنْبُوش (٣) أسود. وطلب الأمراء واحدًا بعد واحد وخلع عليهم، وخلع على قاضي القضاة تاج الدين، وعلى الصاحب بهاء الدين، وعلى فخر الدين بن لقمان صاحب ديوان الإنشاء. ونُصب منبر، فصعد عليه ابن لقمان بعدمًا جلمل بثوب حرير أطلس أصفر، وقرأ تقليد الخليفة للسلطان، وهو من إنشائه، ونصه بعد البسملة: «الحمد لله الذي اصطفى الإسلام بملابس الشرف، وأظهر بهجة درره وكانت خافية بما استحكم عليها من الصدف، وشيَّدها وهي من غلاته حتى أنسىي ذكر ما سلف، وقيَّد لنصره ملوكا اتفق على طاعتهم من اختلف. أحمده على نعمه التي رتعت الأعين منها في الروض الأنف، وألطافه التي وقف الشكر عليها فليس عنها منصرف. وأشهد أن لا إلـه إلا الله وحده لا شريك له، شهادة توجب من المخاوف أمنــا، وتســهل مـن الأمــور مــا كان حزنا. وأشهد أن محمدا عبده الذي جبر من الدين وهنا، ورسوله المذي أظهر من المكارم فنونا لا فنا، صلى الله عليه وعلى آله الذين أضحت مناقبهم باقية لا تفني، وأصحابه الذين أحسنوا في الدنيا فاستحقوا الزيادة من الحسني.

<sup>(</sup>١) الدراعة حبة مشقوقة المقدم، ولا تكون إلا من صوف. انظر محيط المحيط.

<sup>(</sup>٢) المشدة مرادفة للفظ الرقبة. انظر القلقشندى، صبح الأعشى ٨/٤.

<sup>(</sup>٣) على هامش ط: هي البرذعة تجعل تحت سرج الفرس.

«وبعد فإن أولى الأولياء بتقديم ذكره، وأحقهم أن يصبح القلم راكعا وساجدا فيي تسطير مناقبه وبره، من سعى فأضحى بسعيه الحميد متقدّما، ودعا إلى طاعته فأحاب من كان مُنْجدا ومُنْهما، وما بدت يد من المكرمات إلا كان لها زندا ومعصما، ولا استباح بسيفه حمى وغي إلا أضرمه نارا وأجراه دما. ولما كانت هذه المناقب الشريفة مختصة بالمقام(١) العالى المولوي(٢) السلطاني الملكي الظاهري الركني شرفه الله وأعلاه، ذكره الديوان العزيز النبوى الإمامي المستنصري أعز الله سلطانه، تنويها بشريف قدره، واعترافا بصنعه الذي تنفد العبارة المسهبة ولا تقوم بشكره. وكيف لا وقد أقام الدولة العباسية، بعد أن أقعدتها زمانة الزمان، وأذهبت ما كان من محاسن وإحسان، وأعتب دهرها المسيء لها فأعتب، وأرضى عنها زمنها وقد كان صال عليها صولة مغضب. فأعاده لها سلما بعد أن كان عليها حربا، وصرف إليها اهتمامه فرجع كل متضايق من أمورها واسعا رحبا، ومنح أمير المؤمنين عند القدوم عليه حنوا وعطفا، وأظهر من الولاء رغبة في ثواب الله ما لا يخفي، وأبدى من الاهتمام بأمر الشريعة والبيعــة أمــر لــو رامه غيره لامتنع عليهن ولو تمسك بحبله متمسك لانقطع بـ قبـل الوصـول إليـه. لكـن الله تعالى ادخر هذه الحسنة ليثقل بها ميزان ثوابه، ويخفف بها يـوم القيامـة حسابه، والسعيد من خفف من حسابه. فهذه منقبة أبي الله إلا أن يخلدها في صحيفة صنعه، ومكرمة قضت لهذا البيت الشريف بجمعه بعد أن حصل الإياس من جمعه».

«وأمير المؤمنين يشكر لك هذه الصنائع، ويعترف أنه لولا اهتمامك لاتسع الخرق على الراقع. وقد قلدك الديار المصرية والبلاد الشامية والديار البكرية والحجازية واليمنية والفراتية، وما يتجدد من الفتوحات غورا ونجدا، وفوض أمر جندها ورعاياها إليك حين أصبحت بالمكارم فردا، ولا جعل منها بلدا من البلاد ولا حصنا من الحصون . يستثنى، ولا جهة من الجهات تعد في الأعلى ولا في الأدنى».

«فلاحظ أمور الأمة فقد أصبحت لها حاملا، وحلَّص نفسك من التبعات اليوم ففى غد تكون مسئولا لا سائلا، ودع الاغترار بأمر الدنيا فما نال أحد منها طائلا، وما رآها أحد بعين الحق إلا رآها خيالا زائلا، فالسعيد من قطع منها آماله الموصولة، وقدَّم لنفسه زاد التقوى فتقدمة غير التقوى مردودة لا مقبولة. وابسط يدك بالإحسان والعدل، فقد أمر الله بالعدل وحثٌ على الإحسان، وكرّر ذكره في مواضع من

<sup>(</sup>١) لفظ المقام كان من الألقاب الخاصة بالملوك والسلاطين، وأنه كان يستعمل في المكاتبات السلطانية للكناية عن السلطان تعظيما له من التفوه باسمه.

<sup>(</sup>٢) نسبة للمبالغة من كلمة مولى.

السلوك لمعرفة دول الملوك المرء ذنوبا كتبت عليه وآثاما، وجعل يوما واحدا منها كعبادة القرآن، وكفّر به عن المرء ذنوبا كتبت عليه وآثاما، وجعل يوما واحدا منها كعبادة العابد ستين عاما. وما سلك أحد سبيل العدل إلا واجتنبت ثماره من أفنان، ورجع الأمر به بعد بُعْد تداعي أركانه وهو مشيد الأركان، وتحصن به من حوادث زمانه والسعيد من تحصن من حوادث الزمان، وكانت أيامه في الأيام أبهى من الأعياد، وأحسن في العيون من الغرر في أوجه الجياد، وأحلى من العقود إذا حلى بها عاطل

الأجياد».

«وهذه الأقاليم المنوطة بك تحتاج إلى نوّاب وحكام. وأصحاب رأى من أصحاب السيوف والأقلام، فإذا استعنت بأحد منهم في أمورك فنقّب عليه تنقيبا، واجعل عليه في تصرفاته رقيبا. وسل عن أحواله ففي يوم القيامة تكون عنه مسئولا وبما أجرم مطلوبا، ولا تول إلا من تكون مساعيه حسنات لك لا ذنوبا. وأمُرهم بالأناة في الأمور والرفق، ومخالفة الهوى إذا ظهرت أدلة الحق، وأن يقابلوا الضعفاء في حوائجهم بالثغر الباسم والوجه الطلق، وألا يعاملوا أحدا على الإحسان والإساءة إلا بما يستحق، وأن يكونوا لمن تحت أيديهم من الرعايا إخوانا، وأن يوسعوهم براً وإحسانا، وألا يستحلوا حرماتهم إذا استحل الرمان لهم حرمانا، فالمسلم أحو المسلم ولو كان أميرا وأحواله، والسعيد من نسج ولاته في الخير على منواله، واستنوا بسنته في تصرفاته وأحواله، وتحملوا عنه ما تعجز قدرته عن حمل أثقاله».

ومما تؤمرون به أن يمحى ما أحدث من سيئ السنن، وحدد من المظالم التي هي مسن أعظم المحن، وأن يشترى بإبطالها المحامد فإن المحامد رخيصة بأغلى ثمن. ومهما جبى منها من الأموال فإنما هي باقية في الذمم حاصلة، وأحياد الخزائن وإن أضحت بها حالية فإنما هي على الحقيقة منها عاطلة، وهل أشق ممن احتقب إثما، واكتسب بالمساعى الذميمة ذما، وجعل السواد الأعظم له يوم القيامة خصما، وتحمل ظلم الناس فيما صدر عنه من أعماله وقد خاب من حمل ظلما. وحقيق بالمقام الشريف المولوى السلطاني الملكي الظاهري الركني أن تكون ظلامات الأنام مردودة بعدله، وعزائمه تخفف ثقلا لا طاقة لهم بحمله، فقد أضحى على الإحسان قادرا، وصنعت له الأيام ما لم تصنع لغيره من تقدم للملوك وإن حاء آخرا. فأحمد الله على أن وصل إلى حانبك إمام هدى أوجب لك مزية التعظيم، ونبه الخلائق على ما خصك الله به من هذا الفضل العظيم. وهذه أمور يجب أن تلاحظ وترعى، وأن توالى عليها حمد الله فإن الحمد يجب عليه عقلا وشرعا، وقد تبين أنك صرت في الأمور أصلا وصار غيرك فرعاه.

«ومما يجب أيضا تقديم ذكره أمر الجهاد الذي أضحى على الأمة فرضا، وهو العمل الذي يرجع به مسود الصحائف مبيضا. وقد وعد الله المجاهدين بالأجر العظيم، وأعد هم عنده المقام الكريم، وخصهم بالجنة التي لا لغو فيها ولا تأثيم. وقد تقدمت لك في الجهاد بيضاء أسرعت في سواد الحساد، وعرفت منك عزمة هي أمضى مما تجنه ضمائر الأغماد، وأشهى إلى القلوب من الأعياد. وبك صان الله حمى الإسلام من أن يتبدّل، وبعزك حفظ على المسلمين نظام هذه الدول، وسيفُك أثر في قلوب الكافرين قروحا لا تندمل، وبك يرجى أن يرجع مقر الخلافة إلى ما كان عليه في الأيام الأول. فأيقظ لنصرة الإسلام حفنا ما كان غافيا ولا هاجعا، وكن في مجاهدة أعداء الله إماما متبوعا لا تابعا، وأيّد كلمة التوحيد فما تجد في تأييدها إلا مطيعا سامعا».

«ولا تخل التغور من اهتمام بأمرها تبسم له التغور، واحتفال يبدِّل ما دجى من ظلماتها بالنور. واجعل أمرها على الأمور مقدما، وشيِّد منها كل ما غادره العدو منهما، فهذه حصون بها يحصل الانتفاع، وهى على العدو داعية افتراق لا اجتماع. وأولاها بالاهتمام ما كان البحر له مجاورا، والعدو له ملتفتا ناظرا، لاسيما الديار المصرية، فإن العدو وصل إليها رابحا وراح خاسرا، واستأصلهم الله فيها ما أقال منهم عاثرا».

«وكذلك أمر الأسطول الذى تزحى خيله كالأهلة، وركائبه سابقة بغير سائق مستقلة. وهو أخو الجيش السليمانى، فإن ذاك غدت الرياح له حاملة، وهذا تكلفت بحمله المياه السائلة. وإذا لحظها حارية فى البحر كانت كالأعلام، وإذا شبهها قال هذه ليال تقلع بالأيام».

«وقد سنى الله لك من السعادة كل مطلب، وأتاك من أصالة الرأى الذى يريك المغيب، وبسط بعد القبض منك الأمل، ونشط بالسعادة ما كان من كسل، وهداك إلى مناهج الحق ومازلت مهتديا إليها، وألزمك المراشد ولا تحتاج إلى تنبيه عليها. والله يمدك بأسباب نصره، ويوزعك شكر نعمه، فإن النعمة ستتم بشكره».

ولما فرغ من قراءته، ركب السلطان بالخلعة والطوق الذهب والقيد الذهب، وكان الطالع برج السنبلة. وحمل التقليد الأمير جمال الدين التحييي أستادار السلطان، ثم حمله الصاحب بهاء الدين وسار به بين يدى السلطان وسائر الأمراء ومن دونهم مشاة سوى الوزير. ودخل السلطان من باب النصر وشق القاهرة، وقد زُينت وُبسط أكثر الطريق بثياب فاخرة مشى عليها فرس السلطان. وضح الخلق بالدعاء. بإعزاز أيامه وإعزاز

وشرع السلطان في تجهيز الخليفة للسفر، واستخدم له عساكر، وكتب للأمير سابق الدين بوزنا أتابك العسكر الخليفتي بألف فارس، وجعل الطواشي بهاء الدين سندل الشرابي الصالحي شرابيا بخمسمائة فارس، والأمير ناصر الدين بن صيرم خازندارا بحائتي فارس، والأمير الشريف نجم الدين أستادارا بخمسمائة فارس، وسيف الدين بلبان الشمسي دوادارا بخمسمائة فارس، والأمير فارس الدين أحمد بن أزدمر اليغموري دوادارا أيضًا، والقاضي كمال الدين محمد بن عز الدين السنجاري وزيرا، وشرف الدين أبا حامد كاتبا، وأقام عدة من العربان أمراء، وحمل السلطان إلى الجميع الخزائن والسلاح وغيره من الصناحق والطبلخاناه، وانفق أموالا كثيرة واشترى مائة ملوك كبارا وصغارا، ورتبهم سلاح دارية وجامدراية، وأعطى كلا منهم ثلاثة أرؤس من الخيل وجملا لعدته، ورتب سائر ما يحتاج إليه الخليفة: من صاحب ديوان وكاتب إنشاء الخيل وجملا لعدته، وخيول الإصطبلات، واستخدم الأجناد، وعين خاص الخليفة مائة فرس وعشر قُطُر بغال وعشر قُطُر جمال، وطشتخاناه وحوائج خاناه، وكتب لمن وفد معه من العراق تواقيع ومناشير بالإقطاعات.

فلما تهيأ ذلك كله برز الدهليز الخليفتى والدهليز السلطانى إلى البركة ظاهر القاهرة، وركب الخليفة والسلطان من قلعة الجبل فى السادسة من نهار الأربعاء تاسع عشر شهر رمضان، وسار إلى البركة فنزل كل منهما فى دهليزه، واستمرت النفقة فى أجناد الخليفة، وفى يوم عيد الفطر ركب السلطان مع الخليفة تحت المظلة، وصليا صلاة العيد، وحضر الخليفة إلى حيمة السلطان بالمنزلة وألبسه سراويل الفتوة بحضرة الأكابر، ورتب السلطان الأمير عز الدين أيدمر الحلى نائب السلطنة بديار مصر، وأقام معه الصاحب بهاء الدين بن حنا.

وفى يوم السبت سادس شوال: رحل الخليفة وصحبته الملك الظاهر بجميع العساكر، فساروا إلى الكسوة ظاهر دمشق، وحرج إلى لقائهم عسكر دمشق فى يوم الإثنين سابع ذى القعدة، فنزل الخليفة بالتربة الصالحية فى سفح قاسِيُوْن (١)، ونزل السلطان بقلعة دمشق.

<sup>(</sup>١) هو حبل مطل على الشمال الغربي من دمشق.

٣٠٥ ..... سنة تسع وخمسين وستمالة

وفى يوم الجمعة عاشره: دخل الخليفة الجامع الأموى بدمشق من باب البريد<sup>(۱)</sup>، وجاء السلطان من باب الزيادة، واجتمعا بمقصورة الجامع حتى فرغا من صلاة الجمعة، وخرجا إلى باب الزيادة فمضى الخليفة وعاد السلطان.

وكان قد قدم إلى السلطان وهو بقلعة الجبل الملك الصالح ركن الدين إسماعيل بن الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل، وولده الملك السعيد علاء الملك وأهله، في شعبان إلى القاهرة فأقبل السلطان عليه وأحسن إليه، وأمر له ولمن معه بالإقامات والأموال من دمشق إلى القاهرة، وتلقاه وأنزله بدار تليق به. ثم وصل أخوه الملك المجاهد سيف الدين إسحاق صاحب الجزيرة، فتلقاه السلطان كما تلقى أخاه. وكان أخوهما الملك السعيد علاء الدين على صاحب سنجار قد رتبه الملك المظفر قطز في أخوهما الملك السعيد علاء الدين على صاحب سنجار قد رتبه الملك المظفر قطز في أكرامهم وعطائهم. وكان السلطان لما نزل بالبركة خارج القاهرة، قد جهز إليهم خيل (٢) النوبة والعصائب والجمدارية والخلع، وكتب لهم التقاليد ببلادهم التي فوضت خيل (١) النوبة والعصائب والجمدارية والخلع، وكتب للمظفر بسنجار. فقبلوا المرض عند لبس الخلع، وسير السلطان إليهم الكوسات والسناحق والأموال، وأعفوا الأرض عند لبس الخلع، وسير السلطان إليهم الكوسات والسناحق والأموال، وأعفوا من الحضور والخدمة. فساروا إلى دمشق، وحضروا بحلس الشام بقلعة دمشق، ولبسوا الخلع وقبلوا الأرض، وخرجوا والأتابك في خدمتهم بشعار السلطنة؛ وأعطاهم السلطان في لعب الكرة شيئا كثيرا.

ووصل إلى دمشق الملك الأشرف مظفر الدين موسى صاحب حمص، والملك المنصور صاحب حماة. فوصل السلطان كلا منهما بثمانين ألف درهم وحملين من الثياب وخيول، وركب كل منهما بدمشق والأمراء مشاة في خدمته بشعائر السلطنة. وكتب السلطان لهما التقاليد باستقرارهما على ما بأيديهما وزادهما، ثم عادا إلى بلادهم.

<sup>(</sup>۱) على هامش ط: باب البريد أحد الأبواب الأربعة التي لجامع دمشق، وهي باب البريد، وباب حبرون، وباب الزيات، وباب الساعات.

<sup>(</sup>٢) خيل النوبة هي التي تربط قرب قصر السلطان ليركب منها حين يريد الركوب.

<sup>(</sup>٣) هي قلعة في الجبال الواقعة شرقي الموصل. انظر معجم البلدان ٣٩٦/٣.

<sup>(</sup>٤) هي قلعة عالية حدًا قرب عقر الحميدية.

 <sup>(</sup>٥) هي قلعة في شمالي الموصل.

السلوك لمعرفة دول الملوك ...... ٥٣٧

وكان السلطان قد عزم أن يبعث مع الخليفة عشرة آلاف فارس حتى يستقر ببغداد ويكون أولاد صاحب الموصل فى خدمته. فخلا أحدهم بالسلطان وأشار عليه ألا يفعل: «فإن الخليفة إذا استقر أمره ببغداد نازعك وأخرجك من مصر». فرجع إليه الوسواس، ولم يبعث مع الخليفة سوى ثلاثمائة فارس. وجرد السلطان الأمير سيف الدين بلبان الرشيدى، والأمير شمس الدين سنقر الرومى إلى حلب، وأمرهما بالمسير إلى الفرات، وإذا ورد عليهما كتاب الخليفة بأن يسير أحدهما إليه سار.

وركب السلطان لوداع الخليفة، وسافر الخليفة في ثالث عشر ذى القعدة، ومعه أولاد صاحب الموصل الثلاثة ففارقوه في أثناء الطريق وتوجه كل منهم إلى مملكته. فوصل الخليفة إلى الرحبة (۱)، وأتاه الأمير على بن حذيفة من آل فضل بأربعمائة فارس من العرب، وانضاف إليه من مماليك المواصلة نحو الستين مملوكا، ولحق به الأمير عز الدين بركة من حماة في ثلاثين فارسا ورحل الخليفة من الرحبة إلى مشهد على، فوجد رجلا ادَّعي أنه من بني العباس قد اجتمع إليه سبعمائة فارس من التركمان، كان الأمير شمس الدين أقوش البرلي قد جهزهم من حلب. فبعث الخليفة إلى التركمان واستماهم ففارقوه وأتوا الخليفة، فبعث إليه الخليفة يستدعيه وأمنه ورغبه في اجتماع الكلمة على إقامة الدولة العباسية، ولاطفه حتى أحاب وقدم إليه، فوفي له وأنزله معه. وسار الخليفة إلى عانة ثم إلى الحنيشة، وخرج يريد هيت (٢)؛ وكتب إلى الملك الظاهر بيبرس بذلك.

وأما حلب فإن الأمير سنجر الحلبى فارقها وسار إلى دمشق، فاستولى عليها الأمير شمس الدين أقوش البرلى وبعث بالطاعة إلى السلطان، فأبى إلا حضوره، فلما سار الأمير سيف الدين الرشيدى والأمير سنقر الرومى من دمشق رحل أقوش عن حلب، فدخلاها، وسارا منها إلى الفرات، وأغارا على بلاد أنطاكية، وكسب العسكر وغنم، وحرق غلال الفرنج ومراكبهم وعاد. فولى السلطان الأمير علاء الدين بندقدار نيابة حلب، فأقام بها في شدة من غلاء الأسعار وعدم القوت، ثم رحل عنها.

<sup>(</sup>۱) الرحبة: هي مدينة في شرقي الفرات حصينة عامرة عليها سور تراب ولها أســواق وعمــارات وكثير من التمر، ومنها مع الفرات إلى الخابوري مرحلتــان. انظـر معجــم البلــدان ٧٦٤/٢، والــروض المعطار ٢٦٨.

<sup>(</sup>۲) هيت: مدينة بين الرحبة وبغداد، وهي على شاطئ الفرات، والهيت الهوة، وسميت لأنها في هوة، وهي الأرض المنخفضة، وقيل سميت باسم بانيها هيت بن البلندي ملك من ولد مدين بن إبراهيم عليه السلام. وهي في غربي الفرات، وعليها حصن، وهي من أعمر البلاد. وبأرض هيت عيون تسيل بالقار. انظر معجم البلدان ٥٩٧، والروض المعطار ٩٧٠.

۵۳۸ ..... سنة تسع وخمسين وستمائة

وقدمت الإقامات من الفرنج إلى السلطان، وسألوا الصلح فتوقف وطلب منهم أمورا لم يجيبوا إليها، فأهانهم. وكان العسكر قد خرج للغارة على بلادهم من جهة بعلبك، فسألوا رجوعه. واتفق الغلاء ببلاد الشام، فتقرر الصلح على ما كان الأمر عليه إلى آخر أيام الملك الناصر، وإطلاق الأسارى من حين انقضت الأيام الناصرية. فسارت رسل الفرنج لأخذ العهود وتقرير الهدنة لصاحب يافا ومتملك بيروت، فكاسر الفرنج في أمر الأسارى، فأمر السلطان بنقل أسرى الفرنج من نابلس إلى دمشق واستعملهم في أمر الأسارى، فتعلل الفرنج بالعوض عن زرعين، فأجيبوا: «بأنكم أخذتم العوض عنها في الأيام الناصرية مرج عيون، وقايضتم صاحب تبنين (١) والمقايضة في أيديكم. فكيف تطلبون العوض مرتين؟ فإن بقيتم على العهد وإلا فما لنا شغل إلا الجهاد». وحرج الأمير جمال الدين المحمدى في عسكر، وأغار على بلاد الفرنج وعاد غانما سالما.

وسارت عدة من العسكر فأوقعوا بعرب زُبَيْد<sup>(۲)</sup> لكثرة فسادهم، وقتلوا منهم جماعة وعادوا غانمين. وأحضر السلطان أمراء العربان، وأعطاهم وأقطعهم الإقطاعات، وسلمهم دَرَك<sup>(۳)</sup> البلاد وألزمهم حفظ الدروب إلى حدود العراق؛ وكتب منشور الإمرة على جميع العربان للأمير شرف الدين عيسى بن مهنا.

وفوّض السلطان إلى الأمير علاء الدين الحاج طيبرس الوزيرى نيابة دمشق، وفوّض قضاءها للقاضى شمس الدين أبى العباس أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان (٤) - وكان قد خرج معه من مصر – عوضا عن نجم الدين أبى بكر محمد بن أحمد بن يحيى ابن السنى، ووكل به وسفّره إلى القاهرة. وقرئ تقليد ابن خلكان يوم الجمعة تاسع

<sup>(</sup>۱) بلدة في حبال بني عامر مطلة على بلد بانياس بين دمشق وصور. انظر معجم البلدان ٨٣٤/١.

<sup>(</sup>٢) اسم لقبيلة كانت مساكنها حول دمشق. انظر صبح الأعشى ٢١٤،٢١٣/٤.

<sup>(</sup>٣) الدرك التبعة، فيقال درك السلطان أمراء العربان بالبلاد أى جعلها تحت دركهم. انظـر محيـط لمحيط.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبى بكر بن خلكان البرمكى الإربلى أبو العباس المؤرخ الحجة، والأديب الماهر صاحب ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، وهو أشهر كتب الـتراحم ومن أحسنها ضبطا وإحكاما. ولد في إربل بالقرب من الموصل على شاطئ دحلة الشرقي، وانتقل إلى مصر فأقام فيها مدة، وتولى نيابة قضائها وسافر إلى دمشق، فولاه الملك الظاهر قضاء الشام، وعزل بعد عشر سنين، فعاد إلى التدريس في كثير من مدارس دمشق. وتوفي فيها فدفن في سفح قاسون. انظر وفيات الأعيان ٢/١٠٤١ وفوات الوفيات ا/٥٥ والنعيمي ١٩١/١ والنجوم الزاهرة ٧/٣٥٣

ذى الحجة، وفُوَّض إليه الحكم من العريش إلى الفرات، والنظر فى جميع أوقاف الشام من الجامع والمارستان والمدارس والأحباس وتدريس سبع مدارس.

وخرج السلطان من دمشق يوم السبت سابع عشره يريد مصر. وصُرف قاضى القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز في سلخ شوّال عن قضاء مصر والوجه القبلي، واستقر مكانه قاضى القضاة برهان الدين السنجاري، وبقى قضاء القاهرة والوجه البحرى بيد ابن بنت الأعز. وأمر السلطان ببناء مشهد على عين جالوت.

وفيها كتب السلطان إلى الملك بركة خان يغريه بقتـال هولاكـو ويرغبـه فـى ذلـك، وسببه تواتر الأحبار بإسلام بركة.

وفيها أغار النتار الذين تحَلَّفوا على أعمال حلب وعاثوا، ونزل مقدمهم بيدرا على حلب، وضايقها حتى غلت أسعارها وتعذّر وجود القوت، فلما بلغهم توجه عسكر السلطان إليهم رحلوا.

وفيها استولى الأمير شمس الدين أقوش البُرْلى العزيزى على حلب، وجمع معه التركمان والعرب، فأقام نحو أربعة أشهر. ثم توجه إلى البيرة وأخذها ومضى إلى حران فأقام بها، وصار يقرب من حلب ويبعد عنها خوفا من السلطان وفيها عدى بنو مرين العَدْوَة (١) لقتال الفرنج فظفروا. وفيها حج الملك المظفر يوسف بن عمر رسول ملك اليمن، وكسا الكعبة وتصدق عمال.

### \* \* \*

# ومات في هذه السنة من الأعيان

الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازى بن الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادى، صاحب حلب و دمشق - وهو آخر ملوك بنى أيوب -، بعد أربعة وعشرين عاما من ملكه، واثنتين وثلاثين سنة من عمره، مقتولا بأمر هولاكو.

ومات الملك الصالح إسماعيل بن الجحاهد شيركوه بـن القـاهر محمـد بـن المنصـور أسـد الدين شيركوه بن شادى، صاحب حمص، مقتولا بأمر هولاكو أيضا.

وتوفى الأديب مخلص الدين أبو العرب إسماعيل بن عمر بن يوسف بن قرناص الحموى.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) المقصود الشاطئ المراكشي لبوغاز حبل طارق.



#### سنة ستين وستمائة

فى ثانى المحرم: وصل السلطان من دمشق. واشتد الغلاء بدمشق، فبلغت الغرارة القمح أربعمائة وخمسين درهما فضة، وهلك خلق كثير من الجوع.

وفيه سار قرابغا مقدم التتار من بغداد - وكان قد استخلفه هولاكو عليها عند عوده إلى بلاد الشرق - يريد لقاء الخليفة المستنصر با لله ومحاربته، فنهب الأنبار وقتل جميع من فيها، وتلاحقت به بقية التتار من بغداد. ولقيهم الخليفة وقد ربّب عسكره: فحعل التركمان والعرب جناحى العسكر، واختص جماعة جعلهم فى القلب، وحمل بنفسه على التتار فكسر مقدَّمتهم، وخذله العرب والتركمان فلم يقاتلوا، وخرج كمين للتار ففر العرب والتركمان، وأحاط التتار بمن بقى معه فلم يفلت منهم سوى الأمير أبى العباس أحمد الذى قدم إلى مصر وتلقب بالحاكم بالله، والأمير ناصر الدين بن ميرم، والأمير سابق الدين بوزبا الصيرفى، والأمير أسد الدين محمود، فى نحو الخمسين من الأجناد. ولم يعرف للخليفة خبر: فيقال قتل بالمعركة فى ثالث المحرم، ويقال بل نجا مجروحا فى طائفة من العرب فمات عندهم. وكانت هذه الواقعة فى العشر الأول من المحرم، فكانت خلافته دون السنة، وبلغت نفقة الملك الظاهر على الخليفة والملوك المواصلة ألف ألف دينار وستين ألف دينار عينا.

واستقر الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن بدر الدين لؤلؤ في مملكته بالموصل، وسار أخواه إسحاق وعلى إلى الشام خوفا من التتار، وقدما على السلطان بقلعة الجبل فأبرَّ مقدمهما، وسألاه في تجهيز نجدة لأخيهما، فرسم السلطان بتجريد الأمير شمس الدين سنقر الرومي في جماعة من البحرية والحلقة، وساروا من القاهرة في رابع جمادي الأولى. وكتب إلى دمشق بخروج عسكرها صحبة الأمير علاء الدين الحاج طيبرس، فسار العسكران من دمشق في عاشر جمادي الآخرة.

وفوض السلطان وزارة دمشق لعز الدين عبد العزيز بن وداعة. وتسلم نواب السلطان قلعة البيرة. ووقع الصلح بين السلطان وبين الملك المغيث صاحب الكرك. وباشر السلطان عرض عساكر مصر بنفسه، وحلفهم لولي عهده الملك السعيد ناصر الدين خاقان بركة خان.

وفي يوم الأحد ثاني عشرى صفر: وصل الأمير أبو العباس أحمد الذي تلقب

٧٤٥ ..... سنة ستين وستمائة

بالحاكم بأمر الله(١) إلى دمشق، وخرج يريد مصر يوم الخميس سادس عشريه فوصل إلى ظاهر القاهرة في سابع عشرى شهر ربيع الأول، فاحتفل السلطان للقائه، وأنزله في البرج الكبير داخل قلعة الجبل، ورتب له ما يحتاج إليه.

وفى نصف رجب: قدم جماعة من البغاددة مماليك الخليفة المستعصم، الذين تأخروا بالعراق بعد قتل الخليفة، ومقدمهم الأمير سيف الدين سلار. فأكرمهم السلطان، وأعطى الأمير سلار إمرة خمسين في الشام ونصف مدينة نابلس، ثم نقله إلى إمرة طبلخاناه بمصر. وفيها أطلق السلطان الأمير سيف الدين قلج البغدادي المستنصري من الاعتقال، وكان قد اعتقله، فمن عليه وأذن له في لعب الكرة معه.

وفي شعبان: قدم الأمير سيف الدين الكرزى، والقاضى أصيل الدين خواجا إمام، من عند الأنبرو ملك الفرنج بكتابه. ثم قدم رسوله بهدية ومعه نفران من البحرية، فاعتقلا بقلعة الجزيرة تجاه مصر. وقدم الأمير شرف الدين الجاكى، والشريف عماد الدين الهاشمى، من عند صاحب الروم – وهو السلطان عز الدين كيكاوس بن كيخسرو، ومعهما رسل المذكور وهما الأمير ناصر الدين نصر الله بن كوح رسلان أمير حاجب، والصدر صدر الدين الأخلاطى، وكتابه المتضمن أنه نزل عن نصف بلاده للسلطان، وسيَّر دُرُوجًا(٢) فيها علائم بما يُقطع من البلاد لمن يختاره السلطان ويؤمّره، وسأل أن يكتب له السلطان منشورا قرين منشوره (٣). فأكرمهم السلطان، وشرع فى وسأل أن يكتب له السلطان منشورا قرين منشوره (١٤). فأكرمهم السلطان الأمير ناصر بجهيز جيش نجدة لصاحب الروم، وأمر بكتابة المناشير (١٤). وعين السلطان الأمير ناصر الدين أعلمش السلاح دار الصالحى لتقديمه العسكر ومعه ثلاثمائة فارس، وأقطعه إقطاعا ببلاد الروم منه آمد وبلادها.

<sup>(</sup>۱) أحمد بن على بن أحمد بن المسترشد بن المستظهر، أبو العباس، الحاكم بأمر الله: ثانى خلفاء الدولة العباسية في الديار المصرية. نشأ ببغداد واختفى في واقعتها، وتوجه إلى حسين بسن فلاح أمير خفاحة وقاتل التتر، وتوجه إلى مصر عن طريق دمشق، فاتصل بالظاهر بيبرس بعد فقدان المستنصر، فأثبت نسبه أمام بيبرس سنة ٦٦٠ هـ فبايعه وجعل له ما كان لسلفه (المستنصر) من الخطبة باسمه على المنابر. فأقام في القاهرة إلى أن توفى. انظر بدائع الزهور ١٠٢/١ وابن الوردي ١١٤/١ وأبو الفداء ٣/٥٢ والبداية والنهاية ١١٤/١ والدرر الكامنة ١١٩/١ وتاريخ الخميس ٣٧٩/٢ وشذرات الذهب ٢/٢ والأعلام ١/٥٠١.

<sup>(</sup>٢) جمع درج وهي الورق المستطيل المركب منه عدة أوصال.انظر صبح الأعشى ١٣٨/١.

 <sup>(</sup>٣) لفظ المنشور هو كل ما يصدر عن سلطان أو ملك من المكاتبات مما لا يحتاج إلى ختم. انظر
 صبح الأعشى ٩٧/١٣.

<sup>(</sup>٤) المناشير جمع منشور وهو ما يكتب في الإقطاعات خاصة. انظر صبح الأعشى ١١٨/١٣-

السلوك لمعرفة دول الملوك .................. ١٤٥٠

وفى شهر رجب: قدم الأمير عماد الدين بن مظفر الدين صاحب صهيون، رسولا من جهة أخيه الأمير سيف الدين، وصحبته هدية. فأكرمه السلطان وكتب له منشورا بإمرة ثلاثين فى حلب، ومنشورا آخر بإمرة مائة فى بلاد الروم. وفى هذا التاريخ وردكتاب ملك الروم، بأن العدّو هولاكو لما بلغه اتفاق الروم مع السلطان خاف من هيبته وولى هاربا، وأنه سير إلى قونية يحاصرها ليأخذها من أحيه.

وفى هذا التاريخ قدم كتاب الملك المنصور صاحب حماة، وصحبته قصاد من التتار معهم فرمان(١) له، فشكره السلطان على ذلك، واعتقل التتار.

وفى هذا التاريخ سار الأمير عز الدين الأقرم أمير حاندار بعسكر إلى بـلاد الصعيـد، وأوقع بالعربان وبدَّد شملهم، وذلك أنهم كثر طمعهم وهمَّوا بتغيير الممالك، ووثبوا على الأمير عز الدين الهواش والى قوص وقتلوه.

وفى شعبان: كثر قدوم العزيزية والناصرية الذين كانوا صحبة الأمير البرلى: فأكرمهم السلطان وعفا عنهم.

وفى هذه المدَّة وصل الأمير فارس الدين أقوش المسعودى الذى كان قد توجه رسولا إلى الأشكرى. وكان الأشكرى قد بعث يطلب من السلطان بطركا النصارى الملكية، فعين الرشيد الكحال لذلك، وسيره إليه مع الأمير فارس الدين أقوش المسعودى فى عدَّة من الأساقفة. فلما وصلوا إليه أكرمهم وأعطاهم، ووأوقف الأمير أقوش على جامع. بناه بالقسطنطينية ليكون فى صحيفة السلطان ثوابه. وعاد الأمير أقوش وصحبته البطرك المذكور، فقدَّم البطرك ما ورد على يده من هدية الأشكرى للسلطان، وقدَّم أيضا ما حصل له من المال، فرد السلطان ذلك عليه. وجهز السلطان برسم جامع قسطنطينية الحصر العبدانى، والقناديل المذهبة والستور المرقومة، والمباخر والسحادات إلى غير ذلك من البسط الرومية، والعود والعنبر والمسك وماء الورد.

وفيها أغار الأمير شمس الدين سنقر الرومى على أنطاكية، ونازل صاحبها البرنس وأحرق الميناء بما فيها من المراكب، وكان معه الملك الأشرف موسى صاحب حمص، والملك المنصور صاحب حماة. ثم حاصر السويداء، واستولى عليها وقتل وأسر وعاد، فوصل إلى القاهرة يوم الخميس لليلة بقيت من شهر رمضان، وصحبته من الأسرى نحو مائتين وخمسين أسيرا. فأكرمه السلطان، وأحسن إلى الأمراء، وسير الخلع إلى الملكين المذكوريين.

<sup>(</sup>١) الفرمان في اللغة ما يصدره السلطان أو الملك من الكتب للولاة والوكلاء والقضاة، يعلن فيها تنصيبهم ومأموريتهم، والجمع فرمانات وفرامين وفرامنه. انظر محيط المحيط.

وفى ثالث شهر رمضان: عزل السلطان قاضى القضاة برهان الدين السنجارى عن قضاء مصر والوجه القبلى، وأعاد قاضى القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز، فصار بيده قضاء القضاة بديار مصر كلها. وكان متشددا في أحكامه، فرسم له في ذي القعدة أن يستنيب عنه مدرسي المدرسة الصالحية من الحنفية والمالكية والحنابلة، فاستنابهم في الحكم عنه، ولم يعرف ذلك بمصر قبل هذا الوقت: فجلس القاضى صدر الدين سليمان الحنفي، والقاضى شرف الدين عمر السبكي المالكي، والقاضى شمس الدين محمد بن إبراهيم الحنبلي، في أول ذي القعدة وحكموا بين الناس بمذاهبهم.

وفى رابعه: قبض على الأمير علاء الدين الحاج طيبرس الوزيرى نائب الشام، وحمل إلى مصر فاعتقل بقلعة الجبل، وكانت مدَّة نيابته سنة وشهرا. وحكم فى دمشق بعده الأمير علاء الدين إيدغدى الحاج الركنى إلى أن يحضر نائب.

وفيها كثر الإرجاف في دمشق بحركة التتار، فكتب السلطان برحيل أهل الشام بأهليهم إلى مصر. فحضر من تلك البلاد خلق كثير، بعدما كتب السلطان إلى الولاة بتخفيرهم، وألا يؤخذ منهم مكس ولا زكاة، ولا يُتعرض لما معهم من متجر ولا غيره، ولا تُغش تجارة، فاعتمد ذلك. وكتب السلطان إلى حلب بتحريق الأعشاب، فسيرت جماعة إلى بلاد آمد وغيرها وحرقت الأعشاب التي كانت بالمروج التي حرت عادة هولاكو أن ينزلها. فعمّت النار مسيرة عشرة أيام حتى صارت كلها رمادا، وهمّ الحريق بلاد خلاط، وقُطع السنبل وهو أخضر.

وفيها حرجت الكَشّافة (۱) من دمشق وغيرها، فظفروا بكثير من التتاريريدون القدوم إلى مصر مستأمنين. وقد كان الملك بركة بعثهم نجدة إلى هولاكو، فلما وقع بينهما كتب يستدعيهم إليه، ويأمرهم إن تعذّر عليهم اللحاق به أن يصيروا إلى عساكر مصر. وكان سبب عداوة بركة وهولاكو أن وقعة كانت بينهما، قُتل فيها ولد هولاكو وكُسر عسكره وتمزقوا في البلاد، وصار هولاكو إلى قلعة بوسط بحيرة أذربيجان محصورا بها. فلما بلغ ذلك السلطان سُرّ به، وفرح الناس باشتغال هولاكو عن قصد بلاد الشام. وكتب السلطان إلى النوّاب بإكرام الوافدية من التار، والإقامة لهم يما يحتاجون إليه من العليق والغنم وغيره، وسيرت إليهم الخلع والإنعامات والسكر ونحوه. وساروا إلى القاهرة، فخرج السلطان إلى لقائهم في سادس عشرى ذى الحجة ولم يتأخر أحد عن مشاهدتهم، فتلقاهم وأنزلهم في دور بنت لهم في اللوق ظاهر

<sup>(</sup>١) الكشافة جمع كشاف. ومعناها هنا فئة معينة من العسكر وكان عملها الخروج لكشف أخبار العدو.

القاهرة، وعمل لهم دعوة عظيمة هناك، وبعث إليهم الخلع والخيول والأموال. وأمَّر السلطان أكابرهم، ونزل باقيهم في جملة البحرية، وكانوا مائتي فارس بأهاليهم، فحسنت حالهم، ودخلوا في الإسلام. وكتب السلطان إلى الملك بركة كتابا، وسيره مع الفقيه بحد الدين والأمير سيف الدين كسريك.

وفيها سار صَنْدَغُوْن مقدم التتار إلى الموصل، ونصب عليها خمسة وعشرين منحنيقا، ولم يكن بها سلاح ولا قوت فاشتد الغلاء. وحاصرها صندغون حتى حرج إليه الملك الصالح إسماعيل بن الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ الأتابكي، في يوم الجمعة النصف من شعبان، فقبض عليه وعلى من معه. ووقع التحريب في سور المدينة وقد اطمأن أهلها، ثم اقتحموها ووضعوا السيف في الناس تسعة أيام، ووسطوا علاء الدين ابن الملك الصالح، ونهبوا المدينة وقتلوا الرحال وأسروا النساء والذرية، وهدموا المباني وتركوها بلاقع، ورحلوا بالملك الصالح إسماعيل، ثم قتلوه وهم في طريقهم إلى هولاكو. وفيها حرج الأمير شمس الدين أقوش البُرن لمن حلب نجدة للملك الصالح، فأدركه

وفيها خرج الامير شمس الدين اقوش البرلى من حلب بحده للملك الصالح، فادر كه التتار بسنجار وواقعوه، فانهزم منهم إلى البيرة في رابع عشر جمادى الآخرة. ثم استأذن الأمير شمس الدين السلطان في العبور إلى مصر، فأذن له وسار إلى القاهرة فدخلها أوّل ذي القعدة، فأنعم عليه السلطان وأقطعه إمرة سبعين فارسا. وولى السلطان بعده نيابة حلب الأمير عز الدين أيدمر الشهابي، فواقع أهل سيس وأخذ منهم جماعة، وبعثهم إلى مصر فوسطوا.

وفيها وفد على السلطان بعيد كسرة المستنصر شيوخ عبادة وخفاجة، من هيت والأنبار إلى الحلة والكوفة، وكبيرهم خضر بن بدران بن مقلد بن سليمان بن مهارش العبادى، وشهرى بن أحمد الخفاجى، ومقبل بن سالم، وعياش بن حديثة، ووشاح وغيرهم. فأنعم السلطان عليهم وكانوا له عينا على التتار.

#### \* \* \*

## ومات في هذه السنة من الأعيان

الخليفة أمير المؤمنين المستنصر با لله أبو القاسم أحمد بن الظاهر با لله أبى نصر محمد ابن الناصر لدين ا لله أبى العباس أحمد العباسي، قتيلا في المعركة قريبا من هيت.

وتوفى شيخ الإسلام عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبى القاسم ابن الحسن المهذب السلبي الشافعي، عن اثنتين وستين سنة في [.....](١).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل.

۶۶۰ ..... سنة ستين وستمائة

وتوفى الصاحب كمال الدين أبو القاسم عمر بن نجم الدين أبى الحسن أحمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن العديم الحنفى بالقاهرة (١). عن نيف وستين سنة.

وتوفى الأديب محيى الدين أبو العز يوسف بن يوسف بن يوسف بن شبرمة بن زبلاق (٢) الهاشمي الموصلي الأديب الشاعر الكاتب، قتيلا بالموصل، عن سبع وخمسين سنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حاء في أن الصاحب كمال الدين بن العديم، وهو مؤلف كتاب تاريخ حلب المشهور، كان قد هرب مع الناصر صاحب حلب من وحه التتر إلى القاهرة استدعاه هولاكو إلى الشام ليوليه قضاء القضاة بها، غير أنه ظل مقيما بالقاهرة حتى مات.

<sup>(</sup>۲) يوسف بن يوسف بن سلامة بن إبراهيم بن موسى الهاشمى العباسى، أبو المحاسن، محيى الدين الموصلى، المعروف بابن زبلاق: شاعر بحيد، من الفضلاء كان كاتب الإنشاء بالموصل. وقتله بها التتار، لما استولوا عليها. انظر البداية والنهاية ٢٣٦/١٣ وذيل مرآة الزمان ١٣/١ و ١٨١/٥ وفوات الوفيات ٣٠٤/٣ والحوادث الجامعة ٣٤٨ شذرات الذهب ٣٠٤/٥ والأعلام ٢٥٩/٨.

### سنة إحدى وستين وستمائة

فى الخميس ثامن المحرم: حلس الملك الظاهر بحلسًا عاما جمع فيه الناس. وحضره التتار الذين وفدوا من العراق والرسل المتوجهون إلى الملك بركة. وجاء الأمير أبو العباس أحمد بن أبى بكر على بن أبى بكر بن أحمد بن المسترشد با لله العباسى، وهو راكب إلى الإيوان الكبير بقلعة الجبل، وحلس إلى جانب السلطان، وقُرئ نسبه على الناس بعدما ثبت على قاضى القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز، ولقب بالإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين، وتولى قراءة نسبه القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر كاتب السر. فلما ثبت ذلك مدّ السلطان يده وبايعه على العمل بكتاب الله وسنة رسوله، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وجهاد أعداء الله وأخذ أموال الله بحقها وصرفها في مستحقها، والوفاء بالعهود وإقامة الحدود، وما يجب على الأمير فعله في أمور الدين وحراسة المسلمين. فلما تمت البيعة أقبل الخليفة على السلطان وقلده أمور البلاد والعباد، وجعل إليه تدبير الخلق، وأقامه قَسِيمه في القيام بالحق، وفوض إليه مبايعته، فلم يبق ملك ولا أمير ولا وزير ولا قاض ولا مشير ولا جندى ولا فقيه إلا مبايعة. فلما تمت البيعة تحدث السلطان معه في إنفاذ الرسل إلى الملك بركة، وانفض وبايعه. فلما تمت البيعة تحدث السلطان معه في إنفاذ الرسل إلى الملك بركة، وانفض الناس.

فلما كان يوم الجمعة ثانى هذا اليوم: اجتمع الناس وحضر الرسل المذكورون، وبرز الخليفة الحاكم بأمر الله وعليه سواده، وصعد المنبر لخطبة الجمعة فقال: «الحمد لله الذي أقام لكل العباس ركنا وظهيرا، وجعل لهم من لديه سلطانا ونصيرا. أحمده على السراء والضراء، واستنصره على دفع الأعداء، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولله وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء الأربعة الخلفاء، وعلى العباس عمه وكاشف غمه أبى السادة الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين، وعلى بقية الصحابة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس! اعلموا أن الإمامة فرض من فروض الإسلام، والجهاد محتوم على جميع الأنام، ولا يقوم علم الجهاد إلا باجتماع كلمة العباد، ولا سببت الحُرُم إلا بانتهاك الحارم، ولا سفكت الدماء إلا بارتكاب المآثم. فلو شاهدتم أعداء الإسلام حين دخلوا دار السلام (۱)،

<sup>(</sup>١) المقصود بها بغداد.

٨٤٥ ..... سنة إحدى وستين وستمائة

واستباحوا الدماء والأموال، وقتلوا الرجال والأبطال والأطفال، وهتكوا حرم الخليفة والحريم، وأذاقوا من استبقوا العذاب الأليم، فارتفعت الأصوات بالبكاء والعويل، وعَلَت الضجَّات من هول ذلك اليوم الطويل. فكم من شيخ خضبت شيبته بدمائه، وكم طفل بكا فلم يرحم لبكائه. فشمِّروا عن ساق الاجتهاد في إحياء فرض الجهاد فواتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتم وَاسْمَعُوا وَأَشْفِقُوا خَيْرًا لأَنْفُسِكُم وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ (١) فلم تبق معذرة عن أعداء الدين، والمحاماة عن المسلمين».

«وهذا السلطان الملك الظاهر، السيد الأجل العالم العادل المجاهد الرابط ركن الدنيا والدين، قد قام بنصر الإمامة عند قلة الأنصار، وشرَّد جيوش الكفر بعد أن جاسوا خلال الديار. فأصبحت البيعة باهتمامه منتظمة العقود، والدولة العباسية به متكاثرة الجنود. فبادروا عباد الله إلى شكر هذه النعمة، وأخلصوا نياتكم تنتصروا، وقاتلوا أولياء الشيطان تظفروا ولا يُروِّعَنكم ما جرى، فالحرب سجال والعاقبة للمتقين، والدهر يومان والأحرى للمؤمنين. جمع الله على التقوى أمركم، وأعز بالإيمان نصركم، وأستغفرُ الله العظيم لى ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم».

وجلس الخليفة جلسة الاستراحة، ثم قام للخطبة الثانية وقال: «الحمد لله حمدا يقوم بشكر نعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عدة للقائه، وأشهد أن عمدا سيد رسله وأنبيائه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلق فى أرضه وسمائه. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، إن أحسن ما وعظ به الإنسان كلام الديّان: هيأيّها اللهين آمنوا أطيعُوا الله وأطيعُوا الرّسُولَ وأُولِي الأمْرِ مِنْكُم، فَإِنْ تَنَازَعْتُم فى شىء فَرُدُّوه إلى الله والرّسُولِ إنْ كُنتم تُومِنون بها لله والْيَومِ الآخرِ ذلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً ﴾ (٢) نفعنا الله وإياكم بكتابه، وأحزل لنا ولكم من ثوابه، وغفر لى ولكم وللمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين». ثم نزل الخليفة وصلى بالناس صلاة الجمعة، وانصر ف.

وفى هذا اليوم خُطب على منابر القاهرة ومصر بالدعاء للخليفة الحاكم بأمر الله، وكُتب إلى الأعمال بذلك، فخطب له بدمشق فى يوم الجمعة سادس عشره. وقد قيل في نسبه إنه أبو العباس أحمد بن الأمير محمد بن الحسن بن أبى بكر بن الحسن بن على القبّى بن الحسن بن أمير المؤمنين الراشد بن المسترشد، وهو الخليفة التاسع والثلاثون مسن

<sup>(</sup>١) سورة التغابن آية ١٦

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية ٥٩.

السلوك لمعرفة دول الملوك .......... ٤٩٥

خلفاء بنى العباس، وليس فيهم بعد السفاح<sup>(١)</sup> والمنصور<sup>(٢)</sup> من ليس أبوه وجـده خليفـة غيره، وأما من ليس أبوه خليفة فكثير.

وتجهز الفقيه بحد الدين والأمير سيف الدين كس تك، وكتب على يدهما كتب بأحوال الإسلام ومبايعة الخليفة، واستمالة الملك بركة وحثه على الجهاد، ووصف عساكر المسلمين وكثرتهم وعدة أجناسهم، وما فيها من خيل وتركمان وعشائر وأكراد، ومن وافقها وهاداها وهادنها، وأنها كلها سامعة مطيعة لإشارته، إلى غير ذلك من الإغراء بهلاون وتهون أمره والإشلاء عليه وتقبيح فعله، ونحو ذلك. وجهز السلطان معهما أيضا نسخة نسبة الخليفة إلى رسول الله في وأذهبت وكتب فيها الإسحال بثبوتها. وجُمعت الأمراء والمفاردة (٣) وغيرهم وقرئت عليهم الكتب، وسلمت إلى الرسل. وسير معهما نفران من التر أصحاب الملك بركة ليعرفاهما بالطرق، وساروا في الطرائد ومعهم زوادة أشهر. فوصلوا إلى الأشكرى فقام بخدمتهم، واتفق وصول رسل (٤) الملك بركة إليه فسيرهم صحبته وعاد الفقيه بحد الدين لمرض نزل به، ومعه كتاب الأشكرى بمسير الأمير سيف الدين ورفقته. وسار الأمير جمال الدين أقوش النجيبي الصالحي إلى نيابة دمشق، ومعه الصاحب عز الدين عبد العزيز بن وداعة وزير دمشق، وعلى يده تذاكر (٥) شريفة بعدما خلع عليهما.

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، أبو العباس، أول خلفاء الدولة العباسية، وأحد الجبارين الدهاة من ملوك العرب. ولد ونشأ بالشراة (بين الشام والمدينة) بويع له بالحلافة حهرا في الكوفة سنة ۱۳۲ هـ لقب بالسفاح لكثرة ما سفح من دماء بني أمية. كانت إقامته بالأنبار، حيث بني مدينة سماها (الهاشمية) وجعلها مقر خلافته. انظر ابن الأثيره/١٥٢ والطبرى /١٥٤ واليعقوبي ٣/ ٨٦ وابن خلدون ١٨٠/٣ تاريخ الخميس ٤٢/٢ والبدء والتاريخ ٦٨٨٨ والنبراس ٢٣٤١٩ وفوات الوفيات ١٨٢/١ والنبراس ٢٣٤١٩ وفوات الوفيات ١٨٢/١ والأعلام ١٦٢/٤ وفوات الوفيات ١٨٦/١.

<sup>(</sup>۲) عبد الله بن محمد بن على بن العباس، أبو جعفر، المنصور: ثانى خلفاء بنى العباس، وأول من على بالعلوم من ملوك العرب. ولد فى الحميمة من أرض الشراة (قرب معان) وولى الخلافة بعد وفاة أخيه السفاح سنة ١٤٥ هـ وجعلها دار ملكه بدلا أخيه السفاح سنة ١٤٥ هـ وجعلها دار ملكه بدلا من الهاشمية التى بناها السفاح. انظر ابن الأثير ١٧٢٥ والطبرى ٢٩٢٩ ٣٢٢ والبدء والتاريخ ٢٠/١ واليعقوبي ٣/٠١ وتاريخ الخميس ٢٤٤٢ و ٣٢٤/١ والنبراس لابن بحية ٢٤٠٠٣ والمسعودي ١٨٠/٢.

<sup>(</sup>٣) جمع مفردى، والمفاردة نوع من عساكر السلطان. ويظهر أنهم أفردوا بهذه النسبة لتبعيتهم مباشرة لديوان المفرد.

<sup>(</sup>٤) الرسل هم الجماعة والقطيع من كل شيء وجمعه أرسال. انظر محيط المحيط.

<sup>(</sup>٥) التذاكر جمع تذكرة وهي كما يدل معناها اللفظي: كل مكتوب يصدر من السلطان إلى نوابه بالأقاليم المصرية ونيابات الشام، أو إلى قصاده الذين يرسلهم في مهام الدولة.

وفي سابع ربيع الآخو: سار السلطان من قلعة الجبل إلى بلاد الشام، ونزل حارج القاهرة. ورحل في حادى عشره، ودام الصيد إلى أن دخل غزة، بعدما ضرب حلقة بثلاث آلاف فارس في العريش، فوقع فيها صيد كثير جدا، وتقنطر الأمير شمس الدين سنقر الرومي عن فرسه، فسار السلطان إليه ونزل عنده، وجعل رأسه على ركبته وأخرج من خريطته الموميا(١) وسقاه، وأخذه معه إلى خيمته. وتقنطر الأمير سيف الدين قلاوون، فاعتمد السلطان معه مثل ذلك.

وقدم عليه في غزة جماعة منهم أم الملك المغيث عمر بن العادل أبي بكر بن الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب صاحب الكرك، فأنعم عليها إنعاما كثيرا وأعطى سائر من كان معها، وحصل الحديث في حضور ولدها إلى السلطان، وعادت إلى ابنها بالكرك. من جملة ما زوّدها به السلطان من صيده خمسة عشر حملا، وسار معها الأمير شرف الدين الجاكي المهمندار، برسم تجهيز الإقامات للملك المغيث إذا حضر. ونظر السلطان في أمر التركمان، وخلع على أمرائهم وعلى أمراء العربان من العابد وجرم وثعلبة، وضمنهم البلاد وألزمهم القيام بالعِدَاد، وشرط عليهم خدمة البريد وإحضار الخيل برسمه وكتب إلى ملك شيراز وأهل تلك الديار، وإلى عرب خفاجة، يستحثهم على قتال هولاكو ملك التتار، وأن الأخبار قد وردت من البحر بكسر الملك بركة له غير مرة.

ثم رحل السلطان من غزة إلى جهة الساحل، ونزل الطور في ثاني عشر جمادي الأولى، وقدم إليه هناك الملك الأشرف صاحب خمص في خامس عشره بإذن منه فتلقاه السلطان وأكرمه، وبعث إليه سبعين غزالا في دفعة واحدة، وقال: «هذا صيد يومنا هذا، جعلته لك». وخرج إليه المغيث من الكرك، بعدما كاتبه الملك الظاهر يستدعيه وهو يسوّف به. فأظهر السلطان من الاحتفال له شيئًا كثيرا، وخدعه أعظم خديعة، وكتم أمره عن كل أحد. فلما وصل المغيث بيسان ركب السلطان إلى لقائه في سادس عشرى جمادي الأولى، وافاه في أحسن زيّ. فعندما التقيا ساق الملك المغيث إلى جانب السلطان، فسار به إلى الدهليز السلطاني، ودخلا إلى خركاه، وللوقت قُبض عليه. وأحضر السلطان الملوك والأمراء، وقاضي القضاة شمس الدين أحمد بن حلكان – وكان قد استدعاه من دمشق، والشهود والأجناد ورسل الفرنج. وأخرج السلطان إليهم كتُب الملك المغيث إلى التتار وكتُب التتار إليه، وأخرج أيضا فتاوى الفقهاء بقتاله، وأحضر الملك المغيث إلى التنار وكتُب التتار إليه، وأخرج أيضا فتاوى الفقهاء بقتاله، وأحضر الملك المغيث الله الذين كانوا يسفرون بينه وبين هولاكو. ثم قال الأميرُ الأتابكُ لمن حضر:

<sup>(</sup>١) على هامش ط: الموميا - وهي لفظة يونانية الأصل - مادة دواء يستعمل شربا وضمادا، ويستحدم كثيرا لجبر العظام للكسورة.

«السلطان الملك الظاهر يسلم عليكم، ويقول ما أخذتُ الملك المغيث إلا بهذا السبب»، وقرئت الكتب المذكورة عليهم. فكتب بصورة الحال، وأثبت القضاة خطوطهم فى المكتوب، وانفض الجمع. وجلس السلطان وأمر فكتب إلى من بالكرك يعدهم ويحذرهم، وسير الأمير بدر الدين بيسرى، والأمير عز الدين الأستادار، بالكتب والخلع والأموال إلى الكرك. وأرسل الملك المغيث عِشاء إلى مصر مع الأمير شمس الدين آقسنقر الفارقانى السلاح دار، فسار به إلى قلعة الجبل وسجنه بها، وأطلق السلطان حواشيه، وبعث بحريمه إلى مصر، وأطلق لهم الرواتب.

ولما خلا بال السلطان من همّ الملك المغيث، توجه بكليَّته إلى الفرنج: فإنهم كانوا قد شرعوا في التعلل وطلبوا زرعين، فأحابهم السلطان وبأنكم تعوضتم عنها في الأيام الناصرية ضياعا من مرج عيون،، وهم لا يزدادون إلا شكوى. وآخر الحال طلب الفرنج من والى غزة كتابا بتمكين رسلهم إذا حضروا، فكتب لهم الكتاب، وتواصلت بعد ذلك كتبهم. ووردت كتب النواب بشكواهم، وأنهم اعتمدوا أمورا تفسخ الهدنة فلما صار السلطان في وسط بلادهم وردت عليه كتبهم، وفيها: «ما عرفنا بوصول السلطان». فكتب إليهم: «من يريد أن يتولى أمرا ينبغي أن يكون فيه يقظة، ومن خفي عنه حروج هذه العساكر، وجهل ما علمته الوحوش في الفلاة والحيتان في المياه، من كثرتها التي لعل بيوتكم ما فيها موضع إلا ويُكْنَسُ منه التراب الذي أثارته خيل هذه العساكر، ولعلّ وقع سنابكها قد أصمَّ أسماع من وراء البحر من الفرنج، ومن في مُوتــان<sup>(١)</sup> مــن التتــار. فإذا كانت هذه العساكر تصل جميعها إلى أبواب بيوتكم ولا تدرون، فأي شيء تعلمون؟ وماذا تحطون به علما؟ و لم لا أعطيتم لوالي غزة الكتاب الذي كنا سيرناه لكم بتمكين رسولكم إذا حضر؟، قال الرسول: «نسينا، وما علمنا كيف عُدِم. فكان الجواب: «إذا نسيتم هـذا فأى شيء تذكرون؟ وإذا ضيّعتموه فأى شيء تحفظون؟» وانفعل الحال على هذا. ووصلت نوّاب ياف ونواب أرسوف بهدية، فأخذت منهم تطمينا لقلوبهم، وتسكينا لهم. هذا وقد أمر السلطان ألا ينزل أحد في زرع الفرنج ولا يسيب فرسا، ولا يؤذي لهم ورقة خضراء، ولا يتعرض إلى شسىء من مواشيهم ولا إلى أحد من فلاحيهم.

وكانت كتبهم أولا ترد بندمهم على الهدنة وطلبهم فسنحها، فلما قرب السلطان منهم صارت ترد بأنهم باقون على العهد متمسكون بأذيال المواثيق.

وفى اليوم الذى قُبض فيه على الملك المغيث، أمر السلطان بإحضار بيـوت الفرنجيـة وقال: «ما تقولون؟» قالوا: نتمسك بالهدنة التي بيننا». فقال السلطان: «لم لا كـان هـذا

<sup>(</sup>١) هي إحدى أقسام آذربيجان. انظر ومعجم البلدان ٦٨٦/٤.

قبل حضورنا إلى هذا المكان، وإنفاق الأموال التمي لو حرت لكانت بحارا؟ ونحن لما حضرنا إلى ها هنا ما آذيناكم زرعا ولا غيره، ولا نَهب لكم مال ولا ماشية، ولا أسر لكم أسير. وأنتم منعتم الجُلْب(١) والميرة عن العسكر، وحرّمتم خروج شيء من الغلات والأغنام وغير ذلك، ومن انفرد من غلمان العسكر أسرتموه. إلينا بدمشق نسخة يمين حلفنا عليها، وسَيَّرنا نسخة يمين من عندنا لم تحلفوا عليها، وعلمتم أنته نسخة حلفتم عليها، وشرط اليمين الأولى تتعلق بالثانية. وسيرنا الأساري إلى نابلس ومنها إلى دمشق، وما سيرتم أنتم أحد، وكل بيت يحيل على الآخر، وما سيرنا الأساري إلا وفاء بالعهلا وإقامة الحجة عليكم وسَيَّرنا كمال الدين بن شيث رسولا يعلمكم بوصول الأسرى، فلم تبعثوا أحدا، ولم ترحموا أهل ملتكم الأسرى وقيد وصلوا إلى أبيواب بيوتكم، كيل ذلك حتى لا تبطل أشغالكم من أسرى المسلمين عندكم. وأموال التجار شَرَطتم القيام بما أخذتموه منها، ثم قلتم ما أخِذَت من بلادنا وإنما أخذت في أنطر سوس<sup>(٢)</sup> وُحمل المال إلى خزانة بيت الديوية والأسرى في بيت الديوية، فإن كانت أنطرسوس ما هي لكم فا لله يحقق ذلك. ثم إنا سيرنا رسلا إلى بلاد السلاجقة الروم، وكتبنـا إليكـم بتسـفيرهم في البحر فأشرتم عليهم بالسفر إلى قبرص فسافروا بكتـابكم وأمـانكم، فـأُخِذُوا وُقيـدوا وضُيِّق عليهم، وأتلف أحدهم على ما ذكر. فإن كان هذا برضاكم فقبيح أنُّ يعتمدوا هذا الاعتماد. هذا مع إحساننا إلى رسلكم وتجاركم، والوفاء أحد أركان الملك. وجرت عادة الرسل أنها لا تؤذى، وما زالت الحرب قائمة والرسل تردّد، وما القدرة على الرسول بشيء يسكن غيظا. فإن كان هذا بغير رضاكم فإنه نقص في حرمتكم، وإذا كان صاحب حزيرة قبرص من أهل ملتكم، يخرق حرمتكم ولا يفي بعهدكم ولا يحفظ ذمامكم ولا يقبل شفاعتكم، فأى حرمة تبقى لكم وأى ذمام يوثق به منكم، وأى شفاعة تقبل عند المسلمين والفرنجية؟ وهل كانت الملوك الماضية تقيى النفوس والرجال والأموال إلا بحفظ الحرمة؟ وما صاحب جزيرة قبرص ملك عظيم، ولا صاحب حصن منيع، ولا قائد جيش كثير، ولا هو خارج عنكم. بل أكثر تعلقاته في عكما والساحل، وله عندكم المراكب والتجار والأموال والرسل، وليس هو منفرد بنفسه، وعنده الديويـــة وجميع البيوت والنواب مقيمون عنده، وعنده كُنْد يافا وغيره. فلو كنتم لا تؤثرون ذلك كنتم قمتم جميعكم عليه، وأحطتم على كل ما يتعلق به وأصحابه، واسترحتم من هـذه

<sup>(</sup>١) الجلب هنا ما تجلبه البلاد من الأطعمة للجيوش النازلة بقربها. انظر ابن أبي الفضائل، النهج السديد ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) بلد من سواحل بحر الشام وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية وأول أعمال حمص. انظر معجم البلدان ٣٨٨/١.

الفضيحة، وكتبتم إلى ملوك الفرنجية وإلى البابــا بمــا فعلــه. وإذا قلتــم صــاحب قــبرص لا يسمع منكم ولا يعطيكم، فإذا لم يسمع منكم صاحب قبرص وهو من أهل ملتكم، فمن يسمع منكم؟ وهل لهذه التقدمة إلى الأمر والنهي؟ ولاسيما أنتم تقولون أن أموركم دينية، ومن ردّها عصى المعبود، ويغضب عليه المسيح. فكيف لا يعصى المعبود ويغضب المسيح على صاحب قبرص، وقد ردّ أمركم وأغرى بكم وقبح قولكم؟ وكنا لو اشتهينا أخذنا حقنا منه، وإنما الحق عندكم نحن نطلب منكم، وأنتم تطلبون منه. وأنتم في أيام الملك الصالح إسماعيل أخذتم صفد والشقيف(١)، على أنكم تنجدونه على السلطان الشهيد الملك الصالح نجم الدين أيوب. وخرجتم جميعكم في خدمته ونجدته، وجرى ما جرى من خذلانه، وقَتْلِكم وأسركم وأسر ملوككم وأسر مقدّميكم، وكل أحد يتحقـق ما جرى عليكم من ذهاب الأرواح والأموال. وقد انتقضت تلك الدولة، ولم يؤاخذكم السلطان الشهيد عن فتوحه البلاد، وأحسن إليكم فقابلتم ذلك بأن رحتم إلى الريدافرنس، وساعدتموه وأتيتم صحبته إلى مصر، حتى جرى ما جرى من القتل والأسر. فأيّ مرة وفيتم فيها لمملكة مصر، أم أي حركة أفلحتم فيها؟ وبالجملة فأنتم أحذتم هـذه البلاد من الملك الصالح إسماعيل لإعانة مملكة الشام، وطاعة ملكها ونصرته والخروج في خدمته، وإنفاق الأموال في نجدته. وقد صارت بحمد الله مملكة الشام وغيرهـا لي، ومــا أنا محتاج إلى نصرتكم ولا إلى نجدتكم، ولم يبق لي عدو أخافه. فـردّوا مـا أخذتمـوه مـن البلاد، وفكُّوا أسرى المسلمين جميعهم، فإني لا أقبل غير ذلك».

فلما سمع رسل الفرنج هذه المقالة بهتوا، وقالوا: «نحن لا ننقض الهدنة، وإنما نطلب مراحم السلطان في استدامتها، ونحن نزيل شكوى النوّاب، ونخرج من جميع الدعاوى ونفك الأسرى، ونستأنف الخدمة». فقال السلطان: «كان هذا قبل حروجي من مصر، في هذا الشتاء وهذه الأمطار، ووصول العساكر إلى هنا». وانفصلوا على هذه الأمور، فأمر السلطان بإخراجهم وألا يبيتوا في الوطاق. ووجّه الأمير علاء الدين طيبرس إلى كنيسة الناصرة، وكانت أجل مواطن عباداتهم ويزعمون أن دين النصرانية ظهر منها، فسار إليها وهدمها، فلم يتجاسر أحد من الفرنج أن يتحرّك. ثم وجه السلطان الأمير بدر الدين الأيدمرى في عسكر إلى عكا، فساروا إليها واقتحموا أبوابها وعادوا. ثم ساروا ثانيًا، وأغاروا على مواشى الفرنج، وأحضروا منها شيئًا كثيرا إلى المخيم.

واستمر جلوس السلطان كـل يـوم على بـاب الدهليز بصُفَّة(٢) عمرهـا، مـن غـير

<sup>(</sup>١) حصن بالقرب من صور، أو قلعة من نواحى حلب قبلى حارم أو قلعة صغيرة قرب أنطاكية. انظر معجم البلدان ٣٥٦/٣.

<sup>(</sup>٢) الصفة هنا مسطبة مرتفعة تستعمل للجلوس عليها. انظر محيط المحيط.

احتجاب عن أحد، فمن وقف له أحضره وأخذ قصته (۱) وأنصفه، وهو في أمر ونهي وعطاء وتدبير، واستجلاب قلوب أهل الكرك. وقدمت رسل دار الدعوة (۲) بالهدايا، فأحسن إليهم وعادوا. وأمَّر جماعة في الشام والساحل، وأعطى الأمير علاء الدين أيديكن البندقدار إقطاعا جيدا بمصر. وطلب أهل بلاد الساحل من الفلاحين، وقرر عليهم أموالا سماها جنايات (۱)، وألزمهم بحملها إلى بيت المال، عن ديات من قتل وليس له وارث وهم ما نهبوه من مال جهل مالكه. فحملت من ذلك أموال كثيرة جدا من بلاد نابلس وبلاد الساحل، وانكسرت شوكة أهل العيث والفساد بذلك بعدما كان الضرر عظيما بهم، من تسلطهم على الرعية ونقلهم الأخبار للفرنج. فرأى السلطان عقوبتهم بهذا الفعل أولى من قتلهم، فإنهم أصحاب زرع وضرع.

ركب السلطان وجرَّد من كل عشرة فارسا، واستناب الأمير شيجاع الدين الشبلى المهمندار في الدهليز السلطاني، وساق من منزلة الطور نصف الليل. فصبح عكا وأطاف بها من جهة البر، وندب جماعة لحصار برج كان قريبًا منه فشرعوا في نقبه، وأقيام السلطان على ذلك إلى قريب المغرب وعاد. وكان قصده بذلك كشف مدينة عكا، فإن الفرنج كانوا يزعمون أن أحدا لا يجسر أن يقرب منها، فصاروا ينظرون من أبواب المدينة ولا يستطيعون حركة. ولما عاد السلطان إلى الدهليز ركب لما أصبح، وأركب الناس معه، وساق إلى عكا. فإذا الفرنج قد حفروا حندقا حول تل الفضول، وجعلوا معاير بنفسه، وشرع الجميع في ذكر الله وتهليله وتكبيره، والسلطان يحثهم على ذلك العسكر بنفسه، وشرع الجميع في ذكر الله وتهليله وتكبيره، والسلطان يحثهم على ذلك حتى ارتفعت أصواتهم. وللوقت رُدمت الخنادق بأيدى غلمان العساكر وبمن حضر من الفقراء المجاهدين، وصعد المسلمون فوق تل الفضول، وقد انهزم الفرنج إلى المدينة.

وامتدت الأيدى إلى ما حول عكا من الأبراج فهدمت، وحرقت الأشجار حتى انعقد الجو من دخانها. وساق العسكر إلى أبواب عكا، وقتلوا وأسروا عدّة من الفرنج في ساعة واحدة، والسلطان قائم على رأس التل يعمل في أخذ رأى المدينة، والأمراء تحمل على الأبواب واحدا بعد واحد. ثم حملوا حملة واحدة ألقوا فيها الفرنج في

<sup>(</sup>١) على هامش ط: القصة هـى الطلب والالتماس، ويرفعها صاحب الحاحـة أو الشكوى إلى حضرة السلطان عن طريق موظف حاص اسمه قصته دار.

<sup>(</sup>٢) على هامش ط: المقصود بدار الدعوة مركز الإسماعيلية بالشام.

<sup>(</sup>٣) على هامش ط: الجنايات جمع حناية، وهو ما يفرضه السلطان من الضرائب والغرامات التأديبية على رعيته.

<sup>(</sup>٤) المعاثر جمع العاثور، وهو ما يعد في الأرض من حفرة ونحوها ليقع فيه أحد. انظرمحيط المحيط.

الخنادق، وهلك منهم جماعة في الأبواب. فلما كان آخر النهار ساق السلطان إلى البرج الذي نقُب، وقد تَعَلُّق حتى رُمي بين يديه، وأخِذ منه أربعة من الفرسان ونيف وثلانون راحلا، وبات السلطان على ذلك. فلما أصبح عاد على بلاد الفرنج وكشفها مكانا مكانا، وعبر على الناصرة(١) حتى شاهد خراب كنيستها وقُد سُوِّى بهــا الأرض، وصار إلى الصفة التي بناها قبالة الطور، فوافاها ليلا وجلس عليها. وأحضر الشـموع<sup>(٢)</sup> التي بالمنجنيقات ونصب عليها خمسة، وأحضر الصاحب فخر الدين محمد بن حنا وزيـر الصحبة. وجماعة كتاب الدَّرْج (٣) وهم سبعة: الصاحب فخر الدين بن لقمان، والصدر بدر الدين حسن الموصلي، والصدر كمال الدين أحمد بن العجمي، والصدر فتح الدين ابن القيسراني، والصدر شهاب الدين أحمد بن عبيد الله، والصدر برهان الدين. وأحضر كتاب الجيش، وأمر الأمير سيف الدين الزيني أمير علم(<sup>٤)</sup> أن يجلس مع كتـاب الجيش، لأجل كتابة المناشير وتجهيز الطبلخانا، وأن يكون الأتابك بين يـدى السـلطان. واستدعى من الجَشارات(°) بخمسمائة فرس لأجل الطبلخاناه وخيول الأمراء، وأحضرت خلع كثيرة، وأمر السلاح دارية أن يستريحوا بالنوبة ويحضروا. فلم تـزل المِثالات(٦) والمناشير تكتب وهو يعلّم، فكُتب بين يديه تلك الليلة ستة وخمسون منشورا كبارا يخطب لأمراء كبار. وظل الصاحب فخــر الديـن يعلّــم، وفتــح الديـن بـن سناء الملك صاحب ديوان الجيش وصاحب ديوان الخزائين يعلُّم، والأمير بـدر الديـن الخازندار واقف، والمستوفي ينزّل، حتى كملت بين يديه. وأصبح السلطان فخلا بنفسه، وجهز الطبلخاناه والسناجق والخيـل والخلـع إلى الأمـراء، وجعـل الأمـير نـاصر الدين القيمري(٧) نائب السلطنة بالفتوحات الساحلية.

<sup>(</sup>١) قرية بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلا. انظر معجم البلدان ٥/١٥٠.

<sup>(</sup>٢) الشموع جمع شمعة أو معناها هنا الأعمدة الخشبية الدقيقة.

<sup>(</sup>٣) كان كتاب الدرج من موظفي ديوان الإنشاء. انظر صبح الأعشى ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٤) كان صاحب هذه الوظيفة هو الذي يتولى أمر الأعلام السلطانية والطبلخانـاه.انظـر صبـح الأعشى ٢٢/٤.

<sup>(</sup>٥) الجشارات جمع حشار، وهو مكان رعى الماشية من حيل وغيرها.

<sup>(</sup>٦) المثالات جمع مثال، وهو أول ما كان يكتب من الأوراق الرسمية إيذانا بإعطاء أحد المماليك إقطاعا من الإقطاعات الخالية. انظر صبح الأعشى ١٥٣/١٣.

<sup>(</sup>٧) الحسين بن على القيمسرى، ناصر الدين: أمير، كردى الأصل، مستعرب. كان صاحب القيمرية الجوانية في دمشق. كان شجاعا موفقا، أقطعه الظاهر إقطاعا حيدا وجعله مقدم العسكر بالساحل، فمات فيه. نسبته إلى قيمر ببلاد الأكراد. انظر المجموعة التاحية والأعلام ٢٤٧،٢٤٦/٣.

ورحل السلطان من الطور يوم الإثنين ثالث عشر جمادى الآخرة، وسار إلى القدس فوافاه يوم الجمعة عشره، وكشف أحوال البلد وما يحتاج إليه المسجد من العمارة، ونظر فى الأوقاف وكتب بحمايتها، ورتب برسم مصالح المسجد فى كل سنة خمسة آلاف درهم وأمر ببناء خان خارج البلد، ونقل إليه من القاهرة باب القصر المعروف بباب العيد (۱)، ونادى بالقدس ألا ينزل أحد فى زرع.

ثم سار السلطان إلى الكرك فنزله يـوم الخميس ثـالث عشـريه بعسـاكره، وأحضـر السلالم الخشب من الصلت وغيره، والحجارين والبنائين والنجارين والصناع من مصر ودمشق. وكتب إلى من في الكرك فخافوا، وترددت الرسل بينهم وبينه، حتى استقر الحال على أنه يعطى الملك العزيز عثمان بن الملك المغيث إمرة مائة فارس، فأنعم بذلك. ونزل أولاد المغيث، وقاضي المدينــة وخطيبهــا وعــدة مــن أهلهــا ومعهــم مفــاتيح المدينــة والقلعة، فحلف لهم السلطان وأرضاهم، وسير الأمير عز الدين أيدمر الأستادار، والصاحب فخر الدين محمد بن الصاحب بهاء الدين على بن محمد بن سليم بن حنا(٢) في ليلة الجمعة رابع عشريه، فتسلما القلعة. وفي بكرة الجمعة دُعي للسلطان على الأسوار، ونُصبت سناحقه على الأبـراج، وركب في السـاعة الثالثـة وطلـع إلى القلعـة ورتب أمر جيش الكرك، وأنفق فيهم ثلاثة أشهرمن خزائنه واهتم السلطان ببلادهما وعين لها خاصا، وزاد جماعة، وأنعم على أولاد الملك المغيث بجميع مــا كــان فـي القلعــة من مال وقماش وأثاث. وصلى بها صلاة الجمعة، ونـزل قريـب المغـرب، و لم يتعـرض أحد من العسكر لأهلها بسوء. وأصبح السلطان فبعث إلى العزيـز بـن المغيـث الخلـع والقماش، وإلى الطواشي بهاء الدين صندل، والأمير شهاب الدين صعلوك أتابكة. وكُتب بالبشارة إلى مصر والشمام بأخذ الكرك، وأن تُحمل إليه الغلات والأصناف وطلع السلطان إليها يوم الإثنين، وأحضر الدواويين ورتب الإقطاعات للعربان والأجناد، فكتب بين يديه زيادة على ثلاثمائة منشور، وسلمت لأربابهـا بعدمـا حلفـوا بين يدى السلطان، وكتبت أيضا تواقيع لأهـل الكـرك بمنـاصب دينيـة وديوانيـة. وحـرّد السلطان بها عدة من البحرية والظاهرية، وحلف مقدمي الكرك وأنصارها، وقال لأهــل الكرك: «اعلموا أنكم قد أسأتم إلى في الأيام الماضية، وقد اغتفرت لكم ذلك لكونكم

<sup>(</sup>١) كان ذلك الباب أحد أبواب القصر الكبير الفاطمي. انظر خطط المقريزي.

<sup>(</sup>۲) على بن محمد بن سليم المصرى المعروف ببهاء الدين بن حنا: وزير كان من أكـابر الرحـال فى عصره، حزما وعزما ذو رأى ودهاء وخبرة، مولده ووفاته بمصر. اسـتوزره والظـاهر، وفـوض إليـه الأمور. انظر فوات الوفيات ٧٦/٢ وابن الفرات ١٢٥/٧ والأعلام ٣٣٣/٤.

السلوك لمعرفة دول الملوك ....... ٥٥٧

ما حامرتم على صاحبكم. وقد ازددت فيكم محبة فتناسوا الحقود، وأحضر الأمير عبية وغيره عن هرب من بنى مهدى، وألزمهم أدراك البلاد وخفرهم إلى أرض الحجاز. وأمر بعمارة ما يحتاج إليه فى السور وحصنه وحفر الخندق وأحاطه بالحصن، ولم يكن قبل ذلك كذلك. وأشحن الحصن بالأسلحة والغلال وآلات الحرب والأقوات، ووضع فيه مبلغ سبعين ألف دينار عينا ومائة وخمسين درهم نقرة. واستناب بالكرك الأمير عز الدين أيدمر من مماليكه، وأضاف إليه الشوبك وأعطاه ثلاثين ألف درهم وكثيرا من القماش.

ورحل السلطان إلى مصر، ومعه أولاد الملك المغيث وحريمه، في يـوم الأربعاء تاسع عشريه. فدخل القاهرة في سابع عشر رجب وقد زينت أحسن زينة، فشق القصبة إلى قلعة الجبل على شقق الحرير الأطلس والعتابي، وخلع على الأمراء والمفاردة والمقدمين وجميع حاشيته وغلمانه ومباشريه، وأعطى العزيز بن الملك المغيث إمرة مائة فارس وخلع عليه وأعطاه طبلخاناه، وأطلق لأخويه وحرم أبيه سائر ما يحتاجون إليه هم وغلمانهم، وأنزلهم بدار القطبية بين القصرين من القاهرة.

واصبح السلطان فقبض على الأمير سيف الدين الرشيدى واعتقله. وفى تاسع عشره قبض على الأمير عز الدين أيبك الدمياطى والأمير شمس الدين أقوش البرلى واعتقلهما، فكان آخر العهد بأقوش البرلى. ولما قبض السلطان عليهما أحسن إلى مماليكهما وحواشيهما، ولم يغر على أحد منهم ولا تعرض إلى بيوت الأمراء. وكان سبب تنكره على هذه الأمراء أنه كان قد فوض إلى الرشيدى أمر المملكة حتى تصرفت يده فى كل شيء، وأطلق له فى كل جمعة خوانين من عنده يمُدّان له حتى ماء الورد، ورتب له كل شهر كلونتين (١) زركش قيمة كل منهما مبلغ أحسين دينارا عينا وقيمة كلبندها (٢) مبلغ أربعين دينارا ورتب له برسم مشروبه اثنى عشر ألف دينار فى كل سنة. هذا البروي ما له من الإقطاعات الجليلة والمرتبات الكثيرة، وسوى الإنعامات وجوامك البردارية (٣) والفهادة (٤) وعليق الخيل. فأقبل الرشيدى على اللهو وشرب الخمر، وحمت حواشيه عدّة بلاد، وحدثت منه أمور لا تسر، فأغضى عنه السلطان. فلما كان بالطور بلغه أن الرشيدى قد فسدت نيته، فأقام عليه عيونا تحفظ كل ما يجرى منه: فبلغه عنه

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ مثنى كلونة، وهي غطاء الرأس تلبس وحدها أو بعمامة.

<sup>(</sup>٢) على هامش ط: الكلبند حزء من غطاء الرأس سواء أكان عمامة أو كلونة.

<sup>(</sup>٣) البزدارية جمع بزدار - أو بازدار -

<sup>(</sup>٤) الفهادة هم الأشخاص الموكول إليهم حراسة الفهود.

أنه كان يكاتب المغيث بالكرك ويحذره من القدوم على السلطان ويشير عليه ألا يسلم نفسه، وأنه كتب إلى أهل الكرك أيضًا بعد القبض على المغيث يأمرهم بألا يسلموا الكرك، فأسر السلطان ذلك في نفسه إلى أن سار إلى الكرك، فبلغه عنه أنه يريد المبادرة إلى أخذ الكرك، فسارع إليه ولاطفه وركب معه إلى الكرك وأخذها. وبلغ السلطان عنه أيضا عدة أمور من هذا النحو.

وقدمت رسل الملك بركة تطلب النجدة على هولاكو - وهم الأمير جلال الدين ابن القاضى، والشيخ نور الدين على، في عدة - ويخبرون بإسلامه وإسلام قومه، وعلى يدهم كتاب مؤرخ بأوّل رجب سنة إحدى وستين وستمائة. وقدم أيضا رسول الأشكرى، ورسول مقدّم الجنوية (١)، ورسول صاحب الروم السلاحقة، فأحسن السلطان إلى الرسل وعمل لهم دعوة بأراضى اللوق، وواصل الإنعام عليهم في يومى الثلاثاء والسبت عند اللعب في الميدان.

وفى يوم الجمعة ثامن عشرى شعبان: خطب الخليفة الحاكم بأمر الله بحضور رسل الملك بركة، ودعا للسلطان وللملك بركة في الخطبة، وصلى بالناس صلاة الجمعة، واحتمع بالسلطان وبالرسل في مهمات أمور الإسلام.

وفى ليلة الأربعاء ثالث شهر رمضان: سأل السلطانُ الملكُ الظاهر الخليفة الحاكم بأمر الله: «هل لبس الفتوة من أحد من أهل بيته الطاهرين أو من أوليائهم المتقين؟» فقال: «لا»، والتمس من السلطان أن يصل سببه بهذا المقصود. فلم يمكن السلطان إلا طاعته المفترضة، وأن يمنحه ما كان ابن عمه رضى الله عنه قد افترضه. ولبس الخليفة في الليلة المذكورة بحضور من يُعتبر حضوره في مثل ذلك، وباشر اللبس الأتابك فارس الدين أقطاى بطريق الوكالة عن السلطان، بحق لبسه عن الإمام المستنصر با لله أمير المؤمنين ولد الإمام الظاهر – وأبوه لجده الناصر لدين الله – والناصر لعبد الجبار، لعلى ابن دُغيم لعبد الله بن القير، لعمر بن الرصاص، لأبي بكر بن الجحيش، لحسن بن الساريار، لبقاء بن الطباخ، لنفيس العلوى، لأبي هاشم بن أبي حية، لعمر بن ألبس، الملك الساريار، لبقاء بن الطباخ، لنفيس العلوى، لأبي هاشم بن أبي حية، الفارسي، للملك أبي على الصوفي، لمهنا العلوى، للقائد عيسى، لأمير وهران، لرؤية الفارسي، للملك أبي كاليحار، لأبي الحسن النحار، لفضل القرشي، للأمير حسان، لجوشن الفراري، للأمير هلال النبهاني، لأبي مسلم الفضل القرشي، للأمير حسان، لحوشن الفراري، للأمير هلال النبهاني، لأبي على النوبي، الخراساني (٢)، لأبي العز النقيب، لعوف الغساني، لحافظ الكندى، لأبي على النوبي،

<sup>(</sup>١) أهل مدينة حنوة. أنظر صبح الأعشى ٥/٥.٤.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن مسلم: مؤسس الدولة العباسية، وأحد كبار القادة. ولـد فـي حمـاة البصـرة=

السلوك لمعرفة دول الملوك .......... ٥٥٩

لسلمان الفارسي<sup>(١)</sup>، للإمام الطاهر النقى التقى على بن أبى طالب رضى الله عنه وحمل السلطان إلى الخليفة من الملابس لأجل ذلك ما يليق بجلاله.

وفى الليلة الثانية: حضر رسل الملك بركة إلى قلعة الجبل، وألبسهم الخليفة بتفويض الوكالة للأتابك، وحمل إليهم من الملابس ما يليق بمثلهم. وجهز السلطان هدية حليلة للملك بركة، وكتب حواب كتابه فى قطع النصف فى سبعين ورقة بغداية (٢) بخط عيى الدين بن عبد الظاهر، وهو الذى قرأه على السلطان بحضور الأمراء. وسُلمت الهدية للأمير فارس الدين أقوش المسعودى، والشريف عماد الدين الهاشمى، فسارا فى يده طريدة فيها عدة رماة وجَرْخِيْة (٢) وزراقين (٤)، وأشحنت الأزودة لمدة سنة، وسارا سابع عشره. وحرجت النجابة إلى مكة والمدينة بأن يدعى للملك بركة ويعتمو عنه، وأمر الخطباء أن يدعوا له على المنابر بمكة والمدينة والقدس وبمصر والقاهرة، وبعد الدعاء للسلطان الملك الظاهر.

وفى سادس شوّال: توجه السلطان إلى جهة الإسكندرية، فأقام بَتُرُوْجَة (٥) أيام ودخل البرية وضرب حلقة فوقع فيها كثير من الصيد. واهتم السلطان بأمر المياه وولى

<sup>(</sup>مما يلى أصبهان) عند عيسى ومعقل بن إدريس العجلى، قريباه إلى أن شب. انظر ابسن خلكان ١/ ٢٨٠ وابن الأثير ٥/٥٧٨ والطبرى ٩٥،٧٨ والروض المطار والبدء والتاريخ ٩٥،٧٨/٦ وميزان الاعتدال ١١٧/٢ ولسان الميزان ٤٣٦/٣ وتاريخ بغداد ٢٠٧/١ والذريعة ٣١٨/١ وفي المعارف لابن قتيبة ١٨٥ والأعلام ٣٣٧/٣.

<sup>(</sup>۱) سلمان الفارسى: صحابى: من مقدميهم. كان يسمى نفسه سلمان الإسلام. أصله من بحوس أصبهان. عاش عمرًا طويلاً، واختلفوا فيما كان يسمى به فى بلاده. وقالوا: نشأ فى قرية حيان، ورحل إلى الشام، فالموصل، فنصيبين، فعمورية، وقرأ كتب الفرس والروم واليهود، وقصد بلاد العرب، فلقيه ركب من بنى كلب فاستخدموه، ثم استعبدوه وباعوه، فاشتراه رحل من بنى قريظة فحاء به إلى المدينة. وعلم سلمان بخبر الإسلام، فقصد النبى صلى الله عليه وسلام بقباء وسمع كلامه، ولازمه أيامًا. وأبى أن يتحرر بالإسلام، فأعانه المسلمون على شراء نفسه من صاحبه. فأظهر إسلامه، وكان قوى الجسم، صحيح الرأى، عالما بالشرئع وغيرها. وهو الذى دلَّ المسلمين على حفر الخندق، فى غزو الأحزاب. وله فى كتب الحديث ، 7 حديثًا. ولابن بابوى القمى كتاب وأخبار سلمان وزهده وفضائله، ومثله للجلودى. انظر: طبقات ابن سعد ٤: ٥٣، وتهذيب ابن عساكر ٨٨/٦ وراكم والأصابة، وحلية الأولياء ١: ١٨٥ وصفة الصفوة ١: ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) كان الورق البغدادى أحود أنواع الورق وأكبره سعة، وكان مخصوصا لكتابة المصاحف، ولا يستعمل فيما عدا ذلك سوى لمكاتبة كبار الملوك.

<sup>(</sup>٣) الجرخية جمع حرخي أي رامي الجرخ.

<sup>(</sup>٤) على هامش ط: جمع زراق، ومعناه هنا رامي النفط من الزراقة.

<sup>(</sup>٥) هي قرية من كورة البحيرة.انظر معجم البلدان ١/١٤٥٠.

أمرها الأخير شجاع الدين الزاهدى أحد الحجاب، وأحضر من الإسكندرية الرجال لحفر الآبار. ثم سار السلطان من تروجة إلى الإسكندرية، وكان الصاحب بهاء الدين ابن حنا قد سبق إليها وحصل جملا كثيرة من المال: منها حمل بلغ خمسة وتسعين لفة من القماش السكندرى، ولم يعامل أحد من أهلها بغير العدل، ولم يضرب بها أحدا بمقرعة. فضرب السلطان خيامه ظاهر المدينة، ونادى ألا يقيم بالثغر جندى ولا ينزل أحد في دار.

وفى يوم الخميس مستهل ذى القعدة: دخل السلطان إلى المدينة من باب رشيد، فتلقاه الناس بالسرور والفرح والدعاء. واستدعى السلطان بالخزائن والأمتعة، وشرع في تعبئة ما يعبيه للأمراء على قدر مراتبهم، ورسم بمكتوب يرد مال السهمين وصلة أرزاق الفقراء، وسامح بما كان يؤخذ من أهل الإسكندرية وهو ربع دينار عن كل قنطار يباع من [...(۱)...] ولعب بالكرة وخلع على الأمراء، وأعطى الأتابك ثلاثة آلاف دينار وأعطى الأمراء على حسب مراتبهم، وركب لزيارة الشيخ المعتقد محمد بن منصور بن يحيى أبى القاسم القبارى، فلم يمكنه من الطلوع إليه و لم يكلمه إلا وهو في البستان والشيخ في عِليته، ثم مضى لزيارة الشيخ الشاطبي (٢).

وحضر إلى السلطان رجلان من أهل النغر: أحدهما يقال له ابن البورى والآخر يعرف بالمكرم بن الزيات، ومعهما أوراق تتضمن استخراج أمول ضائعة فاستدعى السلطان في يوم الثلاثاء سادسه الأتابك والصاحب والقضاة والفقهاء وأمرت فقرئت وصار كلما ذكر له باب مظلمة سده ويعود على المذكورين بالإنكار، حتى انتهت القراءة. فقال: «اعلموا أنى تركت لله تعالى ستمائة ألف دينار من التصقيع والتقويم والراحل والعبد والجارية وتقويم النحل فعوضنى الله من الحلال أكثر من ذلك، وطلبت جرائد الحساب فزادت بعد حط المظالم جملة، ومن ترك شيئا لله عَوضه الله خيرا» وأمر بإشهار ابن البورى.

وفى سابعه: قدم البريد من البيرة وحلب بأن جماعة مستأمنة وردت إلى الباب العزيز، عدتها فوق الألف وثلاثمائة فارس من المغل والبهادرية، فكتب بالإحسان إليهم. وفى يوم الخميس ثامنه: حلس السلطان بدار العدل، وأمر بتطهير الثغر من

وفى يوم الخميس ثامنه: حلس السلطان بـدار العـدل، وأمـر بتطهـير الثغـر مـن الخواطى(٣) الفرنجيات.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل.

<sup>(</sup>۲) محمد بن سليمان بن محمد المعافرى أبوى عبد الله الشاطبي، ويقال له ابن أبسى الربيع: عالم بالقراءات. مولده شاطبة، تفقه وروى الحديث في الأندلس والشام والحجاز ومصر وانقطع للعبادة في الإسكندرية فتوفى بها. انظر: نفح الطيب ۴۹٤/۱ والنجوم الزاهرة ۲٤٥،۲٤٣/۷ والوافي للوفيات الاسكندرية والأعلام ١٠٠/٦

<sup>(</sup>٣) على هامش ط: جمع خاطية، وهي المرأة الداعرة.

وفى قامن عشره: سار السلطان من الإسكندرية يريد القاهرة، فنزل تروحة وأمر عربانها بالسباق بين يديه، فاحتمه ألف فارس من عرب تروحة، وانضم إليها جملة من خيل العسكر. وغين السلطان لهم المدى، ووقف على تل، وأوقف الرماح وعليها الثياب الأطلس والعتابي وفيها المال. فأقبلت الخيل، وأخذ كل راكب سبق ما فرض له. ثم سار السطان إلى قلعة الجبل، فلما وصل فوض قضاء الثغر للفقيه برهان الدين إبراهيم بن محمد على البوشي المالكي، وكان زاهدا عابدا يأوى إلى مسجد بمصر؛ وفوض الخطابة لمقاضى زين الدين أبى الفرج محمد بن القاضى الموفق بن أبى الفرج الإسكندرى الذي كان حاكما بالثغر.

وفى آخو ذى العقدة: نزل السلطان إلى القاهرة، وعاد الأمير سيف الدين قلاون الألفى، والأمير علاء الدين الحاج أيدغدى الركنى، والأمير حسام الدين بن بركة خان. وفى ليلة الأربعاء خامس ذى الحجة: توفى الأمير حسام الدين بن بركة خان، فحضر

السلطان جنازته ومشى فيها مع الناس.

وفى سادسه: وصلت التنار المستأمنة، وأعيانهم كَرَمُون وأمطغية ونُركيه وجَبْرك وقيان وناسيسة وطيشور ونبتو وصبحى وحرجلان واحقرقا وارقرق وكراى وصلاغيه ومتقدم وصراغان. فركب السلطان إلى تلقيهم فنزلوا عند مشاهدته عن حيولهم وقبلوا الأرض وهو راكب فأكرمهم وعادوا إلى القلعة.

وفى ثامنه: خلع عليهم السلطان، ونزل إلى تربة ابن بركة خان. ثم وردت الكتب بقدوم طائفة أخرى، فأحتفل بهم وركب لتلقيهم. ثم وردت طائفة ثالثة، فاعتمد معهم مثل ذلك وأمَّر أكابرهم، وعرض عليهم الإسلام فأسلموا وحتنوا بأجمعهم.

واتفق أن الأمير بهاء الدين أمير آخور ضرب بعض دلالى سوق الخيل، فمات قلاوون واستتر عنده فدخل قلاوون على الأتابك فى أمره، وأخرج لأولاد الميت من ماله خمسة آلاف درهم ومائة أردب غلة وكسوة، فأبرؤه وأقروا أن أباهم مات بقضاء الله وقدره.

ودخل الأتابك إلى السلطان وحدثه فى ذلك، فاشتد غضبه، فقال له الأتابك: «تغضب والشرع معنا! فإن كان قد قتله عمدا أو خطأ فقد أبراً الأولياء». وتحدث الأمراء فى العفو عنه فعفه، وأمر بعمل حامع من الثياب المفصلة بضرب على يمنة الخيمة السلطانية فعمل ونصبت ؟ وأبرايه وعملت فيه مقصورة برسم السلطان.

وفى هذه السنة: حددت دار العدل تحت قلعة الجبل، وحلس بها السلطان فى يومى الخميس والإثنين لعرض العساكر. وفيها وردت هدية من بلاد اليمن.

٥٦١ ...... سنة إحدى وستين وستمائة

وفيها أمر بتنصيب أربعة قضاه نوابا لقاضى القضاه تـاج الديـن ابـن بنـت الأعـز، فاستناب حنفيا ومالكيا وشافعيا و لم يجد من يستنيبه من الحنابلة فولى نائبا حنبليا.

وفيها جهز السلطان عرب خفاجة بالخلع إلى أكابر أهل العراق، وكتب إلى صاحب شيراز وغيره يغويهم بهولاكو، وألبس عدة من أمراء خفاجة الفتوة، وجهز معهم الأمير عز الدين إلى شيراز.

وفيها جهز السلطان في البحر جماعة من البنائين والنحارين والنشارين والعتالين، وعدة أخشاب وغيرها من الآلات، برسم عمارة الحرم النبوى. وعُملت كسوة الكعبة على العادة، وحملت على البغال وطيف بها في القاهرة ومصر، وركب معها الخواص وأرباب الدولة والقضاة، والفقهاء والقراء والصوفية والخطباء والأثمة. وسفرت إلى مكة في العشر الأوسط من شوال، وفوضت عمارة الحرم لزين بن البوزى.

وفيها جمع الفرنسيس ملك الفرنج عساكره يريد أخذ دمياط، فأشار عليه أصحابه يقصد تونس أولا، ليسهل أخذ دمياط بعدها. فسار إلى تونس ونازلها حتى أشرف على أخذها، فبعث الله في عسكره وباء هلك فيه هو وعدة من أكابر أصحابه، وعاد من بقى منهم.

#### \* \* \*

## ومات في هذه السنة

الأمير الكبير محمير الدين أبو الهيجاء بن عيسى بن خشترين الأركسي الكردى بدمشق.

وتوفى عز الدين أبو محمد عبد الرزاق بن رزق الله بن أبى بكـر بـن خلـف الرسـغى الحنبلى، شيخ البلاد الجزرية، بسنجار عن اثنتين وسبعين.

وتوفى علم الدين أبو محمد بن أحمد بن موفق جعفر المرسى اللورى بدمشق، وقد انتهت إليه مشخية الإقراء، عن ستين سنة.

# المحتويات

| Υ     | مفدمه التصحيح                                 |
|-------|-----------------------------------------------|
|       | فصل ذكر ما كان عليه الكافة قبل قيام ملة الإ.  |
| ١٠٤   | فصل ذكر القائمين بالملة الإسلامية من الخلفاء. |
|       | فصل ذكر ما كان عليه الكافة قبل قيام ملة الإ   |
|       | فصل ذكر القائمين بالملة الإسلامية من الخلفاء. |
|       | ذكر دولة بنى بويه الديلم                      |
|       | ذكر دولة السلحوقية                            |
|       | السلطان الملك الناصر صلاح الدين               |
|       | سنة ثمان وستين وخمسمائة                       |
|       | سنة تسع وستين وخمسمائة                        |
|       | سنة سبعين وخمسمائة                            |
|       | سنة إحدى وسبعين وخمسمائة                      |
|       | سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة                    |
| ١٧٥   | سنة ثلاث و سبعين و خمسمائة                    |
|       | سنة أربع وسبعين وخمسمائة                      |
| ١٧٩   | ودخلت سنة خمس وسبعين وخمسمائة                 |
|       | ودخلت سنة ست وسبعين وخمسمائة                  |
| ١٨٥   | ثم دخلت سنة سبع وسبعين وخمسمائة               |
|       | سنة ثمان وسبعين وخمسمائة                      |
| 19٣   | سنة تسع وسبعين وخمسمائة                       |
| 197   | سنة ثمانين وخمسمائة                           |
|       | تتمة سنة ثمانين وخمسمائة                      |
|       | سنة إحدى وثمانين وخمسمائة                     |
|       | سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة                   |
| Y • V | سنة ثلاث وغمانين وخمسمائة                     |

| انحتويات              | 07£                        |
|-----------------------|----------------------------|
| Y17                   | سنة أربع وتمانين وخمسمائة  |
| Y10                   |                            |
| * 1 Y                 | سنة ست وثمانين وخمسمائة    |
| 719                   |                            |
| 777                   |                            |
| YYY                   |                            |
| دین۸۲۸                |                            |
| 771                   |                            |
| YTY                   | سنة إحدى وتسعين وخمسمائة   |
| 7 2 7                 | سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة |
| Yo1                   |                            |
| Yow                   | سنة أربع وتسعين وخمسمائة   |
| YoV                   | سنة خمس وتسعين وخمسمائة    |
| الدين                 | السلطان الملك المنصور ناصر |
| 777                   | سنة ست وتسعين وخمسمائة     |
| الدين أبو بكر بن أيوب | السلطان الملك العادل سيف   |
| Y7Y                   |                            |
| YY1                   |                            |
| 777                   | سنة تسعُ وتسعين وخمسمائة   |
| YV0                   | سنة ستمائة                 |
| YYY                   |                            |
| NA 4 A                | سنة اثنتين وستمائة         |
| YA1                   | سنة ثلاث وستمائة           |
| YAT                   |                            |
| YAY                   | _                          |
| YA9                   |                            |
| 791                   |                            |
| 797                   | _                          |
| Y90                   |                            |
| Y9V                   | _                          |

| ٥٦٥                             |
|---------------------------------|
| تتمة سنة عشر وستمائة            |
| سنة إحدى عشر وستمائة            |
| سنة اثنتى عشرة وستمائة          |
| سنة ثلاث عشرة وستمائة           |
| سنة أربع عشرة وستمائة           |
| سنة خمس عشرة وستمائة            |
| السلطان الملك الكامل ناصر الدين |
| سنة ست عشرة وستمائة             |
| سنة سبع عشرة وستمائة            |
| سنة ثمان عشرة وستمائة           |
| سنة تسع عشرة وستمائة            |
| سنة عشرين وستمائة               |
| سنة إحدى وعشرين وستمائة         |
| سنة اثنتين وعشرين وستمائة       |
| سنة ثلاث وعشرين وستمائة         |
| سنة أربع وعشرين وستمائة         |
| سنة خمس وعشرين وستمائة          |
| سنة ست وعشرين وستمائة           |
| سنة سبع وعشرين وستمائة          |
| سنة ثمان وعشرين وستمائة         |
| سنة تسع وعشرين وستمائة          |
| سنة ثلاثين وستمائة              |
| سنة إحدى وثلاثين وستمائة        |
| سنة اثنتين وثلاثين وستمائة      |
| سنة أربع وثلاثين وستمائة        |
| سنة خمس وثلاثين وستمائة         |
| سنة ستِ وثلاثين وستمائة         |
| سنة سبع وثلاثين وستمائة         |
| سنة نمان وثلاثين وستمائة        |
| سنة تسع وثلاثين وستمائة         |

| المحتويان |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| ٤١٥       | سنة أربعين وستمائة                                    |
| £\Y       | سنة إحدى وأربعين وستمائة                              |
| ٤١٩       | سنة اثنتين وأربعين وستمائة                            |
| ٤٢٣       | سنة ثلاث وأربعين وستمائة                              |
|           | سنة أربع وأربعين وستمائة                              |
|           | سنة خمس وأربعين وستمائة                               |
| ٤٣٣       | سنة ستة وأربعين وستمائة                               |
| ٤٣٣       | سنة ستة وأربعين وستمائة                               |
| ٤٣٧       | سنة سبع وأربعين وستمائة                               |
| £ £ Å     | السلطان الملك المعظم غياث الدين تورانشاه              |
| ٤٥٥       | سنة ثمان وأربعين وستمائة                              |
| ٤٥٩       | الملكة عصمة الدين أم خليل شجر الدر                    |
| ٤٦٣       | الملك المعز عز الدين أيبك الجاشنكير التركماني الصالحي |
| ٤٧٥       | سنة تسع وأربعين وستمائة                               |
| ٤٧٧       | سنة خمسين وستمائة                                     |
| ٤٧٩       | سنة إحدى وخمسين وستمائة                               |
| ٤À٣       | سنة اثنتين وخمسين وستمائة                             |
| ٤٨٧       | سنة ثلاث وخمسين وستمائة                               |
| ٤٨٩       | سنة أربع وخمسين وستمائة                               |
| ٤٩٣       | سنة خمس وخمسين وستمائة                                |
| ٤٩٥       | الملك المنصور نور الدين على بن الملك المعز أيبك       |
| ٤٩٩       | سنة ست وخمسين وستمائة                                 |
| 0 • 0     | سنة سبع وخمسين وستمائة                                |
| ٥٠٧       | الملك المظفر سيف الدين قَطز                           |
| 011       | سنة ثمان وخمسين وستمائة                               |
| ٥٢٠       | الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري               |
| ٥٢٥       | سنة تسع وخمسين وستمائة                                |
| ۰٤١       | سنة ستين وستمائة                                      |
| o & V     | سنة إحدى وستين وستمائة                                |